# مِن الرّبِي ا

تَصْنِيْفُ ٱلْحَافِظِ أِيْ عَبْدِلَ للَّهِ شَمْسِلُ لِدِّيْنِ مُحَدِّبْنِ أَحْمَدُ بْنِ عُثْمَانُ ٱلذَّهِبِيِّ ﴿لِلْمُوفِ سَنَةَ مِهُ الْمُعْدِ

حَقَّقَ هَذَا الْحُرَهُ مُحَسَّمَد بَرَكَاتْ مُحَسَّمَد بَرَكَاتْ الْحَرْءِ الْمَالِثُ الْحَرْءِ الْمَالِثُ الْحَرْءِ الْمَالِثُ

دار الرسالة العالمية

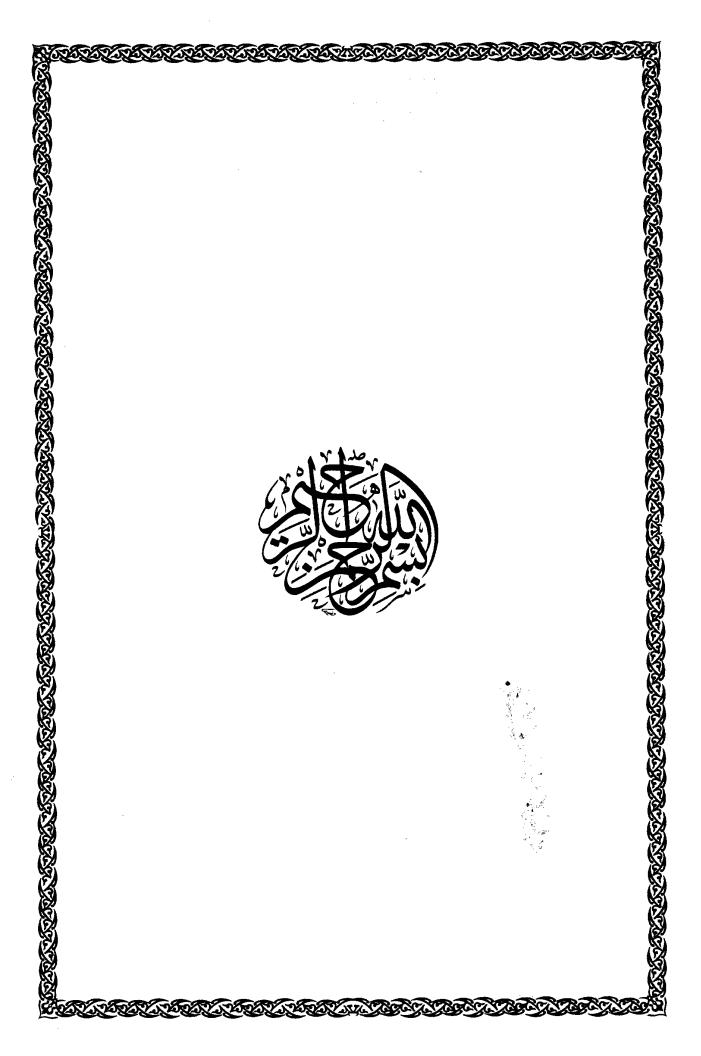

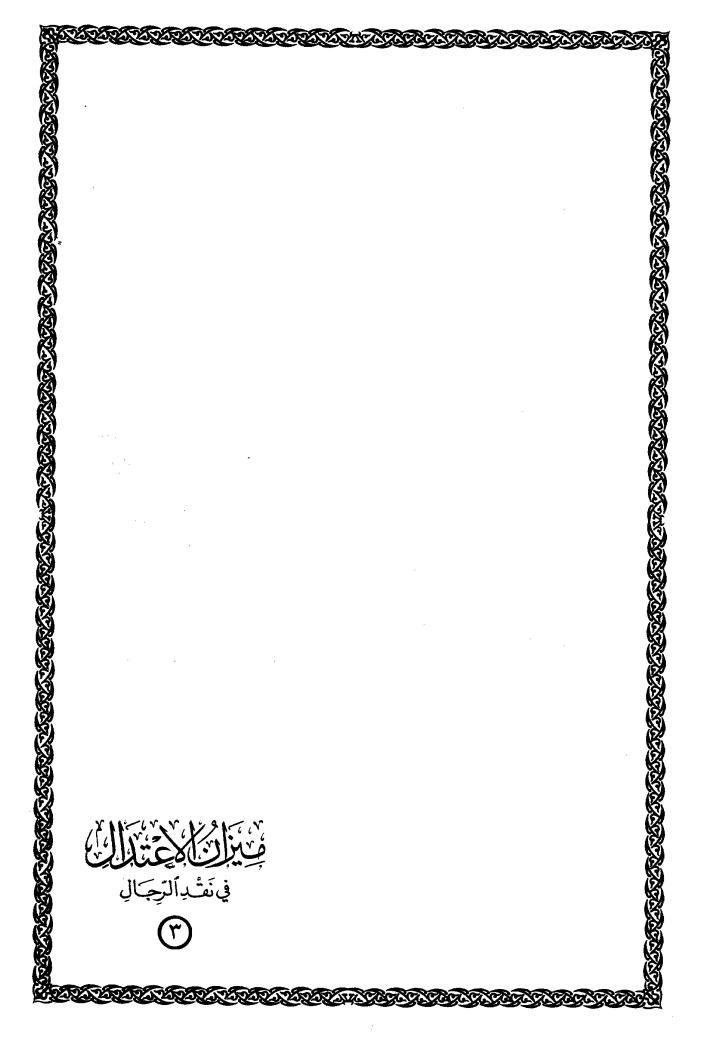





دار الرسالة العالمية

جمنيع البحقوق مجفوطة للتناست الطُّبُعَةُ الأولى ٢٠٠٩ \_ ع ١٤٣٠



و السموع و الحاسوبي وغيرها إلا بإذن خطي من:

شركة الرسالة العالمية م.م. Al-Resalah Al-A'tamiah (r).

> الإدارة العامة Head Office

دمشق - الحجاز شارع مسلم البارودي بناء خولي و صلاحي

2625



(963)11-2212773 🖀 (963)11-2234305



الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic

info@resalahonline.com http://www.resalahonline.com

BEIRUT/LEBANON TELEFAX: 815112-319039-818615 P.O. BOX:117460



# [من اسمه عبيد الله]

عن عبيد الله بن إبراهيم الجَزَرَي، عن عمرو بن عون، فأتى بخبرٍ موضوعٍ هو آفته. والله تعالى أعلم.

٥٠٧١ \_ عُبيد الله بن إبراهيم الأنصاري، عن أبى بكر القَطِيعي.

متماسك، لكنه من شيوخ الشّيعة، لا رُعُوا(١١).

٥٠٧٢ - عُبيد الله بن أحمد بن معروف، قاضى القضاة.

أملى مجالس، وروى عنه القاضي أبو يعلى. ووثَّقه الخطيبُ (٢)، لكنه معتزلي.

٥٠٧٣ ـ عُبيد الله بن أحمد الأندلسي. روى عن الطَّبرانيُّ أصلاً.

مكرر ٣٩٩٩ ـ عُبيد الله بن الأَزْوَر، عن هشام بن حسان (٣)، أتى بخبر ساقط، وعنه عيسى بن يونس.

٥٠٧٤ ـ عُبيد الله بن إسحاق بن حماد الطَّلحي.

قال أبو حاتم: ليس بقوي (٤).

0000 - عُبيد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، عن أبيه: «من عالَ جاريتين حتى يُدْركا، دخلتُ أنا وهو في الجنة كهاتين». وعنه ابنُه أبو بكر فقط. كذا رواه البخاري في «أدبه» (٥)، ولا يُعرف إلّا في هذا الإسناد.

وقد أخرجه مسلم، والترمذي، من حديث أبي بكر، عن جدّه أنس(7).

وروى عبّاد الرَّواجني، عن موسى بن عثمان، عن عَمْرو بن عُبيد، عن عُبيد الله هذا، عن أبيه حديثاً آخر.

٥٠٧٦ ـ عُبيد الله بن أنس، حدَّث عنه عبد الرحيم بن سليمان، لا يدرى من هو<sup>(٧)</sup>.

٥٠٧٧ \_ م د ت س: عُبيد الله بن إياد بن لَقيط، عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) سقطت هذه الترجمة من (س)، والمثبت من (د)، و«لسان الميزان» ٣١٦/٥. وقوله: لا رُعُوْا، أي: لا بَقُوا. وجاء في (د): لا رعوى. والرَّعُوى: اسم من الإبقاء. انظر «لسان العرب» ٦/ ١٨١. وانظر «تاريخ بغداد» ١٠/ ٣٨٤، وفيه أنه مات سنة ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ۱۰/ ۳٦٥ ، وفیه أنه مات سنة ۳۸۱ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/١١٨ ، وفيه قال: لا يتابع على لفظه. اهـ .
 وقد سلف عند المصنف في : عبد الله بن الأزور، مكبَّراً، عن هشام بن حسان بخبر منكر، ثم أورد له خبراً في الاختصار في الصلاة.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) «الأدب المفرد» (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٦٣١)، والترمذي (١٩١٤).

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: لا يعرف. والمثبت من (س). وانظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١١٧ ، وقال: مجهول بالنقل.

صدوق، مشهور.

قال ابن قانع: قيل: إنَّ بعضَ روايته عن أبيه صحيفة.

قلت: وثَّقَه ابنُ معين مطلقاً، والنَّسائي (١).

وروی عنه: سعید بن منصور، وأحمد بن يونس.

٥٠٧٨ ـ ت: عُبيد الله بن بُسر، حمصي.

عن أبي أُمامة، وعنه صفوان بن عمرو وحدَه، لا يُعرف.

فيقال: هو عبد الله، الصحابي، وقيل: عبد الله بن بُسر الحُبْراني التابعي (٢)، وهو أظهر.

٥٠٧٩ ـ عُبيد الله بن بشير البَجَلي.

فيه جهالة، حدَّث عنه يونس بن أبي إسحاق ليس إلَّا $^{(7)}$ .

٥٠٨٠ ـ عُبيد الله بن تمّام، أبو عاصم.

عن يونس بن عُبيد، وسُليمان التيمي. ضعَّفه السَّارقُطني، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، وغيرهم (٤)، وهو من أهل واسط.

روى عنه معمر بن سَهْل الأهوازي، وغيره.

قال البخاري: عنده عن خالد الحذَّاء ويونس عجائب<sup>(ه)</sup>.

فمن ذلك: عن خالد، عن غُنيم بن قيس، عن أبي موسى: «نَزَل جبريل وعليه عِمامةٌ سوداء بذُوابةٍ»<sup>(٢)</sup>.

١٨٠٥ - عُبيد الله بن جارية، تفرَّد عنه الأسود
 ابن قيس.

ذكره ابنُ المَدِيني في «المجهولين».

من عن الوليد الكندي.

ليَّنه الدَّارقُطني.

توفي سنة تسع وثلاث مئة<sup>(۷)</sup>.

٥٠٨٣ ـ ع (صح): عُبيد الله بن أبي جعفر المصري، عن بُكير بن الأشج، وجماعة. صدوق، موثّق.

وقال أحمد: ليس بقوى.

وروى عبدُ الله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس، كان يتفقّه.

وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما: ثقة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٠٧، و «تهذيب الكمال» ١١/١٩، وفيه أنه مات سنة ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/٤، و«تهذيب الكمال» ١٣/١٩.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (١١٧)، و«الجرح والتعديل» ٣٠٩/٥ ، و«المجروحين» ٢٦/٢ ، و«الكامل» ٤/ ٣٣٠ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١١٨ .

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٧٥ ، و«الكامل» ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٤/ ٣٣٠، وقال: في بعض رواياته مما يرويه مناكير.

<sup>(</sup>V) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۰/ ۳٤٥.

وقال ابن يونس: كان عالماً زاهداً عابداً (١).

ابن عمرو، لا يصحُّ حديثه، قاله البخاري، وقال: روى عنه عبد العزيز بن عُبيد الله، وقال: [لا] يصحِّ لحال عبد العزيز بن عُبيد الله، وقال:

٥٠٨٥ \_ م (صح) : عُبيد الله بن الحسن العَنْبري البصري (٣)، قاضي البصرة.

روى عن: عبد الملك العَرْزَمي وغيره.

وهو صدوق مقبول، لكن تُكلِّم في معتقده ببدعة.

وقال ابن القطان: مُسَّ عُبيد الله بالمذهب على ما ذكره أحمد بن أبي خيثمة وغيره.

قلت: قد خرَّج له مسلم.

وقال النسائي: ثقة فقيه.

وقال ابن سعد: كان ثقة محموداً عاقلاً من الرجال.

وروى عُبيد الله عن خالد الحذَّاء، وعنه معاذ ابن معاذ الأنصاري، وعبد الرحمن بن مهدى.

توفى سنة ثمان وستين ومئة<sup>(٤)</sup>.

٥٠٨٦ - ق: عُبيد الله بن أبي حُميد (٥)، أبو الخطاب، عن أبي المَليح الهُذلي.

ضعَّفه محمد بن المثني.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك.

وقال أحمد: ترك الناسُ حديثُه.

وقال دُحيم: ضعيف.

وقال البخاري: يروي عن أبي المَليح عجائب<sup>(٦)</sup>.

مكي بن إبراهيم، حدثنا عُبيد الله بن أبي حُميد، عن أبي المَليح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «المكر والخيانةُ والخديعة في النار»(٧).

ورُوي في هذا المعنى حديثٌ في سنده لِينٌ أيضاً (^).

- عُبيد الله بن الخَشْخاش، حدَّث عن أبي

ذرِّ ﷺ، لا يُعرف. وقيل: عُبيد<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣١١ ، و«تهذيب الكمال» ١٨/١٩ .

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٧٩. وما بين حاصرتين منه ومن «لسان الميزان» ٥/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة لم ترد في (س)، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) انظر: «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٣٥٩ ، و«طبقات ابن سعد» ٧/ ٢٨٥ ، و«تاريخ بغداد» ١٠/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) قال في هامش (س): ذكره المؤلف في عبيد الله بن غالب، ونبَّه على أنه مرَّ. اهـ. وسيرد ج

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» /٣٩٦، و«التاريخ الصغير» ٢٤٤، و«الضعفاء الصغير» ص٧٣، و«الجرح والتعديل» م/٣١٣، و«الكامل» / ٣٠٣، و«تهذيب الكمال» ٢١/٠٩.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن عدي ٥/ ١٦٣٤.

<sup>(</sup>A) «شعب الإيمان» للبيهقي (١٥٨١) و(١٠٥٩٥).

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ في «اللسان» ٥/ ٣٢٢ : الصواب أنه بغير إضافة، وترجمته في «التهذيب». اه. قلت: سيرد بغير إضافة عند المصنف (٥١٤٨) ، وهو في «تهذيب الكمال» ٢٠٤/١٩ .

٥٠٨٧ - س ق: عُبيد الله بن خليفة، أبو الغَرِيف، عن علي، وصفوان بن عسّال على العَرْبِينَ.

تكلَّموا فيه، قاله أبو حاتم، وقال: هو من نُظراء أصبغ بن نُباتة، وكان على شُرطة على (١).

۵۰۸۸ - عُبید الله بن خلیفة الخُزَاعي، كوفي أیضاً، عن عمر، ما روی عنه سوی الزُّهري<sup>(۲)</sup>.

٥٠٨٩ - عبيد الله بن رُماحِس القيسي المرملي، عن زَيَّاد بن طارق، عن زهير بن صُرَد، أنه أنشد النبيَّ ﷺ قصيدتَه:

امنُنْ علينا رسولَ الله في كَرَم

فإنك المرءُ نرجوه وننتظِرُ روى عنه الأمير بدر الحَمَامي، وأبو القاسم الطبراني، وأحمد بن إسماعيل بن عاصم، وأبو

سعيد بن الأعرابي، والحسن ابن زيد الجعفري، ومحمد بن إبراهيم بن عيسى المقدسي<sup>(٣)</sup>.

وكان مُعمَّراً، ما رأيتُ للمتقدمين فيه جَرْحاً، وما هو بمعتمدِ عليه، ثم رأيتُ الحديثَ الذي رواه له علة قادحة، قال أبو عُمر بن عبد البر في شعر زهير: رواه عُبيد الله بن رُماحِس، عن زَيَّاد ابن طارق، عن زياد بن صُرد بن زهير، عن أبيه، عن جده زهير بن صُرَد <sup>(3)</sup>.

فعَمَد عُبيد الله إلى الإسناد وأسقط رجلين منه، وما قنع بذلك حتى صرَّح بأن زيّاد بن طارق قال: حدثني زهير، هكذا هو في «معجم الطبراني» (٥) وغيره، بإسقاط اثنين من سنده (٢).

ووجه حجته أن عدداً بلغ الأربعة عشر راوياً رووه عن عبيد الله بن رُماحس ـ متابعين الطبراني ـ عن زيّاد بن طارق، قال: حدثني زهير بن صرد، فالظاهر أن قولهم أولى بالصواب، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، لا سيما وهو لم يسمّ، ثم قال: فالحديث حسن الإسناد، لأن راوييه مستوران لم تتحقق أهليتهما ولم يجرّحا، ولحديثهما شاهد قوي.

ثم ذكر الحافظ أن ما جاء به ابن عبد البر في «الاستيعاب» يردُّه أن ابن السكن أخرجه بمثل إسناد الطبراني، وليس فيه ما قال أبو عمر من الزيادة في الإسناد، مع أن كتاب ابن السكن هو عُمدة ابن عبد البر الكبرى، فهو في «الاستيعاب» عليه يحيل، ومنه ينقل غالباً.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٥/٣١٣ ، و«تهذيب الكمال» 19/٣٢.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة لم ترد في (س)، والمثبت من (د)، وانظر «تهذيب الكمال» ٣٣/١٩ ، فقد ذكرها المزي تمييزاً. وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٣) في (س): المقدم. والمثبت من «لسان الميزان» ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الصغير» ١/ ٢٣٦ ، و«الكبير» ٥/ (٥٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) وردَّ الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٣٢٢/٥ هذه العلة التي ذكرها المؤلف هنا، وقال: هذا تحكّم لا دليل عليه، ولا له فيما حكاه عن ابن عبد البر حجة قائمة... اهـــَ

٠٩٠٠ : عبيد الله بن زَحْر .

عن: علي بن يزيد (١)، والأعمش، وكُأنَّه مات شاباً، روى عنه الكبار: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب المصري.

قال محمد بن يزيد المستملى: سألتُ أبا كيف هو". مسهرِ عنه، فقال: صاحبُ كلِّ معضِلة، وإنَّ ذلك على حديثه لَبيِّن.

> وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى، قال: حديثه عندى ضعيف.

> > وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء.

وقال ابن المديني: منكر الحديث.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وشيخُه على

وقال ابن حبان: يروي الموضوعاتِ عن الأثبات؛ وإذا روى عن على بن يزيد أتى بالطَّامَّات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عُبيدُ الله وعليُّ بن يزيد والقاسمُ أبو عبد الرحمن، لم يكن ذلك الخبر إلَّا مما عملته أيديهم.

وقال أبو زُرعة الرازي: عُبيد الله بن زَحْر من نار» (٥). صدوق(۲).

ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عُبيد الله بن زُحْر، عن على بن يزيد، عن «تمامُ عيادة المريض أن يضعَ يدَه عليه، ويسأله

ابن زُحْر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة، عن أبي عُبيدة بن الجرّاح مرفوعاً: «أفضلُ الصلوات صلاةُ الصبح يوم الجمعة في جماعة». أخرجه البزار<sup>(٣)</sup>.

سعيد ابن عُفَير، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عُبيد الله، عن علي، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً: «يطهر المؤمن ثلاثة أحجار، والماءُ أطهر »<sup>(٤)</sup>.

وقال ضِمام بن إسماعيل: كان عُبيد الله بن زَحْر إذا قعد في مجلس أكثر الأحاديث والفُتْيا، فقال له رجل وسمعه يكثر الكلام: مالي أراك كأنك قاص تكثر الكلام؟ فقال: أنتَ رسولُ الشيطان، بلغنى أنَّه «مَنْ كتم عِلْماً أُلجم بلجام

 <sup>(</sup>١) هو الألهاني، كما جاء في حاشية (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣١٥ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢٠ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٦٢ ، و «المجروحين» ٢/ ٦٢ \_ ٦٣ ، و «تهذيب الكمال» ١٩ / ٣٨ . وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (٣٢٧): عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، نسخة باطلة. وقال ابن عدي يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم: لين الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذين الخبرين ابن عدي في «الكامل» ٤/ ٣٢٤ و٣٢٥ ، والبزار (٦٢١) (كشف الأستار).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٢٠.

قلت: قد أخرج له أربابُ «السُّنن»، وأحمد في «مسنده»، وكان النسائيُّ حسنَ الرأي فيه، ما أخرجه في «الضعفاء»، بل قال: لا بأس به (۱).

قرأتُ على أحمد بن إسحاق المُؤيّدي، أخبرنا زيد بن هبة الله، أخبرنا أحمد بن قَفَرْجَل، أخبرنا عاصم بن الحسن، أخبرنا عبد الواحد بن مهدي، حدثنا الحسين المحاملي، حدثنا يوسف ابن موسى، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن زَحْر، عن أبي سعيد الرُّعَيني، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر، قال: نذرَتْ أختي أن تحجَّ حافيةً غيرَ منتقبة، فأتيتُ لنذرَتْ أختي أن تحجَّ حافيةً غيرَ منتقبة، فأتيتُ ولتَصُمْ ثلاثة أيام»(٢).

٥٠٩١ ـ د ت ق: عُبيد الله بن أبي زياد القَدَّاح، أبو الحصين المكيُّ.

عن أبي الطُّفيل، والقاسم بن محمد.

قال يحيى القطَّان: كان وَسَطاً، لم يكن بذاك.

وقال ابن معين: ضعيف.

وقال أحمدُ: صالح الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرةً: ليس به بأس. وقال مرةً: ليس بثقة. نقل الأقوالَ الثلاثة شيخُنا أبو الحجاج.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال أبو داود: أحاديثُه مناكير<sup>(٣)</sup>. وقال ابنُ عدي: لم أر له حديثاً (٤) منكراً.

عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة مرفوعاً: "إنما جُعل الطوافُ والسَّعْي ورَمْي الجمار لإقامةِ ذكر الله"(٥).

عتَّاب بن بَشير، حدثنا عُبيد الله بن أبي زياد، عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً: «ذكاة الجنين ذكاة أُمِّه»(٦).

(۱) انظر «تهذیب الکمال» ۲۸/۱۹.

- (٢) في هامش (س) بعد هذا ترجمة نصها: عبيد الله بن زياد، أبو عبد الرحمن، صاحب الهروي، عن جعفر بن محمد، وعنه الإمام أحمد وسهل بن عثمان العسكري، قال أبو حاتم: شيخ. قال الحسيني [في «الإكمال» ٢٨١] قلت: فيه نظر. انتهى. وانظر «الجرح والتعديل» ٥/ ٣١٤.
- (٣) انظر «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج المزي ٤٢/١٩ \_ ٤٤ ، و «الكامل» لابن عدي ٣٢٧/٤ .
  وجاء بعد هذه العبارة في المطبوع: وقال الترمذي \_ عقيب حديثه عن شهر، عن أسماء قالت: قال رسول الله ﷺ:
  «اسم الله الأعظم في ﴿اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُوَ ٱلْحَيُّ ﴾ و ﴿إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ ﴾ \_ : هذا حديث صحيح. اه. وهو في «جامع الترمذي» (٣٤٧٨). ولم ترد هذه الزيادة في الأصلين عندنا .
- (٤) في المطبوع: شيئاً، وعبارة «الكامل» ٣٢٨/٤: ولم أر في حديثه شيئاً منكراً فأذكره. اهـ. وجاء في المطبوع بعد هذه العبارة: وروى أحمد بن أبي يحيى، عن ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وليست في الأصل عندنا.
  - (٥) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٤٧/٤.
    - (٦) أخرجه أبو داود في «سننه» (٢٨٢٨).

الرُّصافي، عن الزُّهري، له عنه نسخة. ما رُوى الرُّصافي، عن الزُّهري، له عنه نسخة. ما رُوى عنه سوى حفيده حجّاج بن أبي منيع يوسف بن عُبيد الله.

قال الذُّهلي: هو من رُصافة الشام، لا أعلم له راوياً غير ابنِ ابنهِ الحجّاج، أخرج إليَّ (١) جزءاً من أحاديث الزُّهري فوجدتُها صحاحاً؛ فهذا مجهول مقارب الحديث.

وقال الدَّارقُطني: هو ثقة.

قلت: وعلَّق له البخاريُّ شيئاً في الطلاق<sup>(۲)</sup>.

**٩٠٩٣ ـ عُبيد الله بن سالم، عن ابن ع**مر، مجهول (٣).

٥٠٩٤ ـ د: عُبيد الله بن سعيد الثَّقفي، تابعي، انفرد عنه ولدُه أبو عون محمد (٤).

٥٠٩٥ ـ خت: عُبيد الله بن سعيد، أبو مسلم قائد الأعمش.

حدَّث عنه: يحيى بن أبي بُكير، والحسين بن حفص، وأبو مسلم عبد الرحمن بن واقد. قال أبو داود: عنده أحاديث موضوعة (٥٠).

قال الكتّاني: قلتُ لأبي حاتم: حديث أبي مسلم قائد الأعمش، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ نهى أنْ تُسقى البهائم الخمرَ. فقال: هذا باطل، وجاء هذا بإسناد ضعيف من قول ابن عمر (٦).

وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطئ (۱۰). وقال البخاري: في حديثه نَظَر (۸).

ومن مناكيره: عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يتقدَّمُ الصفَّ الأولَ أعرابيُّ ولا أعجميُّ (٩)». خرَّجه الدَّارقطني.

٥٠٩٦ - عُبيد الله بن سعيد بن كَثير بن عُفير المصرى.

عن أبيه. وعنه: علي بن قُدَيد، والحسين بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) في (س): له. والمثبت من «تهذيب الكمال» ١٩/ ٤١ .

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» عقب (٦٣).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٥/٣١٦.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٣١٦/٥ " وقال أبو حاتم: مجهول.

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذيب الكمال» ١٩/١٩ ، وفي «سؤالات الآجري» ١٨/١ قال أبو داود: ليس بشيء.

<sup>(</sup>٦) هكذا في رواية الكتاني لكتاب «العلل» عن أبي حاتم الرازي، كما نقل المصنف هاهنا، وفي رواية ابن أبي حاتم «العلل» عن أبيه ٢/ ٢٦٣ : قال أبو حاتم: هذا باطل رفعه. قلت \_ يعني ابنه \_ : فإن أبا زرعة قال: إنما هو موقوف. قال أبي: موقوف أيضاً لا يصح، لأن ابن لهيعة روى عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كره أن تسقى البهائم الخمر. اهـ.

<sup>(</sup>V) «الثقات» (V)

<sup>(</sup>A) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٩) في (س): أعمى. بدل: أعجمي. والمثبت من «سنن الدارقطني» (١٠٨٩).

قال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتحاجُ به (۱).

قلت: روى عنه أبو عَوَانة في «صحيحه».

ابن عَوْن. عبيد الله بن سفيان، أبو سفيان، عن ابن عَوْن.

كَذَّبه ابن معين، ووهَّى ابنُ حبان حديثُه.

وهو غُدَاني، بصري، روى عنه أحمد بن سنان القطّان وغيره، والكُديمي، وعبد الرحمن ابن بشر، ويعرف بابن رَوَاحة (٢).

٥٠٩٨ - عُبيد الله بن سَلَمة بن وَهْرام، عن أبيه.

روى الكتّاني عن أبي حاتم تَلْيينَه<sup>(٣)</sup>.

٥٠٩٩ ـ د: عُبيد الله بن سَلْمان، تابعي، ما روى عنه سوى أبي سلّام الأسود في غنائم خَيْر(٤).

الرزاق بخبر باطل، فهو الآفةُ فيه (٥) (٦). مكرر ٤١٦٢ ـ عُبيد الله بن شُبْرُمة.

قال ابن الجوزي: قال العُقيلي: ضعيف.

قلت: هذا معدوم لا وجود له، نعم الذي في كتاب العُقيلي: عَبْد الله بن شُبرمة. وقد ذُكر (٧).

لا يحتجُّ به ولا كرامة، قاله الأزدي، ثم روى له، عن أبيه، عن الزُّهري، قال: لا تُشاوِر من ليس في بيته دقيق.

- (۱) «المجروحين» ۲۷/۲ ، وكناه ابن حبان: أبا القاسم، وقال: لا يشبه حديثه حديث الثقات. ونقل الحافظ في «اللسان» ٥/ ٣٢٩ عن ابن يونس أنه مات سنة ٢٧٣ .
- (٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٣١٨/٥ ، و«المجروحين» ٢٦٦/٢ ، و«الكامل» ٣٣٢/٤ ، وذكر الرازي وابن عدي أنه يقال له الصواف. وقال أبو حاتم: هو شيخ ليس بالقوي. وقال ابن عدي: في بعض أحاديثه بعض النكرة.
- (٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٣١٨/٥ ، وقد نقل الرازي عن ابن المديني أنه قال: لا أعرف عبيد الله بن سلمة بن وهرام هذا.
- (٤) انظر: «تهذيب الكمال» 19/08. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول. وأخرج الحديث أبو داود (٢٧٨٥) عنه عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
- (٥) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ٢٥٣/٤٤ من طريقه عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً: «إني لأدخل الجنة، فلا أفقد منها أحداً إلا معاوية بن أبي سفيان سبعين عاماً...». وقال: هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجاهيل.
  - (٦) جاء في هامش (س) ترجمة نصها: عبيد الله بن سيار، عن عائشة، وعنه مروان مجهول. قاله الشريف.
    - (۷) «الضعفاء» ۲/۲۲٪
- (A) كذا في (س) و «لسان الميزان» ٥/ ٣٣١، وقد سلف في ترجمة أخيه عبد الله (٤١٧٧) أنه ابن ضرار بن عمرو ويكنى أبا داود. ولعل لفظ «أبو عمرو» هو كنية عبيد الله بن ضرار، أو تصحيف لـ «ابن عمرو» فيكون نسبه: عبيد الله بن ضرار ابن عمرو. والله أعلم. انظر «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني ص٢٥٣ (٣٠٢)، و «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٢٨.

قلتُ: لكن في إسناده أحمد بن عبد الرحمن ابن الفَضْل، وهو متروك؛ قاله أبو العباس العشّاب في كتاب «الحافل» الذي ذَيّل به على «الكامل».

۱۰۲ - عُبيد الله بن عبد الله العَتَكي البصرى، روى عن أنس بن مالك.

قال ابن عدي: عنده مناكير، وقد روى عنه النَّضر بن شُميل أحاديثَ إن شاء الله مستقيمة.

ثم قال: حدثنا محمد بن داود بن دينار والله المنتب في المنتب الله بن عبد الله العَتَكي، حدثنا أنس قال: وقال المقلوبات. فقال: "المقلوبات، فقال: "اللهم أفقر المعلّمين كي لا وقال النا فقال: "اللهم أفقر المعلّمين كي لا وقال النا يذهب القرآن، وأغن العلماء كي لا يُذهب وقال أبو بالدين».

وبه: «أجيعوا النّساء جُوعاً غير مضرٌ، وأعروهم عُرْياً غير مبرِّح، لأنهم إذا سمنوا فليس شيءٌ أحبَّ إليهم من الخروج».

وبه: «مَنْ طلب العلم مشى في رياض الجنة»(١).

قلت: لعل هذه الأحاديث من وَضْع محمد ابن داود، ولا يُدرى مَنْ شيخُه، ولا مَنْ شيخ شيخه.

اله بن عَبْد الله ، أبو المنيب، المروزي العَتكي.

وثّقه ابن معين وغيره.

وقال البخاري: عنده مناكير .

فأخذ أبو حاتم يُنكر على البخاري لذِكْره أبا المنيب في «الضَّعفاء»، وقال: هو صالح الحديث.

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات المقلوبات.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال أبو قدامة السرخسي: أراد أن يأتيه ابنُ المبارك، فأخبر أنه روى عن عكرمة: «لا يجتمع العشر والخراج» فلم يأته (٣).

أبو تُميلة وعلي بن الحسن بن شقيق، عن أبي المنيب (٤)، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه على الله عنها الله عن

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٢ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث مناكير كلها، وسعدان بن عبدة القداحي غير معروف، وأحمد بن إسحاق بن يونس لا يعرف أيضاً، وشيخنا محمد بن داود كان يكذب.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) ترجمة نصها: عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، وعنه ابنه عاصم، لا يعرف حاله. قاله الشريف. انتهى. وقد رأيته في «ثقات ابن حبان» [٧/ ١٤٢] ولم يذكر عنه راوياً سوى ولده عاصم بن عبيد الله. اهـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٢ ، و «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٨٨ ، و «الضعفاء» للبخاري ٧٧، و «الضعفاء» للنسائي (٦٦) ، و «الكامل» ٤/ ٣٢٩ ، و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢١ ـ ١٢٢ ، و «تهذيب الكمال» ١٩ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في هامش (س): ذكر الحاكم في «المستدرك» [٤/ ٢٧٤] هذا الحديث، وتعقبه المؤلف بقوله: أبو المنيب عبد الله قوّاه أبو حاتم، واحتج به النسائي. اهـ .

قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل، وأن تحتبي في ثوب يُفْضي إلى عَوْرتك، وأما الملبسان فأنْ تصلِّي في ثوبِ واحد لا تتوشَّح يُعرف لا هو ولا أبوه. به، والآخر أن تُصلّي في سراويل ليس عليه

> علي بن شقيق، أخبرنا أبو المنيب، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «الوتر حق، فمن لم يُوتر فليس مني(١)، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني».

> > قال ابن عدي: هو عندي لا بأس به.

٥١٠٤ ـ ت: عُبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري، عن ابن جارية (٢): «الدجال يَقْتُله ابن مريم بباب لُدّ هذا راوية الليث، عن الزهري، عنه وقد روى ابن عيينة عن الزهري، فقال: عن عبد الله بن عُبيد الله بن تعلبة.

لا ذِكر له في «تاريخ» البخاري، ولا ابن أبي حاتم، وV روی عنه سوی الزهري $V^{(n)}$ ، وفی علم الحديث أقوالٌ عدة.

٥١٠٥ ـ د ت ق: عُبيد الله بن عبد الله بن مَوْهَبِ التيمي، والديحيي.

قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير، لا

وذكره ابنُ حبان في «الثقات» (٤).

قلتُ: روى عن أبى هريرة، وعنه ابنُه وابنُ أخيه عُبيد الله بن عبد الرحمن.

٥١٠٦ ـ س: عُبيد الله بن عبد الله بن الحصين الخَطْمي.

قال البخاري: في حديثه نظر.

وقال العُقيلي: حدثناه محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، حدثني عُبيد الله بن عبد الله الخَطْمي، قال: صلَّينا على جنازة مع جابر ثم جلسنا حوله في المسجد، فقال: ألا أخبركم كيف كان وضوء رسول الله عَيْكُ؟ قلنا: بلي. فأهوى بيده إلى الحَصْباء، فملاً كفَّيْه، ثم نَضَح على قدميه، ثم ألقى الحصى على قدميه، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله ﷺ، وأدخل يده من تحت بطن رجله<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذه العبارة لم تكرر في الأصلين (س) و(د)، وجاء في هامش (د) ما نصه: ووجد هذا اللفظ مكرراً في الأصل المقابل به. اه. قلت: وهو كذلك مكرر في «الكامل» ٤/ ٣٣٠ ، فلذلك أثبته مكرراً.

<sup>(</sup>٢) في هامش (س): هو عبد الرحمن بن يزيد بن جارية. اه. قلت: ويروي هذا الحديث عن عمه مجمع بن جارية مرفوعاً بهذا اللفظ، والحديث عند الترمذي في «جامعه» (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٦٨/١٩ : اختلف فيه على الزهري وعلى أصحابه اختلافاً كثيراً. اهـ. وقال ابن حجر في «التقريب»: شيخ للزهري لا يعرف. اه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ١٦٨ ، و«الثقات» ٥/ ٧٧ ، و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢٢ ، و «تهذيب الكمال» ٧١/ ٧٧ . وقال الحافظ في «التقريب»: فيه لين.

العطَّار.

لا يُعرف، وجاء في خبرٍ باطل.

٥١٠٨ - د س ق: عُبيد الله بن عبد الرحمن عين، وأَصْلِح لي شأني كلَّه». ابن عبد الله بن مَوْهَب المدنى، عن القاسم بن محمد، وغيره.

روى عباس عن يحيى: ضعيف.

وقال النسائي: ليس بذاك القوي.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث(١).

أبو على الحنفى، حدثنا عُبيد الله بن عبد الرحمن، سمعتُ القاسم بن محمد، عن عائشة: أنَّها كان لها غلام وجارية، فقالت: يا رسول الله؛ إنى أريد أن أعتقهما، فقال: «إن أعتقْتِهما فابدئي بالرجل قبل المرأة»(٢).

رواه حماد بن مسعدة، عن عُبيد الله (٣).

ابن عدي، حدثنا ابن صاعد، حدثنا أبو هشام الرِّفاعي، حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثنا

٥١٠٧ - عُبيد الله بن عبد الله بن محمد رسول الله عَيْد: «يا فاطمة، لا يمنعك أَنْ تسمعى ما أُوصيك به، أن تقولي: يا حيُّ يا قيُّوم، برحمتك أستغيث، ولا تَكِلْنِي إلى نفسي طَرْفَة

وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، يكتب حديثه (٤).

وله عن شَهْر وعن ابن المسيّب. أدركه الْقَعْنَبِي .

وقد روى الكُوْسَج، عن ابن معين: ثقة (٥). والله أعلم.

٥١٠٩ ـ عُبيد الله بن عبد الرحمن بن الأصم (٢)، عن أبيه، لا يعرف (٧)، وأبوه فضعيف. وقد مر ((٨).

٥١١٠ - عُبيد الله بن عبد الرحمن، صاحبُ القَصَب.

قرأت بخط الحافظ (٩) أبي عبد الله بن مَنْده اسمَه، وقال: منكر الحديث.

أخبرنا بكر بن عبد الرحمن، حدثنا عبد ابن موهب، سمعت أنس بن مالك يقول: قال العزيز بن معاوية، حدثنا أحمد بن إبراهيم،

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل» ٣٢٨/٤ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢٠ ، و«الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٣ ، و «تهذيب الكمال» ١٩٠ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٢٠، وقال العقيلي: لا يعرف إلا به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «المجتبي» ٦/ ١٦١ ، وأبن ماجه (٢٥٣٢)، وابن عدي ٤/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٤/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) في (س): عبد الرحمن الأصم. بحذف «ابن». والمثبت من المطبوع و«لسان الميزان» ٥/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>V) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>A) سلف (٤٧٦٦) وقد سماه عبد الرحمن الأصم.

<sup>(</sup>٩) في (س): قرأت في كتاب الحافظ، والمثبت من (د) و«لسان الميزان» ٥/ ٣٤٤.

حدثنا عبد الله(١) بن عبد الرحمن صاحب القَصَبِ عن شُعبة، عن قَتَادة، عن أنس فَ العَبْدي. قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في سماء الدنيا ثمانين ألف(٢) ملك يستغفرون لمحبّي أبي بكر وعمر».. الحديث.

قلت: هذا بهذا الإسناد باطل.

٥١١١ -ع: عُبيد الله بن عبد المجيد، أبو على الحنفي.

عن: قُرَّة بن خالد، وطبقته.

وعنه: الدارمي، والذُّهلي، وخَلْق.

قال أبو حاتم وغيره: ليس به بأس<sup>(٣)</sup>.

وروی عثمان بن سعید، عن یحیی: لیس (٤) بشيء .

وقال شيخنا في «التهذيب»: قال عثمان الدَّارمي عن يحيى، وأبو حاتم: ليس به بأس (٥). المشهور بابن المارِسْتانية. وذكره العُقيلي في «كتابه»(٦)، وساق له حديثاً لا أرى به بأساً. والله أعلم.

٥١١٢ - عُبيد الله بن عبد الملك، أبو كلثوم

قال البخارى: منكر الحديث.

٥١١٣ - ت ق: عبيد الله بن عِكْراش، الذي يروي عنه العلاء بن الفضل، فيه جهالة.

وقال ابن حبان: منكر الحديث(٧).

قلت: يقع حديثُه في «الغيلانيات» تُساعياً (^^). وقال البخاري: في إسناده نظر<sup>(٩)</sup>.

وقال أبو حاتم: مجهول (١٠).

العلاء بن الفضل، عن عُبيد الله بن عِكْراش ابن ذؤيب، عن أبيه، وأنه أكل مع النبي على ثَريداً، فقال: «يا عِكْراش، كُلْ من موضع واحد». قال الترمذي: غريب تفرَّد به العلاء (١١) ً

٥١١٤ - عُبيد الله بن على البغدادي،

- (١) كذا في (س) و(د)، و«لسان الميزان» ٥/ ٣٣٤. وجاء فوقها في (د): (صح). قلت: ولعله سبق قلم، صوابه: عبيد الله.
  - (٣) في (س): في سماء الدنيا ثمانون ألف. والمثبت من (د) و «لسان الميزان» ٥/ ٣٣٤.
    - (٣) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٤.
    - (٤) هذا ما نقله العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٢٣ عن عثمان الدارمي، عن يحيى.
- (٥) «تهذيب الكمال» ١٠٦/١٩، «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٤. وقال الحافظ في «التقريب»: لم يثبت أن يحيى بن معين
  - (٦) «الضعفاء» ٣/ ١٢٣.
  - (٧) «المجروحين» ٢/ ٦٢.
  - (۸) «الغيلانيات» (۹۳۹) .
  - (٩) نقله عنه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٢٥ ، وقال البخاري في «الضعفاء» (٢١٥): لا يثبت حديثه.
    - (۱۰) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣٠.
  - (١١) أخرجه الترمذي (١٨٤٨)، وابن ماجه (٣٢٧٤). ولفظ: غريب. لم يرد في (س)، وهو في (د) و«السنن».

ليس بثقة، اتُهم بالكذب وتزوير السماع، سمع من شُهْدَة وطبقتها، فما قنع حتى ادَّعى السماع من الأُرْمَوي، وكان يتفلسف(١).

٥١١٥ ـ د ت ق: عُبيد الله بن علي بن أبيرافع، عن أبيه.

صُويلح الحديث (٢)، فيه شيء.

وروی عن: جدَّته سلمی، روی عنه: مولاه فائد، وهشام بن سعد، وابن إسحاق، وجماعة.

قال ابن معين: لا به بأس.

وقال أبو حاتم: ليس بمنكر الحديث، ولا يحتج به (۲۳).

٥١١٦ ـ ق: عُبيد الله بن علي بن عُرْفُطة، عن خِداش أبي سلامة، ما روى عنه سوى منصور بن المعتمر(٤).

١١٧ ٥ - عبيد الله بن عُمر بن موسى التَّيْمي،

عن ربيعة الرَّأْي، فيه لِين، وهو عمُّ عُبيد الله بن عائشة (٥).

١١٨ - عُبيد الله بن عُمر البغدادي الفقيه.

نَزَل قُرطبة، وروى عمَّن لم يَلْحق، وله معرفة تامَّة بالقراءات<sup>(١)</sup>.

مكرر ٥٠٨٦ ـ عُبيد الله بن غالب، هو ابن أبي حميد، وَاوِ، وقد ذُكر (٧) .

المؤدِّب، عن دُحَيم.

ضعَّفه تمَّام الرَّازي وجماعة.

روی عنه: ولده محمد، ومحمد بن إبراهيم ابن سهل (۸).

۱۲۰ \_ عُبيد الله بن محمد الطَّابخي، عن أبيه، عن أبي هريرة، لا يُدرى من هو (٩).

- (۱) قوله: وكان يتفلسف. لم يرد في (س)، والمثبت من (د) و«لسان الميزان». وانظر «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار ٢/ ٩٥ ، و«مختصر تاريخ ابن الدبيثي» ٢/ ١٨٧ . وقال المصنف في «السير» ٣٩٨/٢١ : كان كذّاباً.
  - (٢) لفظ: الحديث، لم يرد في (س)، والمثبت من (د).
    - (٣) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٨.
    - (٤) انظر «تهذيب الكمال» ١٢٤/١٩.
  - (٥) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢٤ ، وفيه قال: لا يتابع على حديثه.
- (٦) انظر: «تاريخ ابن الفرضي» ١/ ٢٩٥ ، وفيه قال: قد ضعفه بعضهم برواية ما لم يسمع عن بعض الدمشقيين، وسمعت ابن مفرج ينسبه إلى الكذب، وقد وقفت على بعض ذلك، مات سنة ٣٦٠ ، وله خمس وستون سنة بقرطبة.
- (٧) جاء في هامش (س) ترجمة نصها: عبيد الله بن القاسم، مذكور في ترجمة «أحمد بن سعيد الحمصي» [(٣٦٧)] أتى بخبر موضوع، الآفة هو أو شيخه، يعني شيخه عبيد الله بن القاسم هذا. اهد.
  - (A) انظر: «تاریخ مدینة دمشق» ۲۹۷/٤٤ م ۳۹۸ ، وقال ابن عساکر: وکان ضعیفاً.
- (٩) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٣٤٠: وهذا هو عبيد بن سلمان الكلبي، معروف، وهو والد البختري بن عبيد. اهم. قلت: وسيرد عند المصنف (٥١٥١)، وقد ترجم له المزي أيضاً في «تهذيبه» ٢١١/١٩ وقد رمزا له به (ق)، وقال المزي: الكلبي ثم الطابخي، ولم يذكر أنه يروي عن «أبيه» بل عن أبي هريرة، دون واسطة! فلعله آخر كما ذكر الذهبي.

العُمري.

من شيوخ الطَّبراني، يروي عن طبقة إسماعيل ابن أبي أويس.

رماه النَّسائيُّ بالكذب<sup>(١)</sup>.

٥١٢٢ - عُبيد الله بن محمد الإسكَنْدراني، عن رجل، فذكر خبرين ساقطين، ساقهما الحاكم أبو أحمد<sup>(٢)</sup>.

٥١٢٣ - عُبيد الله بن محمد، ابن بطَّة، العُكْبَرى، الفقيه.

إمام لكنَّه ذو أوهام، لَحِق البغوي، وابن صاعد.

قال ابن أبي الفوارس: روى ابن بطَّة عن البغوي، عن مصعب، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً: «طلبُ العلم فريضة على كل مسلم». وهذا باطل.

العَتِيقي، حدثنا ابن بطَّة، حدثنا البغوي، حدثنا مصعب، حدثنا مالك، عن هشام، عن

٥١٢١ - عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز أبيه، فذكر حديثَ قَبْض العلم، وهو بهذا الإسناد باطل.

وقد روى ابنُ بطّه عن النجّاد، عن العُطاردي، فأنكر عليه على بن يَنَال، وأساء القولَ فيه، حتى همَّت العامَّةُ بابن يَنَال، فاختفى.

وقال أبو القاسم الأزهري: ابن بطَّة ضعيف ضعیف(۳).

قلت: ومع قلَّة إتقان ابن بطَّة في الرواية، فكان إماماً في السنة، إماماً في الفقه، صاحبَ أحوال وإجابةِ دعوةٍ رَضِّيُّكُهُ.

٥١٢٤ - عُبيد الله بن محمد ابن الإمام أبي بكر البيهقي، روى عن جدِّه كتباً.

قال الحافظ ابن عساكر: سمَّع لنفسه في أجزاء تسميعاً طريًا، وما عدا ذلك فصحيح (٤).

٥١٢٥ ـ عُبيد الله بن محمد بن النَّضْر، أبو محمد اللَّؤلؤي.

قال الإسماعيلي: منكر الحديث، حدثنا بالبصرة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٤٠٢/٤٤ ، وفيه: أنه حدث بمصر سنة ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الترجمة في (س)، وقد جاءت في (د) و السان الميزان، ٥/ ٣٤٢ ، ولم يرد عقبها في (اللسان، كلمة (انتهى) التي ينهي بها الحافظ ابن حجر كلام المصنف الذهبي، وكذلك لم يشر ابن حجر إلى أن هذه الترجمة من زياداته، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأقوال في «تاريخ بغداد» ١٠/ ٣٧٥ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، و«تاريخ مدينة دمشق» ٤٠٦/٤٤ . وفيهما أنه مات سنة (٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار ٢/ ١١٤. وقال ابن ناصر الدين فيما نقل الذهبي في «السير» ١٩/ ٥٠٣ : مات ٥٢٣ هـ.

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة جاءت في (د) في من اسمه عبيد، دون إضافة، بعد ترجمة عبيد بن كثير. والمثبت من (س): عبيد الله، بالإضافة، ومن «معجم الإسماعيلي» ٢/ ٧٠٠ (٣٢٥).

الشعبي، ما روى عنه سوى أبي نُعيم فيما رُئي ضاحكاً قطُّ. علمتُ<sup>(۱)</sup>، والله أعلم<sup>(۲)</sup>.

> ٥١٢٧ ـ عُبيد الله بن المغيرة، سمع ابنَ عباس، تفرَّد عنه أبو شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندى<sup>(٣)</sup>.

> ٥١٢٨ ـ عُبيد الله بن موسى بن مَعْدان، عن منصور، لم يُعرف، وأتى بخبر منكر. ذكره العُقيلي (٤).

٥١٢٩ - ع: عُبيد الله بن موسى العَبْسى ذا زُهْدِ وعبادة وإتقان. الكوفي، شيخ البخاري.

ثقة في نفسه، لكنه شيعي منحرف.

وثَّقه أبو حاتم، وابن معين، وقال أبو حاتم: أبو نعيم أتقنُ منه، وعُبيد الله أثبتهم في إسرائيل. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان عالماً ابن أبي وقَّاص، لا يُعرف (٨).

٥١٢٦ ـ خ: عُــبــد الله بــن مُــحْــرز، عـن بالقرآن، رَأْسًا فيه (٥)، ما رأيتُه رافعاً رأسه، وما

وقال أبو داود: كان شيعيًّا محترقاً.

وروى الميموني، عن أحمد: كان عُبيد الله صاحبَ تخليط، حدَّث بأحاديث سوء، وأخرج تلك البلايا؛ وقد رأيته بمكة فما عرضتُ له. وقد استشار محدِّثٌ أحمدَ بن حنبل في الأُخْذ عنه،

قلت: مات سنة ثلاث عشرة ومئتين، وكان

٥١٣٠ \_ عُبيد الله بن النَّضْر بن أنس.

ذكره العُقيلي في «كتابه» وأنه وهم في سند حديث (۷).

٥١٣١ - د: عبيد الله بن أبي نَهيك، عن سعد

- (١) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣٣ ، وقال المصنف في «ديوان الضعفاء» ٢/ (٢٧٠٩): شيخ مجهول.
- (٢) جاء في هامش (س) ما نصه: عبيد الله بن معمر، عن ابن أبي أوفى، وعنه أبو النضر، لا يعرف. قاله الحسيني. اهـ.
  - (٣) انظر «تاريخ مدينة دمشق» في ترجمة (يحيى بن عبد الرحمن أبي شيبة).

وجاء في «تهذيب الكمال» ١٩/ ١٦١: عبيد الله بن المغيرة المصري، روى له الترمذي وابن ماجه، لكن لم يذكر أنه روى عن ابن عباس وروى عنه يحيى بن عبد الرحمن، وسقطت هذه الترجمة من «لسان الميزان».

- (٤) في «الضعفاء» ٣/ ١٢٧.
- (٥) لفظ: فيه. ليس في (د).
- (٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ، و«الثقات» للعجلي ص٣١٩، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢٧ ، و«تهذيب الكمال» 174/19 \_ 179 .
- (٧) «الضعفاء» ٣/ ١٢٨ ، كذا قال: عبيد الله بن النضر بن أنس، كما هاهنا، وذكر في الرواة عنه: عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، وفي «تهذيب الكمال» ١٩/ ١٧٠ : عبيد الله بن النضر القيسي، روى عن أنس، ويروي عنه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، وقد أخرج له أبو داود، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم، قلت: فلعله المترجم عندنا، والله أعلم.
  - (٨) انظر «تهذيب الكمال» ١٩/ ١٧١ ، ويقال له: عبد الله بن أبي نهيك. وحديثه عند أبي داود برقم (١٤٦٩).

٥١٣٢ - د: عُبيد الله بن هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خَدِيج الأنصاري المدنى، مُقِلٌ.

قال البخاري: حديثُه ليس بالمشهور. يعني روايته (د)، عن أبيه هُرير، عن جده رافع، أنَّه ﷺ نهى عن كسب الإماء حتى يُعلم من أين

قلت: تفرَّد [به] عنه ابنُ أبي فُدَيك (١). وقيل: إنَّ الواقدي روى عنه؛ وما رأيتُ أحداً وثَّقه<sup>(٢)</sup>.

٥١٣٣ - ت س: عُسبيد الله بسن السوَازع الكلابي، جدُّ عمرو بن عاصم، له عن أيوب، ما علمتُ له راوياً غير حفيده<sup>(٣)</sup>.

٥١٣٤ - ت ق: عبيد الله بن الوليد الوَصَّافي.

عن عطية العَوْفي، وعطاء بن أبي رباح.

روی عثمان بن سعید، عن یحیی: لیس

حديثُه للمعرفة.

وقال أبو زُرْعة، والدارقطني وغيرهما: ضعىف.

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات مالا يُشبه

حديثَ الأثبات، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمِّد له، فاستحقَّ التركَ.

وقال النَّسائي والفلَّاس: متروك (٤).

هشام بن عمار، حدثنا سُعْدان بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن الوليد، عن محارب، عن ابن عمر مرفوعاً: «أهل السماء لا يسمعون شيئاً من الأرض إلا الأذان».

وبه مرفوعاً: «إنما سمّاهُمُ اللهُ أبراراً، لأنهم بَرُّوا الآباءَ والأبناءَ».

محمد بن خالد الوَهْبي، عن عُبيد الله الوَصَّافي، عن محمد بن سُوقَة، عن الحارث، عن على مرفوعاً، قال: «الجهاد أَمْرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر، والصدق في مواطن الصبر، وشنآن الفاسق؛ فمن أمر بالمعروف شدَّ عَضُد المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف الفاسق، ومن صدق في مواطن الصبر فقد قضى ما عليه».

الوَهْبي، حدثنا الوَصَّافي، عن سالم بن وقال أحمد: ليس يُحْكِم الحديث، يُكتب عبد الله، عن أبيه مرفوعاً: نهى عن بيع الغَرر، وعن بيع المضطر.

سفيان بن وكيع، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الوَصَّافي، عن داود بن إبراهيم، عن عُبادة ابن الصامت، قال: طلَّق رجل امرأته ألفاً؛ فأتى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٤٢٧)، وما بين حاصرتين ليس في (س).

<sup>(</sup>۲) جاء في هامش (س) ما نصه: جزم في «الكاشف» [١/ ٦٨٧] بأن الواقدي روى عنه، وكذا في «التذهيب» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ١٥١] ولم يذكر عنه راوياً سوى ابن أبي فديك. اهـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ١٧٢/١٩ \_ ١٧٣ ، وقال في «تقريب التهذيب»: مجهول.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ، و«الضعفاء» للدارقطني (١١٦)، و«المجروحين» ٢/ ٦٣ ، و«الكامل» ٤/ ٣٢٢ ، و «تهذيب الكمال» ١٧٥ / ١٧٥ .

بَنُوه النبيَّ ﷺ، فقال: «ما اتَّقى اللهَ أبوكم فيجعل له مخرجاً، بانَتْ منه بثلاث؛ وسبعٌ وتسعون وتسع مئة في عُنق أبيكم». (١)

٥١٣٥ ـ س: عُبيد الله بن يزيد القَرْدُواني، حرَّاني، عن معقل بن عُبيد الله وجماعة، ما عرفتُ عنه راوياً سوى ولده محمد(٢).

٥١٣٦ \_ عُبيد الله بن يعقوب الرَّازي الواعظ، حدّث بعد الثلاثين والثلاث مئة.

كذَّبه أبو علي الحافظ النيسابوري (٣).

٥١٣٧ - د: عُبيد الله الباهلي مولاهم، عن الضحّاك، تفرَّد عنه عيسى بن عُبيد الكندي<sup>(٤)</sup>.

۱۳۸ - عُبيد الله، عن موسى بن طلحة،
 وعنه ليث بن أبي سُليم وَحْدَه (٥).

٥١٣٩ - د: عُبيد الله - وقيل: عبيد -، عن
 أبي هريرة، تفرَّد عنه عاصم بن عُبيد الله (٢).

### [من اسمه عبيد]

٥١٤٠ ـ عُبيد بن إسحاق العطار، عن شَرِيك
 وقيس ونحوهما. ويقال له: عطَّار المطلقات.

ضعَّفه يحيى.

وقال البخاري: عنده مناكير.

وقال الأزدي: متروك الحديث.

وقال الدَّارقطني: ضعيف.

وأما أبو حاتم فرضيه.

وقال ابن عدي: عامَّةُ حديثه منكر (٧).

قلت: روى عن قيس، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً: "إنَّ الله يحبُّ المؤمن المحترف" (^).

- عُبيد بن الأغر، ويقال: عبيد الأغر، ما حدَّث عنه سوى موسى بن عُبيدة.

قال البخاري: لم يصح حديثه (٩).

- (۱) أخرج هذه الأخبار ابن عدي في «الكامل» ٤/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، ثم قال: وللوصافي غير ما ذكرت من الحديث، وهو ضعيف جداً، يتبين ضعفه على حديثه.
  - (٢) انظر «تهذيب الكمال» ١٧٦/١٩ ، وقال في «التقريب»: مجهول.
  - (٣) ونقل في «لسان الميزان» ٥/ ٣٤٨ عن البيهقي أنه مات سنة ٣٣٣ .
  - (٤) انظر: «تهذيب الكمال» ١٨١/١٩ ، وقال في «التقريب»: مجهول.
  - (٥) انظر «تهذيب الكمال» ١٩/ ١٨٢ ، وقد رمز له بـ (بخ). وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.
  - (٦) انظر «تهذيب الكمال» ١٨٢/١٩ وقد ذكره المزي في الأوهام، وأن الصواب عنده: عبيد، وهو ابن أبي عبيد. وسيأتي عنده ٢١٩/١٩ ، وقد رمز له بـ (دق).
- (٧) «الكامل» ٥/ ٣٤٧، و«التاريخ الكبير» ٥/ ٤٤١، و«الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠١ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ١٠٩/٢ .
  - (A) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٩٩٧).
- (٩) «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٤٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١١٥ ، و«الكامل» ٥/ ٣٥١ . و زاد في «لسان» ٥/ ٣٥١ نقلاً عن «الميزان» قوله: هو عبيد بن سلمان الأغر في «التهذيب» [٢١١/١٩]. اه. قلت: قد ذكره المزي تمييزاً، وسيرد عند المصنف (٥١٥٢).

٥١٤١ - عُبيد بن أوس الغَسَّاني، كاتب لمعاوية، ما حدَّث عنه إلا ابنُه محمد (١٠).

المعتزلي، قلَّ ما روى.

قال ابن معين: ليس بشيء (٢).

٥١٤٣ - عُبيد بن تميم، عن الأوزاعي.

خرَّج له الحاكم في «مستدركه» حديثاً باطلاً هو المُتَّهمُ به، في فضل معاذ بن جبل، رواه عنه يوسف بن سعيد بن مسلم (۳)، ولا يُدرى من هو عبيد.

٥١٤٤ ـ د: عُبيد ـ وقيل: عتبة ـ بن ثمامة.

عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وعنه عبد الملك بن أبى كريمة المغربي فقط<sup>(٤)</sup>.

۱٤٥ - د: عُبيد بن جَبْر، عن مولاه أبي بَصْرة الغفاري، تفرَّد عنه كُليب بن ذُهْل (٥٠).

۱٤٦٥ - عُبيد بن حُجْر، ما حدَّث عنه سوى أبى أُسامة الكوفي (٦).

۱٤۷ - عُبيد بن حُمْران، أبو مَعْبد، عن على، مجهول (٧).

۱٤۸ - س: عُبيد بن الخَشْخاش (^)، عن أبي ذرِّ مرفوعاً، قال: «آدم نبيٌّ مكلَّم».

قال البخاري في «الضعفاء»: لم يذكر سماعاً من أبي ذرّ، رواه المسعودي، عن أبي عَمْرو<sup>(۹)</sup>، عنه (۱۰).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاریخ مدینة دمشق» ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠٢ ، وفيه قال أبو حاتم: مستور، لم يبلغنا عنه شيء إلا في ابنه عمرو.

<sup>(</sup>٣) قال في هامش (س): الحديث المشار إليه من «المستدرك» [٣/ ٢٧١] حدثنا الحسين بن علي، حدثنا محمد بن المسيب، حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي، حدثني عبيد بن تميم، حدثنا الأوزاعي، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، سمعت أبا عبيدة وعبادة بن الصامت، قالا: قال رسول الله ﷺ: «معاذ بن جبل أعلم الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين، فإن الله يباهي به الملائكة». قال المؤلف في «التلخيص»: قلت: أحسبه موضوعاً، ولا أعرف عبداً هذا. اهـ.

<sup>(</sup>٤) قال في هامش (س): قال في «الكاشف» [١/ ٦٨٩]: لا يعرف. اه. وانظر: «تهذيب الكمال» ١٩١/١٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩١/١٩ ـ ١٩٢. وقال ابن حجر في «التقريب»: يقال كان ممن بعث به المقوقس مع مارية، فعلى هذا فله صحبة، وقد ذكره يعقوب به سفيان في «الثقات»، وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. اهـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠٥ ، و«الثقات» لابن حبّان ٨/ ٤٢٩ . وقال أبو حاتمٌ: مجهول، وقال ابن حبان: يروي المقاطيع.

<sup>(</sup>V) «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠٥ ، وليس فيه تجهيل أبي حاتم له .

<sup>(</sup>٨) سلف بعد (٥٠٨٦) في عبيد الله بالإضافة، والصواب أنه بغير إضافة.

<sup>(</sup>٩) قال في هامش (س): يعني الشامي، وهو متروك.

<sup>(</sup>١٠) ««التاريخ الكبير» ٥/ ٤٤٧.

١٤٩ - عُبيد بن خُنيس (١).

قال الدارقطني: متروك.

• **١٥٠ ـ ق: عُبيد بن زيد، ع**ن سمرة، لا يُعرف<sup>(٢)</sup>.

٥١٥١ ـ ق: عُبيد بن سلمان الكلبي، والد البخترى.

لا يُعرف إلا من رواية ابنه عنه ويزيد بن عبد الملك، له عن أبى هريرة.

قال أبو حاتم: مجهول<sup>(٣)</sup>.

١٥١٥ - عُبيد بن سَلْمان الأغر، عن سعيد بن احتساباً كان لها مثلُ أجر شهيد»(٧). الطُفيال المسب.

لبَّنَه البخاري.

وقال أبو حاتم: بل يُحوَّل من «الضعفاء»(٤).

ماه و عُبيد بن سليمان الباهلي المَرْوزي، روى عنه عَبْدان بن عثمان.

قال السليماني: فيه نظر (٥).

۱۰۱۵ - عُبيد بن الصباح، عن عيسى بن طَهْمان.

ضعَّفَه أبو حاتم (٦).

روى عنه أحمد بن يحيى الصُّوفي وغيره.

فمن مناكيره: عن كامل، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: «إنّ الله كتبَ الغَيْرةَ على النساء، فمن صبرت احتساباً كان لها مثلُ أجر شهيد»(٧).

ماه من المُقرئ، عن عبد الرحمن المكي (٨)، ما عرفتُ من يروي عنه سوى عُمر بن شَبّة (٩).

- (۱) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٣٥٣ : هو عبيد الله بن خنيس، روى عنه عبد الله بن سلام، ووثقه ابن حبان. اهد. قلت: وهو كذلك في «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٧٨ ، و«الجرح والتعديل» ٥/ ٣١٣ ، و«الثقات» لابن حبان ٥/ ٦٧ . لكن جاء في «أخبار القضاة» ١/ ٢١ : عبيد بن خنيس يروي عن صباح المزني، وروى عنه محمد بن مروان.
- (۲) جاء بعدها في (د) زيادة: إلا من رواية ابنه عنه ويزيد بن عبد الملك. وهي مقحمة، مكانها في الترجمة الآتية. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٠٦/١٩ ، ففيه: روى عنه ابنه سعيد بن عبيد كما عند ابن ماجه، لكن المزي نبّه في ترجمة ابنه سعيد أن الصواب فيه: سعيد بن زيد بن عقبة، وأن اسم والده: زيد بن عقبة، لا عبيد بن زيد، وقد جاء خطأ في رواية ابن ماجه (٢٣٣١)، وأن غير ابن ماجه رواه على الصواب، انظر «تهذيب الكمال» ١٠/ ٥٤٦.
  - (٣) «الجرح والتعديل» ٦/٦ ، و «تهذيب الكمال» ٢١١/١٩ .
- (٤) قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٤٢ : حديثه لا يصح، وانظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢١٢/١٩ ، فقد ذكره المزي تمييزاً . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.
  - (٥) انظر «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠٨ ، و «تهذيب الكمال» ٢١٢/١٩ ، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
    - (٦) «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠٨.
- (۷) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (۸۲۹) والقضاعي في «الشهاب» (۱۱۱۷)، والبزار (۱٤۹۰) (زوائد)، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٨٣ والعقيلي فيما ذكر الحافظ في «اللسان» ٣٥٣/٥ .
  - (٨) في (د): المليكي.
  - (٩) انظر «تهذيب الكمال» ٢١٦/١٩ . وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول.

روى عن: رِبْعي بن حِراش، والضحّاك. وعنه: أبو نعيم، وقَبيصة، وعِدّة.

قال ابن معين: صُوَيلح.

وقال أبو زُرْعة: لا بأس به<sup>(٣)</sup>. ذكرته للتمييز. ١٥٧٥ ـ عُبيد بن عامر.

عن عبد الله بن عمرو، ما روى عنه سوى عبد الله بن أبي نُجِيح. وقيل: الصواب «عُبد الله» (٤).

٥١٥٨ - عُبيد بن عبد الرحمن، أبو سلمة،

٥١٥٦ - تمييز (١): عُبيد بن الطُّفيل الغَطَفاني، شيخٌ لأبي حفص الفلَّاس، مجهول (٥)، وخبرهُ منکر فی فضل قریش<sup>(٦)</sup>.

٥١٥٩ - عُبيد بن عبد الرحمن، فيه جهالة، روى عنه أبو أسامة الكلبي خبراً موضوعاً (٧).

٥١٦٠ - عُبيد بن عُمر الهلالي، حدَّث عنه أحمد بن عَبْدة الضّبي، مجهول (^).

٥١٦١ - عُبيد بن عَمْرو البصري، عن على ابن جُدْعان.

ضعَّفه الأزدى<sup>(٩)</sup>.

روى عنه: زيد بن الحَريش، وعمر بن حفص الشيباني.

أورد له ابن عدي حديثين مُنكرين (١٠٠).

- (٢) أي: أقدم من سابقه. انظر: «تهذيب الكمال» ١٩٧/١٩.
  - (٣) «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠٩ .
- (٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١٨/١٩ فقد ذكر المزي من الأوهام: عبيد بن عامر، وقال: روى له أبو داود، هكذا قال، والصواب: عبيد الله بن عامر. اهـ. قلت: وقد ذكره بالإضافة البخاريُّ في «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٩٢ ، والرازيُّ في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣٠ ونقل عن ابن معين توثيقه.
- (٥) قال في هامش (س): قال ابن أبي حاتم [في «الجرح والتعديل» ٥/ ٤١٠]: سألت أبي عنه فقال: مجهول. انتهى، لكن روى عنه مع عمرو بن علي الفلاس العباسُ بن عبد العظيم العنبري، . . . والشخص إذا روى عنه ثقتان ارتفعت عنه الجهالة، وقد رأيت هذا الشخص في «ثقات» بن حبان [٨/ ٤٢٩] ولفظه: عبيد بن عبد الرحمن البصري، يروي عن عمرو بن يحيى بن سعيد، روى عنه البصريون. اهـ.
- (٦) أورده الرازي في «العلل» (٢٥٩١) ٣/ ١٨٩ ، رواه عمرو بن علي، عنه، عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن جده سعيد بن عمرو، عن جابر مرفوعاً: «خيار قريش خيار الناس، وشرارها شرار الناس...» قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، وعبيد مجهول.
  - (V) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٤١٠.
    - (۸) «الجرح والتعديل» ٥/ ٤١١ .
  - (٩) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٦٠.
    - (۱۰) «الكامل» ٥/ ٣٤٨ \_ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

٥١٦٢ ـ د: عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس، لا يُعرف، تفرَّد عنه ابنُ أبي ذئب<sup>(١)</sup>.

٥١٦٣ - عُبيد بن الفَرَج العَتَكي، عن حماد

ضعَّفه ابنُ حبان، وتعلَّق عليه بهذا الحديث الذي حدَّثه به محمد بن على الأنصاري:

حدثنا محمد بن الأشرف التمار، حدثنا عُبيد ابن الفَرَج، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن مسعود<sup>(۲)</sup>، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَجُوزُ قدَما عَبْدِ من بين يدي الله عزّ وجل حتى يُسألَ عن أربع: شبابك فيما أبليت، وعمرك فيما أفنيت، ومالك من أين فإذا أُتي بالتَّمر جالت يدُه في الإناء (٤). أخذت وفيما أنفقتَ».

١٦٤٥ \_ ق: عُبيد بن القاسم.

عن هشام بن عُروة.

ليس بثقة.

المِقْدام.

قال البخاري: ليس بشيء.

وقال يحيى: ليس بثقة. وقال مرةً: كذَّاب.

وقال أبو حاتم: ذاهبُ الحديث. وقال أبو زُرعة: لا ينبغي أَنْ يُحدَّث عنه. وقال ابن حبان: روى عن هشام نسخةً مو ضوعةً.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال صالح جَزَرة: كذَّاب، يضع الحديث.

وقال أبو داود: كان يضع الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث (٣).

فمن مناكيره: حديثُ الصَّلْت بن مسعود، عنه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل مِنْ كلِّ طعام مما يَلِيه،

أحمد بن المقدام، حدثنا عُبيد بن القاسم، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ صلَّى الفجرَ فقرأ فيه: ﴿إِذَا زُلِّزِلَتِ﴾ مرتين (٥٠).

شباب، حدثنا عُبيد بن القاسم، حدثنا وقد حدَّث عنه: أحمد، ويحيى، وأحمد بن إسماعيل، عن قيس، عن جرير، عن النبي عليه فى قوله تعالى: ﴿وَأَهَّلُهَا مُصَّلِحُونَ ﴾ قال: «ينصف بعضهم بعضاً».

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٢٥ ، وفيه: عبيد بن عمير مولى ابن عباس. روى عن ابن عباس. وجاء في هامش (س): عد هذا مولى ابن عباس، والصحيح أن بينه وبين ابن عباس عطاء. اهـ.

<sup>(</sup>٢) عبارة: عن ابن مسعود. ليست في (س)، والمثبت من (د)، و «لسان الميزان» ٥/ ٣٥٧، وهو الموافق لما في «المجروحين» لابن حبان ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٤١٢ ، و«المجروحين» ٢/ ١٧٥ ، و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (٣٩٦)، و«تاريخ بغداد» ١١/ ٩٥ ، و «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (٤٠٣) و «تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٣٠ \_ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٧٥ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٧٥ .

قال ابنُ معين: هذا كذب(١).

سُريج بن يونس، حدثنا عُبيد بن القاسم، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله: جاء يهوديٌ إلى النبيِّ عَيُ فقال: «نِعْم الأُمَّة أُمتك لولا أنهم يعدلون، قال: وكيف يعدلون؟ قال: يقولون: لولا الله وفلان، قال: إنَّ اليهود لتقول قولاً. وقال أيضاً: نِعْم الأمةُ أمتك لولا أنهم يشركون. قال: كيف؟ قال: يقولون: بحقّ فلان وحياة قال: كيف؟ قال: يقولون: بحقّ فلان وحياة فلان، فقال النبيُّ عَيْ : «لا تحلفوا إلَّا بالله».

أبو الأشعث، حدثنا عُبيد بن القاسم، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن ابن أبي أوفى، قال: كان أحبُّ الصِّبغ إلى رسول الله عَلَيْ الصُّفْرة (٢).

٥١٦٥ - عُبيد بن أبي قُرَّة، عن الليث بن سعد.

قال البخاري: لا يُتابع في حديثه في قصة العباس.

وقال ابن معين: ما به بأس.

وقال يعقوب بن شببة: ثقة صدوق (٣).

أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان وغيره، حدثنا أليث، وغيره، حدثنا عُبيد بن أبي قُرة، حدثنا الليث، عن أبي قبيل، عن أبي ميسرة مولى العباس، عن العباس بن عبد المطلب، قال: كنتُ عند النبي علا ذات ليلة، قال: «انظر، هل ترى في السماء من شيء؟» قلت: نعم، أرى الثُّريا، قال: «أما إنَّه يملك هذه الأمة بعَدَدها من صُلبك». رواه أحمد في «مُسنده» عنه (٤). هذا باطل.

وقد روى إبراهيم بن سعيد الجوهري عنه أحاديث منكرة عن ابن لهيعة، ساقها ابن عدي (٥). والله أعلم.

1770 - عُبيد بن كثير العامري الكوفي التمار، أبو سعيد، عن يحيى بن الحسن بن الفُرات، عن أخيه زياد بن الحسن، عن أبان ابن تغلب بنسخة مقلوبة أُدخلت عليه؛ قاله ابن حبان (٢).

وقال الأزدي والدَّارقطني: متروك الحديث (٧). والله تعالى أعلم.

٥١٦٧ - عُبيد بن محمد الكوفي النحاس، والد محمد بن عبيد (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ١١/ ٩٤ من طريق أحمد بن المقدام، عن عبيد بن القاسم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٣٤٩/٥ و٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر «الكامل» ٥/ ٣٥٠. «سؤالات ابن الجنيد» ١٧٣. و«تاريخ بغداد» ١١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٨٦)، ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» ٩٦/١١ .

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» ٥/ ٣٥٠\_ ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) «المجروحين» ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>V) انظر «سؤالات الحاكم» للدارقطني ١٣١ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٨) لفظ: ابن عبيد. ليس في (س)، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في «تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٣٢ ، وقد نسبه المحاربي، ورمز له (سي).

يروي عن ابن أبي ذئب وغيره.

قال ابن عدي: له أحاديث مناكير.

حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا البراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن محمد النحاس، حدثنا عبد السلام بن حفص، عن موسى بن عُقبة، عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه: "ليس على المسلم في عَبْدِه ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» يعنى على العبد(۱).

٥١٦٨ - عبيد بن مسافع (٢) المدني، في عصر التابعين، لا أعرفه.

0179 - 3 عبيد بن مهران، أبو عباد المدني، وجماعة؛ فوثّقوه مجهول (7)، وله حديث موضوع.

فروى على بن عمر الحربي السُّكري، عن إسحاق بن مروان القطَّان، حدثنا أبي، عن عُبيد ابن مهران العطَّار، حدثنا يحيى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه وجعفر الصادق، عن أبيهما،

عن جدِّهما (٤) ، قال رسول الله ﷺ: «إن في الفردوس لَعَيْناً أحلى من الشَّهْد، وأطيب من المسك، فيها طِينةٌ خلقنا اللهُ منها، وخلق منها شِيعتَنا، وهي الميثاق الذي أخذ الله عليه ولاية علي ابن أبي طالب».

۰۱۷۰ عبيد بن مهران الوَزّان، عن الحسن. ما علمت روى عنه غير حَرَمي بن حفص، له في «اليوم والليلة» للنسائي<sup>(٥)</sup>.

أما:

١٧١٥ - مس: عُبيدبن مهران المُكْتِب الكوفي.
 عن أبي الطُّفيل، ومجاهد. وعنه: السفيانان وجماعة؛ فوثَّقوه (٢٠).

۱۷۲ - خ س د ت: عُبيد بن أبي مريم، مكي.

ما حدَّث عنه سوى ابن أبي مليكة ، لكنه وثِّق<sup>(٧)</sup> ، وحديثه عن عقبة بن الحارث في الرضاع<sup>(٨)</sup>.

- (۲) كذا في (س) و(د): عبيد بن مسافع. وقد رمز له في (د): (د س). وفي "لسان الميزان" (قسم التجريد) ٩/٣٦٧ و "تهذيب الكمال" ٢١٩/ ١٩ : عَبيدة بن مسافع، وقد رمز له (د س)، ونقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ٣٦٧ عن ابن المديني أنه مجهول.
- (٣) «الجرح والتعديل» ٢/٦ . وجاء في التاريخ الكبير ٦/٥ و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٣٧ . عبيد بن ميمون، أبو عبّاد، فقد سمّى أباه: ميموناً، ورمز له المزي (ق)، وسيرد عند المصنف (٥١٧٣)، وهو الصواب فيما ذكر الحافظ في «اللسان» ٥/ ٣٦٢ .
  - (٤) ضُبِّب فوقها في (س) و(د). والخبر أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ترجمة علي بن أبي طالب .
  - (٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/٦ ، و «تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٣٦ . وحديثه في «عمل اليوم والليلة» (٨٣٦).
    - (٦) انظر «تهذیب الکمال» ۱۹/ ۲۳۰.
- (٧) ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ١٣٧] وهو مراد المؤلف بقوله: وثق. والله أعلم. قاله في هامش (س). لكن نقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٠ عن ابن المديني قوله: لا نعرفه. اهـ.
  - (A) أخرجه البخاري (٥١٠٤)، وأبو داود (٣٦٠٤)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي في «المجتبى» ٦/ ٥٠٩، وفي «الكبرى» (٥٤٦٠).

<sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن عدي ٥/ ٣٥١.

قال الرجل: يا رسول الله، في سبيله.

٥١٧٦ ت: عُبيد بن واقد البصري.

ضعَّفه أبو حاتم<sup>(ه)</sup>.

يروي عن سعيد بن عطية اللَّيثي، وعن جماعة غرباء. حدَّث عنه نصر بن علي، وعبد الرحمن رُسْتَه (٢)، وجماعة.

وقيل: اسمه عبّاد.

وقد ساق ابنُ عدي له عدةَ أُحاديث، وقال: عامةُ ما يرويه لا يتابع عليه (٧).

١٧٧ ٥ \_ عُبيد بن أبي الوَزِير (٨) الحلبي.

ما عرفتُ أحداً روى عنه سوى أبي داود، ولا بأس به (٩). والله تعالى أعلم.

۱۷۸ هـ عُبيد بن يزيد الحمصي، أبو بشر، مجهول (۱۰).

١٧٣ - عُبيد بن ميمون، بصري.

يروي عن (١)

قال النسائي: متروك<sup>(۲)</sup>.

١٧٤ - ق: عُبيد بن ميمون المدني.

عن نافع أحدِ السبعة.

مجهول، ووثَّقه ابن حبان (۳).

١٧٥ د: عُبيد بن هشام، أبو نُعيم الحلبي.

عن: ابن المبارك، وجماعة.

قال أبو داود: ثقة تغيَّر في الآخر.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو أحمد الحاكم: روى ما لا يُتابع عليه (٤).

قلت: ومن مناكيره: حدثنا ابن المبارك، عن مالك، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال النبي على لرجل يمازِحُه: «ضرب الله عنقَك»،

- (١) (د) و(س) بياض، وكذلك جاء في نسخ «لسان الميزان» ٥/ ٣٦٢.
  - (٢) «الضعفاء» (٢)
- (٣) «الثقات» ٨/ ٤٣٠ ، وقال: مات سنة ٢٠٤ ، وهو والد محمد بن عبيد بن ميمون التبان. اهـ. وانظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٥ ، و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٣٧ ، والرمز منه.
  - (٤) انظر «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۲۶۶.
    - (٥) «الجرح والتعديل» ٦/٥.
- (٦) كذا في (س)، وفي "تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٤٥ : عبد الله بن عمر، أخو رُسْتَه. ورُسْته هو عبد الرحمن بن عمر من رجال "التهذيب".
  - (V) «الكامل» ٥/ ٣٥٢.
- (٨) كذا في (س)، وقد جاء فوقها علامة الصحة (صح). وفي (د): الوزّر. وفي هامش (س) ما نصه: ذكره في «الكاشف» فقال: عبيد الله بن أبي الوزير، عن مبشر بن إسماعيل وعنه أبو داود، لا أعرفه. وكذا في «التذهيب» ولكن ليس فيه: لا أعرفه. اه. وفي «تهذيب الكمال» ١٧٣/١٩: عبيد الله بن أبي الوزير، ويقال: عبيد بن أبي الوزر الحلبي.
- (٩) وقال الحافظ في «التقريب»: من شيوخ أبي داود لا يعرف حاله. قلت: وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة. فيما قيل، تُ فلعل المصنف مال هنا إلى رفع جهالة حاله وتحسينه!
  - (١٠) «الجرح والتعديل» ٦/٥.

مكرر ٥١٥١ ـ عُبيد، عن أبي هريرة، هو والد البَخْتَري بن عُبيد، مجهول أيضاً (١).

١٧٩ م عُبيد الكندى.

عن علي، لا يعرف، تفرَّد عنه ولده محمد (۲)، له في «الأدب» (۳).

۱۸۰ - د س: عُبيد مولى السائب.

عن عبد الله بن السائب، ما روى عنه سوى ابنه يحيى شيخٌ لابن جُريج (٤).

مكرر ٥١٧١ - عبيد المُكْتِب، هو ابن مهران، تقدَّم.

أما:

۱۸۱ - د: عُبيد الصِّيد، فلم يُلَيَّن، وهو ابن عبد الرحمن (٥٠).

۱۸۲ - عبيد، أبو العوام، عن أنس،
 مجهول<sup>(۲)</sup>.

٥١٨٣ ـ عبيد الهَمْداني، عن قتادة، لا يُدرى من هو، أتى عنه بقيَّةُ بخبرِ منكر. مرَّ في بقية (٧).

[من اسمه عَبيدة وعُبيدة]

٥١٨٤ ـ خ ٤ (صح): عَبيدة بن حُميد الضَّبي الكوفي، الحَذَّاء النَّحْوي.

عن: الأسود بن قيس، ومنصور .

وعنه: أحمد، وعمرو الناقد، وخَلْق.

وتُّقه أحمد، وابن معين، والناس.

وقد ضعّف به عبدُ الحق (^) حديثَ تقدير صلاة النبي ﷺ في الشتاء والصيف بالأقدام، وإنما لينُ الخبر من شيخه أبي مالك الأشجعي، عن كثير بن مدرك.

قلت: كنيته أبو عبد الرحمن، سمع منصوراً، وعبد العزيز بن رفيع، والأسود بن قيس، ويزيد ابن أبي زياد، وعنه أحمد وأبو ثور والزعفراني، نزل بغداد.

قال ابن المديني: أحاديثه صحاح، وما رويْتُ عنه شيئاً، وضعّفه. وقال مرة أخرى: ما رأيتُ أصحَّ حديثاً منه.

وقال ابن معين: ما به بأس، المسكين ليس له بَخْتٌ. وقال أيضاً: ثقة.

وقال أحمد: ما أحسن حديثه، هو أحبُّ إليَّ من زياد البكّائي.

وقال الأثرم: أحسن أبو عبد الله الثناءَ على

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٧/٦ ، وهو عبيد بن سلمان الكلبي والد البختري يروي عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/٦ ، و«الثقات» لابن حبان ٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) «الأدب المفرد» (٦٥٥) و(١١٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/٦ ، و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١٨/١٩ ، والرمز منه.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/٧.

<sup>(</sup>٧) سلف (١١٩١). وقوله: مرَّ في بقية. ليس في (د). جاء في هامش (س) ما نصه: عبيد بن أم كلاب، عن عبد الله بن جعفر، وعنه أبو الأسود، لا يدرى من هو. قاله الحسيني. اهـ

<sup>(</sup>A) «الأحكام الوسطى» ١/٢٥٤.

عَبيدة جداً، ورفع أمرَه، وقال: ما أدري ما للناس وله.

وقال ابن نمير: ثقة<sup>(١)</sup>.

وقال زكريا الساجي: ليس بالقوي في الحديث (٢).

قيل: مات سنة تسعين ومئة<sup>(٣)</sup>.

٥١٨٥ ـ د ت ق: عُبَيدة بنُ معتّب الضّبي.

عن: الشعبي، وأبي وائل. وعنه: شعبة، ووكيع، وطائفة.

ضعَّفه أبو حاتم، والنَّسائي.

وقال أحمد: تركوا حديثُه.

وروی عباس عن یحیی: لیس بشیء.

وروى معاوية عن يحيى: عَبيدة بن معتِّب الضَّبي ضعيف.

وقال شعبة: أخبرني عَبيدة قبل أن يتغيَّر.

وقال أبو موسى الزَّمِن: ما سمعت القطانَ وابن مهدي حدَّثا عن سفيان عن عَبيدة بشيء

الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عبيدة بن معتب، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قَرْعَة، عن قَرْثُع، عن أبي أيوب، عن النبي على أربع قبل الظهر لا سلام بينهن، تُفتح عندها أبوابُ السماء»(٥).

صحب الحسنَ البصري، ومات ببخارى سنة ستين ومئة، تفرَّد عنه عيسى غُنْجار (^).

وقد قال السليماني: فيه نظر.

۱۸۷ ه ـ عَبيدة ـ بالفتح (۹) ـ بن حسان العَنْبري السِّنْجاري.

عن الزُّهري، وقتادة.

قال أبو حاتم: منكر الحديث.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.

روى عنه: خالد بن حيان الرَّقي، وابن أخيه عمرو بن عبد الجبار بن حسان.

<sup>(</sup>١) من قوله: قلت كنيته.. إلى هنا، لم يرد في (د).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۱/۱۱۱ \_ ۱۲۲ ، و«تهذیب الکمال» ۲۸۹ / ۲۵۹ \_ ۲٦۱ .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة لم ترد في (د). وانظر المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٤ ، و«الضعفاء» للنسائي (٨١)، و«الكامل» ٥/ ٣٥٣ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٢٩ \_
 ١٣٠ ، و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣٥٣/٥ ، وقال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

<sup>(</sup>٦) انظر «صحيح ابن خزيمة» (١١٤٨).

<sup>(</sup>٧) في (د): هلال. والمثبت من (س) وهو الموافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا ٦/ ٥١ ، و "تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٥٦ . وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول الحال.

<sup>(</sup>٩) لفظة: بالفتح. ليست في (س).

وقال الدارقُطني: ضعيف(١).

وقال أبو حاتم: منكر الحديث (٢).

٥١٨٨ - عبيدة بالفتح، وقيل: بالضم (٣)، هو
 عبيدة بن عبد الرحمن، أبو عمرو البجلي.

ذكره ابن حبان بالوجهين، فقال: روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري<sup>(٤)</sup>، حدّث عنه حَرَمي ابن حفص، يروي الموضوعات عن الثقات.

روى عن يحيى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي أيوب، قال: أخذت من لحية النبي على أبي أبياً؛ فقال: «لا يُصيبك السوءُ أبا أيوب»(٥).

### [من اسمه عُبَيْس]

١٨٩ - ق: عُبيس بن ميمون الخَرَّاز، بَصْري، مُسِنّ.

يروي عن: القاسم بن محمد، وبَكْر بن عبد الله المُزنى .

وعنه: قتيبة، وداهر بن نوح، وأحمد بن عَبْدة الضبى، وآخرون.

قال أحمد، والبخارى: منكر الحديث.

وقال ابن معين، وأبو داود: ضعيف.

وقال الفلّاس: متروك.

وقال ابن حبان: يروي [عن الثقات] الموضوعات توهماً.

قال البخاري: أبو عبيدة عُبيس بن ميمون التيمي، عن يحيى بن أبي كثير وغيره، منكر الحديث.

وقال ابن عدي: عامَّةُ ما يرويه غير محفوظ. وقال النسائي: ليس بثقة (٦).

- (۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٢ ، و«المجروحين» ٢/ ١٨٩ ، و«المؤتلف» للدارقطني ٣/ ١٥١١ .
  - (٢) هذه العبارة من (س)، ولم ترد في «لسان الميزان» ٥/ ٣٦٤ وقد سلف قبل قليل.
- (٣) وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٨٨ ، والرازي في «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٢ بالفتح، ورجّحه ابن ماكولا في «الإكمال» ٦/ ٥٢ ، وقال: ويقال بالضم. اهـ.
- (3) كذا في (س)، و«لسان الميزان» ٥/ ٣٦٤ ، و«المجروحين» ٢/ ١٩٩١ ، وجاء في «الجرح والتعديل» ٢/ ٩٢ ، و المؤتلف» للدارقطني ٣/ ١٥١٣ : بحر بن سعيد، دون نسبته الأنصاري، وكان في أصل «التاريخ الكبير» ٢ / ٨٨ : يحيى بن سعيد، كذلك فخطأه محققه وصوبه من «الجرح والتعديل»؛ ومن «التاريخ» نفسه ٢/ ١٦٢ (ترجمة بحر بن سعيد)، وذهب محقق «لسان الميزان» إلى أن ابن حبان لما تحرف عليه اسمه فصار «يحيى بن سعيد» زاد: «الأنصاري» ولا تصح هذه الزيادة والله أعلم.
  - (٥) «المجروحين» ١٩٩/٢.
- (٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٤ ، و «التاريخ الكبير» ٧/ ٧٧ ، و «المجروحين» ٢/ ١٨٦ ، و «الكامل» ٥/ ٣٧٣ ، و «تهذيب الكمال» ٢٧ / ٢٧٨ \_ ٢٧٩ . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ وما جاء بين حاصرتين ليس في (س) و(د) أثبته من المطبوع و «المجروحين».

### [من اسمه عتَّاب]

١٩٠ ـ عتَّاب بن أَعْيَن، عن سفيان الثوري.

قال العُقيلي: في حديثه وَهْم، روى عنه هشام بن عُبيد الله حديثاً خُولف في سنده (١).

۱۹۱ -خ د ت س: عـتَّـاب بـن بَـشـيـر الجَزَري.

عن: خُصيف، وثابت بن عجلان. وعنه: إسحاق، وعلي بن حجر، وخَلْق.

قال أحمد: أرجو ألّا يكون به بأس، أتى عن خُصيف بمناكير أراها من قِبَل خُصَيف.

وروى عبدُ الله بن أحمد عن أبيه قال: عتاب ابن بشير كذا وكذا، قال عبد الله: الذي يقول فيه أبي: «كذا وكذا» يُحرِّك يده.

وقال النسائي: ليس بذاك في الحديث. وقال ابن المديني: كان أصحابُنا يضعّفُونه.

وقال ابن معين: ثقة. وقال مرة: ضعيف. وقال على: ضربنا على حديثه.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قال النُّفيلي: مات سنة ثمان وثمانين ومئة

١٩٢٥ \_ عتَّاب بن ثعلبة.

بحَرَّان (۲).

عِدَادُه في التابعين، روى عنه أبو زيد الأحول حديثَ قتال الناكثين (٣)، والإسنادُ مظلم، والمتنُ منكر.

١٩٣٥ ـ عتَّاب بن حرب.

عن أبي عامر الخزَّاز، سمع منه الفلَّاس، وضعَّفه جدًّا، قاله البخاري، وهو مدني سكن البصرة.

ذكره ابنُ عدي مختصرًا، وابنُ حبان بالتَّليين (٤).

۱۹٤ ـ ق: عتّاب، عن أنس، شيخ بصري.
ما علمتُ روى عنه سوى شعبة، لكن روى الكَوْسج عن ابن معين: ثقة (٥).

- (۱) «الضعفاء» ۳ / ۳۳۲. والحديث رواه هشام بن عبيدا لله، عنه، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة في قول الله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمِيَّتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾. ثم أخرجه من طريق قبيصة وأبي حذيفة، عن الثوري، عن إبراهيم الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر. وقال: هذا أولى.
  - (٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣ ، و «الكامل» ٥/ ٣٥٧ ، و «تهذيب الكمال» ١٩/ ٢٨٧ \_ ٢٨٩ .
- (٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (ترجمة علي بن أبي طالب) من طريق محمد بن حميد، عن سلمة بن الفضل، عن أبي زيد الأحول، عن عتاب بن ثعلبة، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: أمرني رسول الله على بن أبي طالب.
  - (٤) «التاريخ الكبير» ٧/ ٥٥ ، و«الكامل» ٥/ ٣٥٦ ، و«المجروحين» ٢/ ١٨٩ .
- (٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٢ ، و «تهذيب الكمال» ١٩ / ٢٩٥ ، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. وجاء عندهم: عتاب مولى هرمز.

# [من اسمه عتبة]

٥١٩٥ : عُتْبَة بن أبي حكيم، عن مكحول وغيره.

قال أبو حاتم: صالح.

وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ثقة. وليَّنه أحمد.

وهو متوسط حسن الحديث.

قال ابنُ عدي: أرجو أنه لا بأس به (١).

حدثنا محمد بن أحمد بن هارون، حدثنا ابن حَنان، حدثنا بقيّة، حدثنا عتبة بن أبي حكيم، عن هُبيرة بن عبد الرحمن، قال: كنّا إذا أكثرنا على أنس بن مالك ألقى إلينا مجالاً، فقال: هذه أحاديث كتبتُها عن رسول الله عليه ثم عرضتُها عليه.

قلت: هذا بعيدٌ من الصحة.

قال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرةً: ضعيف<sup>(۲)</sup>.

١٩٦٥ ـ د ت ق: عُتْبَة بن حُميد.

شیخ روی عن عکرمة، وقد ضُعّف. روی عنه

أبو معاوية، وعُبيد الله الأشجعي، وجماعة، وهو أبو معاذ الضَّبِّي البصري.

قال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال أحمدُ: ضعيف ليس بالقوي (٣).

١٩٧٥ ـ عُتْبَة بن السَّكَن، عن الأوزاعي.

قال الدارقُطني: متروك الحديث(٤).

٥١٩٨ ـ عتبة بن أبي سليمان الطائي، مجهول (٥٠).

١٩٩٥ ـ عُتْبة بن عبد الله بن عَمْرو، كذلك.

له(٦) عن أبيه عن جده عَمْرو.

٥٢٠٠ ـ ت: عتبة بن عبد الله.

عن إسماء بنت عُميس، وعنة: عبد الحميد ابن جعفر، لا يُعْرَف، في التداوي بالسَّنا(٧).

٥٢٠١ \_ عتبة بن عبد الرحمن الحَرَسْتاني.

عن أنس بن مالك، وعن القاسم أبي عبد الرحمن، سمع منه الأوزاعي فيما قيل، تكلم فه (^).

- (۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٧٠ ٣٧١ ، و«الكامل» ٥/ ٣٥٧ ، و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر ٥٠ / ٧٦ ٧٠ . و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٣٠٠ ٣٠٠ .
  - (٢) انظر: «تاريخ مدينة دمشق، ٧٨/٤٥ ، و«تهذيب الكمال، ٣٠٢/١٩ . وفيهما أنه مات سنة (١٤٧).
    - (٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٧٠ ، و«تهذيب الكمال» ٣٠٦/١٩.
    - (٤) «سنن الدارقطني» (٢٢٧٢)، وقال في موضع آخر (٥٩٥): منكر الحديث.
      - (٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٧١.
- (٦) قوله: كذلك له، لم يرد في (س)، والمثبت من (د)، والسان الميزان، ٣٦٩/٥ نقلاً عن الميزان، والمعنى: مجهول كذلك، انظر الجرح والتعديل، ٦/ ٣٧٢ .
  - (٧) أخرجه الترمذي (٢٠٨١)، وانظر لزاماً (مسند أحمد) (٢٧٠٨٠).
    - (۸) انظر «تاریخ مدینة دمشق» ۱۲٦/٤٥.

وقد روى عنه ولده جرير حديثين باطلين، فما أدري الآفة منه أو من ولده.

العباس بن الوليد الخلال، حدثنا جرير بن عبد الرحمن، سمعتُ أبي، حدثني القاسم (۱)، عن أبي أمامة مرفوعاً: "إنكم ستغلبون على الشام، وتُصِيبون على بحرها حِصْناً يقال له: أَنفَة، يُبعث منه يوم القيامة اثنا عشر ألف شهيد».

العباس الخلال، حدثنا جرير، حدثني أبي، قال: حدثنا أنس بن مالك بالبصرة، أنَّ رسول الله عَلَيْ دخل المسجدَ والحارثُ بن مالك نائم، فحرَّكه برِجْله، فرفع رأسه، فقال: «كيف أصبحت؟» قال: أصبحتُ مؤمناً حقًا، قال: «فما حقيقةُ قولك؟» قال: عَزفتُ عن الدنيا. وذكر الحديث (٢).

مكرر ٥٢٠٠ - عُتبة بن عُبيد الله، أو ابن عَبْد الله.

عدادُه في التابعين، ما روى عنه إلّا عبد الحميد بن جعفر.

٥٢٠٢ ـ عُنبة بن عُويم بن ساعدة، عن أبيه.

قال البخاري: لم يصحّ حديثه. يُشير إلى حديث: إبراهيم بن المنذر؛ حدثنا محمد بن طلحة التيمي، حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عُتبة بن عُويم، عن أبيه، عن جدّه قال النبيُ عَيْد: "إنَّ الله لم يجعلني زَرَّاعاً ولا تاجراً ولا صخاباً في الأسواق، وجعل رزْقي تحت ظلِّ رمحي».

قلت: في إسناده إرسال، كما ترى. قال أبو حاتم: لم يصح حديثه (٣).

٥٢٠٣ ـ عتبة بن غَزْوَان الرَّقاشي.

عن: أبي موسى، وعنه: هارون بن رِئاب، لا يُعرف (٤).

ابن نوفل، وقيل: عقبة.

<sup>(</sup>١) في «تاريخ مدينة دمشق» ١٢٦/٤٥ : سمعت أبي يحدِّث الأوزاعيَّ وأنا جالس: حدثني القاسم.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٥٢٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٢٩ ، ، «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٧٢ و «الكامل» مراه «الكبيث الكمال» ٣٥٧/٥ ، و «تهذيب الكمال» ٣١٦/١٩ . وقال ابن عدي في «الكامل»: وعتبة بن عويم ليس له من الحديث إلا اليسير، وأرجو أنه في نفسه لا بأس به.

قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٣ : ما أراد البخاري بقوله «لم يصح حديثه» إلا ا لاضطراب الواقع في الإسناد، فظنَّ ابن عدي أنه ضعَّفه، فذكره في «الكامل»، وقال: لا بأس به، وما درى أنه صحابي، فقد ذكر ابن أبي داود أنه شهد بيعة الرضوان وما بعدها، رواه ابن منده وأبو نعيم في الصحابة عن ابن أبي داود. اهد وقال في «التقريب»: صحابي ابن صحابي.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الثقات» لابن حبان ٥/ ٢٥١، و «تهذيب الكمال» ٣١٨/١٩، وقد ذكره المزي تمييزاً بعد ترجمة عتبة بن غزوان المازني، لكن الرازي في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٧٣ جعلهما واحداً فقال: عتبة بن غزوان أخو بني مازن بن صعصعة، روى عن النبي ﷺ، له صحبة، ثم قال: روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة وهارون بن رئاب، وروى هو عن =

قال النسائي: ليس بمعروف (٢).

٥٢٠٥ \_ ق: عُتْبة بن يقظان.

عن الشعبي، وعكرمة.

قَوّاه بعضُهم.

قال النسائي: غير ثقة.

وقال علي بن الحُسين بن الجُنيْد: لا يُساوي شىئاً(٣).

وروى ابن ماجه في «تفسيره»: حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا عامر بن مدرك، حدثنا عتبة بن يقظان، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن ابن مسعود، عن النبي عَيْقٍ، قال: «ما أحسنَ من مسلم جابر بن عتيك: «ما تعدُّونَ الشهداء فيكم؟» أَثابه الله؟ قال: «إنْ كان وَصَل رحماً، أُو تصدَّق، عبد الله (^).

له عن: عبد الله بن جعفر، وعنه: مصعب بن أو عمل حسنة، أثابه اللهُ المالَ والولدَ والصحةَ وأشباه ذلك». قلنا: فما أثابه في الآخرة، قال: «عــذابـاً دون الـعــذاب»، ثــم قـرأ: ﴿ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ ٱلْعَذَابِ ﴿ [غافر: 13] ٤٦.

عامر صدوق، والخبرُ مُنكر.

٥٢٠٦ \_ عُتْبة، عن بُرَيد بن أصرم.

قال البخاري: فيه نظر، سمع منه جعفر بن سليمان (٥) .

ويقال: عُتسة (٦).

قلت: لا يُدرى من هو<sup>(٧)</sup>.

## [من اسمه عتيك، عثكل]

٥٢٠٧ ـ دس: عَتيك بن الحارث، عن عمّه ولا كافر إلا أثابه الله»، قلنا: يا رسول الله، ما مدني تابعي، ما روى عنه سوى سِبْطه عبد الله بن

- = أبي موسى الأشعري. اهـ. وفرَّق بينهما الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٣ فذكر أن المترجم عندنا متأخر عن الذي قبله، بل لم يدركه. وقال في «التقريب»: مجهول الحال.
  - (١) قال في هامش (س): وجماعة.
- (٢) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩/ ٣٢٢. وجاء في هامش (س): قال المؤلف في «كاشفه»: وثق، وفي «التذهيب» ذكره ابن حبان في «الثقات». انتهي.
  - (٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٧٤ ، و«تهذيب الكمال» ٣٢٦/١٩ .
- (٤) أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (ترجمة عامر بن مدرك) ٧٤/١٤ من طريق عبد الله بن محمد الأشقر، عن زيد بن أخزم، به.
  - (٥) انظر: «الكامل» ٥/ ٣٥٨.
- (٦) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩/ ٣٣١ فقد أورده المزي في «عتيبة» ورمز له (عس) ، ونقل عن البخاري أنه قال: إسناده مجهول، عتيبة وبريد مجهولان. اهـ.
  - (V) جاء في (د) بعد هذه الترجمة: ترجمة عتيبة بنت عبد الملك، ولم ترد في (س)، وسترد في آخر الكتاب في «النساء».
- (A) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٤١ ، و«تهذيب الكمال» 19/ ٣٣٣ . وقال المصنف في «ديوان الضعفاء» ٢/ ١٤٥: تابعي مجهول. اهـ. وأخرج الحديث أبو داود (٣١١١)، والنسائي في «المجتبي» ١٣/٤.

٥٢٠٨ ـ عَثْكُل<sup>(١)</sup>، عن الحسن بن عَرَفة بخبرٍ منكر.

### [من اسمه عثمان]

٥٢٠٩ ـ عثمان بن إبراهيم الحاطبي، مدني. رأى ابنَ عمر، له ما يُنكر.

وقال أبو حاتم: روى عن أبيه أحاديث منكرة $^{(7)}$ .

٥٢١٠ ـ عثمان بن أحمد ابن السَّمَّاك، أبو عمرو الدقَّاق.

صدوق في نفسه، لكنه راوية لتلك البلايا عن الطُّيور، كوصية أبي هريرة، فالآفةُ من فوق، أما هو فوثَّقه الدارقُطني (٣).

قال ابن السَّماك: وجدتُ في كتاب أحمد بن محمد الصُّوفي، حدثنا إبراهيم بن حسين، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٍّ مرفوعاً من أسمج الكذب، متنه: «مَنْ أدرك منكم زماناً يطلبُ فيه الحاكةُ العلمَ، فالهربَ». قيل: أليسُوا من إخواننا؟ قال: «هم الذين بالُوا في الكعبة، وسرقوا غَزْلَ مريم، وعِمامَة يحيى، وسمكة عائشة من التَّنُّور».

وهذا الإسناد ظلمات، وينبغي أن يُغمز ابنُ السمَّاك لروايته لهذه الفضائح (٥).

توفي سنة أربع وأربعين وثلاث مئة<sup>(٦)</sup>.

۱۹۲۱ - ٤ : عثمان بن إسحاق، شيخ ابن شهاب الزُّهري.

(۱) في (أ) و(س): عثكل، بالعين، وفي «الإكمال» ١/ ٢٣٣ ، و«المؤتلف» للدارقطني ٢٠٢/١ ، و«نزهة الألباب» ٢/ ٤٠ : غثكل، بالغين المعجمة، واختلف في ضبطه، فقيل: غُثْكل، على وزن بلبل، وقيل: غَثْكل، على وزن جعفر. وغثكل: هو لقب أبي القاسم بركة بن نشيط بن السري الفرغاني، يروي عن الحسن بن عرفة وغيره. وترجمته في المصادر المذكورة.

وأما الخبر المنكر فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٤٩٩/٤ من طريق حاجب بن مالك، عن عثكل، عن ابن عرفة، عن الوليد بن بكير عن شريك، عن ابن عقيل، عن جابر مرفوعاً: «الندم توبة». وقال: هذه الرواية تفرد بها عثكل عن عرفة، واسم عثكل بركة بن نشيط.

- (٢) كذا في (س) و(د) و السان الميزان ٣٧٣/٥ ، وفي الجرح والتعديل ٢/ ١٤٤ : روى عن أبيه محمد بن حاطب، روى عنه ابنه عبد الرحمن أحاديث منكرة. قلت: فما حاله؟ قال: يكتب حديثه وهو شيخ. اهـ.
  - (٣) «المؤتلف» للدارقطني ٣/ ١٢٤٥ ، وتاريخ بغداد، ٢١/ ٣٠٣ ، وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً.
    - (٤) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات».
- (٥) وتعقب الحافظ ابنُ حجر في «اللسان» ٥/ ٣٧٤ المصنَّفَ بقوله: ولا ينبغي أن يغمز ابن السماك بهذا، ولو فتح المؤلف على نفسه ذكر من روى خبراً كذباً آفته من غيره، ما سلم معه سوى القليل من المتقدمين، فضلاً عن المتأخرين، وإنِّي لكثير التألُّم من ذكره لهذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغير مستند ولا سلف، وقد عظمه الدارقطني ووصفه بكثرة الكتابة والجد في الطلب، وأطراه جداً.
  - (٦) هذه العبارة ليست في (د). وانظر: «تاريخ بغداد» ٣٠٣/١١ .

لى حديثه عالياً، وقد وثَّقوه (١).

٥٢١٢ - ق: عثمان بن جُبير، حجازي، ما روی عنه سوی عبد الله بن عثمان بن خُثَیْم

٥٢١٣ ـ ق: عثمان بن الجَهْم، عن زِرّ بن حُبَيش، وعنه وكيع بن مُحرز فقط<sup>(٣)</sup>.

٥٢١٤ ـ د: عثمان بن أبي حازم، لم يرو عنه سوى أبان بن عبد الله، في حصار ثَقِيفُ (٤).

٥٢١٥ \_ عثمان بن الحارث، عن ابن عمر، لا يُعرف، حدَّث عنه سفيان الثوري فقط (٥).

٥٢١٦ ـ عثمان بن حَرْب الباهلي، له شيء عن بعض التابعين، مجهول، قاله البخاري.

روى معقل بن مالك، حدثنا عثمان بن حرب، حدثني سفيان(٦)، عن أبي هريرة

لا يُعرف، سمع من قبيصة بن ذؤيب، وقع مرفوعاً: «إنَّ من صدقتك على المرء أن تُؤنسَه بأرض فَلَاةٍ».

٥٢١٧ ـ عثمان بن الحسن الرَّافعي، من ولد رافع بن خَديج، روى عن عبد الملك بن الماجشُون.

قال الدَّارقطنى: ضعيف، يُحدِّث بالأباطيل(٧).

٥٢١٨ ـ عثمان بن حفص بن خَلْدة الزُّرَقي. عن: إسماعيل بن محمد بن سعد الوَقَّاصي، وعنه: عباد بن إسحاق.

قال البخاري: في إسناده نظر.

قال إبراهيم بن طَهْمان، عن عباد بن إسحاق، عن عثمان بن حفص، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي عليه: «من قال: يثرب مرةً، فليقُل: المدينة عَشْراً»(٨).

- (١) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٤ ، و«الثقات» لابن حبان ٧/ ١٩٠ ، و«تهذيب الكمال» ١٩٨/ ٣٣٨ ، ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٦ عن ابن معين قال: ثقة. وعن ابن عبد البر قال: هو معروف النسب، إلا أنه غير مشهور بالرواية. اهـ.
  - (٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/٦٦، ، و«ثقات ابن حبان» ٧/ ١٩٤، ، و«تهذيب الكمال» ١٩٦/١٩.
    - (٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٤٨/١٩.
  - (٤) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩/ ٣٤٩. والحديث أخرجه أبو داود (٣٠٦٧)، وانظر «مسند أحمد» (١٨٧٧٨).
- (٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٤٨/١٩ ، ورمز له (بخ)، ونقل الرازي في «الجرح والتعديل» ٦/٧٤١ عن ابن معين قال: عثمان بن الحارث الذي يروي عنه الثوري هو ثقة. وقال الحافظ في «التقريب» ثقة . لكن الرازي فرَّق بين عثمان بن الحارث يروي عن ابن عمر، وبين عثمان بن الحارث ويقال له: ختن الشعبي، روى عن الشعبي، روى عنه الثوري ومروان بن معاوية .
  - (٦) ضبب فوقها في (د). وجاء في «لسان الميزان» ٥/٣٧٦ : شقيق، بدل: سفيان .
    - (V) قاله في «غرائب مالك» كما في «لسان الميزان» ٥/ ٣٧٦.
- (A) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢١٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٩٨ ، وقال البخاري: ولا يتابع عليه، فلا أدري هذا هو الأول أو هو عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. اهـ. قلت: وسترد ترجمة الوقاصي (٥٢٥١).

٥٢١٩ ـ د س: عثمان بن الحكم الجُذامي، شيخٌ لعبد الله بن وهب.

قال أبو حاتم: ليس بالمُتْقن.

روی عن: زهیر بن محمد، وابن جُریج.

وقد عُرض عليه قضاء مصر فأبي، وهَجَر الليثَ لذلك، فإنَّه نبَّه عليه (١).

٥٢٢٠ ـ عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن ابن عبد العزيز.

قال ابن معين: مجهول<sup>(٢)</sup>.

 $^{(V)}$  من هو، وعنه شيخٌ ليّن  $^{(V)}$ . عثمان الأودى، هو ولدُه.

> وشريك. وعنه: ابنه، ومحمد بن الحسين الحُنَبْني.

> > مَحَلَّه الصدق، ومات مع عفّان<sup>(٣)</sup>.

٥٢٢٧ - ق: عثمان بن خالد العثماني الأموي المدنى، والد أبي مروان.

قال البخاري: ضعيف، عنده مناكير (٤).

وقال غيره: هو عثمان بن خالد بن عُمر بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان، أبو عفان. حدَّث عن ابن أبي الزّناد، ومالك، وغيرهما. وقال أبو حاتم: منكر الحديث.

وقال ابن حبان: لا يحلُّ الاحتجاج بخبره (٥).

وله عن ابن أبي الزناد (ق)، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لكل نبيِّ رفيق في الجنة، ورفيقي فيها عثمانُ»<sup>(٦)</sup>.

٥٢٢٣ ـ عثمان بن خالد، عن محمد بن خُشِم، عن شدَّاد بن أَوْسٍ، بخبرٍ منكر. لا يُعرف

٥٢٢٤ ـ عثمان بن خطَّاب، أبو عمرو البَلَوي يروي عن: الحسن بن صالح بن حَيّ، المغربي، أبو الدنيا الأشج، ويقال: ابن أبي الدنبا.

طير طَرأً على أهل بغداد، وحدَّث بقلَّةِ حياءٍ بعد الثلاث مئة، عن على بن أبى طالب، فافتَضَح بذلك، وكذَّبه النُّقَّاد. روى عنه المفيد، وغيره.

قال الخطيب: علماء النقل لا يُثبتونَ قولَهُ، ومات سنة سبع وعشرين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>١) "الجرح والتعديل" ١٤٨/٦ ، و "تهذيب الكمال" ١٩٨/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) "التاريخ الصغير" ٢/ ٢٠٤ ، وقال في "الكبير" ٦/ ٢٢١ : منكر الحديث.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٩ ، و«المجروحين» ٢/ ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٠٩).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في «اللسان» ٥/ ٣٧٩ : والخبر المذكور أورده الأزدي في هذه الترجمة، ولفظه: أنه قال لأهله: زوّجوني، فإن رسول الله على أوصاني أن لا ألقى الله أعزب. قال الأزدي: مجهول ولا يصح حديثه. والراوي عنه هو أبو رجاء الخراساني. ثم ذكر الحافظ أنه في (ثقات ابن حبان) [٧/ ١٩٣]: عثمان بن خالد الشامي، والظاهر أنه هو. اهـ

قال المفيد: سمعتُه يقول: وُلدت في خلافة الصدِّيق، وأخذتُ لعليِّ بركاب بغلته أيام صِفِّين، وذكر قصةً طويلة (١).

٥٢٢٥ ـ عثمان بن داود، عن الضحاك.

لا يُدرى من هو، والخبر منكر.

قال العُقَيلي: لا يتابع عليه (٢).

وينار منهان بن دينار، أخو مالك بن دينار البصري، والد حَكَّامة لا شيء، والخبر كَذِب يُن (٣).

معمان بن أبي راشد الأزدي عن أبيه وله صحبة، لم يصحّ حديثه، في سنده شاذان النّضر بن سلمة.

٥٢٢٨ ـ ت: عثمان بن ربيعة بن عبد الله بن اللهُدَير.

عن شدَّاد بن أوْس، ما روى عنه سوى كثير ابن زيد (٥).

**٥٢٢٩ ـ عثمان بن رُشَيد**، عن أنس بن سيرين.

ضعَّفه يحيى بن معين (٦)

ابن أبي جعفر.

قال العُقيلي: في حديثه وَهُم (٧). **٥٢٣١ ـ م: عثمان بن زائدة،** عن نافع.
صدوق، وله حديث خُولف فيه، ذكره

- (١) «تاريخ بغداد» ٢٩٧/١١ ـ ٢٩٨ ، وستكرر هذه الترجمة في علي بن عثمان، وفي الكنى .
- (٢) «الضعفاء» ٣/ ٢٠١ ، وتمام عبارته: مجهول بالنقل لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. ثم أخرج الخبر من طريقه، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: قالوا: يا رسول الله، ما نسمع منك نحدث به كله؟ فقال: نعم، إلا أن تحدثوا قوماً حديثاً لا تدركه عقولهم فيكون على بعضهم فتنة.
- (٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٠٠ ، وفيه: تروي عنه حكامة أحاديث بواطيل ليس لها أصل. ثم أخرج الخبر، وأوله:
   «إذا كان يوم القيامة كنت أول من تنشق الأرض عني ولا فخر، ويتبعني بلال المؤذن»...
- وجاء في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ١٩٤] فقال: روت عنه ابنته حكامة، وحكامة لا شيء. اهـ
  - (٤) في «لسان الميزان» ٥/ ٣٨٨ : الأُرْدني، والمثبت من الأصول عندنا، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٠١ .
  - (٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٩ ، واتهذيب الكمال، ٣٦٦ /١٩ . وقال ابن حبان في «الثقات، ٥/ ١٥٦ : يروي المراسيل.
    - (٦) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٦٨.
- وقال في هامش (س) ما نصه: روى عنه يونس بن محمد المؤدب وعبد الصمد بن عبد الوارث. قال ابن حبان [في «المجروحين» ٢/٩٦]: يروي عن أنس... ، منكر الحديث إن كان سمع من أنس ، على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به إلا بعد العلم بسماعه من أنس. قاله الحسيني وذكر معه كلام يحيى. انتهى، ولكني رأيته في «ثقات ابن حبان» [٧/ ١٩٤]. اهـ.
  - (٧) «الضعفاء» ٣/ ٢٠٢ ، ولفظ كلامه: في حديثه اضطراب ووهم.

العُقَيلي في «الضعفاء»(١١)، وكان مُقرئاً مجوِّداً عابداً قانتاً.

روى أيضاً عن: الزُّبير بن عديّ، وعطاء بن السائب. وعنه: حكّام بن سَلْم، وأبو الوليد الطيالسي، وعدّة.

وقال أبو الوليد: ما رأت عيناي مثله. وقال العجلى: ثقة (٢).

٥٢٣٢ ـ عشمان بن أبي زُرعة، حدَّث عنه شَريك القاضي.

ضعَّفه الدارقطني (٣).

٥٢٣٣ ـ عثمان بن سالم، شيخ بصري، عن رجل، عن عائشة.

قال العُقيلي: لا يُتَابِع على حديثه.

رواه عاصم بن علي، عن قَزَعة بن سُويد، عن عثمان بن سالم، عن زيد بن الحسن، عن عائشة.

ورواه ابنُ أبي الشوارب عن قَزَعة، فقال: عن زِرّ بن حُبَيش، بدل: زيد بن الحسن، أن عائشة كانت مع النبي على يأكلان، إذ جاء سائلٌ، فقال: تصدَّقوا يرحمكم الله، فقلت: يرزقك الله، فقال النبي على: «لا تَعُودي إلى مثل هذا، إذا وضع الطعام وجاء السائل فأطعِميه».

قال العُقيلي: حديثُ عاصم أولى (٤).

- عشمان بن ساج، عن خُصيف [لا يتابع] (٥) ، هو ابن عمرو، سيأتي (٦) ، وهو مقاربُ الحديث.

٥٢٣٤ ـ د ت: عثمان بن سعد الكاتب، عن: أنس ومجاهد. وعنه: مكيّ بن إبراهيم، ورَوْح بن عبادة.

قال علي: سمعتُ يحيى وذُكِر له عثمان بن سَعْد الكاتب، فجعل يعجب ممن يروي عنه.

- (۱) «الضعفاء» ۳/۲۰۲، ولفظ الحديث: «السر أفضل من العلانية، والعلانية أفضل ممن أراد الاقتداء». وقال المصنف في «المغني» ۲/۲۵۲: له حديث منكر خولف فيه، ذكره العقيلي، رواه عنه متروك، فالآفة من صاحبه.
  - (٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٥١ ، و«ثقات» العجلي ص٣٢٧ ، و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٣٦٩ .
- (٣) قال ابن حجر في «لسان الميزان» ٥/ ٣٩٠ عقب هذه الترجمة: وليس هو ابن المغيرة الثقفي الذي أخرج له (خ ٤) بل هو عثمان بن المغيرة آخر، أما الثقفيُّ فوثّقوه كلهم، وهو الذي يعرف بأبي زرعة، أما المضعف عند الدارقطني فهو ابن المغيرة أبو المغيرة، يروي عن سعيد بن جبير.

وسيرد عند المصنف في ترجمة (عثمان بن المُغيرة) (٥٢٨٥) أنه قال: وليس هو الثقفي. اهـ. فتعقبه الحافظ في «اللسان» بقوله: الظاهر أنه هو. اهـ . وهذا تراجع من الحافظ عن رأيه، وقد قال المزي في «تهذيب الكمال» ٢٩٧/١٩ ـ ٤٩٨ : عثمان بن المغيرة الثقفي أبو المغيرة، وهو عثمان بن أبي زرعة، وهو عثمان الأعشى، وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد وابن معين وعبد الغني. وهو قول ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٩٧/٦.

- (٤) «الضعفاء» ٣/٣٠٣ ، وتمام كلامه: والحديث منكر غير محفوظ.
- (٥) ما بين حاصرتين ليس في (س) و(د)، والمثبت من «لسان الميزان» ٥/ ٣٩١، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٠٤.
  - (٦) سيرد (٢٦٦). وله ترجمة في «تهذيب الكمال» ١٩/ ٤٦٧، ورمز له (س).

وروى عباس، عن ابن معين: بصري، ليس نذاك.

وقال أبو زُرْعَة: ليِّن.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرةً: ليس مثقة.

وروى عبد الله بن الدَّورقي، عن ابن معين: ضعيف (١).

يحيى بن كثير، حدثنا عثمان بن سعد، عن أنس: كانت قَبِيعة سيف رسول الله ﷺ فِضَّة (٢).

أبو عاصم، عن عثمان بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إني إذا أكلت اللَّحم انتشرتُ فحرَّمته، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا يُحَرَّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧] (٣).

٥٢٣٥ ـ عثمان بن سليمان، عن أبي سعيد الخُدْري، مجهول<sup>(٤)</sup>.

۵۲۳٦ ـ عثمان بن سليمان الحارثي، عن يزيد بن المهلب، كذلك (٥).

٥٢٣٧ ـ عثمان بن سليمان، عن عُمر بن عبد العزيز، لا يُعرف<sup>(٦)</sup>.

م۲۳۸ ـ عثمان بن سِماك، عن أبي هارون العَبْدي، تُكلِّم فيه (۷).

د: عثمان بن سهل، عن جده رافع بن خَدِيج، ما روى عنه سوى سعيد بن يزيد الإسكندراني (^).

٥٢٣٩ ـ د ق ت: عشمان بن أبي سَوْدَة المقدسي.

عن: أبي هريرة وجماعة. وعنه: أخوه زياد، وشبيب بن شيبة، والأوزاعي، وأبو سنان عيسى القَسْمَلي، وثور بن يزيد.

وثَّقه مروان الطّاطري، وابن حبان.

- (۱) انظر: «الكامل» ٥/ ١٦٨ \_ ١٦٩ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٥٣ ، و«الضعفاء» للنسائي (٤٢١)، و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٣٧٦ \_ ٣٧٧ .
- (۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٩ . والقبيعة: هي التي تكون على رأس قائم السيف، مما يكون فوق الغمد،
   فيجيء مع القائم. انظر «النهاية (قبع)، و«الفائق» ٣/ ١٥٣ .
  - (٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٠.
- (٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥ ، وليس فيه قوله: مجهول. بل نقله المصنف عن «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٦٨.
  - (٥) أي مجهول. قاله الرازي في «الجرح والتعديل» ٦/ ١٥١.
  - (٦) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٤٥/ ٢٣١ ، وقد نسبه ابن عساكر: المدني. وقال: روى عنه عكرمة بن محمد.
    - (V) قال فيه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٠٥ : مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به.
- (A) قال في هامش (س): قال المؤلف في «الكاشف» [٢/٧]: فيه جهالة. لكن في «التذهيب» قال: والصواب: عيسى، ثم ذكره في عيسى بن سهل في «التذهيب» و«الكاشف» [٢/١٠] وقال: وهم من سماه عثمان. انتهى. وقد رأيته في «ثقات ابن حبان» [٣/١٥] وسماه: عيسى بن سهل، والله أعلم. اهـ قلت: وهو الصواب أيضاً عند المزي في «تهذيب الكمال» ١٩/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦. وحديث عثمان عند أبي داود برقم (٣٤٠١).

قال الأوزاعي: أدرك عُبَادة بن الصامت، وكان مولاه (١).

قلت: في النفس شيء من الاحتجاج به.

٥٢٤٠ -خ م د ق<sup>(۲)</sup>: عشمان بن أبي شَيْبَة<sup>(۳)</sup>، أبو الحسن، أحد أئمة الحديث الأعلام كأخيه أبي بكر.

قال العُقيلي<sup>(3)</sup>: حدثنا عبدُ الله بن أحمد، حدَّثت أبي بحديثٍ حدَّثناه عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن جابر: كان النبيُّ على يشهدُ مع المشركين مشاهدَهم... الحديث. وفيه: فقال الملك: كيف أقوم خَلْفَه وعَهدُه باستلام الأصنام قبلُ.

قال المؤلف: يعني أنه حديث عَهْدِ برؤية استلام الأصنام، لا أنَّهُ هو المستلم، حاشا وكلّا.

قال عبد الله: وقلتُ لأبي: حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت حسين بن علي (٥)، عن فاطمة الكبرى، عن النبي على قال: (لكلِّ بَنِي أَبِ عصبة ينتمون إليه، إلا ولد فاطمة، أنا عُصْبَتهم».

وقلتُ له: حدثنا عثمان، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ثور بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي علم الله قال: «تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فِعْلُ اليهود».

فأنكر أبي هذه الأحاديث مع أحاديث من هذا النحو، أنكرها جدًّا، وقال: هذه موضوعة، أو كأنَّها موضوعة.

وقال أبي: أبو بكر أخوه أحبُّ إليَّ مِنْ عثمان، فقلت: إنَّ يحيى بن معين يقول: إنَّ عثمان أحبُّ إليَّ، فقال أبي: لا.

ورواها أبو علي بن الصواف<sup>(٢)</sup>، عن عبد الله، عن أبيه، وزاد فقال: ما كان أخوه أبو بكر يُطَنِّفُ<sup>(٧)</sup> نفسَه لشَيء من هذه الأحاديث. نسأل الله السلامة. وقال: كنا نراه يتوهم هذه الأحاديث.

قرأت على إسماعيل بن الفرّاء، أخبرنا ابن أيوب (٩)، فُدامة، أخبرنا ابن البطّي، أخبرنا ابن أيوب (٩)، أخبرنا ابن زياد القطان، أخبرنا ابن زياد القطان، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: كان النبي على يشهد يشهد

<sup>(</sup>١) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٤٥ / ٢٣٤ ، و اتهذيب الكمال، ١٩ / ٣٨٧ \_ ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) رمز (دق) ليس في (د) وهناك علامة (صح) قبل الرمز.

<sup>(</sup>٣) واسمه كما في «تهذيب الكمال» ١٩/ ٤٧٨ : عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو الحسن بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) (الضعفاء) ٣/ ٢٢٢ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) ضبب فوقها في (د).

<sup>(</sup>٦) كما في «تاريخ بغداد» ١١/ ٢٨٥ \_ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٧) وفي اتاريخ بغداد، ١١/ ٢٨٥ : تتطنف. والمعنى: يتهم نفسه. انظر االنهاية، (طنف).

<sup>(</sup>A) في (د): أخبركم.

<sup>(</sup>٩) هذه العبارة لم ترد في (د).

مع المشركين مشاهدَهم، فسمع مَلَكين من خلفه، أحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقومَ خلف النبي ﷺ، قال: وكيف نقوم خلفه؟ وإنما عهدهُ باستلام الأصنام قَبْلُ. قال: فلم(١) يَعُدُ يشهد مع المشركين مشاهدَهم.

وقال الأزدي: رأيتُ أصحابَنا يذكرونَ أنَّ لم يُصبها وابِلٌ فظِلٌّ. عثمانَ روى أحاديثَ لا يُتابع عليها<sup>(٢)</sup>.

> قلت: عثمان لا يحتاج إلى متابع، لا ينكر له أَنْ يَتَفَرَّدَ بِأَحَادِيثُ لَسَعَةً مَا رَوَى، وقد يَعْلُط، وقد اعتمده الشيخان في «صحيحيهما»، وروى عنه أبو يعلى، والبغوي، والناس، وقد سُئل عنه أحمد فقال: ما علمتُ إلا خيراً، وأثنى عليه. وقال يحيى: ثقة مأمون<sup>(٣)</sup>.

قلتُ: إلَّا أنَّ عثمان كان لا يحفظُ القرآن فيما قيل، فقال أحمد بن كامل، حدثنا الحسن بن الحُباب: أَنَّ عثمان بن أبي شَيْبَة قرأ عليهم في التفسير: ﴿ أَلَمْ رَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ قالها ألف لام ميم (٤).

قلتُ: لعله سبق لسانِ (٥)، وإلَّا فقطْعاً كان (٢) يحفظُ سورةَ الفيل؛ وهذا تفسيره وقد حمله الناسُ عنه.

قال الخطيبُ في «جامعه»(٧): لم يُحْكَ عن أحدٍ من المحدثين من التصحيف في القرآن الكريم أَكْثَر مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة.

ثم ساق بسنده عن إسماعيل بن محمد التُّسْتَرى، سمعتُ عثمان بن أبي شَيْبَة يقرأ: فإنْ

وقرأ مرةً: من الخوارج مُكلِّبين.

وقال أحمد بن كامل القاضي: حدثنا أبو شيخ الأصبهاني محمد بن الحسن، قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة: بطشتُم حبّازين.

وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال لنا عثمان بن أبي شيبة: ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَرِ ﴾ في أي سورة هو ؟

وقال مُطيّن: قرأ عثمان بن أبي شيبة: فضُرب بينهم بسنُّور له ناب، فردُّوا عليه، فقال: قراءة حمزة عندنا بدعة.

وقال على (٨) بن محمد بن كاس النخعي: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخصّاف، قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة تفسيره، فقال: جعلَ السفينة، فقيل: إنما هو السِّقاية، فقال: أنا وأخى أبو بكر لا نَقْرأ لعاصم.

<sup>(</sup>١) في (د): لم.

<sup>(</sup>٢) انظر: (تاريخ بغداد) ٢٨٦/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: (تاريخ بغداد) ٢٨٧/١١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۹/ ۲۸۷.

<sup>(</sup>٥) في (د): لسانه.

<sup>(</sup>٦) في (س): فكان. والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٧) «الجامع لأخلاق الراوي» ١/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٨) في (س): يحيى، والمثبت من (د)، و الجامع لأخلاق الراوي، ١/ ٤٦٤ ، وانظر (تذكرة الحفاظ، ٣/ ٨٢١.

وأناب.

قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: دخلْتُ عليه، فقال لي: إلى متى لا يموت إسحاق! فقلتُ: شيخ مثلُك يتمنَّى موتَ شيخ مثله! قال: دَعْني؛ فلو مات لصفا لي جرير؛ فإن محمد بن حميد لا شيء؛ فرجعت إلى الكوفة من الحجِّ فدخلتُ على عثمان وهو في النَّزْع<sup>(١)</sup>.

قلتُ: عاش بعد إسحاق خمسة أشهر، مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومئتين<sup>(٢)</sup>.

عثمان بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن الزبير قال: قال رسول الله على: «لا تقومُ الساعةُ حتى يخرج ثلاثون كذاباً، منهم: مسيلمة، والأسود، والمختار، وشر قبائل العرب: بنو أمية، وبنو حنيفة، وثقيف».

هذا منكر جدًا<sup>(٣)</sup>.

عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»(٤): حدثنى عثمان بن أبى شَيْبة، حدثنا مطلب بن زياد، عن السُّدي، عن عَبْد خَيْر، عن على في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ ﴾ [الرعد: ٧] قال

قلت: فكأنَّه كان صاحبَ دُعابة، ولعله تاب رسول الله: «المنذر والهادي رجلٌ من بني هاشم». غريب جداً.

أخبرنا أحمد بن هبة الله، أخبرنا عبد المعز ابن محمد إجازةً، أخبرنا تميم الجرجاني، أخبرنا أبو سعد، أخبرنا أبو عمرو، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين ابن عيسى الحنفي، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي علي ا «ليُؤذِّنْ خيارُكم وليَؤمَّكم قُرَّاؤكم». أخرجه (د ق) عنه(٥).

وأخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق؛ أخبرنا الفتح بن عبد السلام، أخبرنا أبو الفضل الأُرموي في جماعةٍ، قالوا: أخبرنا محمد بن أحمد المعدل، أخبرنا أبو الفضل الزهري، أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي سنة ثمانٍ وتسعين ومئتين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا فُضيل بن عياض، عن الأعمش، عن خَيْثمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: يأتي على الناس زمانٌ يجتمعون في مساجدهم، ليس فيهم مؤمنٌ.

تابعه شعبة، عن الأعمش.(٦)

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاریخ بغداد» ۲۸۷/۱۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٨٨/١١ .

<sup>(</sup>٣) هو في «العلل المتناهية» لابن الجوزي ٢٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (١٠٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٥٩٠)، وابن ماجه (٧٢٦) من طريقين عن الحكم؛ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٦) هو في «صفة النفاق» للفريابي (١٠١) و(١٠٢)، ومن طريقه أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٣٧) (٢٣٨) من طريق فضيل وشعبة ، به.

ومعناه: أي مؤمن كامل الإيمان، فأراد: ليس فيهم مؤمن سليم من النفاق بحيث أنه غير زُرعة: رأيتُ بمصر نحواً من مئة حديث عن مرتكب صفات النفاق من إدمانِ الكذب والخيانة، وخُلف الوعد، والفجور والغَدر،

> ونحن اليوم نرى الأمةَ من الناس من أعراب الدولة يجتمعون في المسجد وما فيهم مؤمن، بل ونحن منهم، نسأل الله توبة وإنابة إليه، فإنَّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا فُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤].

> وهذا بابٌ واسع ينبغي للشخص أن يترفَّق فيه بأُمَّةِ محمد على الله على المله الإيمان والإسلام، كفِعْلِ الخوارج والمعتزلة المكفِّرة أهل القبلة بالكبائر، ولا ننعتهم بالإيمان الكامل كما فعلت المُرْجئة، فالمسلم هو من سَلمَ المسلمون من لسانه ويده.

> ٥٢٤١ \_ خ س ق: عشمان بن صالح السَّهْمي.

> > عن الليث، وابن لهيعة.

صدوق، ليَّنه أحمدُ بن صالح المصري، فإن أحمد بن محمد بن حجّاج بن رِشْدين قال: سألتُ أحمد بن صالح عنه، فقال: دَعْه، دَعْه، ورأيته عند أحمد متروكاً. وقيل: كان راويةً لابن

قال سعيد بن عمرو البَرْدَعي: قلتُ لأبي عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار وعطاء، عن ابن عباس، عن النبي ريا منها: «لا تكرم أخاك بما يشق عليه». فقال: لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكن كان يكتب مع خالد بن نَجيح فبُلُوا به، كان يُمْلي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ(١). والله أعلم.

قلت: وله عن ابن لهيعة، عن موسى بن وَرْدان، عن أبي هريرة: مرَّتْ بالنبي ﷺ نعجةٌ فقال: «هذه التي بُورك فيها وفي خروفها».

قال أبو حاتم: هذا حديث كذب.

وله: عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقبة، قال رسول الله على: «عليكم بهذه الشجرة، زيت الزيتون فتداوَوا به، فإنه مُصحّة من الباسور».

> وقال فيه أبو حاتم: هذا كذب (٢). مات سنة تسع عشرة ومئتين<sup>(٣)</sup>.

٥٢٤٢ \_ عثمان بن أبى الصَّهباء، عن أبي هُريرة، مجهول، قاله بعضُهم<sup>(٤)</sup>. والله أعلم.

٥٢٤٣ \_ ت: عثمان بن الضحاك بن عثمان الجِزامي، لَجِق صغارَ التابعين.

ضعَّفه أبو داود.

<sup>(</sup>١) أجوبة أبى زرعة ٥٥٠ .

<sup>(</sup>۲) «العلل» للرازي ۲۷۸/۲.

 <sup>(</sup>٣) هذه العبارة جاءت في (س) قبل قول البردعي المتقدم، والمثبت من (د). و انظر: (تهذيب الكمال) 19/ ٣٩١- ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٣ ، وفيه قال أبو حاتم: ليس بمشهور.

مودود عبد العزيز بن أبي سليمان (١).

٢٤٤٥ - دق: عثمان بن أبي العاتكة، قاصُّ على من قال: لا إله إلا الله». أهل دمشق ومقرئهم، يكنى أبا حفص<sup>(٢)</sup>.

> روى عباس، عن يحيى قال: ليس بشيء. ونَسبَه دُحيم إلى الصِّدق.

> > وقال النسائي: ضعيف.

وقد روی عنه الولید بن مسلم، وابن شابور. وقال أحمد: لا بأس به، بليَّتُه من علي بن

قلتُ: يروي عن علي بن يزيد كثيراً، وعن يقول: «المدح من الذَّبح». جماعة من التابعين.

مات قبل الأوزاعي بعامين<sup>(٣)</sup>.

٥٢٤٥ ـ عثمان بن عبد الله الأموي الشامي، عن ابن لهيعة وحماد بن سلمة وجماعة.

وهو فيما قيل: عثمان بن عبد الله بن عمرو ابن عمرو<sup>(٤)</sup> بن عثمان بن عفان.

قال ابنُ عدي: كان يسكن بنصيبين، ودَارَ البلاد، يروى الموضوعات عن الثقات.

حدثنا ابن زاطيا، حدثنا عثمان بن عبد الله،

روى عنه: عبد الله بن نافع الصائغ، وأبو حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «صلُّوا خَلْف من قال: لا إله إلا الله، وصلُّوا

وحدثنا ابن زاطيا، حدثنا عثمان بن عبد الله، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً: «أنا مدينة الحكمة وعليٌّ بابها».

وحدثنا على بن زاطيا، حدثنا عثمان بن عبد الله، حدثنا بقية وإسماعيل والوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، سمعت الثقة وهو مكحول، سمعتُ معاوية، سمعتُ النبيَّ عَيْقٍ

أخبرنا يحيى بن البَخْتري، حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي الشامي، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «يا على، لو أنَّ أمتي أبغضُوك لأكبُّهم [اللهُ] (٥) على مناخِرهم في

وبه: «يا عليّ ادْنُ مني، ضَعْ خَمْسك في خمسى(١)، يا على خُلقتُ أنا وأنتَ من شجرةٍ، أنا أصْلُها وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانُها؛ مَنْ تعلَّق بغُصْن منها أدخله الله الجنة».

انظر: «تهذیب الکمال» ۱۹ / ۳۹۶.

<sup>(</sup>٢) في (س): سمع أبا حفص. والمثبت من (د)، وهو موافق لما في «تاريخ مدينة دمشق» ٢٥٤/٤٥ ، و«تهذيب الكمال» . . 497/19

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٣ ، و«الضعفاء» للنسائي (٨١)، و«تاريخ مدينة دمشق» ٢٥٤/٤٥ ـ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) لم تكرر (بن عمرو) في (س). والمثبت من (د) و«لسان الميزان» ٥/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة زيادة من «لسان الميزان» ٥/ ٣٩٥ ، و«الكامل» ٥/ ١٨٢٤ . ولم يرد في (س) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (س): خمسك على خمسي، ودون لفظ: ضع. والمثبت من (د) و«لسان الميزان» ٥/ ٣٩٥، وهو الموافق لما في «الكامل» ٥/ ١٨٢٤.

قال الخطيب: عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص الأموى، قال: وهكذا نسبَهُ الحاكم، ونسبه غيرُه إلى عثمان بن عفان، فقال: عثمان بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان بن محمد بن عبد الملك بن الصيف، حار في الشتاء». سليمان بن عبد الملك بن عبد الله بن عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان<sup>(۱)</sup>.

> قلت: هذا كذبٌ، ونُسبٌ طويل، ولا يحتمل أن يكونَ بينه وبين عثمان بن عفان عشرة آباء، بل ولا ستة.

له: عن حماد بن سلمة، ويحيى بن أيوب، وابن لهيعة وخلق.

[حدثنا ابن قدامة، أخبرنا ابن طَبَرْزُد، أخبرنا ابن الحصين، أخبرنا محمد بن محمد، أخبرنا أبو إسحاق المزكّى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن الحارث القطان، حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي، حدثنا الزِّنجي، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٌّ، رَفَعه: «من مشى فى عون أخيه ومنفعته، فله ثوابُ المجاهدين في سبيل الله». وهذا من وَضْعِه](٢).

وقال ابن حبان: حدثنا جعفر بن أحمد

السُّلمي، حدثنا عثمان بن عبد الله، حدثنا مسلم الزِّنجي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي على: "فَضْل دُهْن البَنفسج على الأدهان، كفَضْلِ على على سائر الخلق، باردٌ في

وروى عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزَّم، عن أبي هريرة، قال: لما قدم وفد ثقيف على رسولِ الله على قال: جئناك نسألك عن الإيمان أيزيدُ أو ينقص؟ قال: «الإيمان متثبِّت في القلب كالجبال الرواسي، وزيادته ونقصُه كفر»<sup>(٣)</sup>.

فهذا وضَعَه أبو مطيع<sup>(٤)</sup> على حماد، فسَرَقه هذا الشيخ منه، وكان قدم خراسان فحدَّثهم عن الليث ومالك، وكان يضعُ عليهم الحديثَ، لا يحلُّ كَتْبُ(٥) حديثه إلا على سبيل الاعتبار. والله أعلم.

٥٢٤٦ \_ س<sup>(٦)</sup>: عثمان بن عبد الله الطَّائفي، عن عبد الله بن هلال، ما روى عنه سوى إبراهيم ابن ميسرة<sup>(٧)</sup>.

#### فأما:

٥٢٤٧ - د ق: عثمان بن عبد الله بن أوس النَّقفي الطَّائفي، عن جدِّه، وعن عمِّه عمرو بن أوس، فروى عنه إبراهيم بن مَيْسرة الطَّائفي

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ۲۸۲/۱۱ - ۲۸۳

<sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين لم يرد في (س) و(د)، والمثبت من «لسان الميزان» ٥/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» لابن حبان ٢/١٠٢.

<sup>(</sup>٤) في هامش (س): هو الحكم بن عبد الله، سيجيء ذكره في مكانه. اهـ. قلت: سلَّفت ترجمته (٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٥) في (د): كتابة.

<sup>(</sup>٦) في (د): د. والمثبت من (س) وهو الصواب، انظر: «تهذيب الكمال؛ ١٩/٩٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/١٥٦.

أيضاً، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، و جماعة.

محلُّه الصدق، وثَّقه ابنُ حبان<sup>(١)</sup>.

٥٢٤٨ - عثمان بن عبد الله العَبْدي، عن حُميد الطويل.

قال الأزدى: مجهول.

وقال العُقيلي: حديثه غير محفوظ، رواه عبيد ابن واقد، عن عثمان، عن حُميد، عن أنس ﷺ مرفوعاً: «خير تمركم البَرْني، يُذهب الداء ولا داءَ فيه» <sup>(۲)</sup>.

٥٢٤٩ - ق: عثمان بن عبد الله بن الحكم، عن عثمان، ما حدَّثَ عنه سوى إسماعيل بن عمرو الأشدق (٣).

- عثمان بن عبد الله الشَّحَّام.

الشحَّام، فقال: تَعرف وتُنكر، ولم يكن عنده نداك<sup>(٤)</sup>.

وسنعاد (٥).

٥٢٥٠ - عشمان بن عبد الله المَوْصلى الخَوْلاني.

نَزَل مصر، وحدَّث عن عمرو بن خالد، روى عنه أسد بن موسى.

تَكلُّم فيه الأزدي، وساق له خبراً ساقطاً (٦).

٥٢٥١ ـ عثمان بن عباد، عن سعيد بن المسيب، مجهول (٧) (٨).

٥٢٥٢ ـ ت: عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزُّهري الوقَّاصي، المالكي، أبو عَمْرو. قال البخاري: تركوه (٩).

حدثنى محمد، حدثنا أبو سلمة، حدثني قال ابن المديني: سمعتُ يحيى وذُكر عنده أخي، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن سُهيل بن

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٧/ ١٩٨ ، و(تهذيب الكمال) ١٩٨/١٩ \_ ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٧٠ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٠٦ . ولفظ الأزدي عند ابن الجوزي: ضعيف مجهو ل.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۹/ ۱۹۲ ـ ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٢٠٨/٣ ، و (تهذيب الكمال، ١٩/ ٥١١ ـ ٥١٢ ، وقد رمز له المزي (م د ت س).

<sup>(</sup>O) (APYO).

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ في «اللسان» ٥/ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ١٥٩/٦.

<sup>(</sup>٨) إلى هنا تنتهي النسخة (د)، وجاء في خاتمتها ما نصه: تم الجزء الثالث من ميزان الاعتدال في أسماء الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه، يتلوه في أول الجزء الرابع: عثمان بن عبد الرحمن القرشي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم وجميع المسلمين. أهـ والجزء الرابع من هذه النسخة غير موجود، فسيكون الاعتماد على النسخة (س) وحدها حتى ترجمة (عثمان بن مقسم)، تنضم إليها نسخة المؤلف (أ) إلى نهاية الكتاب، والله الموفق.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٣٨ \_ ٢٣٩ .

أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: في خَلْقِه قضاءٌ نافذٌ، وقضاءٌ مُحْدَثٍ<sup>(١)</sup>.

ابن أبى فُديك، حدثني عُمر بن حفص، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن على، عن أبيه، عن علي، عن النبي ﷺ: "مَنْ صلَّى في صفّ واحد، فلا صلاةً له».

قال ابن معين: ليس بشيء (٢). وقال مرة: ىكذب.

وضعّفه عليٌّ جداً.

وقال النسائي: والدارقطني: متروك<sup>(٣)</sup>.

روى عثمان بن عبد الرحمن القرشي، عن على ابن عروة، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ الله عَيْ يقول: «أربعُ خصالٍ من خِصال آلِ قارون، لباس الخفاف المقلوبة، يعنى البيض، ولباس الأرجوان، وجَرِّ نِعال السُّيوف، فيه، ويقول: ليس بالقوي (٧) (٨). وكان أحدُهم لا ينظر إلى وَجْه خادمِه تكبُّرًا اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ الله

محمد بن شُعيب بن شابُور، حدثنا عيسى بن «الكذبُ ينقصُ الرزق، والدعاءُ يردُّ القضاء، ولله عبد الله، عن عثمان بن عبد الرحمن، فَذَكر حديثاً (٥).

وأخبرنا أحمدُ ابنُ تاجِ الأُمناء، عن عبد المُعزِّ ابن محمد، أخبرنا تميم بن أبي سعيد، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرنا ابن حمدان، أخبرنا أبو يعلى المَوْصلى، حدثنا الهُذيل بن إبراهيم الجُمَّاني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، [عن](١) الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تعملُ هذه الأمةُ بُرهةً بكتاب الله، ثم تعملُ برهةً بسنةِ رسولِ الله ﷺ، ثم تعملُ بالرَّأي؛ فإذا عملوا بالرأي فقد ضلُّوا وأضلُّوا».

هو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد ابن مالك، ليس بثقة، والترمذي يُمشِّى الحالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر «المجروحين» لابن حبان ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر «الضعفاء» للنسائي ص٧٦ ، و«الضعفاء» للدارقطني ص١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) المسند الفردوس؛ للديلمي (١٥١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٩٩ عنه، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: «لا يمسح الرجل جبهته من التراب حين يفرغ من الصلاة، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود في وجهه، ولا بأس أن يمسح العرق عن صدغيه".

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين ليس في المطبوع ولا المخطوط، استدركناه من «مسند أبي يعلى» (٥٨٥٦)، و«الكامل» . 14.9/0

<sup>(</sup>V) «جامع الترمذي» عقب الحديث (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>٨) جاء في المطبوع بعد هذه العبارة، ما نصه: وقد مرَّ، ويأتي في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن القرشي الجمحي البصري صاحب محمد بن زياد الجمحي أحاديث. اهـ

للجمحي، بدليل أنَّ بعضها: حدثنا عطاء، وليس بين المسلم والنصرانية لِعانٌ اللهممي، بدليل أنَّ بعضها: وحدثنا نافع(١)، والجمحي لم يُدْركهما.

> ومنها: الحسين بن عبد الله العطَّار، حدثنا عامر بن سيّار، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن القرشى، عن مكحول، عن أبي أمامة أو واثلة مرفوعاً: «إذا كان يومُ القيامةِ جَمَع اللهُ العلماءَ، فقال: إني لم أستودع علمي فيكم وأنا أريد أن أُعذُبَكم، ادخلُوا الجنةَ»(٢).

> فهذا مع الأخيرين في ترجمة الجُمحي وهي للوقّاصي.

> أحمد بن أخي ابن وَهْب، حدثنا عبد الله بن وَهْب، عن عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي، عن عمته عائشة بنت سعد، عن أبيها، قالت: قال رسول الله على: «هل امرأةٌ من نسائكم حاملٌ؟» قال رجل: أنا. قال: «ضَعْ يدكَ على بطنِها وسَمِّه محمداً، فإنه يأتى ذَكَراً ٣٠٠٠.

> عبدُ الرحيم بن سُليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله، يرفعه: «أربعة ليس بينهم لِعانَّ،

وذكر ابنُ عدي في ترجمة الجُمحي جملَة ليس بين الحُرِّ والأَمَةِ لِعانٌ، وليس بين الحُرَّة أحاديث سطِّرها، إنما هي لـلـوقَّاصـي لا والعبد لِعانٌ، وليس بين المسلم واليهودية لِعانٌ،

٥٢٥٣ ـ د س ق: عثمان بن عبد الرحمن الطّرائفي المُؤدّب، أحد علماء الحديث بحرّان، ولاؤُه لبني أمية، وقيل: لبني تَيْم، وفي كنيته

روى: عن عُبيد الله بن عُمر، وجعفر بن بُرْقان، وهشام بن حسان، والطبقةِ.

وعنه: أبو كُريب، وأحمد بن سُليمان الرُّهاوي، وخَلْقٌ.

قال ابن معين: صدوق.

وقال أبو عَرُوبة: متعبِّدٌ، لا بأس به ؛ يأتى عن قوم مجهولين بالمناكير.

وقال ابن عدي: يُكنى أبا عبد الرحمن، عنده عجائب عن المجاهيل؛ فهو في الجَزَرِيّين كَبقِيَّة في الشاميين (٥).

وقال ابنُ أبي حاتم: أنكر أبي على البخاري إدخالُه عثمان في كتاب «الضعفاء»، وقال: هو صدوق.

<sup>(</sup>١) انظر هذين الحديثين في «الكامل» ٥/ ١٨١٠ ، وسيردا عند المصنف في ترجمة الجمحي.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» ٥/ · ١٨١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣٢٢) من طريق محمد بن جرير الطبري، عن أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد الوقاصي، عن عثمان بن عبد الرحمن، به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٣٣٣٨) بهذا الإسناد، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٧١) من طريق آخر، وينظر «نصب الراية، ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ٥/ ١٨٢٠ و ١٨٢١.

قلت: ما قاله البخاريُّ فيه أكثر من هذا: كان يُحدِّث عن قوم ضِعاف (١).

وهذا حديثُه: عن علي بن عُروة، عن المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أربعٌ من خصال آل قارون: لباس الخفاف المقلوبة، يعني البيض، ولباس الأرجوان، وجَرّ نِعال السيوف، وكان أحدهم لا ينظر إلى وَجْه خادمه تكبّرًا» (٢).

قلت: شيخه متروكٌ هالك، فعليه عهدةُ هذا الحديث.

وذَكَره العُقيلي وابن عدي<sup>(٣)</sup>، وهو لا بأس به في نفسه.

وأما ابنُ حِبان فإنه يقعقع كعادته؛ فقال فيه: يروي عن قوم ضعافٍ أشياء يدلِّسها عن الثقات، حتى إذا سمعها المستمعُ لم يَشُكَّ في وَضْعها، فلما كَثُر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات، وحمل الناسُ عليه في الجَرْح؛ فلا يجوز عندي الاحتجاجُ بروايته كلِّها بحال(٤).

ومات سنة ثلاث ومئتين.

ولعثمان بن عبد الرحمن: عن عُبيد الله بن

عُمر، عن نافع، عن عبد الله بن عُمر، عن النبي ﷺ: "إذا غابَ القمرُ قبل الشَّفَقِ فهو لليلةِ، وإذا غابَ بعد الشَّفقِ فهو لليلتين» (٥).

قال ابنُ أبى داود فى كتاب «شريعة المقارئ»: حدثنا الحسن بن أحمد الحرَّاني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا منتصر بن دينار، عن عبد الله بن أبي الهُذيل، قال: وَجُّه سعدُ بن أبي وقّاص نَضْلةَ بنَ معاوية الأنصاري في ثلاث مئة، فأغاروا على حُلوان فافتتحها، ثم قام نَضْلة فنادى بالأذان، فقال: الله أكبر، الله أكبر، إذْ سَمِع صوتاً من الجبال لا تُرى معه صورة: كبَّرتَ كبيراً يا نَضْلة. فقال: أيها الكلام الطيب، قد سمعنا كلامك حسناً، أمِنَ الملائكة أنتَ أم طائف؟ فبرز لهم شيخٌ من شِعْب من تلك الشعاب في طِمْرَيْن من صوف، فقال: السلام عليكم. فقال له نَضْلة: مَنْ أنتَ يرحمُكَ الله؟ قال: أنا زُرَيْب بن برثملا، وصيّ عيسى ابن مريم، دعا لى بالبقاء إلى نزولهِ من السماء، فأَقْرِئ عُمر السلام، وقل له: إنْ ظهر خصال وأنت في الإسلام، فالهربَ الهربَ... الحديث.

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٣٨ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سلف إيراد المصنف هذا الحديث في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، قبل قليل فانظره.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٠٧ ، و «الكامل» ٥/ ١٨٢١ .

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢/ ٩٦ ـ ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ٧/ ١٢٣ من طريق بقية بن الوليد، عن عثمان الحوطي، عن عبيد الله، به. وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥ ، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١١١٧) من طريق حماد ابن الوليد، عن عبيد الله بن عمر، به. وقال ابن حبان: حماد بن الوليد كان يسرق الحديث.

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٣/ ٨٠ من طريق الوليد بن سلمة، وابن عدي في «الكامل» ٦ ٢٤٤٩ من طريق مجاشع بن عمرو، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به.

فهذا لم يصح، وسنَدُه مُظْلم.

قلت: لم يَرْوِ ابن حبان في ترجمته شيئاً، ولو كان عنده له شيءٌ موضوع لأسرع بإحضاره، وما علمتُ أنَّ أحدًا قال في عثمان بن عبد الرحمن هذا: إنه يدلِّس عن الهَلْكي؛ إنما قالوا: يأتي عنهم بمناكير؛ والكلامُ في الرجال لا يجوز إلا لتامِّ المعرفةِ، تامِّ الورع.

وكذا أُسْرف فيه محمد بن عبد الله بن نُمير، فقال: كذَّابِ.

٥٢٥٤ ـ عثمان بن عبد الرحمن بن أبان. يروى عن جدُّه.

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث<sup>(١)</sup>.

التيمي.

قال الدارقطني: ليس بالقوي<sup>(٢)</sup>.

٥٢٥٦ ـ ت ق: عثمان بن عبد الرحمن هذا الوَقّاصيُّ لا الجُمَحيُّ. الجُمَحي البصري.

> يروى عن: محمد بن زياد القرشي. قال أبو حاتم: لا يُحتجُ به (٣).

وقال ابن عدى: مُنْكُر الحديث، ثم ساق في ترجمته عدة أحاديث منكرة:

منها: حدثنا محمد بن عُبْدة، حدثنا محمد بن عُبيد بن حِسَاب، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة: ذُكر الدَّجَّال عند رسول الله ﷺ، فقال: «تَلِدُه أُمُّه [وهي مقبورة] في قبرها، فإذا ولدته حملته النساءُ والخطَّاؤون (٤).

عامر بن سيّار، حدثنا أبو عَمْرو عثمان بن عبد الرحمن، حدثني عطاء، عن أبي هريرة: «زُرْ غيّاً تَزْدَدْ حُيّاً».

إسحاق بن كعب، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس، قال ٥٢٥٥ - خ د ت: عثمان بن عبد الرحمن رسول الله على: «اللهم علم معاوية الكتابَ والحِساب، وقِهِ العَذَابَ».

هكذا ذكرهما ابنُ عدي هنا، فوَهِم؛ وإنما

روي عنه: علي بن المَدِيني، ونَصْر بن على، وجماعة.

وعاش إلى بعد الثمانين ومئة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٥٧ . وجاء في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات». [٧/ ١٩٩] .

<sup>(</sup>٢) انظر: «سؤالات الحاكم للدارقطني» ص٢٥٦. وهذه الترجمة وردت في «المغني» ٤٢٦ كما هنا، وقال في «الكاشف» ٢/٢ : عثمان بن عبد الرحمن التيمي، ورمز له به (خ د س)، ونقل عن أبي حاتم توثيقه.

وفي «تهذيب التهذيب» ٣/ ٦٨ زاد في نسبته، فقال: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي. ونقل قول أبي حاتم في توثيقه، وقول الدارقطني في تضعيفه. ولم يورده الحافظ ابن حجر في أحدٍ من قسمي «اللسان».

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) كذا في (س) والمطبوع، وفي مطبوع الكامل ٥/ ١٨٠٩ : الخطاءات والخطاؤون .

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (س) ما نصه: قال المؤلف في «الكاشف» [٢/ ١٠] من زياداته: قلت: مات سنة ١٨٤ . وكذا في «التذهيب» ولم يميزه. نقلت مما وقفت عليه.

صُويْلِح.

٥٢٥٧ \_ عثمان بن عبد الرحمن.

عن القاسم مولى عبد الرحمن، أرسل في نُعيم بن حمّاد، حدثنا عثمان بن عثمان النَّهي عن قَطع الشجرة المُثْمِرة (١)، تفرَّد عنه القرشي، عن علي بن زيد: سمعتُ سعيد بن عَمرو بن الحارث (٢).

مكرر ٥٢٥٣ ـ ق: عثمان بن عبد الرحمن، شيخٌ لمحمد بن مصفّى.

لا يُعرف؛ لعله الطُّرائفي.

٥٢٥٨ - ق: عثمان بن عبد الملك، هو مستقيم (٣) ابنُ عبد الملك.

حدَّث عن سعيد بن المسيب.

قال أبو حاتم: منكر الحديث.

وقال أحمد: ليس بذاك(٤).

قلتُ: رَوَى عنه الخُرَيْبي، وأبو عاصم.

٥٢٥٩ ـ م د س: عثمان بن عثمان القُرَشي، ويُعْرَف بالغَطَفاني.

عن: ابن أبى ذئب، وعلى بن جُدْعان.

قال العُقيلي: في حديثه نظر.

وقال البخاري: مضطرب الحديث (٥).

نُعيم بن حمّاد، حدثنا عثمان بن عثمان القرشي، عن علي بن زيد: سمعتُ سعيد بن المسيب يقول: لقد رأيتُ عليًا وعثمان في هذا المقعد يتشاتمان بشيء لا أُحدِّث به أحداً أبداً، ثم رأيتُهما من العَشيّ يَضْحكُ أحدهما إلى صاحه(1).

قال أبو زُرعة: لا بأس به (٧).

٥٢٦٠ ـ ق: عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخُراساني، يُكنى: أبا مسعود.

يروي عن: أبيه، وغيره.

وعنه: ابنه محمد، وابن شُعیب، وضَمْرة، وابن وهب، وعدَّة.

ضعّفه مسلم، ويحيى بن معين (^)، والدَّارقطني.

وقال الجُوْزجاني: ليس بالقوي.

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٧١ : ذكر اللالكائي أنَّ مسلماً أخرج له في المتابعات، وهو كما قال. اهـ. وحديثه في «صحيح مسلم» (٢١٢٠) .

(A) انظر «الكنى» لمسلم ٢/ ٧٧٩ ، و «سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين الله ص١٧٦ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣١٦).

<sup>(</sup>٢) زاد في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٧٠: عبد الله بن عصمة. وقال في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: لقبه مستقيم، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٠١].

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٠٩ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٠٩ \_ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» للرازي ٦/ ١٦٠ . وجاء في هامش (س) عند هذه الترجمة ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٠٣] فقال: كان ممن يخطئ. اه .

وقال ابن خُزَيمة: لا أحتجُّ به.

وقال دُحيم: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه (١).

وقد ساق البخاريُّ في ترجمةِ عثمان بن عطاء حديثاً، فقال: حدثنا إبراهيم، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربي، عن عثمان بن عطاء، عن سعيد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ رَجبَ شهرٌ عظيمٌ، تُضاعف فيه الحسناتُ؛ ومَنْ صام منه يوماً فكأنما صامَ سنةً، ومَنْ صام منه بعمة أيام عُلقت عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام ثمانية أيام فُتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومَنْ صام منه عشرة أيام لم يسأل الله شيئاً إلا ومَنْ صام منه عشرة أيام لم يسأل الله شيئاً إلا منادٍ من السماء: قد غُفرَ لك ما قد سلف، أعطاه إياهُ، ومَنْ صام ومَنْ معه شكراً لله نوحاً في فاستأنفِ العمل، وفي رجبَ حَمَل الله نوحاً في السفينة ستة أشهرٍ، فأقرَّتْ على الجُودِيّ في يوم السفينة ستة أشهرٍ، فأقرَّتْ على الجُودِيّ في يوم السفينة ستة أشهرٍ، فأقرَّتْ على الجُودِيّ في يوم السفينة ستة أشهرٍ، فأقرَّتْ على الجُودِيّ في يوم

عاشوراء؛ وفي رجب تاب الله على آدم وعلى أهل مدينة يُونس، وفيه فُلق البحرُ لموسى، وفيه وُلد إبراهيم وعيسى (٢٠).

قلت: هذا باطل وإسناد مظلم.

يقال: توفي سنة خمس وخمسين ومئة.

٥٢٦١ ـ عثمان بن عفان السِّجِسْتاني.

روى عن: مُعْتمر بن سليمان، وغيره.

قال ابن خُزَيمة: أشهد أنه كان يضَعُ الحديثَ على رسول الله ﷺ (٣).

٥٢٦٢ ـ عثمان بن العلاء، عن سلمة بن ورُدان.

ضعّفه البخاري، وذكر [له] خبراً منكراً، وأورده ابنُ عدي (٥).

٥٢٦٣ ـ عثمان بن علي بن المُعمَّر بن أبي عِمامة، سمع ابن غيلان.

شاعر هَجّاء، يُخلُّ بالصلواتِ<sup>(٦)</sup>.

وأخرجه من طريق أخرى الطبراني في «الكبير» (٥٥٣٨)، وسيرد في ترجمة عثمان بن مطر.

(٣) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٧٠ ، و(لسان الميزان» ٥/ ٤٠١ .

(٤) ما بين حاصرتين زيادة من «اللسان» ٥/ ٤٠٢ نقلاً عن «الميزان». وانظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٤٥ .

(٥) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨١٩ وقال: ليس هو بالمعروف، وسلمة بن وردان لعلَّه أشرّ منه. اهـ وقال أبو حاتم: لا أعرف عثمان بن العلاء ولا الحديث الذي رواه. «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٣ . وجاء في هامش (س) عند هذه الترجمة: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٠٤] اهـ .

(٦) انظر: «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار ٢/ ١٥٢ .

<sup>(</sup>١) انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني ص١٥٩، و «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري في كتاب «الضعفاء» فيما ذكر الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» في ترجمة (سعيد بن عبد العزيز) ٢٤/٤ .

٥٢٦٤ ـ عثمان بن عمر بن عثمان بن أبي ُ حَنْهَة

سُئل عنه يحيى بن معين فقال: لا أعرفه (١).

٥٢٦٥ ـ ع (صح): عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري، أحد الثقات.

عن: يونس بن يزيد، وابن جُريج، وشُعْبة.

وعنه: أحمد، وإسحاق، وعباس الدُّوري، وخَلْقٌ.

قال أحمد: رجلٌ صالح ثقة.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: صدوق، كان يحيى بن سعيدٍ لا يرضاه.

وقال الفلّاس وجماعة: مات سنة تسع ومئتين (٢).

٥٢٦٦ ـ س: عثمان بن عَمْرو بن ساج، عن سُهيل بن أبي صالح.

قال أبو حاتم: لا يحتجُّ به.

روى عنه أهلُ الجزيرة، وله ترجمة في «تهذيب الكمال»(٣).

٥٢٦٧ ـ عشمان بن عَمْرو بنُ مُنْتاب البغدادي، حدَّث عنه البغوي.

قال ابن أبي الفوارس: كان كثيرَ التَّساهل<sup>(٤)</sup>. معمر الدَّبَّاغ، بصري، عن ابن عُلاثَةَ.

وهًاه الأزدي<sup>(ه)</sup>.

٥٢٦٩ ـ عثمان بن عمارة، عن المعافى بن عمران حديث: «لله في الخلقِ أربعون على قلب موسى» الحديث، وهو كذب.

أخبرناه سُنْقُر الحلبي، أخبرنا ابن الصَّابوني، أخبرنا السِّلَفي، أخبرنا ابن أَشْتَة، حدثنا محمد ابن علي الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزَّاز، حدثنا أحمد بن يحيى ابن يونس المؤدِّب، حدثنا عبد الرحيم بن يحيى الأَدَمي، حدثنا عثمان بن عمارة، حدثنا المعافى ابن عمران، عن سُفيان، عن الأعمش، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إن لله في الأرض ثلاث مئة

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن معين» (رواية الدارمي) ص١٧٠ . وقال ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٢١ : مجهول.

<sup>(</sup>۲) انظر «تاریخ بغداد» ۱۱/ ۲۸۱ ، و «الجرح والتعدیل» ۱۸۹/۱ ، و «تاریخ ابن معین» (روایة الدارمي) ص۱۸۳ ، و «تهذیب الکمال» ۱۹/ ۶۱۱ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٢ ، واتهذيب الكمال» ٤٦٧/١٩ . وجاء في هامش (س): ذكر في عثمان بن ساج المذكور قبلُ، وذكر أنه مقارب الحديث. انتهى، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». [٨/ ٤٤٩] اهـ وقد سلفت ترجمته بعد (٥٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «تاريخ بغداد» ٣١٠/١١ ، وتمام كلامه: لم يُرَ له أصل جيد. ونقل الخطيب عن الأزهري أن ابن المنتاب لم يسمع من ابن صاعد، وقد كان شيخاً صالحاً.

<sup>(</sup>٥) انظر: الذيل تاريخ بغداد، ٢١٩/٢ .

قلوبُهم على قُلْب آدم، وله أربعون قلوبُهم على قلب إبراهيم، وله سبعةٌ قلوبهم على قلب موسى، وله ثلاثة قلوبهم على قلب جبريل، وواحد على قلب إسرافيل؛ فإذا مات الواحدُ أبدَلَ الله مكانَه من السبعة، إلى أَنْ قال: وإذا مات واحدٌ من الثلاث مئة أبدلَ الله مكانَهم من العامة، فيهم يُحيي ويُميت»(١).

فقاتَلَ الله مَنْ وَضَع هذا الإفْك (٢).

ورواه أبو أحمد حُسَيْنَك التيمي، عن أحمد ابن محمد بن الأزهر، حدثنا عبد الرحيم [بن يحيى] (٣)، فذكره.

اليَقْظان الثقفي الكوفي البَجَلي، عن أنس وغيره، راوي حديث الجمعة.

ويقال له: عثمان بن قيس، وعثمان بن أبي حُميد الأعمى (٤)، وغير ذلك.

ضعّفوه.

وقد روى عنه: الأعمش، وسفيان، وشُعبة، وشَرِيك، وغيرهم.

قال ابن معين: ليس بشيء (٥).

وقال أبو أحمد الزُّبيري: كان يُؤمن بالرَّجْعة.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.

وقال الفلّاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يُحدِّثان عن عثمان أبي اليقظان.

وقال أحمد بن حنبل: أبو اليقظان خرج في الفتنة مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن، وهو ضعيف الحديث (٦).

الطيالسي: حدثنا شَرِيك، عن عثمان بن عُمير، حدثنا زاذان، عن حُذَيفة: قلنا: يا رسولَ الله؛ لو استخلفت. قال: «لو استخلفت فعصيتم نَزلَ العذابُ، ولكن ما أقرأكم ابن مسعود فاقرؤوا، وما حدَّثكم حُذَيفةُ فاقبلوا» أو قال: «فاسمعوا» (٧).

- (١) أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» ٩/١ ، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٦٣٧) من طريق قيس بن إبراهيم ابن قيس السامري، عن عبد الرحيم بن يحيى الأدمي، بهذا الإسناد.
- (٢) جاء في هامش (س) ما نصه: قال المؤلف في ترجمة عبد الرحيم بن يحيى الأدمي: عن عثمان بن عمارة بحديث الأبدال، أتَّهمه به أو عثمان. اه. وقد سلفت ترجمته برقم (٤٧٨٨).
  - (٣) ما بين حاصرتين زيادة من «لسان الميزان» ٥/ ٤٠٤ .
    - (٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۹ / ۰۰ .
- (٥) «تاريخ ابن معين» (رواية الدوري) (٢٢٥٢)، وفي رواية ابن الجنيد (٥٤٣): ليس بذاك. وفي رواية الدارمي (٥٥٨): ليس به بأس!
- (٦) انظر: «الكامل» لابن عدي ٥/ ١٨١٤ ، و«الضعفاء» للنسائي ص٧٦ ، و«الضعفاء» للدارقطني ص١٣٤ ، و«التاريخ الصغير» ١٣/٢ ، و«معرفة الرجال» لأحمد ٢/ ٤٨٣ و٢/ ٥٣٦ .
  - (V) «مسند الطيالسي» (٤٤٢).

وقال ابن عدي: رديءُ المذهب، يؤمن بالرَّجْعة، على أنَّ الثقات قد رووا عنه مع ضَعْفِه (١).

٥٢٧١ ـ خ م د س: عثمان بن غِياث، عن عكرمة.

ثقة، لكنه مُرْجئ. قاله أحمد<sup>(٢)</sup>.

وقال ابنُ المديني: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: كان عنده كتب عن عكرمة، فلم يصحِّحها لنا(۳).

٥٢٧٢ ـ ق: عثمان بن فائد، عن جعفر بن بُ قان.

قال ابن حبان: لا يحتج به.

سُليمان بن عبد الرحمن: حدثنا عثمان بن فائد، عن جعفر بن بُرْقان، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ: «كلامُ أهل الجنة بالعربية، وكلامُ أهل السماء بالعربية، وكلام أهل الموقف ابن الأصم، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: بالعربية». حدثناه الحسن بن سفيان، حدثنا حُميد «رضا عمر رحمة، وغضبُه عذاب»(٧). ابن زَنْجويه عنه<sup>(٤)</sup>.

قلت: هذا موضوع، والآفةُ عثمان.

قال البخاري: عثمان بن فائد القُرَشى، بصري، روى عنه سُليمان؛ في حديثه نظر.

سُليمان بن عبد الرحمن، حدثنا عثمان بن فائد أبو لبابة، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا أُتي بباكُورة الرُّطب جعلها على فَمه وعَسه.

فهذا رواه جرير بن حازم، عن يونس، عن الزهري، عن النبي ﷺ بهذا 🕬.

سُليمان: حدثنا عثمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رُومان، عن عُروة، عن عائشة، قالت: الهريسة والمَضِيرة(٦) أُنزلتا من السماء.

سُليمان بن عبد الرحمن: حدثنا عثمان، عن جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مهران، عن يزيد

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٥/١٨١٦.

<sup>(</sup>٢) "معرفة الرجال" ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢١٣ . وقال يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه في التفسير. انظر «تهذيب التهذيب، وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» ص٤٢٤ : لم يخرج له البخاري عن عكرمة سوى موضع واحد معلقاً. اهـ. وهو في «الصحيح» برقم (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢/ ١٠١ ، و«الموضوعات» (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢١٢ \_ ٢١٣ ، و «الكامل» ٥/ ١٨٠٧ .

<sup>(</sup>٦) المضيرة: طبيخ يتخذ من اللبن الماضر. اه من هامش (س) حاشية. وانظر «الكامل» ١٨٠٧/٥ ، وقال: وهذا وإن كان موقوفاً فإنه منكر، موقوفاً كان أو مسنداً، ولم يروه غير عثمان بن فائد، وعنه سليمان.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عدى في (الكامل) ١٨٠٨/٥.

قلت: المُتَّهم بوَضْعِ هذه الأحاديث عثمان، وقَلَّ أَنْ يكونَ عند البخاري رجل فيه نظر إلّا وهو متَّهم.

قال ابن معين: ليس بشيء (١).

وقال ابن عدي: عامَّةُ ما يرويه ليس بمحفوظ (٢).

٥٢٧٣ ـ خ<sup>(٣)</sup> ت: عثمان بن فَرْقَد البصري.

عن: هشام بن عُروة، وجعفر.

وعنه: محمد بن المثنَّى، وابن المديني. وما علمت به بأساً.

وقال الأزدي: يتكلمون فيه (٤).

قلت: روى له البخاري مقروناً بآخر<sup>(ه)</sup>.

**٥٢٧٤ ـ عثمان بن قادر،** مصري.

روى الموضوعات عن الثقات. قاله النقاش.

مكرر ٥٢٧٠ ـ عثمان بن قيس أبو اليَقْظَان، هو ابن عُمير، قد مَرّ.

روى عن سعيد بن جُبَير، وعنه الأعمش.

٥٢٧٥ ـ عثمان بن أبي الكُنَّات.

عن: ابن أبي مُليكة.

وعنه: يَسَرة بن صفوان.

له حديث: «كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور». قال البخاري: لا يصح<sup>(1)</sup>.

المدني، عن المَقبُري.

صدوق، وثّقه ابن معين، وله ما ينكر.

وهو إنْ شاء الله الذي قال أبو حاتم: عثمان ابن محمد، حدَّث عنه معن القَزَّاز، مجهول.

وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيّب مناكير (٧).

واسمُ جدّه: المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق الثّقفي.

۷۲۷۰ ـ عثمان بن محمد، عن مكحول، لا يُعْرَف.

- (١) جاء في «تهذيب الكمال» ١٩/ ٤٧٤ : قال عثمان الدارمي عن دُحيم: ليس بشيء.
  - (۲) «الكامل» ٥/ ١٨٠٨ .
  - (٣) في (س) فوقه كلمة: مقروناً.
- (٤) وجاء في هامش (س) ما نصه: قوّاه ابن حبان رحمه الله. قاله في «الكاشف»، وفي «التذهيب»: قال ابن حبان في «الثقات» [٧/ ١٩٥]: مستقيم الحديث. انتهى، وقد رأيته كذلك في «ثقات ابن حبان». اهـ.
- (٥) أخرجه البخاري (٢٢١٢) مقروناً بعبد الله بن نمير، قال فيه: قال محمد بن عقبة، حدثنا عثمان بن فرقد . ووصله البخاري برقم (٤١٤٣) من طريق عبدة.
  - (٦) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٤٧ . وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٠٧] .
- (٧) «العلل» لابن المديني ص٧٨ ، و«الجرح والتعديل» ١٦٦/٦ . وجاء في هامش (س) ما نصه: ذكر ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٠٣] فقال: يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه، لأن المخرمي ليس بشيء في الحديث، ثم أسند عنه حديثاً، والمخرمي: هو عبد الله بن جعفر المخرمي. اهـ

٥٢٧٨ ـ عثمان بن محمد الأنماطي.

شيخٌ حدَّث عنه إبراهيم الحربي.

صُويلح، وقد تُكلِّم فيه.

٥٢٧٩ ـ عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدنى.

قال عبد الحق في «أحكامه»: الغالبُ على حديثه الوَهْم(١).

وقال صاحبُ «التمهيد»: حدثنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن سليمان قُبَّيْطَة، حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا الدَّرَاوردي، عن عَمْرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد: أنّ رسولَ الله على عن البُتَيْراء، أنْ يصلّى الرجلُ واحدةً يُوتر بها(٢).

قال ابن القطّان: هذا حديثٌ شاذ، لا يُعَرَّج على رُواته (٣).

٥٢٨٠ ـ ت: عثمان بن مسلم بن هُرْمُز، ويقال: عثمان بن عبد الله بن هرمز.

عن: نافع بن جُبير. وعنه: مسعر. قال النسائي: ليس بذاك (٤).

ـ عثمان بن مسلم البَتِّي. يأتي [(٥٢٩٧)].

٧٨١ ـ عثمان بن مُضَرِّس، وأخوه عُمر،

شيخان حدَّثَ عنهما حرملة بن عبد العزيز الجُهني، لا يعرفان (٥).

٥٢٨٢ ـ ق: عشمان بن مطر الشيباني البصري، ثم الرُّهاوي المُقْرئ، نزيل بغداد.

عن: ثابت، وحنظلة السَّدوسي.

وعنه: محمد بن الصَّبَّاح الدُّولابي، وسُويد ابن سعيد.

ضعَّفه أبو داود.

وروى عباسُ وغيرُه عن يحيى: ضعيف، زاد أحمد بن أبي مريم عن يحيى: لا يُكتب حديثه.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: ضعيف<sup>(٦)</sup>.

عبد الله بن عون الخَرَّاز، حدثنا عثمان بن مطر، عن ثابت، عن أنس: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُم ﴾ قال: التكبيرة الأولى.

علي بن الجَعْد، حدثنا عثمان بن مطر، حدثنا ثابت، عن أنس: أنَّ رجلاً أقبل إلى رسول الله على ورسولُ الله في حَلْقة، فأثنوا عليه شرًا، فرحَّب به النبيُّ عَلَى فلما وقف قال رسولُ الله عَلَى: "إنّ شرَّ الناس منزلةً عند الناس يوم القيامة مَنْ يُخاف لسانُه ويخاف شره».

أبو الربيع الزَّهْراني، أخبرنا سلَّام الطُّويل،

 <sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطى» ۲/ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) هو في «التمهيد» ۱۳/ ۲۵٤.

<sup>(</sup>٣) هو في «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ١٥٤ ، وتمام كلامه: ما لم تعرف عدالتهم، وعثمان من جماعة فيه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩ / ١٩٢. وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ١٩٨].

<sup>(</sup>٥) انظر «تاريخ ابن معين» (رواية الدارمي) ص٩٦ فالكلام منه، ونقله عنه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٢٤ .

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٣٥ ، و «الضعفاء» للنسائي ٧٦ ، و«تاريخ بغداد» ٢٧٩/١١ .

عن عثمان بن مطر، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «اتخذوا الحَمَام المُقَصَّصة في بيوتك تَلْهُو الشياطينُ بها دون صِبْيَانكم»(١).

قال ابن حبان: كان عثمان بن مطر ممن يَرْوِي الموضوعات عن الأثبات.

حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن أبان الواسطي، حدثنا عثمان بن مطر الشيباني، عن الحسن بن أبي جعفر، عن عليِّ بن الحكم [البُنَاني] (٢)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «عليكم بغَسْل الدُّبُر؛ فإنه يُذْهب الباسُور».

وبه: عن الحسن، عن محمد بن جُحادة، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «الحِجَامة على الرِّيق أمثلُ، وفيه شفاء وبركة، ويزيد في العقل والحفظ» الحديث (٣).

المحاربي، عن عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن عبد الغزيز (١٤)، عن أبيه، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صام في رجب يوماً كان كسَنَةٍ». وهذا مرسل.

وعن الإمام في «الطهارة» من حديث سَعْد بن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عثمان بن مطر، عن أبي عبيدة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ فسَّر القرآنَ برأيهِ وهو على وضوءٍ، فليُعِدْ وضوءَه». رواه أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني، عن محمد ابن سعيد الشافعي، عن محمد بن عامر، عن سعد (٥).

### ٥٢٨٣ ـ عثمان بن معاوية.

قال ابن حبان: شيخٌ يَرْوي الأشياءَ الموضوعة التي لم يحدِّث بها ثابتٌ (٦) قطّ، لا تحلُّ روايتُه إلّا على سبيل القَدْح فيه .

روى عن ثابت، عن أنس، قال: اجتمع إلى النبي ﷺ نساؤه، فجعل يقول الكلمة كما يقول الرجلُ عند أهله، فقالت إحداهنَّ: كأنَّ هذا حديث خُرافة، فقال: «أتدرينَ ما حديث خُرافة؟» قالت: لا، قال: «إنَّ خُرَافة كان رجلاً من بني عُذْرة، فأصابته الجنُّ، فكان فيهم حِيناً، ثم رجع إلى الإنس، فكان يحدِّثُ بأشياءَ تكون ثم رجع إلى الإنس، فكان يحدِّثُ بأشياءَ تكون

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨١١ \_ ١٨١٢ .

<sup>(</sup>٢) لفظ: البناني، لم يرد في (س)، والمثبت من المطبوع ، و«المجروحين» ٢/ ٩٩ . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨١٢ من طريق طالوت عن عثمان بن مطر، عن حنظلة السدوسي، عن علي بن الحكم البناني، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٠٠، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨١١.

<sup>(</sup>٤) في (س) والمطبوع: عن عبد الغفور بن عبد العزيز، وهو خطأ، فإن عبد الغفور: هو ابن سعيد، كما عند الطبراني في «الكبير» (٥٥٣٨)، و«شعب الإيمان» (٣٥٢٠)، و«فضائل الأوقات» (٩) من طريقين عن عثمان بن مطر، به. وعند الطبراني: قال عثمان: وكانت لأبيه صحبة . اه. يعني لأبي عبد العزيز وهو سعيد، إلا أنه المصنف قال هاهنا: مرسل. يعني أنه لا صحبة له، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أورده الديلمي في «مسند الفردوس» (٥٦٢٢).

<sup>(</sup>٦) لفظ: ثابت. سقط من (س)، والمثبت من «المجروحين» ٢/ ٩٧.

في الجنِّ، فحدَثَ أنَّ جنيًّا أُمرَتْه أُمُّه أَنْ يتزوّج، فقال: إنى أخشى أن يدخلَ عليكِ من ذلك مشقَّة، فلم تدَعْه حتى زوَّجَتْهُ امرأةً لها أُمّ، فكان يَقْسِم لامرأتِه ليلة، وعند أمه ليلة، فكان ليلةً عند امرأتِه وأمُّه وحْدَها، فسلَّم عليها مُسلِّم فردَّت السلام، فقال: هل من مَبِيت؟ قالت: نعم، قال: فهل من عَشاء؟ قالت: نعم، قال: فهل من مُحدِّث؟ قالت: نعم، أُرسلُ إلى ابني فيُحدِّثكم. قال: فما هذه الخَشْفَة (١) التي نسمعها في دارك؟ قالت: هذه إبل وغُنَم، قال أحدهما لصاحبه: أَعطِ مُتَمنِّياً ما تمنَّى، قال: فأصبَحْت وقد مُلئت دارُها غنماً وإبلاً. قال: فرأت ابنها خبيث النفس، فقالت: ما شأنُك؟ لعلَّ امرأتك كلَّمتك أنْ تحوِّلها إلى منزلي؟ قال: نعم، قالت: فحوِّلني إلى منزلها، ففعل. قال: فلبثا حِيناً؛ ثم إنَّهما جاءا إلى امرأته والرجلُ عند أُمَّه، قال: فسلَّم مسلِّم، فردَّت السلامَ. فقال: هل من مبيتٍ؟ قالت: لا، قال: فهل من عَشاء؟ قالت: لا، قال: فهل من إنسانٍ يُحدِّثنا؟ قالت: لا. قال: فما هذه الخَشْفَة التي نسمعها في دارك؟

قالت: هذه السِّباع، فقال أحدهما لصاحبه: أعطِ متمنيًا ما تمنَّى وإنْ كان شرَّا؛ فملئتْ دارُها سباعاً، فأصبحَتْ وقد أَكلَتْها».

قال ابن حبان: حدثناه محمد بن عبد الله بن عبد الله عبد الحكم بِنَسا، حدثنا محمد بن موسى، حدثنا عاصم بن علي بن عاصم، حدثنا عثمان بن معاوية، حدثنا ثابت (۲).

قلتُ: وفي «مسند أحمد»: عن أبي النَّضْر، حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عَقِيل، حدَّثنا مُجالِد، عن الشَّعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: حدَّث رسولُ الله ﷺ حديثاً، فقالت امرأة مِنْ نسائه: كأنَّه حديثُ خُرافة، فقال: «أَتَدْرِين ما خُرافة؟ إنّه رجلٌ من عُذْرة أخذَتْهُ الجنُّ في الجاهلية، فمكَثَ بينهم دَهْراً، ثم ردُّوه إلى الإنس، فكان يُحدِّث الناسَ بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خُرافة» (٣).

۵۲۸۶ - عشمان بن المغيرة، وليس بالثقفي (٤).

قال الدارقُطني: زائغٌ لم يحتج به (٥).

<sup>(</sup>١) الخَشْفة بالسكون: الحس والحركة، وقيل: هو الصوت. والخَشَفة بالتحريك: الحركة، وقيل هما بمعنى. «النهاية» ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٢/ ٩٧ \_ ٩٨ . وقال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٤١١ : وهذا الحديث الذي أنكره ابن حبان على هذا الشيخ، قد أورده ابن عدي في «الكامل» [٥/ ١٨٤٦] في ترجمة علي بن أبي سارة من روايته عن ثابت عن أنس، فتابع عثمان بن معاوية، وعلى بن أبي سارة ضعيف، وقد أخرج له النسائي. اهـ

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٥٢٤٤)، وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وللاختلاف في وصله وإرساله، والمرسل أشبه فيما قال الدارقطني في «العلل» ٥/ ورقة ٧٠. وتمام الكلام عليه في «المسند».

<sup>(</sup>٤) قال في «لسان الميزان» ٥/ ٤١٢ : والظاهر أنه هو. اهوانظر أيضاً ما سلف عند الترجمة (٥٢٣٢) و «اللسان» ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) «سؤالات الحاكم» للدارقطني ص٢٤٥ ، وقد غيَّر محققه عثمان بن المغيرة إلى: عثمان بن عمير!

٥٢٨٥ ـ خ ٤ (صح): عثمان بن المغيرة الثقفي. صدوق موثّق، ولأبي عَوَانة عنه ما يُنكر. وثَّقه ابن معين، وحدَّث عنه شعبة (١).

وهو عثمان بن أبي زُرْعة، قاله ابنُ معين وغيره (٢٠).

٥٢٨٦ - عثمان بن مِقْسَم البُرِّي، أبو سَلَمة مثة درهم!
 الكِنْديُّ البصريُّ، أحدُ الأئمة (٣)، على ضَعْفِ محمد
 في حديثه.

روى: عن منصور، وقَتَادة، والمَقبُري، والكبار، وصنَّف وجمع.

حدث عنه: سفيان، وأبو عاصم، وأبو داود، وشيبان بن فَرُّوخ، والناس.

وكان يُنكر الميزانَ يَومَ القيامة، ويقول: إنما جِلْد خِنْزير. هو العَدْل.

تَركَه يحيى القطان وابنُ المبارك.

وقال أحمد: حديثه منكر.

وقال الجُوْزجاني: كذَّاب.

وقال النسائي والدارقُطني: متروك.

وقال الفلَّاس: صدوق، لكنه كثير الغَلَط، صاحب بدْعةٍ (٤).

مسلم بن إبراهيم، حدّثنا شُعبة، قال: أفادني مرةً عثمان البُرّي، عن قَتَادة حديثاً، فسألت قتادة فلم يعرفه، فجعل عثمان يقول: بل أنتَ حدَّثتني، فيقول: لا، فيقول: بل أنتَ حدَّثتني، فقال قتادة: هذا يُخبرني عني أنَّ لي عليه ثلاث

محمد بن المِنْهال، عن يزيد بن زُريع، قال: خالفني معتمر في البُرّي، وجعلتُ أَضَعُ البُرِّي، فقلت: اجعلْ بيننا مَنْ شئت، قال: تَرْضى بأبي عَوانة؟ قلتُ: نعم، فأتينا أبا عَوَانة، أنا ومعتمر، فقلتُ: إنّ هذا يخالفني في البُرِّي؛ فما تقول؟ قال: فما عَسَل في قلل: فما عَسَل في جلْد خنْزير.

العُقيلي، حدّثنا أحمد بن علي الأبّار، حدثنا مؤمّل بن إسماعيل، مؤمّل بن إسماعيل، سمعت عثمان البُرّي يقول: كَذَب أبو هريرة (٢٠).

قلت: فما ضَرَّ أبا هريرة تكذيبُ البُرِّي؛ بل يَضرُّ البُرِّيُّ تكذيبُ الحُفَّاظ له.

<sup>(</sup>۱) لفظ: شعبة، سقط من (س)، والمثبت من المطبوع و «تهذيب الكمال» ۱۹ / ٤٩٧. وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [۷/ ۲۰۳].

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩/ ٤٩٧، وقد سلفت ترجمة عثمان بن أبي زرعة برقم (٥٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوع: الأعلام، ولم ترد هذه الزيادة في «لسان الميزان» ٥/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨٠٤ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٢٥٢ ، و«الصغير» ٢/ ١٦٠ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٠ ، و«أحوال الرجال» ص١٠٠ ، و«الضعفاء» للنسائي ٧٦ ، و«الضعفاء» للدار قطني ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) من هنا تبدأ نسخة المصنف (أ).

<sup>(</sup>٦) أخرجها العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢١٧ \_ ٢١٨ .

قال يحيى بن معين: عثمان البُرّى ليس بشيء؛ هو من المعروفين بالكَذِب ووَضْع الحدىث<sup>(۱)</sup>.

وقال محمد بن المنهال الضّرير، حدثني عبد الله بن مَخْلد، قال: كنتُ عند البُرّي فذكَرْنا الميزانَ، فقال: ميزانُ عَلَفٍ أو تِبْن، فرميتُ ما كتت عنه.

وقال عفان: كان عثمان البُرِّي يرى القَدَر، وكان يجدُ في كتابه الصوابَ فيخالفُه ويحدُّثُ عشرين حديثاً عن على، وعبد الله، وعمر؛ ثم يقول: هذا كلُّه باطل، ثم يذكر رَأْي حمّاد، فيقول: هذا هو الحقُّ.

سفيان بن عبد الملك، سألتُ ابنَ المبارك عن عثمان البُرّي، فقال: كان قَدَريًا؛ وأكثر ما جاء به لا يُعرف.

الحسن بن على الحُلواني، حدّثنا عفّان، سمعتُ عثمان البرّيّ يقول: قضايا شُرَيح كلُّها ىاطلة.

البُرِّي عن الحجازيين مُقارِب<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن حبان: عثمان البُرِّي، من موالي كندة، من أهل الكوفة، روى عنه البصريون وغيرهم.

روى يزيد بن هارون، عن عثمان البُرّي، عن نُعيم بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «أكذبُ الناس الصُّنَّاع» (٣).

على بن المديني، قال يحيى بن سعيد: كنتُ جالساً مع سفيان الثُّوري، فقلت: حدثني البُرِّي، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، في المسح على الخفين، فقال: كَذَب (٤).

قال ابن عدى: سمعتُ عبدان يقول: كان عند شيبان عن عثمان خمسة وعشرون ألفاً لا تُسمع منه (٥).

الفلَّاس(١): سمعتُ أبا داود يقول: في صدري عشرة آلاف حديثٍ عن عثمان البُرّي، يعنى وما أُحَدِّث (٧) بها (٨).

يحيى بن سعيد، سمعت البُري يحدِّث عن وقال عبد الرحمن بن مهدي: حديث عثمان نافع، أنه سمع ابنَ عمر يقول: عرفَةُ كلُّها موقف. قال يحيى: فحدَّثني ابنُ جُريج، قلتُ

<sup>(</sup>۱) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٨ ، و«الكامل» ٥/ ١٨٠ و٥٠١٠ .

<sup>(</sup>۲) «لضعفاء» للعقيلي ٢١٨/٣ ـ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٠١ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٠٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الجوزجاني في «أحوال الرجال» ص١٠٠، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/١٦٧، وابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٠١ ، وابن عدى في «الكامل» ٥/ ١٨٠٥ .

<sup>(0) «</sup>الكامل» ٥/٤٠٨١.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: قال الفلاس. والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «لسان الميزان» ٥/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٧) في «لسان الميزان» ٥/ ٤١٥ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٨ ، و«الكامل» ٥/ ١٨٠٥ : ما حدثت.

<sup>(</sup>A) «الكامل» ٥/ ١٨٠٥ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٨ ، وفيه: سمعت أبا داود يعني الطيالسي.

لنافع: سمعتَ ابن عُمَر يقول: عرفة كلُّها موقف؟ فقال: لا<sup>(١)</sup>.

أبو أسامة، عن عثمان بن مِقْسم، عن المَقبُري، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: موالي بني هاشم. «إنّ أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه علْمُه».

> رواه ابنُ وهب، عن يحيى بن سلّام، عن عثمان.

> قال ابنُ عدي: عامةُ حديثه مما لا يُتابع عليه إسناداً ومَتْناً، وهو ممن يغلط الكثير، ونسبَه قومٌ إلى الصدق، وضعّفوه للغلط الكثير، ومع ضَعْفِه يُكتب حديثه (٢).

> > قلت: مات بعد الثوري.

٥٢٨٧ ـ عثمان بن مُورِّع، عن الشعبي فَتُواه. لا يُدُرى مَنْ هو<sup>(٣)</sup>.

عطاء، له حديث مُنْكر، وقد حدَّث عنه عبد الرحمن بن مهدى (٤).

٥٢٨٩ ـ عثمان بن مَوْهَب الكوفي (٥) ، من (٦)

له عن أنس، تفرَّد عنه زيد بنُ الحُبَاب (٧)، لكن قال أبو حاتم: صالح الحديث (٨).

٥٢٩٠ ـ عثمان بن ناجية، شيخ لزيد بن الحُبَابِ.

قال السليماني: فيه نظر<sup>(٩)</sup>.

٥٢٩١ ـ ق: عثمان بن نُعَيم، مصري.

عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، تفرد عنه ابنُ لَهيعة (١٠).

ومن مناكيره: ابنُ وهب، أخبرنا ابن لهيعة، أخبرنا عثمان بن نُعَيم الرُّعيني، عن المُغيرة بن ٥٢٨٨ - عشمان بن موسى المُزني، عن نَهِيك، سمعتُ عُقبة بن عامر، مرفوعاً: «مَنْ

- (١) أخرجه الجوزجاني في «أحوال الرجال» ١٠٠ ـ ١٠١ ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٨ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٠٥ .
  - (۲) «الكامل» ٥/ ١٨٠٧.
- (٣) جاء في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٠٢]، وقال: روى عنه عمرو بن محمد العنقزي. اهـ
- (٤) زاد في «اللسان» ٥/ ٤١٧ : ذكره العقيلي [٣/ ٢١٥]، فقال: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به، ثم ساق من حديث ابن عباس رفعه: «ملعون من أخفر وكيله».
  - (٥) قال المزي في «تهذيب الكمال»، ١٩/ ٤٩٩ : وليس بعثمان بن عبد الله بن موهب، وقد رمز له بـ: سي.
  - (٦) في (س): عن، وجاء في هامشها: لعله «من». اهـ والمثبت من هامشها، ومن «تهذيب الكمال» ١٩٩/٩٩.
    - (V) حديثه عند النسائي في «الكبرى» (عمل اليوم والليلة) (١٠٣٣٠).
    - (٨) "الجرح والتعديل" ٦/ ١٦٩. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.
- (٩) لم يرمز المصنف لهذه الترجمة بأي رمزٍ يشير أنه من رجال الكتب الستة وكذلك لم يورده الحافظ في «اللسان»، وجاء في «التهذيب» وفروعه: عثمان بن ناجية الخراساني يروي عنه زيد بن الحباب وغيره، وقد رمز له برمز الترمذي (ت)، وقال الحافظ في «التقريب»: مستور. اهـ.
  - (١٠) وفي هامش (س): قال في «الكاشف»: صُوَيلح. اهـ وفي «التقريب»: مجهول.

تعلم الرَّمْي، ثم تركه، فقد عصاني». رواه ابن ماجه (۱).

٥٢٩٢ ـ عثمان بن نِمْر.

قال أبو زُرْعة: في حديثه مناكير (٢).

قلت: لا يُدرى مَنْ ذا.

٥٢٩٣ - خ: عثمان بن الهيثم، المؤذّن، العَبْدي، من ولد أشجّ عبد القيس، وكان مؤذّن جامع البصرة.

روى عن: عوف الأعرابي، وابنِ جُريج. وعنه: الكجّي، وأبو خليفة، وخَلْقٌ.

قال أبو حاتم: صدوق، غير أنَّه كان بأُخَرة يُلَقَّن (٣).

وقال الدارقطني: صدُوقٌ كثيرُ الخطأ (٤).

۵۲۹۶ ـ د ت: عثمان بن واقد بن محمد العُمري.

عن: نافع بن جبير، وسعيد مولى المَهْري، ونافع. وعنه: وكيع، وزيد بن الحُبَاب، وجماعة. وثقه ابن معين، وضعّفه أبو داود، لأنه روى حديث: «من أتى الجُمعة فليغتسل، من الرِّجال

والنساء المقرَّد بهذه الزيادة، قاله أبو داود (٥). من معن معن عن الحَضْرَمي، عن ابن عباس.

صدوق إنْ شاءَ الله.

وقال الأزدى: لا يكتبُ حديثُه.

قلت: روى عنه محمد بن طلحة وَحْدَه (٦).

٥٢٩٦ ـ ت: عثمان بن يَعلى بن مُرّة الثقفي.
 عن: أبيه، وعنه: ابنُه عَمرو وَحُدَه في الصّلاة على الرَّواحل للمَطَر<sup>(٧)</sup>.

مكرر ٥٢٨٦ ـ عثمان البُرّي، هو ابن مِقْسم. تالف، وقد ذُكِر.

٥٢٩٧ ـ ٤ : عثمان البَتِّي الُفقيه، هو ابن مسلم. ثقةً إمام. وقيل: اشمُ أبيه أسلم. وقيل: سليمان.

روی عن: أنس بن مالك، والشعبي. وعنه: شعبة، ويزيد بن زُريع، وابن عُلَيّة، وخَلْق.

> وثّقه أحمدُ، والدَّارقطني. وهو كوفئ استوطن البصرةَ.

<sup>(</sup>١) ﴿سنن ابن ماجه ٤ (٢٨١٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الجرح والتعديل ﴾ ٦/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) «سؤالات الحاكم للدارقطني، ٢٤٦ . وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٥٣]. اهـ

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۹/ ۵۰۵.

<sup>(</sup>٦) في هامش (س): قال المؤلف في «الكاشف»: مجهول. اهـ

<sup>(</sup>٧) في هامش (س) ما نصه: سيجيء في كلام المؤلف في ترجمة عُمْرو ولد عثمان هذا عن ابن القطان أنه لا يعرف حاله كوالده. انتهى. ولم يذكر المؤلف عنه كلاماً في «التذهيب» ولا «الكاشف». اهد قلت: وحديثه عند الترمذي في «جامعه» (٤١١).

وجاء عن ابن معين توثيقُه. وقال معاوية بن صالح: سمعتُ يحيى يقول: عثمان البَتّي الطويل، شيعيُّ أيضاً. ضعيف.

ووثَّقَه ابنُ سَعْد<sup>(١)</sup>.

ميمون.

يروي عن: أبي رجاء العُطاردي، والحسن. قال يحيى القطَّان: تعرف من حديثه وتُنكر. وقال أحمدُ: ليس به بأس<sup>(٢)</sup>.

قلت: له حديثٌ واحد في «صحيح مسلم» في الفتنة (٣)، أخرجه شاهداً.

حماد بن سلمة، عن عثمان الشجّام، عن مسلم بن أبى بكرة، عن أبيه: أنَّ رسولَ الله عليه كان يقول: «اللهم إني أعوذُ بك من الكُفْر والفَقْر وعذاب القير »<sup>(٤)</sup>.

> قال ابن عدي: ما أرى به بأساً. وقال النسائي: ليس بالقوي(٥).

٥٢٩٩ ـ عثمان، مؤذِّن بني أَفْصى.

[عن](٦) على قولَه، شيعي، روى عنه بُكير

العُقيلي: حدثنا عبد الله بن ناجية، حدثنا عَبّاد الرَّواجني، حدثنا على بن عابس، عن أبي ٥٢٩٨ - م د ت س: عشمان الشحَّام، أبو الجَحَّاف، عن عمار الدُّهني، عن بُكير الطويل، سَلَمة البصري، يقال: ابن عبد الله. وقيل: ابن عن عثمان مؤذِّن بني أفصى، سمعتُ عليًّا عَلَيُّهُ يقول: والله ما قُوتل أهلُ هذه الآية بعد منذ نرلت: ﴿ وَإِن نَّكُثُوا أَيْمَننَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ الآية [التوبة: ١٢] فهؤلاء شيعةٌ من عَبّاد إلى علىّ(٧). والحديثُ فمنكر.

٥٣٠٠ ـ عثمان الأعرج، عن الحسن، حدث عنه عباد بن کثیر، لا یُعرف، بخبر منکر (۸).

٥٣٠١ - عشمان التَّنُوخي، والد أبي الجُماهِر: محمد بن عثمان، الكَفْرسُوسِي. لا يُعرف.

قال أبو الجُماهر: سمعتُ أبي يقول: أصاب الناسَ جهدٌ بأرمينية، حتى أكلوا البَعْرَ، فأمطروا بنادقَ فيها قمح<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «معرفة الرجال» ٣/ ٢٨٣ ، و«طبقات ابن سعد» ٧/ ٢٥٧ ، و«تهذيب الكمال» ١٩٣/١٩ .

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٠٨ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٣ ، و«الكامل» ٥/ ١٨١٩ ، و«معرفة الرجال» ٢/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨١٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ١٩/ ٥١٣ ، وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ١٩٧].

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين زيادة من «لسان الميزان» ٥/٤١٧.

<sup>(</sup>V) «الضعفاء» للعقيلي ٣/٢١٦ ، وفيه: من عباد بن يعقوب إلى عثمان.

<sup>(</sup>A) ينظر «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١/ ٤٥٦.

 $^{(1)}$  المؤذّن، كوفي، مجهول $^{(7)}$ .

[من اسمه عَجْلان، عُجَيبة، عُجير]

٥٣٠٣ ـ عَجْلان بن سمعان، عن: أبي هريرة، وعنه: طلحة بن صالح<sup>(٣)</sup>.

مجهول كصاحبه.

٥٣٠٤ ـ عَجْلان بن سَهْل الباهلي، عن أبي أمامة.

فيه جهالة.

وضعَّفَه أبو زُرْعة.

وقال البخاري: روى عنه سلمة بن موسى، لم يصحَّ حديثُه (٤).

٥٣٠٥ ـ عُجَيْبة بن عبد الحميد، حدّث عنه ملازم بن عَمْرو، لا يكاد يُعْرَف (٥).

٥٣٠٦ ـ د: عُجَيْر بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المُطَّلبي، أخو رُكَانَة. قيل: له صحبة (٢٠). وله حديث عن علي، تفرّد عنه وَلَدُه نافع.

[من اسمه عَدِي]

٥٣٠٧ ـ عدي بن أَرْطَاة بن الأشعث البصري، عن أبيه.

- (۱) جاء في المطبوع، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٤ : أبو عَمْرو، والمثبت من (س) و«المغني» ٤٣٠ ، و«لسان الميزان» ٥/ ٤١٩ .
- (۲) جاء في هامش (س) ما نصه: عثمان، عن أبي عبد الله المكي، وعنه حجاج، قال: لا أعرفهم. اه. وهذه الترجمة في «ذيل الكاشف» ١٩٥، و «الإكمال» للحسيني ٢٩١، و «تعجيل المنفعة»  $\Lambda/\Lambda$ ، وقال في «التعجيل»: عثمان: هو أبو عبد الله المكي، وهو عثمان بن عبد الله بن هرمز، ثم أشار إلى حديثه عند أحمد (٩٧٤). اهـ. وعثمان بن هرمز من رجال «التهذيب».
- (٣) في (س) حاشية نصها: الذي في «الجرح والتعديل» [٧/ ١٩]: طلحة بن صالح. اهـ. ثم جاء فيها أيضاً: في «ثقات ابن حبان» [٧٧٨]: عجلان بن سمعان، وذكر عنه راويين: أبو سفيان طلحة بن نافع، والثاني: صالح بن صالح. اهـ. وصوّب هذا الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٤٢٠. والله أعلم.
- (٤) «التاريخ الكبير» ٧/ ٦٦ \_ ٦٢ ، وعنه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤١٢ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٠١٢ ، وفيها: سليمان بن موسى، بدل: سلمة بن موسى، قال الحافظ في «اللسان» ٥/ ٤٢٠ : وهو الصواب. اهـ. وقال ابن عدي: ليس بالمعروف. اهـ. وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ٢٧٨].
- (٥) جاء في هامش (س) ما نصه: هو في «ثقات ابن حبان» [٧/ ٣٠٧] لكن جعلها المرتب في النساء، مما هو من تصرفه أو من ابن حبان، وقد ذكره ابن ماكولا [في «الإكمال» ٦/ ١٤٥] رجلاً ، ثم ميزها بالنقل... اهـ. وانظر: «لسان الميزان» ٥/ ٤٢١ ، وتعليق الشيخ المعلمي على «التاريخ الكبير» للبخاري ٧/ ٩٣ ، وروى الدارمي عن ابن معين أنه ثقة، انظر «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي ص١٤٤ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ٤٢ .
- (٦) قال المزي في «تهذيب الكمال» ١٩/٥١٩ ، وقال الحافظ في «التقريب»: صحابي. ونقل في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٨٤ عن ابن عبد البر قوله: كان من مشايخ قريش، ومن بعثه عمر لتجديد أعلام الحرم. وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح. اه. قلت: ولم يذكر الحافظ هذه الترجمة في «اللسان».

قال العُقيلي: حديثُه غير محفوظ، روَاه جعفر ابن محمد المؤذّن، عنه، عن أبيه، عن مجالد<sup>(١)</sup>.

٥٣٠٨ ـ ع (صح): عَدِي بن ثابت.

عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم (٢) وإمام مسجدهم؛ ولو كانت الشيعة مثله لقلَّ شرُّهم.

قال المسعودي: ما أدركنا أحدًا أقولَ بقول الشيعة من عدى بن ثابت.

وثَّقه أحمد، وأحمد العجلي، والنسائي (٣).

قلتُ: وفي نَسَبِه اختلاف، والأصحُّ أنه منسوب إلى جدَّه، وأنه عدي بن أبان بن ثابت ابن قيس بن الخطيم الأنصاري الظَّفري، قاله ابن سعد وغيره (3).

وقال ابن معين: عدي بن ثابت بن دينار، وقيل: عدي بن ثابت بن عُبيد بن عازب ابن ابنِ أخ للبراء بن عازب<sup>(٥)</sup>.

حدَّث عن: جدِّه لأُمه عبد الله بن يزيد الخطمي، وسليمان بن صُرَد، والبَرَاء.

وعنه: الأعمش، ومِسْعَر، وشُعْبة، وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق.

وقال ابن معين: شيعي مُفْرِط.

وقال الدَّارقطني: رافضي غالٍ، وهو ثقة.

عفان، قال: كان شُعبة يقول: عديّ بن ثابت من الرفّاعين.

وقال الجُوْزجاني: مائلٌ عن القصد(٦).

- (۱) أخرجه العقيلي ٣/ ٣٧٢ بهذا الإسناد عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس مرفوعاً: "يبعث الله تبارك وتعالى العلماء يوم القيامة، فيقول: إنى لم أجعل نوري في أفواهكم وأنا أريد أن أعذبكم».
  - (٢) في (س): وقاضيهم، وفي هامشها: لعله: وقاصهم. اهـ والمثبت من (أ) و«الجرح والتعديل» ٧/٧، و«المغني» للمصنف.
- (٣) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٧٢ ، و «معرفة الرجال» ٢/ ٤٩١ ، و«الجرح والتعديل» ٢/٧ ، و«تاريخ الثقات» ٣٣٠ ، و«تهذيب الكمال» ١٩/ ٥٢٤ .
- (٤) قال الحافظ في «الإصابة» ٢/١٤ : جزم بذلك أبو أحمد الدمياطي تبعاً لبعض أهل النسب كابن الكلبي، وفيه خلف كثير، ثم قال: ويعكر على قول الدمياطي اتفاق أهل النسب كابن الكلبي وابن سعد على أن أبان بن ثابت بن قيس دَرَج ولا عقب له. اهـ
  - (٥) انظر «سؤالات ابن الجنيد» لابن معين ١٧٧.
- (٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٧٢ ، و«الجرح والتعديل» ٧/٧ ، و «أحوال الرجال» ٥٥. وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح» ٤٢٤ \_ ٤٢٥ : احتج به الجماعة، وما أخرج له في الصحيح شيء يقوي بدعته. اهـ.

وجاء في هامش (س) بخط السبط ما نصه: عدي بن حاتم، أو حاتم بن عدي \_ هكذا بالشك \_ حمصي، مجهول، روى عن أبي ذر، وعنه سليمان بن أبي عثمان. قاله الشريف. وقد ذكره المؤلف في حاتم بن عدي [برقم (١٥٢٤)] بغير «أبي» ونقل عن الدارقطني أنه قال: لا يصح خبره. اه. والذي رأيته بخط الحسيني في مكانين: ابن أبي عدي، بزيادة: أبي. فليحرر، ورأيت في «ثقات ابن حبان» [٦/ ٢٣٧]: حاتم بن عدي الحمصي، يروي المراسيل، روى عنه سليمان بن أبي عثمان. انتهى. وفيها أيضاً [٤/ ١٧٨]: حاتم بن عدي الحمصي عن أبي ذر وواثلة بن الأسقع، روى عنه أهل الشام سليمان بن أبي عثمان التجيبي وغيره. انتهى. وانظر «الإكمال» للحسيني ٢٩٢، و«ذيل الكاشف» ١٩٧، و«تعجيل المنفعة» ٢٠/٢.

٥٣٠٩ - عَدِيّ بن أبي عُمارة البصري<sup>(١)</sup> الذّارع، عن قتادة.

قال العُقيلي: في حديثه اضطراب (٢).

وعنه: قَطَن بن نُسَيْر.

• ٥٣١٠ - ق: عدي بن الفضل، أبو حاتم، صرى.

عن: سعيد المَقبُري، وأيوب، وجماعة.

وعنه: سعدویه، وعلي بن الجَعْد، ومنصور ابن أبي مُزَاحم، وعدَّة.

قال ابن معين، وأبو حاتم: متروك الحديث. وقال يحيى: لا يُكتب حديثه.

وقال غيرُ واحد: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

۱۹۳۱ - عدي بن أبي القَلُوص، حدَّث عنه عمرو بن ميمون العبسى، مجهول ( $^{(2)}$ .

# [من اسمه عُذَافِر، عَذَّال]

٥٣١٢ - عُذَافِر البصري، عن الحسن، روى عنه هُشيم فقط<sup>(٥)</sup>.

٣١٣ه \_ عَذَّال بن محمد.

لا يُدرى مَنْ هو.

ذكره أحمد بن علي السُّليماني فيمن يَضعُ الحديث، وقال: روى عن محمد بن جُحَادة، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ: «الحجامة تزيد في العقل والحفظ».

قلت: رواه عنه زياد بن يحيى الحَسّاني (٦)، رواه الدارقطني في «الأفراد» عن أبي رَوْقٍ، عنه.

[من اسمه عِراك وعربي وعَرْعَرة]

٥٣١٤ \_ عِراك بن خالد بن يزيد الدِّمشقي، المُقْرئ.

معروف، حسن الحديث.

<sup>(</sup>١) في (س): المصري، وجاء فوقها: لعله البصري. اهـ. والمثبت من «لسان الميزان» ٥/ ٤٢١.

<sup>(</sup>Y) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر «الجرح والتعديل» ٧/٤ ، و«تهذيب الكمال» ١٩٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ٤.

<sup>(</sup>٥) وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٣٠٦] وقال: روى عنه سعيد بن أبي عروبة. اهـ وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ٣/ ٨٨: قرأت بخط الذهبي في «الميزان» أن هُشيماً تفرّد بالرواية عنه، وليس كما قال، فقد ذكره البخاري في «التاريخ» [٧/ ٦٧] فقال: روى عنه ابن أبي عروبة في البصريين. اهـ ولم ترد هذه الترجمة في «لسان الميزان».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ٢١١/٤ من طريق زياد بن يحيى الحساني، عن غزال بن محمد، به.
وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات إلا غزال بن محمد، فإنه مجهول لا أعرفه بعدالة ولا جرح، وقد صعَّ الحديث عن ابن عمر من قوله من غير مسند ولا متصل. اه. قلت: وسماه: غزال، بالغين والزاي، وستأتي ترجمته عند المصنف بعد (٦٢٨٩) فلعله تحريف أو تصحيف.

وقال أبو حاتم: مضطربُ الحديث، ليس بالقوي (١).

روی عن عثمان بن عطاء وغیره <sup>(۲)</sup>.

٥٣١٥ - ع (صح): عِراك بن مالك.

ثقة معروف، يروي عن أبي هريرة.

قال أحمدُ: لم يسمع من عائشة (٣)، إنما هو عراك، عن عُروة، عنها (٤).

٥٣١٦ - عَرَبي، أبو صالح، بَصْري، عن أيوب، لا يُعرف.

٥٣١٧ ـ س: عَرْعَرة بن البِرِنْدِ الشامي، والد محمد.

روى عن: خاله عَبّاد بن منصور، وابن عَوْن، وطائفة.

وعنه: حفیدُه إبراهیم بن محمد، والفلّاس، وجماعة.

وثقه ابن حبان<sup>(ه)</sup>، وغيره. وضعَّفه علي بن المديني<sup>(٦)</sup>.

مات سنة اثنتين وتسعين ومئة.

[من اسمه عَرَفة وعُرْفُطَة]

٥٣١٨ ـ عَرفَة بن يزيد العَبْدي.

ما حدَّث عنه سوى ولده الحسن، فذَكَر خَبَرًا منكراً (٧).

٥٣١٩ ـ عَرَفة، عن أبي موسى، لا يُعرف، والخَبَرُ باطل (^).

٥٣٢٠ ـ عُرْفُطة بن أبي الحارث، عن الحسن، مجهول (٩).

[من اسمه عُرُوة]

٥٣٢١ ـ عُرْوَة بن أُديَّة، من رؤوس الخوارج. ضعَفه الجُوْزجاني (١٠٠). وهو أخو مِرْداس بن أُديَّة.

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س): ذكره ابن حبان رحمه الله في «الثقات» [٨/ ٥٢٥] وقال: ربما أغرب وخالف. اهـ.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س) ما نصه: له في «مسلم» عنها: جاءتني مسكينة...، في الأدب [«صحيح مسلم» (٢٦٣٠)]، والظاهر أنه على قاعدته من المعاصرة، والله أعلم. اهـ.

<sup>(</sup>٤) انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم ١٦٢ \_ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٨/٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) قاله عباس السندي عن علي بن المديني، كما في «تهذيب الكمال» ١٩/ ٥٥٤، وفي سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ص٥١ : كان عرعرة ثقة ثبتاً.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٨) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٢٧ ، وقال: مجهول لا يثبت سماعه من أبي موسى.

<sup>(</sup>٩) وفي هامش (س) ما نصه: في «ثقات ابن حبان» [٣٠٦/٧]: شيخ يروي عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة». روى عنه الوليد بن عباد من حديث إسماعيل بن عياش عنه. انتهى. فالظاهر أنه الذي في الأصل. والله أعلم. اهـ.

<sup>(</sup>١٠) «أحوال الرجال» ٣٥.

فأما:

٥٣٢٧ ـ عُروة بن أُذَينة، عن ابن عُمر وأبي ثعلبة، فصدوق، روى عنه مالك(١).

٥٣٢٣ ـ عروة بن زُهير، عن ثابت البُنَاني، عن أنس حديث: «مَنْ قال: أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيُّ القيوم ـ ثلاث مرات ـ يقيناً من قلبه، غَفَر الله له ذنوبَه»(٢).

قال ابن عُدي: لم يَرْوِهِ غيره.

وقال البخاري: سمع منه عبد الحميد بن جعفر، لا يتابع عليه (٣).

۵۳۲٤ - د: عُروة بن سعید، وقیل: اسمه ابن عرفة.
 عَزْرَةَ٠

يُعَدُّ في صغار التابعين، لا يُدْرى مَنْ هو، روى عنه سعيد بن عثمان البَلَوي.

٥٣٢٥ - عُرْوَة بن عَبْد الله، عن ابن أبي الزّناد، لا يُعْرف.

قال محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي: حدثنا عُرْوَة بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزَّبير بالمدينة سنة ثلاث عشرة ومئتين، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، فذكر خبراً منكراً طويلاً(٤).

٥٣٢٦ عُرُوَة بن علي السَّهمي، عن أبي مريرة.

لا يُعْرَف، حدّث عنه سلمة، امرؤٌ مجهول<sup>(٥)</sup>. ٥٣٢٧ ـ عروة بن مروان العِرْقي ـ وعِرْقة: قرية من عمل طَرابُلس الشام ـ أبو عبد الله.

حدث بمصر عن: زُهير بن معاوية، ويَعْلَى ابن الأَشْدَق، وموسى بن أَعْين، وابن المبارك، وعُبيد الله بن عَمْرو.

وعنه: أيوب بن محمد الوَزَّان، ويونس بن عبد الأعلى، وسعيد بن عثمان التنوخي، وخَيْر ابن عرفة.

قال ابن يونس في «تاريخه»: كان عروة من العابدين، آخر مَنْ حدَّث عنه خَيْر بن عرفة.

وقال الدَّارقطني: كان أُميّاً، ليس بقوي الحديث (٢٠).

وقال ابن يونس: حدثني أبي، عن أبيه، قال: ما رأيتُ أشدً تقشُّفاً من عروة العِرْقي، وكان محقِّقاً، شديدَ الحمْلِ على نفسه، ضيِّقَ الكُمِّ، ما يقدر أنْ يُخرج يدَه منه إلّا بعد جهد، كان يجمع النبات ويبيعه ليتقوَّت به، قدم ليكتُبَ عن ابن وَهْب.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٣ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٦ ، و«تعجيل المنفعة» ٢/ ١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٧٠١٤/٥.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٤ ، و«الكامل» لابن عدي ٥/ ٢٠١٤ . وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٨٨]. اهـ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٦٥ ، وقال: مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٦٤ ، وقال: مجهول بالنقل.

<sup>(</sup>٦) «المؤتلف والمختلف» ١/ ٥٣٧.

قلت: ويقال له أيضاً: الرَّقِّي لسُكْناه الرَّقَّة، ابن أبي ثابت، لا يُعرف (٤). مدة (١)، ومنهم من فصَلَهُما وجعلهما اثنين، بل هما واحد.

> أخبرنا ابنُ الدَّرَجي وجماعة إجازةً، عن أبي جعفر الصَّيدلاني، عن محمود بن إسماعيل حضوراً، أخبرنا ابن شاذان، أخبرنا ابن فُورك القبّاب، حدثنا أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، حدثنا أيوب الوَزَّان، حدثنا عروة بن مروان، عن عُبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق: سألتُ ابن عمر، عن عثمان وعلى، فقال: لا تسلنى عن على، فقد رأيتُ مكانَّه من رسول الله عليه، إنَّه سدًّا أبوات المسجد إلا بابَ على.

> > غريبٌ منكر (٢٠)، والله تعالى أعلم.

٥٣٢٨ ـ س: عُرُوة بن النَّزَّال، عن معاذ، لا يُعرف، روَى عنه الحكم بن عُتيبة<sup>(٣)</sup>.

٥٣٢٩ ـ د ت: عُرُوة المزني، شيخ لحبيب بصري، ضعيف.

# [من اسمه العُريان وعُرَيف]

٥٣٣٠ ـ العُرْيَان، عن ابن سيرين، كذلك (٥).

٥٣٣١ - عُرَيْف بن إبراهيم، شيخ ليعقوب بن محمد الزهرى، كذلك.

٥٣٣٢ - عُرَيف بن دِرْهم، عن جَبَلة بن

قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وقد حدَّث عنه يحيى القطان على تكرُّو منه، فروى عنه، عن زيد بن وَهْب.

## [من اسمه عَزْرة وعُزَير]

٥٣٣٣ ـ عَزْرَة بن قَيْس، عن أم الفيض، وعنه مسلم بن إبراهيم.

ضعفه ابن معين، فقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: عَزْرة بن قيس اليَحمدي، أزْدي،

(١) في (س): مدينة، والمثبت من «اللسان» ٥/ ٤٢٩ والمطبوع.

- (٢) قال الحافظ في «اللسان» ٥/ ٤٢٩ : وهذا الحديث أخرجه النسائي [في «الكبرى» (٨٤٣٥) (٨٤٣٨)] من وجهين عن أبي إسحاق، عن العلاء بن عِرار ـ وهو بمهملات ـ أنه سأل ابن عمر، فذكره، فليس بمنكر، إنما الغرابة فيه قوله: إن أبا إسحاق قال: سألت ابن عمر. اهـ. قلت: وكلام الحافظ: فيه نظر، فقد قال: ابن الجوزي في «الموضوعات»: هذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة، قابلوا به الحديث المتفق على صحته في: «سُدُوا الأبواب إلا باب أبي بكر، وانظر «مسند أحمد» (١٩٢٨٧).
- (٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٠/٣٩ . وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/١٩٦]، ولم يذكر عنه راوياً سوى الحكم بن عتيبة. اهـ.
- (٤) قال الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ٣/ ٩٧ : فعروة المزني على هذا شيخ لا يدرى من هو، ولم أره في كتب من صنَّف في الرجال إلا هكذا يعللون به هذه الأحاديث ولا يعرِّفون من حاله بشيء. اهـ. وانظر بسط الكلام عليه في «مسند أحمد، (٢٤١٤٥) و(٢٥٧٦٦).
  - (٥) في «اللسان» ٥/ ٤٢٩ : مجهول، وهو كذلك في «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٨ .

وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه (١).

أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا عَزْرَة بن قيس صاحب الطّعام، حدَّثتني أمُّ الفيض مولاة عبد الملك بن مروان، قالت: سمعتُ عبد الله ابن مسعود يقول: ما مِنْ عَبْدٍ دعا الله ليلةَ عرفة بهذه الدعوات ألف مرق، إلا لم يسألِ الله إلَّا أعطاه، سبحان الذي في السماء عرشُه، سبحان الذي في الأرض مَوْطِئُه.... وذَكَر الحديث (٢).

٥٣٣٤ ـ عَزْرَة بن قيس.

من قدماء التابعين بالكوفة، رَوَى عنه أبو وائل وَحْدَه (٣).

٥٣٣٥ عُزَيْر بن أحمد بن محمد، أبو القاسم المُضَري الأصبهاني، عن أبي سعيد النقاش. ضُعِّف (٤).

# [من اسمه العسقلاني وعِسْل]

٥٣٣٦ ـ العسقلاني، واسمه عبد الله بن محمد، عن أبي الدنيا بحديث كذب. كان قبل الست مئة (٥).

٥٣٣٧ ـ د ت: عِسْل بن سفيان.

عن عطاء. وعنه: شعبة، وإبراهيم بن طَهْمَان. قال أحمد: ليس عندي بقوي الحديث.

وقال البخاري: يُعَدُّ في البصريين، فيه نظر. وقال ابن معين: ضعيف.

وقال ابن عدي: مع ضَعْفِه يُكتب حديثُه (٦).

معاذ بن معاذ وَرَوْح، عن شعبة، عن عِسْل ابن سفیان، سمع ابن أبي مُلَیكة، سمع عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ: «لیس منّا مَنْ لم یَتَغَنَّ بالقرآن» (۷).

<sup>(</sup>١) انظر «التاريخ الكبير» ٧/ ٦٥ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤١٢ ، و«الكامل» ٥/ ٢٠١٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٦٥ ومن طريقة العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤١٢ ، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٥٨) عن أحمد بن إسحاق، بهذا الإسناد مرفوعاً لا موقوفاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٢١ ، و«الثقات» ٥/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «اللسان» ٥/ ٤٣٤ : قال يحيى بن مندة: توفي سنة ٤٥٨ ، وكان حسن الخط، كثير السماع، وتكلم فيه بتضعيف. اهـ

<sup>(</sup>٥) كذا جاء في (أ)، ولم ترد هذه الترجمة في (س) ولا «اللسان»، كما أنه لم تأت ترجمة عبد الله بن محمد عند المصنف، ولم أقف في كتب التراجم على ترجمة توافق ما ذكر هاهنا، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الرجال» ٢٠١٢»، و«التاريخ الكبير» ٧/ ٩٣ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ٤٢ ، و «الكامل» ٥/ ٢٠١٢ ، وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٩٢] فقال: يخطئ ويخالف على قلة روايته. اهـ. قلت: وذكره في «المجروحين» ٢/ ١٩٥ ، وقال: كان قليل الحديث، كثير التفرد عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات على قلة روايته، ولا يتهيأ الاحتجاج بانفراد من لم يسلك سنن العدول في الروايات على قلة روايته ودخوله في جملة الثقات إن أدخل فيهم، وهو ممن أستخير الله فيه. اهـ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٠١٢ بهذا الإسناد، وهو في «صحيح البخاري» (٧٥٢٧) من حديث أبي هريرة، و«مسند أحمد» (١٤٧٦) من حديث سعد بن أبي وقاص.

عن أبي هريرة: أنّ رجلًا تزوَّج امرأة على أنْ أكثرهم خَوْضاً في الباطل. يُعلِّمها شيئاً من القرآن، فأجاز ذلك النبيُّ ﷺ (١٠). ورواه إبراهيم مرةً فأرسلُه.

#### [من اسمه عصام]

٥٣٣٨ ـ عصام بن زيد، عن ابن المُنْكدر، لا يُعْرَف، وعنه عبد الله بن نافع الصائغ بَسْ (٢). ٥٣٣٩ - عصام بن رَوَّاد بن الجرّاح العسقلاني.

عن أبيه، وعنه ابن جَوْصاء، ليَّنَه الحاكم أبو أحمد (٣).

٥٣٤٠ ـ عصام بن طَلِيق، عن الحسن.

قال ابن معين: ليس بشيء.

قلت: روى عنه طالوت بن عباد، والأسود شاذان.

قال ابن عدي: لا نعرف له حديثاً منكراً. وقال البخاري: مجهول منكر الحديث.

وضعّفه أبو زُرْعة (١).

٥٣٤١ ـ عصام بن أبي عصام.

تفرَّد عنه التَّبُوذَكي بحديثهِ عن شُعيب، عن

إبراهيم بن طَهْمَان، عن عِسْل، عن عطاء، أبي هريرة، قال: أكثر الناس خطّايًا يوم القيامة

قال ابن معين: لا أعرف عصاماً (٥).

٥٣٤٢ ـ د س ق: عصام بن قُدَامة، عن مالك بن نُمير.

لم يثبته ابنُ القطان .

وعنه: وكيع، والفِرْيابي.

قال أبو زُرْعة، وأبو حاتم: لا بأس به.

وقال النسائي: ثقة.

وقال أبو حاتم: له حديث منكر (٦).

٥٣٤٣ ـ عصام بن اللَّيث السَّدُوسي البدوي.

عن: أنس بن مالك، وعنه: على بن يَزْداد، لا يُعرفان<sup>(۷)</sup>.

٥٣٤٤ ـ عصام بن الوضَّاح السَّرْخَسي، عن مالك.

قال ابن حبان: لا يجوز أنْ يُحتجَّ به إذا انفرد، لم يظهر له كثيرُ حديثٍ، إنما حدَّث عن جماعة من أهل بلده <sup>(٨)</sup>.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٠١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: (تهذيب الكمال) ٢٠/٨٥ وقال المزي: أثنى عليه ابن شيبة خيراً . ورمز له (بخ).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٥٢١]. اهـ . وانظر اللسان ٥/ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٥ ـ ٢٦ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٢٤ ، و«الكامل» ٧٠٠٨/٥ ، و«تهذيب الكمال» ٠ ٢/ ٥٩ ، وقد روى له أبو داود في فضائل الأنصار.

<sup>(</sup>٥) انظر «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٥ ، وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٣٠٠]. اهـ.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الأنساب» ١١٣/٢.

<sup>(</sup>۸) «المجروحين» ۲/ ۱٤۷.

قلتُ: ويروي عنه يعقوب الحضرمي خبراً منكراً (٤).

٥٣٤٨ \_ عصمة بن محمد، عن هشام بن

قال أبو حاتم: ليس بقوي (٥) . وقال يحيى: كذَّاب، يضَعُ الحديث (٦).

وقال العُقيلى: حَدَّث بالبواطيل عن الثقات(٧).

وقال الدارقُطني: وغيره: متروك.

ومن باطله: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً: «اطلبوا الخَيْرَ عند حِسَانِ الوجوه"(^).

٥٣٤٥ ـ عصام بن يوسف البَلْخي، أخو ابن مِقْسَم، مجهول<sup>٣٠</sup>.

إبراهيم بن يوسف.

روى عن: سُفيان، وشعبة.

حدّث عنه: عبد الصمد بن سُليمان وغيره.

قال ابنُ عدي: روى أحاديث لا يُتَابع عليها(١).

قلتُ: مات ببَلْخ سنة خمس عشرة ومئتين.

[من اسمه عِصْمَة]

٥٣٤٦ ـ عِصْمَة بن بَشير، عن الفَزَع.

قال الدارقُطني: هما مجهولان، والخبر منکر<sup>(۲)</sup>.

٥٣٤٧ ـ عصمة بن عُروة الفُقَيْمي، عن مغيرة

- (١) «الكامل» ٥/ ٢٠٠٨. وجاء في هامش (س) حاشية نصها: ذكره ابن حبان في «ثقاته» [٨/ ٥٢١] فقال: وكان صاحب حديث، ثبتاً في الرواية، ربما أخطأ، إلى أن قال: ومات عصام سنة عشرين ومثتين. اهـ.
- (٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٧/ ٦٣ ، وأشار إليه الدارقطني في «المؤتلف» ٤/٢٢٤ . وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٩٨] ونسبه البرجمي وقال: روى عنه سيف بن هارون. اهـ. وفيه أيضاً: عصمة بن سليمان، عن لمازة بن المغيرة، وعنه: صالح بن محمد الرازي. قال البيهقي في المعرفة من الحديث [١٠/ ٢٧٣]. إنما يروى حديث النثار باللوز والسكر، عن عون بن عمارة وعصمة بن سليمان، وكلاهما لا يحتج به. نقلت معناه من خط... في جزء له في الكلام على حديث النثار باللوز والسكر. انتهى. وقد ذكره الذهبي في ترجمة بشر بن إبراهيم المفلوج. والله أعلم. اهـ وانظر «اللسان» ٥/ ٤٣٧ .
  - (٣) ﴿ الجرح والتعديل ١٠ / ٢٠ .
- (٤) هذه العبارة لم ترد في (س)، والمثبت من (أ). وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/٥١٩] اهـ . قلت: سمَّى أباه: عَزْرة، وقال: يروي عن الحسن بن عمر .
  - (٥) هذه العبارة لم ترد في (س)، والمثبت من (أ).
  - (٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٠ ، و«تاريخ ابن معين» (ابن الجنيد) ص١٧٨ ، وانظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٤٠.
    - (٧) ﴿ الضعفاء ؟ ٣٤٠ / ٣٤٠ ، وتمام عبارته: ليس ممن يكتب حديثه إلا على جهة الاعتبار. اهـ
      - (A) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣٤٠/٣٤.

مرفوعاً: «مَنْ سَبّ اللهَ أو أحداً من الأنبياء إلّا أحدَ نعليه»<sup>(٣)</sup>. فاقتلوه »(١).

> قال ابن عدي: عصمة بن محمد بن فَضَالة بن عُبيد الأنصاري مدنى، كلُّ حديثه غير محفوظ<sup>(۲)</sup>.

> أخبرنا إسحاق الآمدي، أخبرنا ابنُ خليل، أخبرنا الرَّاراني، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نُعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا أحمد بن خالد الرَّقى، حدثنا زُهير بن عباد، حدثنا عصمة بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يَسَار، عن أبي هريرة: خطَبَنَا رسولُ الله ﷺ على ناقته الجَدْعاء، فقال: «أيها الناس، كأنَّ الموتَ فيها على غيرنا كُتِب، وكأنَّ الحقُّ فيها على غيرنا وَجَب». الحديث بطوله.

> > ٥٣٤٩ ـ عصمة بن المتوكِّل، عن شعبة.

قال العُقيلي: قليل الضبط للحديث، يَهِم وَهماً.

موسى بن محمد بن عمران الحنفي، حدثنا عصمة بن المتوكل، سمعتُ شُعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس مرفوعاً: "مَنْ تزوَّج امراةً

وعن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فلا يدخُلُ عليها حتى يُعطيها شيئاً، ولو لم يجد

قلتُ: هذا كذبٌ على شعبة.

مكرر ٥٣٤٧ \_ عصمة، عن الأعمش.

قال عبد الله بن أحمد: نهاني أبي أن أكتُبَ من حديث رجل يحدِّث عنه عباس الأنصاري في القراءات، يقال له: عصمة، عن الأعمش،

# [من اسمه عُطارد وعَطَّاف].

• ٥٣٥ \_ عُطارد بن عبد الله، مجهول<sup>(٥)</sup>.

٥٣٥١ ـ عطّاف الشامى، عن هشام، کذلك<sup>(۲)</sup>.

٥٣٥٢ ـ ت س: عـطّاف بـن خالـد المخزومي، عن نافع وأبي حازم.

قال أحمدُ: ثقة.

وقال يحيى: ليس به بأس.

وقال أبو أحمدَ الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

غمزَهُ مالك.

وقال البخاري: لم يحمده مالك(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٠٠٩.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» ٥/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» ٣/ · ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ٢٠١٠ ، وانظر «لسان الميزان» ٥/ ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٣ ، و «الضعفاء للعقيلي» ٣/ ٤٢٥ ، و «الكامل» ٥/ ٢٠١٥ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠/ . 181\_174

ابن عدي: حدثنا سعيد بن عثمان، والحسين ابن أبي معشر، قالا: حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا العَطّاف بن خالد، عن نافع، عن ابن عُمر: أنَّ النبيَّ عَلَيْ أقاد من خَدَش.

قال ابن عدي: لم أسمعه إلّا بهذا السند، وهو منكر، وقيل: إنه لقّنه مَخْلَد؛ فإنَّ هذا ليس في كتابه عن عطاف.

وحدثنا النَّسائي، حدثنا قُتيبة، حدثنا تفسيرَ القرآن، فك العَطَّاف، عن نافع، عن ابن عُمر: كان النبيُّ ﷺ دينار، فأخذه (٥٠). يُصلِّى على الخُمْرة (١٠). انفرد به قُتيبة.

وقال أبو حاتم وغيره: ليس بذاك<sup>(٢)</sup>.

#### [من اسمه عطاء]

٥٣٥٣ \_ عطاء بن جَبَلة، عن الأعمش. قال أبو حاتم: ليس بالقوي (٣).

٥٣٥٤ ـ دت: عطاء بن دينار الهُذلي، مصري. عن سعيد بن جُبير، وعمار بن سَعْد التُّجيبي، وأبى يزيد الخولاني.

وعنه: عَمْرو بن الحارث، وابن لَهيعة، وجماعة.

وثقه أحمدُ، وأبو داود.

وقال أحمد بن صالح: تفسيره فيما يروي عن سعيد بن جُبير صحيفة، ليس فيها ما يدل أنه سمع [من سعيد بن جبير](1).

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، إلّا أنّ التفسيرَ أخذه من الدِّيوان، كان عبد الملك بن مَرْوان كَتَب يسأل سعيد بنَ جبير أَنْ يكتبَ إليه تفسيرَ القرآن، فكتب إليه بهذا، فوجده عطاء بنُ دينار، فأخذه (٥).

يقال: مات سنة ست وعشرين ومئة.

٥٣٥٥ ـ عطاء بن أبي راشد، حدَّث عنه محمد بن عَمْرو، مجهول (٢٠).

٥٣٥٦ ـ ع: عـطـاء بـن أبـي ربـاح، سـيّـد التابعين علماً وعَمَلاً وإتقاناً في زمانه بمكة.

عن: عائشة، وأبي هريرة، والكبار.

وعاش تسعين سنةً أو أَزْيَد. وكان حجَّةً إماماً كبيرَ الشأن.

أخذ عنه أبو حنيفة، وقال: ما رأيتُ مثلَهُ. وقال ابن جُرَيح، عن عطاء: إنّ الرجل

<sup>(</sup>۱) والكامل، ٥/ ١٠١٥ ـ ٢٠١٦.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٢ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٥) وتمام كلامه: فأرسله عن سعيد بن جبير. اهم انظر: «البحرح والتعذيل» ٦/ ٣٣٢ . وجاء في هامش (س) حاشية نصها: عطاء بن دينار مولى قريش، روى عنه الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد، قال ابن يونس: منكر الحديث. ذكره في «التهذيب» و«التذهيب». اهم قلت: ذكره في «التهذيب» ٢٠/ ٦٩ تمييزاً.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٢ ، وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ٢٠٤] ولم يذكر عنه راوياً سوى محمد بن عمرو بن علقمة. اهـ

ليُحَدِّثُني بالحديث فأُنْصِتُ له كأني ما سمعتُه وقد سمعتُه قبل أن يولد.

قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحبُّ الينا من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذُ من كلِّ ضَرْب.

وقال أحمد: ليس في المرسل أضعف من مُرسل الحسن وعطاء، كانا يأخذان عن كلِّ أحد (١).

وروى محمد بن عبد الرحيم، عن علي بن المديني، قال: كان عطاء بأخَرة قد تركه ابنُ جُريج، وقيس بن سعد.

قلت: لم يَعْنِ التركَ الاصطلاحي، بل عنى أنَّهما بَطَّلا الكتابة عنه، وإلّا فعطاء ثَبْت رِضاً.

٥٣٥٧ - ٤ خ متابعة: عطاء بن السائب بن يزيد (٢) الثقفي، أبو زَيْد الكوفي، أحد علماء التابعين.

روى عن: عبد الله ابن أبي أوفى، وأنس، ووالده، وجماعة.

حدث عنه: سفيان الثوري والناس<sup>(٣)</sup>، وتغيَّر بأخرة، وساء حِفْظه .

قال أحمد: مَنْ سمع منه قديماً فهو صحيح، ومَنْ سمع منه حديثاً لم يكن بشيء. وقال يحيى: لا يُحتجُّ به (٤).

وقال أحمد بن أبي خيثمة، عن يحيى: حديثُه ضعيف، إلّا ما كان عن شعبة، وسُفيان (٥٠).

وقال يحيى بن سعيد: سمع حمادُ بن زيد من عطاء بن السائب قبل أَنْ يتغيَّر<sup>(٦)</sup>.

وقال البخاري: أحاديثُ عطاء بن السائب القديمة صحيحة (٧).

وقال ابن عُيينة: ذَكر أبو إسحاق السَّبيعي عطاء ابن السائب، فقال: ما فعل عطاء، إنه من البقايا.

قلت: وقد حدَّث عنه يحيى بن سعيد القطان؛ وهو أقدمُ شيخ عنده وفاةً.

وقال أحمد بن حنبل: عطاء بن السائب ثقة ثقة؛ رجل صالح، ومَنْ سمع منه قديماً كان صحيحاً، وكان يختم كلَّ ليلة.

<sup>(</sup>١) انظر «الجرح والتعديل» ١/ ٢٤٣ ، و «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٢٣٩ \_ ٢٤٠ و «تهذيب الكمال» ٧٠ / ٧٩ \_ ٨٣ .

 <sup>(</sup>۲) اختلف في اسم جده، فقيل: ابن يزيد، وقيل: ابن زيد، كما أنه اختلف في كنيته فيقال: أبو زيد، ويقال: أبو يزيد،
 ويقال: أبو محمد. انظر «تهذيب الكمال» ۲۰/۸۲ ـ ۸۷ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: والفلاس. وهو خطأ، فإن الفلاس لا يروي عنه، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٣ ، و«الكامل» ٥/ ١٩٩٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٤ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٩١ ، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٠٤ ، وفيها هو من رواية الدوري عن ابن معين.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٧) هو في «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٦٥ ، و«الصغير» ٢/ ٤٥ ، و«الضعفاء الصغير» ٨٨ عن يحيى القطان، يعني نقله عنه البخاري. وانظر «الكامل» ٥/ ٢٠٠٠ .

يختلط (١).

وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم، لكنه تغيّر، ورواية شعبة والثوري وحماد بن زيد عنه،

وقال أبو بكر بن عياش: كنتُ إذا رأيتُ عطاء ابنَ السائب، وضِرَار بن مُرّة، رأيت أثر البكاءِ على خُدودهما(٢).

وروى أبو خيثمة، عن أبي بكر بن عيّاش، عن عطاء بن السائب، قال: مسح رأسي على ﴿ فِيْهُمْ وَدَعَا لَي بِالْبُرِكَةِ.

قلت: وبقى إلى سنة ست وثلاثين ومئة ؟ فعلى هذا يكون قد شارف مئة سنة، وكان من القُرّاء المجوّدين، تلا على أبي عبد الرحمن السُّلَمي.

أحمد بن عبدة، حدثنا زياد البكّائي، حدثنا عطاء بن السَّائب، عن أنس، أنَّ النبي عليه قال: «تراصُّوا في الصفّ، فإنَّ الشيطانَ يقوم في الخِلَا.».

المحاربي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد ابن جُبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «الكبرياء ردائى،.. الحديث.

جرير وفُضيل بن عياض وموسى بن أعين، على؟ قال: أبو البَحْتَري(٤). عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن

وقال أبو حاتم: محلَّه الصدق قبل أن عباس أنَّ النبيَّ عِيدٌ قال: «الطُّواف بالبيتِ صلاة، إلا أنَّ اللهَ أحلَّ فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلّا بخير"(").

حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البَخْتَري ومَيسَرة: أنَّ عليًّا قال في الحرام: هي عليه حرام، كما قال.

ابنُ عُلَيّة: قَدِم علينا عطاء بنُ السَّائب البصرة، فكنّا نسأله، فكان يتوهَّم، فنقول له: مَنْ؟ فيقول: أشياخنا ميسرة وزاذان وفُلَان.

وقال وُهيب: قدم علينا عطاء بنُ السائب، فقلتُ: كم حَمَلت عن عَبيدة؟ فقال: أربعين حديثاً. قال على بن المديني: ليس يروي عن عَبيدة حرفاً، وهذا يدلُّ على أنه اختلط.

الحُميدي، حدثنا سفيان، قال: كنتُ سمعتُ من عطاء بن السَّائب قديماً، ثم قَدِم علينا قَدْمةً فسمعتُه يحدِّثُ ببعض ما كنتُ سمعتُ، فخلَّط فيه، فاتَّقيْتُه واعتزلتُه.

أحمد بن حنبل، حدثنا غُنْدر، حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن علي، أنه قال في الحرام والبَتَّة والبائنة والخَليَّة والبَريَّة: ثلاثاً ثلاثاً. قال شعبة، قال لى وَرْقاء: يُحدِّث به عن زاذان؛ فلقيتُ عطاء، فقلتُ: مَنْ حدَّثكَ عن

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٩٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٠٠١ ـ ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٩٩ ـ ٢٠١ .

وروى عطاء بن السائب ـ من حديث عبد السلام المُلائي عنه ـ عن حَرْب بن عُبيد الله الثقفي، عن جدّه لأمه من بني تغلب، قال: أتيتُ النبيَّ على فعلّمني الإسلام، وكيف آخذُ الصدقة، وقال: (إنما العُشور على اليهود والنصاري)(۱).

ورواه أبو الأحوص (د): عن عطاء، عن حَرْب، فقال: عن جدِّه لأُمه، عن أبيه.

قال ابن مهدي: عن سفيان، عن عطاء، عن رجل، عن خاله (۲).

وقيل غير ذلك<sup>(٣)</sup>.

ومن مناكير عطاء مما رواه عنه رَوح بن القاسم، وأبو الأحوص، وأبو حمزة السكري وغيرهم: عن أبي يحيى زياد، عن ابن عباس، قال: جاء رجُلان إلى النبيِّ على أحدهما يطلب صاحبَه بحقَّ، فسأله البينة، فلم تكن له بينة، فحلف الآخر بالله الذي لا إله إلا هو، ماله عليه حق، فأتى نَبيَّ الله على فأخبر أنه كاذب، فقال: وأعطه حقَّه، وأما أنْتَ فكفَّرتْ عنك يمينُك بقولك: لا إله إلا الله.

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٤)</sup>. وأبو يحيى: وثَّقه ابنُ معين، وأبو داود<sup>(٥)</sup>.

٥٣٥٨ - ٤ خ م متابعة: عطاء بن عبد الله النُحراساني، وهو عطاء بن أبي مسلم.

مِنْ كبار العلماء، وقيل اسم أبيه: مَيْسَرة، وقيل: أيوب، يُكنى: أبا أيوب، وأبا عثمان، وقيل: فيل غير ذلك. وهو مِنْ أهل سَمْرقَنْد، وقيل: من أهل بَلْخ؛ ووَلَاؤه للمُهلَّب بن أبي صُفْرة.

ورحل، وطَوَّف، وسكن الشام، فأمَّا رواياتُه عن ابنِ عباس، وابنِ عُمر، وعبد الله بن السَّعْدي، وهذا الضَّرْب، فمرسلةً؛ فإنّ الرجلَ كثيرُ الإرسال.

وروى عن: أنس، وسعيد بن المسيّب، وعِكْرمة، وعُروة، وخَلْقِ.

وعنه: ابنه عثمان، والأوزاعي، ومَعْمَر، وشُعبة، وسُفيان، ويحيى بن حمزة، وإسماعيل ابن عياش، وخَلْقٌ.

قال يحيى بن معين: عطاء الخراساني، قالوا: ابن أبي مسلم، وقالوا: ابن ميسرة. قال: وقال مالك: عطاء بن عبد الله، وُلد سنة خمسين، ومات سنة ثلاث وثلاثين ومئة، ورأى ابنَ عمر. رواه المُفضَّل الغلابي، عن ابن معين (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٠٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٠٤٦) و(٣٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر لهذا الاختلاف «تهذيب الكمال» ٥٢٩/٥.

<sup>(</sup>٤) هو عند أبي داود (٣٢٧٥) و(٣٦٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٦) (٩٩٦٥) (٩٩٦٥)، وينظر «مسند أحمد» (٢٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) اسنن أبي داود؛ عقب (٣٦٢٠).

<sup>(</sup>٦) انظر اتاريخ دمشق، ١٠/٤٨.

وقال البخاري: عطاء بن عبد الله، هو ابنُ أبى مسلم، سألتُ عبد الله بن عثمان بن عطاء، فقال: نحن من أهل بَلْخ (١).

وقد فرَّق مسلم والنسائي بينهما فجعلاهما والجهاد. اثنين.

ُ قال ابن عساكر: وَهِمَا، هُما واحد<sup>(٢)</sup>.

وقال مسلم: أبو أيوب عطاء بن أبي مسلم الخُرَاساني، سكن الشام، عن: أنس وابن المسيب، وعنه: مالك، وابن جُريج. ثم قال: عطاء بن ميسرة، أبو أيوب، عن ابن عُمر، وعنه أشرس، وعُروة بن رُويم<sup>(٣)</sup>.

وقال النسائي: أبو أيوب عطاء بن عبد الله بَلْخي، سكن الشام، ليس به بأس، روى عنه مالك.

وقال أيضاً: أبو أيوب عطاء بن ميسرة، رَوى عن حماد<sup>(۷)</sup>. عنه عُرُوة بن رُوَيْم.

المدينةَ وقد فاتنى عامةُ أصحاب رسولِ الله ﷺ (٤).

وقال أحمد، ويحيى، والعِجْلى، وغيرهم:

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى

وقال أبو حاتم: لا بأس به<sup>(ه)</sup>.

وذكره العُقيلي في «الضعفاء» متشبّثاً بهذه الحكاية التي رواها حماد بن زيد، عن أيوب، حدثنى القاسم بن عاصم، قلتُ لسعيد بن المسيب: إنَّ عطاء الخراساني حدثني عنك، أنَّ النبيَّ ﷺ أمر الذي وَاقعَ أهلَهُ في رمضان بكفَّارة الطِّهَارِ. فقال: كذب، ما حدثتُه، إنما بلغني أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: تَصدَّقْ، تصدَّق(٦).

وقد ذُكر البخاريُّ عطاءَ الخُراساني في «الضُّعفاء» فروى له هذا عن سُليمان بن حَرْب،

أحمد بن حنبل، حدثنا عفان، حدثنا همام، وقال عثمان بن عطاء، عن أبيه: قدمتُ أخبرنا قتادة، أنَّ محمدًا وعَوْناً حدثاه، أنَّهما قالا لسعيد: إنَّ عطاء الخراساني حدَّثنا عنك في

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٧٤ . وفيه قد غيَّر المحقق أصله، فقال: عبد الله بن عثمان عن عطاء. وصوابه كما هو أصله وهاهنا. والله أعلم، وانظر «تاريخ مدينة دمشق» ١١/٤٨ ـ ١٢.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» ۱۱/۱۱ .

 <sup>(</sup>٣) • الكنى والأسماء، ١/٦٦ ـ ٧١ ، و «تاريخ دمشق» ٤٨ / ١٣ ـ ١٤ ، وجاء عندهما: عن عمر، بدل: ابن عمر. وتنظر «المراسيل» لابن أبي حاتم ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ دمشق» ١٤/٤٨ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ ابن معين» (رواية الدارمي) ١٤٦ ، و«تاريخ الثقات» للعجلي ٣٣٣ ، و«الجرح والتعديل» ٣٣٥ و «الكامل» ٥/ ١٩٩٦ ، و «تاريخ دمشق» ٤٨ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٧) ﴿الضَّعَفَاء الصَّغَيرِ ٩٠ ، و﴿التَّارِيخِ الْكَبِيرِ ٤ / ٤٧٤ .

الذي وقَع بأَهْلِه في رمضان، فأُمَره النبي ﷺ أنْ محمد، يعني البخاري: ما أعرفُ لمالك رجلاً يعتق رقبةً؛ فقال: كذب عطاء إنما قال له: تصدّق، تصدّق (١).

> وقال ابن حِبان في «الضعفاء»: أصله من بَلْخ، وعِدَادُه في البصريين، وإنما قيل له: الخراساني، لأنه دخل خُراسان وأقام بها مدةً طويلة، ثم رجع إلى العراق، فنُسب إلى خُراسان، وكان من خِيارِ عِبادِ الله، غير أنه كان رديءَ الحفظِ، كثيرَ الوَهْم، يُخطئ ولا يعلم، فيُحْمَل عنه، فلما كَثُر ذلك في روايته بطل الاحتجاجُ به<sup>(۲)</sup>.

> فهذا القول من ابن حبان فيه نظر، ولا سيما قوله: وإنما قيل له: الخُراساني. فياهذا أيُّ حاجة بك إلى هذه الدُّورة؟ أليست بَلْخ من أمهات مدن خُراسان بلا خِلاف!

> > قال أبو حاتم: ثقة محتجُّ به (٣).

وقال أبو داود: لم يدرك ابنَ عباسٍ.

وقال الدارقطني: ثقة في نفسه، إلَّا أنه لم يَلْقَ ابن عباس<sup>(٤)</sup>.

وقال حجاج بن محمد: حدثنا شعبة، حدثنا عطاء الخراساني وكان نسياً<sup>(ه)</sup>.

يروي عنه مالكٌ يستحقُّ (٦) أنْ يُترك حديثُه غير عطاء الخراساني. قلتُ: ما شأنه؟ قال: عامةُ أحاديثه مقلوبة. ثم قال الترمذي: عطاء ثقة، روى عنه مثل مالك ومَعْمر، ولم أسمع أنّ أحداً من المتقدمين تكلم فيه.

عثمان بن عطاء، عن أبيه، قال: أوثق عملى في نفسي نشر العلم، وكان أبي يجلس مع المساكين فيعلمهم ويحدِّثهم.

وقال يزيد بن سَمُرَة: سمعتُ عطاء الخراساني يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام.

وقال إسماعيل بن عياش: قلتُ لعطاء الخراساني: من أين معاشك؟ قال: من صِلَة الإخوان، وجوائز السُّلطان.

الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: كُنّا نُغازي عطاء الخراساني أنا وأخي يزيد وهشام بن الغاز، وننزل متقاربين؟ وكان عطاء يُحيى الليلَ، فإذا مضى منه ما شاءَ الله، أخرج رأسه من ثيابه، فنادى يا عبد الرحمن، [يا يزيد]، يا هشام، يا فلان، قيام وقال الترمذي في كتاب «العلل»: قال الليل وصيام هذا النهار، أيْسَر من شُرْب

<sup>(</sup>١) ﴿العلل ومعرفة الرجال؛ ٣/ ٣٢٨ (٥٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٥ ، وفيه: لا بأس به، صدوق، ... يحتج به.

<sup>(</sup>٤) انظر (تهذيب الكمال) ٢٠ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) في (س): استحق، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في «العلل» ٢/ ٧٠٥.

الصَّديدِ، ولبس الحديد، وأكل الزَّقُوم، النَّجاء النَّجاء.

قال سعيد بن عبد العزيز: هلك عطاء بأريحا، ودُفن ببيت المقدس.

قال عثمان بن عطاء: مات أبي سنة خمس وثلاثين ومئة (١).

٥٣٥٩ \_ عطاء بن عثمان القرشي.

حدث عنه عفيف بن سالم، مجهول(٢).

٥٣٦٠ ـ ت: عطاء بن عجلان، الحنفي البصري.

عن: أنس، وأبي عثمان النَّهدي. وعنه: حماد بن سلمة، وسعد بن الصَّلت.

قال ابن معين: ليس بشيء، كذاب.

وقال مرة: كان يُوضع له الحديثُ فيحدِّثُ به.

وقال الفلَّاس: كذَّاب.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم والنسائي: متروك(٣).

وقال الدارقطني: ضعيف<sup>(٤)</sup>، يُعتبر به<sup>(٥)</sup>. وقال مرة: متروك<sup>(٦)</sup>.

٥٣٦١ ـ عطاء بن المبارك، عن أبي عُبيدة الناجي.

قال الأزدي: لا يدري ما يقول<sup>(٧)</sup>.

٥٣٦٢ ـ عطاء بن محمد الهَجَري، عن أبيه.

قال البخاري: لم يصح حديثه (٨).

٥٣٦٣ \_ عطاء بن مسروق الفَزَاري.

بيَّضَ له ابنُ أبي حاتم، [مجهول] (٩٠).

٥٣٦٤ \_ س ق: عطاء بن مسلم الخفّاف.

كوفى، نَزَل حلب.

روى عن: المسيّب بن رافع، والأعمش.

وعنه: أبو نُعَيم الحلبي، ومحمد بن مهران الجمّال، وجماعة.

قال أبو حاتم: كان شيخاً صالحًا يُشبه يوسف بنَ أسباط، وكان دَفَن كُتُبَه، فلا يثبت حديثه (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «تاريخ دمشق» ۶۸/ ۲۱ و ۲۳ و ۲۶، و «الكامل» ٥/ ۱۹۹٦ .

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٧٦ ، و«الضعفاء الصغير» ٩٠ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٥ ، و «الضعفاء للنسائي ٨٦، و «الضعفاء للعقيلي ٣/ ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٤) هو في «السنن» له عقب الحديث (٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) جاء في المطبوع: لا يعتبر به. وهو خطأ. انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) هو في «السنن» له عقب الحديث (٨٥٧) و(٨٦٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ٢/ ١٧٨ ، وفي «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٧ عن ابن معين: لا أعرفه.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الكامل» ٥/ ٢٠٠٣ ، وقال ابن عدي: ليس بمعروف.

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٦ ، وما بين حاصرتين منه، ومن «اللسان» ٥/ ٤٤٣ .

<sup>(</sup>١٠) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٦ ، وفيه زيادة: ليس بقوي، وانظر قول أبي زرعة الآتي فيه، وفيه أيضاً عن ابن معين: أنه ثقة.

وقال أبو زُرعة: كان يَهمُ.

وقال أبو داود: ضعيف.

قلت: توفى سنة تسعين ومئة.

وقد وثَّقه وكيع وغيرُه<sup>(١) (٢)</sup>.

٥٣٦٥ ـ خ م د س ق: عطاء بن أبي ميمونة، البصري.

عن: عمران بن حُصين، وروايته عنه في «سنن أبي داود» (۳)، وهي منقطعة، لم يدركه، وروى عن جابر بن سَمُرة، وأنس.

وعنه: شعبة، وحماد بن سلمة، وجماعة.

وثقه ابن معين، وقال: هو وابنه قَدَرِيَّان.

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به.

وقال أبو إسحاق الجوزجاني: كان رأساً في القدر (٤).

قلت: بل قَدَري صغير، وحديثه في «الصحيحين».

٥٣٦٦ \_ عطاء بن نُقَادة الأسدى.

مجهول، حدَّث عنه يعقوب بن محمد الزُّهري المدني (٥).

٥٣٦٧ ـ عطاء بن يزيد، مولى سعيد بن المسيب، عن سعيد.

قال العُقيلي: لا يصحُّ إسنادُه. ثم ساق حديثاً بإسناد مظلم عن عبد الصمد بن سليمان الأزدي عنه، فذَكَر حديثاً (٢٠).

أما:

عطاء بن ميمون، عن أنس، لا يعرف، وخبره منكر. أحمد بن خيثم، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عطاء، عن أنس مرفوعاً: «أنا وعليَّ حجة الله على عباده». روى ابن المقرئ عن أحمد بن عمرو بن جابر الرملي، عنه. اهـ

قلت: وهذه الترجمة لم ترد في (س) ولا (أ)، ولا السان الميزان، ولا في أيِّ من كتب التراجم، وقد جاء هذا الخبر الذي أورده في التاريخ ابن عساكر، ٢٧٧/١٢ ضمن ترجمة علي بن أبي طالب، عند ذكره الاختلاف على هذا الحديث، الذي مداره على مطر بن ميمون الإسكاف عن أنس، وسترد ترجمة مطر بن ميمون عند المصنف (٨٠٩٧)، وقد ذكر له هذا الحديث، فانظره.

(٣) «سنن أبي داود» برقم (١٦٢٥).

(٤) انظر «سؤالات ابن الجنيد» ١٧٩، و«تاريخ ابن معين» (الدوري) رقم (٣٦٥٠) و(٣٦٩١)، و«الكامل» ٥/ ٢٠٠٥، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٧ ، و«أحوال الرجال» ١٨٤ .

(٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٧ \_ ٣٣٨.

(٦) «الضعفاء» ٣/ ٨٠٨، وذكر حديث: «من اتبع جنازة فله قيراط» وتعقبه الحافظ في السان الميزان» ٥/ ٤٤٤ بقوله: وليس في السند من ينظر في حاله سوى عبد الصمد. اه.

<sup>(</sup>١) انظر «الكامل» ٥/ ٢٠٠٤ . و«تهذيب الكمال» ٢٠٠٢٠ .

<sup>(</sup>٢) جاء بعد هذه الترجمة في المطبوع من الميزان ٣/ ٧٦ ، ما نصه:

٥٣٦٨ ـ عطاء بن يزيد الليثي، فثقةٌ مشهور (١)(١).

٥٣٦٩ \_ عطاء، أبو محمد الحمَّال.

عن: عليّ، وعنه: الحسن بن صالح بن حيّ. ضعّفه يحيى بن معين (٣).

٥٣٧٠ ـ ت س: عطاء الشامي، عن أبي أسيد في أكل الزَّيت.

ليَّنَ البُخاري حديثَه، رواه الثوري (ت س) عن عبد الله بن عيسى، عنه (٤).

مكرر ٥٣٦٠ ـ عطاء البصري العطّار، شيخٌ كان قبل المئتين، ذكره أبو داود، فقال: ليس بشيء (٥).

> ٥٣٧١ ـ عطاء السَّليمي. قُتل مع ابن الأَشْعَث، قاله البخاري<sup>(١)</sup>.

- (۱) هذه العبارة لم ترد في (س)، والمثبت من (أ). وانظر ترجمة عطاء بن يزيد الليثي في «تهذيب الكمال» ۱۲۳/۲۰ ، وقد روى له الجماعة.
- (٢) جاء بعدها في مطبوع «الميزان» ترجمة عطاء بن يسار، ولم ترد في نسخة المؤلف (أ) ولا (س)، وليست هي في «لسان الميزان» ٩/ ٣٧١. ونصها:

عطاء بن يسار المدني، عن أبي الدرداء. قال البخاري: هو مرسل. قلت: روى سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرني محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار قال: أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله على قرأ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِ جَنَّانِ﴾ فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله! قال: «نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء». اهـ

قلت: وعطاء بن يسار المدني من رجال «التهذيب» ٢٠/ ١٢٥ ، وقد روى له الشيخان، وهو متفق على توثيقه، وليس من شرط المصنف في «الميزان» إيراد مثله.

وينظر «صحيح البخاري» عقب حديث أبي ذر (٦٤٤٣) ففيه: قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال: مرسل أيضاً لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. اهد وأخرج حديث أبي الدرداء البيهقي في «البعث والنشور» كما في «تغليق التعليق» ٥/١٦٦ ، وانظر «مسند أحمد» (٨٦٨٣).

- (٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٠٤ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٤٠ ، وقد أورده ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٢٠٦ ، وفي «المجروحين» أيضاً ٢/ ١٣١ ، وقال: منكر الحديث على قلته، يروي عن علي ما لا يتابع عليه، وليس من العدالة بالمحل الذي يعتمد عليه عند الانفراد. اهـ
- وعلَّق له البخاري في «صحيحه» قبل الحديث (٣٦٣) قال: صلّى عليٌّ في ثوب غير مقصور. ووصله الحافظ في «التغليق» ٢٧٧/٢ عن ابن سعد في «الطبقات» [٣/ ٢٩ \_ ٣٠] وأحمد في «الزهد». وأورد الحافظ لعطاء هذا ترجمة في «تهذيب التهذيب» ٣/ ١١١ ورمز له (خت)! ولم يورده في «التقريب»، ولا المزي في «تهذيب الكمال».
- (٤) «التاريخ الكبير» ٦/ ٦٦٩ وفيه: لم يقم حديثه. وحديثه عند الترمذي (١٨٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٦٩)، ولفظه: «كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة». وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «مسند أحمد» (١٦٠٥٤).
- (٥) انظر «تهذيب الكمال» ٧٠/٢٠ ، وفيه: قال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يقول: عطاء بن عجلان بصري، يقال له: عطاء العطار، ليس بشيء. اهـ. قلت: سلفت ترجمة عطاء بن عجلان برقم (٥٣٦٠)، فانظرها.
  - (٦) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٧٥.

قلت: لا يُدرى مَنْ عطاء هذا الذي ذكره البخاري أنه قُتل مع ابن الأشعث؟!

قلت: لم يسند شيئاً .

قال ابن عدي: هذا يُعَد من زُهّاد أهل البصرة، وله كلام دقيق في الزهد(١).

النار. النارة عباس، كوفي انفرد عنه أبو الحسن، عن إلى النار. ابن عباس، كوفي انفرد عنه أبو إسحاق وذكر الثيباني (٢).

٥٣٧٣ ـ عطاء السَّليمي المشهور، من كبار الخائفين بالبصرة، معاصِرٌ لسليمان التيمي.

أدرك زمانَ أنس بن مالك، وسمع من الوليد بن مسلم، عنه (٣). الحسن، وجعفر بن زيد، وعبد الله بن غالب.

وعنه: بشر بن منصور، وصالح المُرِّي، وعبد الواحد بن زياد وغيرهم، حكايات.

وقال شداد بن علي: حدثنا عبد الواحد بن زياد: دخلنا على عطاء السَّليمي، وهو في الموت، فرآني أتنفَّسُ، فقال: مالَك؟ قلتُ: من أَجْلك، قال: وددتُ أنَّ نَفْسي بقيت بين لَهَاتِي وحنجرتي تتردَّدُ إلى يوم القيامة مَخافَة أنْ تخرج

وذكر خُليد بن دَعْلَج، قال: كنا عند عطاء السَّليمي، فقيل له: إنّ ابن علي قَتَل أربع مئة من أهل دمشق على دم واحد، فقال متنفساً: هاه! ثم خرَّ ميتاً. رواها صالح بن أبي ضرار، عن الوليد بن مسلم، عنه (٣).

٥٣٧٤ ـ ت س ق: عطاء، مولى أبي أحمد. معدود في التابعين، لا يُعرف<sup>(٤)</sup>.

- (۱) انظر «الكامل» ٥/ ٢٠٠٤ . وقوله: لم يسند . . . إلخ، جاء في لسان الميزان ٥/ ٤٤٥ في ترجمة عطاء السليمي الآتي، وتعقّب ابنُ حجر هذا بقوله: وهذا إنما قاله ابن عدي عقب كلام البخاري في ترجمة الذي قبله، وما أدري لم جعله المصنف \_ يعني الذهبي \_ اثنين؟! نعم بين الزمن الذي كانت فيه وقعة ابن الأشعث، والزمن الذي قَتَل عبد الله بن علي أهل الشام دهرٌ طويل يزيد على أربعين سنة، فهذا يدل على أنهما اثنان. اهـ
- (٢) انظر «تهذيب الكمال» ٢٠/ ١٣١ . وقد قرنه أبو إسحاق الشيباني بعكرمة، كما في «صحيح البخاري» (٢٥٧٩) و(٢٩٤٨) فقد رواه عن عكرمة عن ابن عباس، ثم قال: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس. قال الحافظ في «فتح الباري» ٨/ ٢٤٦ : حاصله أن للشيباني فيه طريقين: إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس، والأخرى مشكوك في وصلها، وهي أبو الحسن السوائي عن ابن عباس. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ١١١ : ما وجدت له راوياً إلا الشيباني، ولم أقف فيه على تعديل ولا تجريح، وروايته عندهم عن ابن عباس غير مجزوم بها فيه، وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف. اهـ قلت: وقول الذهبي هذا ليس في الأصل الخطي عندنا، ولم أقف عليه في أيِّ من كتبه.

وجاء في مطبوع (الميزان) زيادة : وقرنه البخاري بعكرمة. وأشار المحقق عندها أنها ليست من الأصل الخطي .

- (٣) (حلية الأولياء) ٦/ ٢٢٤ و ٢٢٠ .
- (٤) في اتهذيب الكمال، ٢٠/ ١٢٩ : ويقال: مولى ابن أبي أحمد.

روى سعيد المقبري عنه، عن أبي هريرة حديثاً في فضل القرآن (١٠).

٥٣٧٥ ـ عطاء البزَّاز، عن أنس بن مالك. قال يحيى بن معين: ليس بشيء (٢).

٥٣٧٦ ـ د ت س: عطاء العامري، والد يَعْلَى، عن أوْس الثقفي.

لا يُعرف إلا بابنه (٣).

٥٣٧٧ ـ س: عطاء، مولى أم صُبَيّة الجُهنية، عن أبي هُريرة في السواك<sup>(٤)</sup>.

لا يُعرف، تفرد عنه المقبري.

[من اسمه عَطيَّة وعُطي]

٥٣٧٨ ـ عطية بن بُسر، شيخٌ لمكحول. وقال البخاري: لم يُقم حديثُه (٥).

روى عن عكَّاف بن وَدَاعة.

قال محمد بن عمر الرُّومي - وفيه لِين -:
حدثنا أبو صالح العَمِّي، والعباس<sup>(1)</sup> بن الفضل
الأنصاري، ومسكين أبو فاطمة، كلُّهم عن بُرد
ابن سِنان، عن مكحول، عن عطية بن بُسر
الهلالي، عن عكاف بن وداعة الهلالي، أنه أتى
النبيَّ عَيُّ، فقال: "يا عكَّاف، ألكَ امرأة؟" قال:
لا، قال: "فجارية؟" قال: لا، قال: "وأنت
صحيحٌ مُوسِر؟" قال: نعم، قال: "فأنت إذاً من
إخوانِ الشياطين، إنْ كنتَ من رُهْبان النصارى
فالْحَق بهم". وذكر الحديث بطوله (٧).

قلتُ: خرَّجتُ هذا تبعاً للبخاري (١٠)، ثم إني وجدتُ له صُحبةً وحديثاً عند سُليم بن عامر، عنه (٩٠)، فإنْ صحَّ أنه صحابي فيُحوَّل من هنا (٩٠).

- (١) أخرجه الترمذي (٢٨٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٩٦)، وابن ماجه (٢١٧). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي على مرسلاً نحوه. وقال النسائي: والمشهور مرسل.
  - (۲) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣٩.
- (٣) قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٤/ ١٢٠: عطاء العامري والديعلى، مجهول الحال، لا تعرف له رواية إلا هذه. يعني عن أوس، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٢٠٢، وانظر «تهذيب الكمال» ٢٠ / ١٣٢، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١١٢.
- (٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٠٢٨). وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ١١٢ : وهو حديث مختلف في إسناده.
  - (٥) نقله العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٥٦ عن البخاري، وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» ٧/ ١٠ وليس فيه قوله هذا.
    - (٦) في (س): أبو العباس، والمثبت من (أ)، والسان الميزان، ٥/٤٤٧.
- (٧) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٥٦ بهذا الإسناد، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣٨١) من طريق آخر عن برد بن سنان، به. وانظر «مسند أحمد» (٢١٤٥٠).
  - (٨) في «التاريخ الكبير» ٧/ ١٠ .
  - (٩) أخرجه أبو داود (٣٨٣٧)، وابن ماجه (٣٣٣٤)، وانظر «تهذيب الكمال» ٧٠/١٤٣.
- (١٠) جاء في هامش (س) ما نصه: ذكرتَهُ في كتاب «التجريد» [ص٣٨٧] فجزمت بصحبته حيث قلت: عطية بن بسر أخو عبد الله المازني، روى عنه مكحول حديثاً في أبي يعلى. وقد أشار في «عكّاف» إلى هذا الحديث بالذي ذكره. وقد =

ثم تبين لي أنهما اثنان، روى عنهما مكحول، افترقا بالنسبة؛ فالصحابي مازنيَّ حمصي، وهو أخو عبد الله، والآخر هلالي، إنْ كان محمد بن عمر الرُّومي ضَبَط نسبته (١).

٥٣٧٩ ـ د ت ق: عطية بن سَعْد العَوْفي. تابعي شهير ضعيف.

عن: ابن عباس، وأبي سعيد، وابن عُمر. وعنه: مِسْعَر، وحجّاج بن أرطاة، وطائفة، وابنه الحسن.

> قال أبو حاتم: يُكتب حديثُه، ضعيف. وقال سالم المرادي: كان عطية يتشيَّع. وقال ابن معين: صالح. وقال أحمد: ضعيف الحديث.

> > وكان هُشيم يتكلُّم في عَطية.

وروى ابنُ المديني، عن يحيى، قال: عطية،

وأبو هارون، وبشر بن حرب، عندي سواء.

وقال أحمد: بلغني أنّ عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير؛ وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد. قلت: يعني يُوهم أنّه الخُدري.

وقال النسائي وجماعة: ضعيف<sup>(۲)</sup>.

٥٣٨٠ ـ ق: عطية بن سفيان الثقفي.
 تفرَّد عنه عيسى بن عبد الله بن مالك الدَّار (٣).
 ٥٣٨١ ـ عطية بن سليمان.

عن: القاسم بن عبد الرحمن.

وعنه: أبو سفيان عبد الرحمن بن عبد ربِّ قاضي نيسابور، وَحْدَه (٤).

٥٣٨٢ ـ ق: عطية بن عامر الجُهَني، عن سلمان الفارسي.

قال العُقيلي: في إسناده نظر (٥).

- ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ٢٦١] فقال: عطية بن بسر، شيخ يروي عنه مكحول، من أهل الشام، حديثه عند أهلها، متن منكر وإسناد مقلوب، في التزويج. انتهى. وقد غاير بين هذا وبين عطية بن بسر المازني، فقال في المازني: إن له صحبة، ذكر ذلك في «الثقات» [٣/ ٧٠٧] أيضاً. ومع أنه يجوز من بالتجريد لاحتمال أن لا يكون المذكور هنا بل آخر، وفيه بعد، ثم ظهر لي أنه هو، والله أعلم. وقد ذكره أبو عمر في «استيعابه» [ص٥٨٠] وجزم بصحبته. اهـ.
- (۱) هذه العبارة لم ترد في (س)، والمثبت من (أ)، وتعقبه ابن حجر في «لسان الميزان» ٥/ ٤٤٨ بقوله: ذكره جمع جم من العلماء في الصحابة، وليس هو على شرط هذا الكتاب، والحديث في «مسندي» أحمد [(٢١٤٥٠)]، وأبي يعلى [(٦٨٥٦)] وقد ذكره ابن عدي تبعاً للبخاري، والله أعلم. اهـ وانظر «تهذيب التهذيب» ٣/ ١١٣ .
- (٢) انظر: «التاريخ الصغير» للبخاري ١/ ٢٩٢ ، و«الضعفاء» للنسائي ٨٦ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٥٩ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٨٣ ، و«الكامل» ٥/ ٢٠٠٧ ، وتهذيب الكمال» ٢٠/ ١٤٨ .
  - (٣) قال المصنف في «الكاشف» ٢٧/٢ : فيه جهالة.
  - (٤) انظر «تهذيب الكمال» ٢٠/ ١٥٠ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول. وقد رمز له (فق).
    - (٥) «الضعفاء» ٣/ ٣٦٠.

٥٣٨٧ ـ عُطَيّ بن مَجْدي الضَّمْري، من أبناء الصحابة.

قال البخاري: لم يصحَّ حديثُه، روى عنه أبو

#### [من اسمه عفان]

٥٣٨٨ \_ عفان بن سعيد، عن ابن الزُّبير (٧). **٥٣٨٩ ـ وعفان، عن ابن عمر. مجهولان (^^)**. فأما:

٥٣٩٠ \_ع: عفان بن مسلم الصفّار، الحافظ الثبت الذي يقول فيه يحيى القطان \_ وما أدراك ما يحيى القطان ـ: إذا وافقنى عفان لا أَبَالي مَنْ

خالفني.

قلت: ليس الضعفُ، إلا أنَّ الحديثَ انفرد به التيمي، وهَّاهُ الأزدي(٥). واه، وهو سعيد بن محمد الورَّاق، عن موسى الجهنى، عن زيد بن وهب، عن عطية بن عامر (۱) .

٥٣٨٣ ـ عطية بن عطية، عن عطاء.

لا يُعْرَف، وأتى بخبرٍ موضوع طويل<sup>(٢)</sup>.

٥٣٨٤ ـ عطية بن عارض، عن ابن عباس.

لا يُدرى مَنْ هو.

قال البخاري: لم يصحَّ حديثُه، روى عنه أبو خالد الدَّالاني (٣).

٥٣٨٥ ـ عطية بن يَعْلى، شيخٌ الإسماعيل بن أبان، ضعَّفَه الأزدي<sup>(1)</sup>.

٥٣٨٦ ـ عطية الطُّفَاوي، حدَّث عنه سليمان

- (١) أخرجه ابن ماجه (٣٣٥١) ، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٦٠ مرفوعاً ، بلفظ: «إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة».
- (٢) وقال العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٥٧ : مجهول بالنقل وفي حديثه اضطراب ولا يتابع عليه. ثم أخرج هذا الخبر الموضوع بطوله، وأوله: «يكون قوم من أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون؟...
  - (٣) نقله العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٦٠ ، وابن عدي ٥/ ٢٠٠٧ عن البخاري، وانظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٠ .
- (٤) انظر «الضعفاء والمتروكين» ٢/ ١٨٠ ، ولم ترد هذه الترجمة في «لسان الميزان» ٥/ ٤٥٠ ، وأوردها المصنف في «المغنى» ٢/ ٤٣٦.
  - (٥) انظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ٢/ ١٧٩ .

وسقطت هذه الترجمة من (س)، وهي في (أ)، والسان الميزان، ٥/ ٤٥٠ ، وعند المصنف في االمغني، ٧/ ٤٣٦ ، وقديوان الضعفاء، ٧/ ١٥٩ ، وفيهما: الظفاري، بدل: الطُّفاوي، والمثبت من (أ) وقاللسان، وقالجرح والتعديل؛ ٦/ ٣٨٤ ، و(الثقات؛ لابن حبان ٥/ ٢٦٠ ، وهو الموافق لما في (الأنساب؛ للسمعاني ٨/ ٣٤٤ .

- (٦) «التاريخ الكبير» ٧/ ٨٩.
- (٧) انظر «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٠ .
- (٨) انظر «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٠ ، وفي هامش (س) ما نصه: في «ثقات ابن حبان» [٥/ ٢٨٠]: عفان الأزدي، شيخ روى عن ابن عمر، روى عنه قتادة. اهـ الظاهر أنه هذا، وذلك لأني راجعت «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم... فقد نسبه الأزدي، وفي النسخة التي وقفت عليها...

فآذى ابنُ عدي نَفْسَه بذِكْرِه له في «كامله»(١)، وأَجَادَ ابْنُ الجوزي في حَذْفِه.

ذكر ابنُ عدي قولَ سُليمان بن حرب: ترى عفان كان يضبطُ عن شعبة؛ والله لو جَهَد جَهْدَه أَنْ يضبط في شعبة حديثاً واحداً ما قدر، كان بطيئاً، رديءَ الحفظ<sup>(۲)</sup>، بطيءَ الفَهْم.

قلت: عفان أجلُّ وأحفظ من سُليمان، أو هو نظيره، وكلام النظير والأقران ينبغي أن يُتَأمل ويُتأنّى فيه، فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتُ أبي يقول: ما رأيتُ أحداً أحسنَ حديثاً عن شعبة من عفّان (٣).

إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، مرفوعاً: «أُعطي يوسف وأُمّه شَطْرَ الحُسن»(٤) يعني: سارة. ورواه الناسُ عن حماد. موقوف(٥).

وقال أبو عمر الحَوْضِي: رأيتُ شعبةَ أقام عفّان من مجلسه مراراً، من كثرة ما يكرِّر عليه.

قلت: هذا يدلُّ على أنَّ عفَّانَ كان مثبتاً، مع بطاءة يسيرة، وهو من مشايخ الإسلام والأئمة الأعلام.

قال فيه العجلى: ثبت، صاحب سُنَّة، كان

على مسائل معاذ بن معاذ القاضي، فجُعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجلٍ، فلا يقول: عَدْل ولا غير عدل، فقال: لا أبطل حقًا(٢).

وعن الفلّاس: أنَّ رجلاً جعل لعفَّان أَلْفي دينار على أن يُعدِّل رجلاً، فأبي.

وقال ابن دِيْزِيل: لما دُعي عفّان للمِحنة كنتُ معه، فعُرض عليه أَنْ يقول يعني بخَلْقِ القرآن، فامتنع، فقيل: يُحبسُ عطاؤك، وكان يُعْطى في الشهر ألفاً، فقال: ﴿وَفِي الشَّمَآ وِزَفَّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ الشهر ألفاً، فقال: ﴿وَفِي الشَّمَآ وِزَفَّكُمْ وَمَا شُعدُهُ الله الذاريات: ٢٢] قال: فدقَّ عليه رجلٌ شبّهتُه بزيّاتٍ، فأحضر له ألف درهم، وقال له: بزيّاتٍ، فأحضر له ألف درهم، وقال له: بُبّتكَ الله كما ثبّتَ الدّين، وهذه لك في كلّ شهر.

قال جعفر بن محمد الصائغ: اجتمع عفان، وابن المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد ابن حنبل، فقال عفان: ثلاثة يُضعَّفون في ثلاثة: عليَّ في حمّاد، وأحمد في إبراهيم بن سَعْد، وأبو بكر في شَرِيك. فقال عليَّ: وعفَّان في شعبة.

قلتُ: هذا منهم على وَجْه المُباسطة، لأنّ هؤلاء من صِغار مَنْ كتبَ عن المذكورين، فقد

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٥/ ٢٠٢١.

<sup>(</sup>٢) في (س): الخطّ .

<sup>(</sup>٣) «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٠٢١ ، وانظر الكلام عليه في «مسند أحمد» (١٤٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) جاء فوقها في (س): كذا. وانظر «الكامل» ٢٠٢١ ، فقد قال ابن عدي بعد هذا: وعفان أشهر وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شيء مما ينسب إلى الضعف. اهـ.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الثقات» ٣٣٦ ، و «تاريخ بغداد» ٢١/ ٢٦٩ \_ ٢٧٠ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠/ ١٦٤ .

ذُكر عفَّان عند ابن المَديني مرةً، فقال: كيف أَذْكُر رجلاً يشكُّ في حرفٍ فيضرب على خمسة أسطر!

وسُئل أحمد: مَنْ تابع عفّان على كذا؟ فقال: وعفَّان يحتاجُ إلى متابع!

وقال ابن معين فيما سمعه منه يعقوب الفَسوي: أصحابُ الحديث خمسة: مالك، وابن جُريج، وَسُفيان، وشعبة، وعفَّان.

وقال ابن معين: ابن مهدي وإنْ كان أحفظ من عفّان، فما هو مِنْ رجال عفّان في الكتاب.

وقال أبو حاتم: عفان ثقة مُثْقِن مَتين (١).

قلت: مات سنة عشرين ومئتين.

وقد قال أبو خَيْثَمة: أنكرنا عفَّان قبل موتهِ

قلت: هذا التَّغيُّر هو من تغيُّر مرض الموت، وما ضرَّهُ، لأنه ما حدّث فيه بخطأ (٣).

## [من اسمه عُفَير]

المؤذِّن، أبو عائذ.

عن: عطاء، وقَتَادة، وسُلَيم بن عامر.

وعنه: أبو اليمان، والنُّفَيْلِي، وجماعة.

قال أبو داود: شيخٌ صالح، ضعيفُ الحدىث (٤).

وقال أبو حاتم: يُكثر عن سُلَيم، عن أبي أمامة، بمالا أصل له<sup>(٥)</sup>.

وقال يحيى: ليس بشيء. وقال مرةً: ليس بثقة. وقال أحمد: منكر الحديث، ضعيف (٦).

النُّفَيلي، حدثنا عُفَير، حدثنا سُلَيم، عن أبي أمامة: أنَّ رسول الله ﷺ مَسحَ على الخفَّيْن والعِمامة في غزوة تُبُوك.

وأنَّه عليه الصلاة والسلام: خَرَج في بعض مغازيه، فمرَّ بأهل أبياتٍ من العرب، فأرسل إليهم: هل من ماء لوضوء رسول الله عليه؟ فقالوا: ما عندنا إلا ماء في إهاب ميتة دبغناه بلبن، فأرسل إليهم أنَّ دباغَهُ طهورُه، فأتي به فتوضًّا، ثم صلَّى.

الوليد بن مسلم، عن عُفير بن معدان، عن سُليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعاً: «خيرُ ٥٣٩١ ـ ت ق: عُفير بن مَعْدان الحمصي الكفن الحُلَّة، وخيرُ الضَّحايا الكبشُ الأَقْرنِ».

يحيى بن صالح، حدثنا عُفير، حدثني سُليم، عن أبى أمامة مرفوعاً: «إذا رأيتُم أمراً لا

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٠ ، وفي هامش (س): وفي نسخة: متقن. وعليها (صح)، ورأيت في نسخة بالميزان صحيحة، كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال في «تاريخ بغداد» ٢١٩ ٢٦٩ ـ ٢٧٧ ، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي ٣/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ولتمام الفائدة انظر «سير أعلام النبلاء» ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذیب الکمال» ۲۰ / ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٦ ، وزاد: لا يشتغل بروايته.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكامل» (٢٠١٦.

تستطيعونَ تَغْييرَه، فاصبروا حتى يكونَ الله الذي يغيِّره».

أبو اليمان، حدثنا عُفير، عن عطاء، عن أبي سعيد، سمعتُ رسول الله ﷺ: «لا تستَقْضُوا بالنُّجوم».

هشام بن عمار، حدثنا الوليد، حدثنا عُفير بن معدان، عن أبي دَوْس اليَحْصُبي، عن ابن أبي عائذ، سمعتُ عمارة بن زَعْكرةَ، سمعتُ رسولَ الله عَلَّ وجل: إنّ عبدي كلَّ عبدي، الذي يذكرني وهو ملاقِ قِرْنَه»(۱).

يحيى الوُحَاظي، حدثنا عُفير، عن سُليم، عن أبي أُمامة، عن النبي على النبي على النبي مالاً وولداً وصحةً، فتشكوا الملائكة، قال: فيقول: مُدّوا له (٢) فيما هو فيه، فإني ما أُحبُّ أنْ أسمع صوتَهُ».

## [من اسمه عَفيف]

٥٣٩٢ ـ عَفيف بن سالم المَوْصلي. محدِّث مشهور، صالح الحديث.

روى عنه: علي بن حُجْر، وداود بن رُشَيْد، ومات مع المعافى (۳).

حدث عن: يونس بن أبي إسحاق، وقُرَّة بن ِ خالد.

وثّقه أبو حاتم.

وقال محمد بن عبد الله بن عمار: كان أحفظ من المعافى بن عمران.

وقال الدارقطني: ربما أخطأ، ولا يُترك<sup>(٤)</sup>. قلت: روى له النَّسائي في «مُسند علي ﷺ». ٣٩٣٥ ـ د: عَفِيف بن عَمْرو السَّهْمي. شيخ لبُكير بن الأشجّ، لا يُدرى من هو. وقال النسائي: ثقة<sup>(٥)</sup>.

#### [من اسمه عقبة]

٥٣٩٤ ـ عُقْبة (٢) بن بشير الأسدي، عن أبي جعفر، مجهول.

٥٣٩٥ \_ م: عقبة بن التَّوْأم.

عن أبي كثير السُّحَيْمي، وعنه وكيع، وقرنه بالأوزاعي (٧)، فهو فضلة لا يُعْرف.

- (٢) في (س): مروا له. والمثبت من (أ)، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٣٠.
- (٣) قال ابن عمار: مات سنة ١٨٣ ، وقال غيره: ١٨٤ هـ . انظر «تهذيب الكمال» ٢٠ / ١٨١ ـ ١٨٢ .
  - (٤) انظر «الجرح والتعديل» ٧/ ٣٠ ، و «تاريخ بغداد» ١٢/٣١٣.
    - (٥) انظر «تهذیب الکمال» ۲۰/ ۱۸۳ .
- (٦) في (س): عفيف، والمثبت من (أ)، ومن «المغني» ٢/ ٤٣٧، و«الديوان» ٢٢٧، و«لسان الميزان» ٥/ ٤٥٢، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٩، و«الكامل» ٥/ ١٩١٨.
- (٧) في هامش (س) حاشية نصها: في «التذهيب»: قرنه بالأوزاعي وعكرمة بن عمار، وفي «الكاشف» [٢٨/٢]: قرنه باثنين، وفي نسخة: بغيره. اه.

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٢٠١٦/٥ ، وقال: ولعفير بن معدان غير ما ذكرت من الحديث، وعامة رواياته غير محفوظة. اهـ.

يُدْرِي أيضاً مَنْ هو.

٥٣٩٦ - عُقبة بن حسان الهَجَري، عن مالك. ذكره الدارقُطْني في إسنادٍ مظلم مجهول، فقال: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ﴿ لَّمَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ قال: في جوعه. رواه عنه محمد بن سفيان(١)، لا

٥٣٩٧ ـ عقبة بن أبي الحسناء، عن أبي هريرة، مجهول.

رواه الكتاني، عن أبي حاتم الرازي، ثم قال أبو حاتم: فروى عنه فَرْقد بن الحجاج، مجهول (٢).

وكذا قال ابن المديني: عقبة مجهول.

قلتُ: وأما فَرْقد فقد حدَّث عنه ثلاثُ ثقات، وما علمْتُ فيه قَدْحاً (٣).

وأخبرنا أحمد بن عبد الحميد، أخبرنا عبد الله ابن أحمد وعبد الرحمن بن إبراهيم، سنة سبع عشرة، قالا: أخبرتنا شُهدة، أخبرنا أبو عبد الله النّعالي، أخبرنا على بن محمد، حدثنا محمد بن

عمرو الرَّزَّاز، حدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقيقي، حدثنا أبو علي الحنفي، حدثنا فَرْقَد بن الحجاج، سمعتُ عُقْبَة بن أبي حسناء، سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «تخرج دابّةُ الأرض من جِياد، فيبلغ صَدْرُها الركنَ ولم يخرج ذنبها بعدُ، وهي دابّةٌ ذاتُ وَبَرٍ وقوائم».

وبه: قال رسولُ الله ﷺ: «من صلّى في رمضان عشاءَ الآخرة في جماعة، فقد أدرك ليلةَ القَدْر».

وبه إلى الدَّقيقي: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا فرقد، حدثنا عقبة، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عُرضتْ عليَّ الأيامُ، فلم أرَ شيئاً أحسنَ من الجمعة، ورأيتُ فيها نُكتةً سوداء، قلتُ: ما هذا يا جبريل؟ قال: الساعة».

قلتُ: وهذه نسخة حسنة وقعت لي، وغالبُ أحاديثها محفوظة.

٥٣٩٨ ـ ع: عقبة بن خالد السَّكوني، عن عُمر.

قلت: وفي «لسان الميزان» ٥/ ٤٥٤ تعقب ابنُ حجر ابنَ حبان في قوله: «يروي عنه فرقد السبخي» بقوله: «السبخي» خطأ لا شك فيه، فإنه ذكر فرقد بن الحجاج في «الثقات»، ولم يذكر فرقد السبخي. اه. قلت: بل ذكر فرقد السبخي في «المجروحين» كما تقدم!

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «لسان الميزان» ٧/ ١٦٢ في ترجمة محمد بن سفيان.

<sup>(</sup>٢) وفي «الجرح والتعديل» ٦/ ٣١٠ قال أبو حاتم: شيخ.

<sup>(</sup>٣) قال سبط ابن العجمي في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ٢٢٥] ولم يذكر عنه راوياً سوى فرقد السبخي، كذا في النسخة التي وقعت عليها من «الثقات»، وقد ذكر ابن حبان فرقداً هذا في «الثقات» [٧/ ٣٢٢] وسمى أباه: الحجاج، كما هنا، وقال: روى عن عقبة بن أبي الحسناء، ونسبه: القرشي البصري، ثم قال في آخر الترجمة: يخطئ. وأيضاً قال هذا عن فرقد السبخي المشهور، قال اسم أبيه: يعقوب [كما في «المجروحين» له ٢/ ٢٠٤ \_ ٢٠٤]، وأيضاً متكلم فيه، وهذا قد قال المؤلف: وما علمت فيه قدحاً. والله أعلم. اهد وانظر ما سيأتي برقم (٦٣٣٣).

قال أحمد: أرجو أنه ثقة.

وقال العُقيلي: لا يُتَابع على حديثه، رواه أحمد، عنه، حدثنا عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله على سابَقَ بين الخيل، وفضَّل القُرَّح في الغاية (١).

قال أبو حاتم والنسائي: ليس به بأس (٢).

٥٣٩٩ ـ د (٣): عُقْبة بن شدَّاد بن أمية.

عن ابن مسعود، وعنه عبد الله بن سلمة الرَّبعي، لا يُعْرَف. والرَّبعي: منكر الحديث. قاله العُقَيلي (٤).

٠٤٠٠ \_ عقبة بن عبد الله العَنَزِي، عن قتادة.

قال الأزدي: حديثُه غير محفوظ.

قلت: لأنه من طريق داود بن المُحبَّر؛ وداودُ تالف (٥).

٥٤٠١ - ت: عقبة بن عبد الله الرِّفاعي الأصم.

عن: شَهْر بن حَوْشَب، وابن سيرين، وجماعة.

وعنه: أبو نصر التمَّار، وشيبان، وجماعة. قال يحيى: ليس بشيء.

- (۱) هو في «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٥٥ ، وزاد فقال: والحديث في السبق قد روي بإسناد جيد، أن النبي على سابق بين الخيل. وليس يذكر هذه اللفظة: «فضل القرح» غير عقبة. اهـ. قلت: أخرجه: البخاري (٢٨٦٩)، ومسلم (١٨٧٠)، وأحمد (٤٤٨٧) وغيرهم، دون لفظة: وفضل القُرّح. والقُرَّح: جمع قارح، وهو الخيل الذي في جبهته بياض يسير دون الغرة. انظر «النهاية» ٣٦/٤.
- (۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣١٠ ، و«تَهَذيب الكمال» ٢٠ / ١٩٧ ، وفيه: مات سنة (١٨٨)هـ. وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٤٨]. ثم استدرك ترجمة، فقال: عقبة بن سويد، ويقال: عتبة بن سويد الأنصاري، عن أبيه، وعنه الزهري، مجهول. قاله الشريف. اهـ. وانظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٣١١.
- (٣) استدركنا رمز (د) من «تهذيب الكمال» ٢٠ ، ٢٠ ، ولم يترجم له المزي، بل أحال به على ترجمة الراوي عنه يحيى بن سليم بن يزيد ثم لم يترجمه في ترجمة يحيى! وقد استدركه الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٢٣ وأورده في «لسان الميزان» ٥/ ٤٥٤ .
- (٤) «الضعفاء» ٣/ ٣٥٢ ، وفيه: روى عنه عبد الله بن سلمة الربعي، ليس يعرف عقبة إلا بهذا. ثم أخرج له حديث: «يا بن آدم لا تكون عابداً...». وقد تعقب العقيليَّ الحافظُ ابنُ حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٢٣ بإيراده الحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٨٨٤): «ما من امرئ يخذل امرأ مسلماً...»، وقال: وهذا الحديث الذي ذكره أبو داود ، يرد على إطلاق العقيلي، وقد خرج عقبة عن الجهالة برواية اثنين عنه، وبتضعيف العقيلي له. اهـ.
- وفي «تقريب التهذيب» قال الحافظ: هو ضعيف، ذكره العقيلي، وقال: منكر الحديث! وهذا وهم، فإن العقيليَّ قال ذلك في الرَّبعي، لا في عقبة بن شداد، كما ترى!
- (٥) وقال العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٥٣: مجهول بالنقل، وحديثه منكر غير محفوظ، ولا يعرف إلا به، ولا يتابعه إلا نحوه في الضعف. ثم ساق حديثه من طريق داود بن المحبر، عنه، عن قتادة، عن أنس، مرفوعاً: «السلطان ظل الله في الأرض...».

وقال أبو داود: ضعيف.

وقال الفلَّاس: كان واهي الحديث، ليس بالحافظ.

وقال النسائي: ليس بثقة (١).

وساق ابنُ عدي له أحاديث أكثرها معروفة، ثم قال: وبعضُ أحاديثه مستقيمة، وبعضُها مما لا يُتابع عليه<sup>(۲)</sup>.

قلتُ: منها حديثه عن عطاء، عن أبي هريرة: نهى رسولُ الله ﷺ عن النَّظر في النجوم.

ومات سنة ست وستين (۳)، قبل حماد بن سلمة بسنة.

وقال أبو حاتم: عقبة بن [عبد الله] الأصم لين الحديث، ليس بقوي<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو يعلى السَّاجي: حدثنا الأصمعي، عن عقبة بن [عبد الله] الأصم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أنشد أبو بكر الصِّدِّيق: إذا أردتَ شريفَ الناس كلِّهمُ

فانظُرْ إلى مَلِكِ في زيِّ مسكينِ

ذاك الذي حَسُنَت في الناس حالتُه

وذاك يَصْلُح للدُّنيا وللدِّينِ (٥) هذا منكر آفته عقبة.

وعَمَد عبد الرحمن بنُ أبي حاتم إلى هذا فوصله، فعمل عقبة بن عبد الله الأصم غير عقبة ابن عبد الله الرفاعي<sup>(1)</sup>، وهما واحد ضعيف معروف.

فأما:

٥٤٠٢ - عقبة بن أبي الصَّهباء الباهلي، مولاهم البصري.

روى عن الحسن، وسالم بن عبد الله، ويشترك هو والرفاعي في جماعة شيوخ، روى عن الباهلي: يزيد بن هارون، وأبو الوليد، والحَوْضي، وجماعة.

وقد وثَّقه ابن معين.

وقال أحمدُ: صالح الحديث.

- (١) انظر: «سؤالات ابن الجنيد» ص ٤٦٨ ، و «الضعفاء» للنسائي ٧٩ ، و «الكامل» ٥/١٩١٦ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠٧/٠٠ .
  - (۲) «الكامل» ٥/ ١٩١٧.
  - (٣) أي: ومئة. انظر «تهذيب الكمال» ٢٠٧/٢٠ .
  - (٤) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٣١٤ وما بين حاصرتين منه.
- (٥) هذان البيتان في «غرر الخصائص» ص٣٩ عن ابن عباس، قال: كان أبو بكر كثيراً ما ينشد، والبيتان في «ديوان أبي العتاهية» ص٣٩٢ وعنده: ذاك الذي عظمت في الله حرمته، وأوردهما ابن قتيبة له في «عيون الأخبار» / ٣٣٢ ، وابن عبد ربه في «العقد الفريد» ١/ ٣٧ ، وابن عبد البر في «بهجة المجالس» ٢٩٦/٢ .
- (٦) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٣١٤ ـ ٣١٥ ، فقد تابع ابنُ أبي حاتم في ذلك البخاريّ في «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٤١ ، وتابعهما على ذلك ابنُ حبان، فذكر الرفاعي في «الثقات» ٧/ ٢٤٦ ، وذكر الأصمَّ في «المجروحين» ٢/ ١٩٩ . وقال المزي ٢٠٧/٢٠: وجمع بينهما ابن عدي وغيره، وهو الصواب. وانظر «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٢٥ .

مات بعد الرفاعي بأشهر<sup>(١)</sup>.

٥٤٠٣ ـ ق: عقبة بن عبد الرحمن.

حجازي، لا يُعرف.

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، وعنه ابن أبي ذئب: «مَنْ مسَّ فَرْجَه يشتغل به (<sup>ه)</sup>. فليتوضأ».

قال البخاري: لا يصحُّ خبره (٢).

٥٤٠٣ ـ خت (٣): عقبة بن عُبيد، أبو الرَّحال.

عن أنس، يُعَدُّ فِي الكوفيين. ضعّفه غيرُ واحد، وهو بكنيته أشهر.

وله نظير :

مكرر ۲۳۵۲ ـ أبو الرَّحّال. بصرى، ضعيف.

يُذكرانِ في الكُني(٤).

٥٤٠٤ ـ ت: عقبة بن علقمة، أبو الجَنُوب، عن على رضيطه.

قال أبو حاتم: ضعيف بَيِّن الضَّعْفِ، ولا

وكذا ضعَّفه الدَّارقطني(٦)، وساقَ له في «سننه» أنه سمع علياً يقول: قال رسول الله ﷺ: «الرُّكْبةُ عَوْرة». رواه النضر بن منصور الفَزَاري، عنه <sup>(۷)</sup>. والنضر واهي <sup>(۸)</sup>.

٥٤٠٥ ـ س ق: عقبة بن علقمة البيروتي.

صدوق مشهور.

وقال ابنُ عدى: روى عن الأوزاعي مالم يوافقه عليه أحد.

- (١) أي: سنة ١٦٧هـ كما في «تاريخ بغداد» ٢٦/ ٢٦٥ ، وانظر «العلل ومعرفة الرجال» ٣/ ١٠٤ ، و«معرفة الرجال» لابن معين (رواية ابن محرز) ١٠٦/١ و٢/ ١٠٨ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣١٢ . ولم ترد هذه الترجمة في «لسان
- مرسل \_ عن النبي ﷺ في مس الذكر، وقال بعضهم عن جابر ﷺ، ولا يصح. اهـ. قلت: والحديث عن ابن ماجه في (سنته) (٤٨٠) عن جابر.
  - وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٤٤] ولم يذكر عنه راوية سوى ابن أبي ذئب. اهـ. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.
- (٣) جاء فوقها في (س) من كلام السبط ما نصه: علَّق له البخاري. قاله في «الكاشف» [٢/ ٤٢٦]. اهـ. قلت: ورمز له المزي بـ (خت) وقال: استشهد به البخاري. اهـ. وانظر حديثه عند البخاري (٧٢٤)، وكلام الحافظ في «الفتح» ٢/ ٢١٠.
- (٤) قال في هامش (س): ذكره في الكني مختصراً جداً [بعد ٩٥٥٥]، ولكن ذكره في الأسماء مطولاً ، واسمه خالد ابن محمد. اهـ
  - (٥) «الجرح والتعديل» ٦/٣١٣ ، وفيه: ضعيف الحديث ولا يشتغل به.
    - (٦) قاله في «السنن» (٣٢٩٦).
    - (٧) اسنن الدارقطني، (٨٨٩).
    - (٨) كذا في (أ) و(س): واهي. وفي هامش (س): الجادة: واه.

الميزان». (٢) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ، وفيه: عقبة بن عبد الرحمن بن معمر، عن ابن ثوبان، روى عنه ابن أبي ذئب ـ

محمد بن عقبة بن علقمة، عن أبيه، حدثنا الأوزاعي، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن الأصم. أبيه، عن أبي هريرة، قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا صيام بعد النصف من شعبان حتى يدخل ر مضانُ».

> ما رواه عن الأوزاعي سوى عُقْبَة، ولا يُعْرَف للأوزاعي عن العلاء رواية في غيره<sup>(١)</sup>.

> > قال ابن معين: لا بأس بعُقْبَة.

وقال ابن خِراش: ثقة<sup>(٢)</sup>.

٥٤٠٦ عقبة بن علي، عن هشام بن قيس بن الربيع.

قال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه، وربما حدَّث بالمنكر عن الثقات.

حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا عتيق بن يعقوب، حدثنا عقبة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعاً: «ليُصيبنَّ أهلَ المدينة قارعةٌ، فمن كان على رأس ميلين نجا»<sup>(٤)</sup>.

٥٤٠٧ ـ د: عقبة بن وَهْب، عن يزيد بن

لا يُعرف، وخبرُه لا يصحُّ.

وروى عنه: ابن عُيينة، وأبو نُعيم ...

٥٤٠٨ ـ عُقْبَة بن يَرِيْم الدمشقي، ويقال: ابن

يزيد.

روى عن أبى ثعلبة الخُشني.

قال البخاري: في صحته نظر.

وروى عنه يزيد بن سنان. ذكره العُقيلي<sup>(٦)</sup>.

٥٤٠٩ \_ عقبة بن يونس الأسدي، حدّث عنه

قال الأزدي: لم يصح حديثه<sup>(٧)</sup>.

٥٤١٠ ـ ت: عقبة العُقيلي، عن أبي هريرة، لا يُعْرَف.

وكذا:

٥٤١١ ـ ق: عقبة والد محمد، عن التابعين في عَلَف الفرس(٨).

<sup>(</sup>۱) «الكامل» لابن عدى ٥/ ١٩١٨.

<sup>(</sup>۲) انظر «تهذیب الکمال» ۲۱۳/۲۰ ، وفیه مات سنة (۲۰۶هـ).

<sup>(</sup>٣) في «لسان الميزان» ٤٥٦/٥ : عقبة بن على، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذیب الکمال» ۲۰/ ۲۳۱ ، وخبره عند أبی داود (۳۸۱۷).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٣٦ «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٥١ ، وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ٢٢٨] وسمى الراوي [عنه عروة بن رويم]. وانظر السان الميزان ٥/ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٤٥٧ : وفي «ثقات ابن حبان» [٧/ ٢٤٥]: عقبة الأسدي، عن أبي العلاء بن الشخير، وعنه الثوري، فالظاهر أنه هو. اهـ.

<sup>(</sup>٨) السنن ابن ماجه (٢٧٩١).

#### [من اسمه عَقِيصا]

مكرر ٢٥٦٩ عَقِيصا، أبو سعيد التَّيْمي (١)، عن علي، يقال: اسمه دينار.

شيعي، تَرَكه الدَّارقطني.

وقال الجُوْزجاني: غير ثقة.

وروى عنه: الأعمش، والحارث بن حَصِيرة. وَهْب الجُروق وَهْب الجُروق وَهَال ابن معين: رُشَيد الهجري سيِّئ الأنبياء»(٢٠). المذهب، وعَقِيصا شرَّ منه(٢٠).

#### [من اسمه عقيل، عقيلة]

٥٤١٢ - د: عَقِيل بن جابر بن عبد الله الأنصارى، عن أبيه.

فيه جهالة ، ما روى عنه غير صدقة بن يَسَار<sup>(٣)</sup>.

٥٤١٣ ـ عقيل الجَعْدي، عن الحسن. قال البخاري: منكر الحديث (٤). يروي عن أبي إسحاق.

وتكلَّم فيه ابنُ حبان، وقال: حدَّث عنه عكرمة بن عمار، والصَّعْق بن حَزْن<sup>(٥)</sup>.

٥٤١٤ - دس: عَقِيل بن شَبيب، عن أبي وَهُب الجُشَمي بحديث: «تسمّوا بأسماء الأنبياء»(٢).

لا يُعْرَف هـو ولا الـصـحـابـي إلا بـهـذا الحديث، تفرد به محمد بن مهاجر عنه (٧). ـ د ق: عَقِيلة (٨)، عن سلامة بنت الحُرِّ. فيها جهالة، معدودة في التابعين.

- (۱) في (س): التميمي، ومكانها سواد في (أ)، والتصويب من «لسان الميزان» ٤٥٨/٥ ، و«المغني» للمصنف ٢٨/٢ ، ومصادر ترجمته. وعَقِيصا: بفتح العين وكسر القاف وفتح الصاد، مقصوراً، كما في «القاموس» (عقص) وشرحه «تاج العروس» ٤٠٠/١٨ ، وهو لقب: دينار أبي سعيد، السالف برقم (٢٥٦٩).
- (٢) انظر «الضعفاء» للدار قطني ٨٨ ، و «أحوال الرجال» ٤٨ ، و «الضعفاء» للعقيلي ٢/ ٤٢ . وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٦/ ٢٨٦]، تقدم في دينار، وقال الحاكم في «المستدرك» [٣/ ١٢٤] في إسلام علي: ثقة مأمون. ولم يتعقبه المؤلف في النسخة التي وقفت عليها. اه. قلت: وفي المطبوع من التلخيص: أبو سعيد عقيصا ثقة مأمون. اه.
  - (٣) وقال المؤلف في «الديوان» ٢/ ١٦٢ : لا يعرف. اه. وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٢٧٢ .
    - (٤) «التاريخ الكبير» ٧/ ٥٤ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٠٨ .
- (٥) «المجروحين» ٢/ ١٩٢، ، وتمام كلامه: منكر الحديث، يروي عن الثقات مالا يشبه الأثبات فبطل الاحتجاج بما روى وإن وافق فيه الثقات. اهـ
- (٦) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨١٤)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي في «المجتبى» ٢١٨/٦ ـ ٢١٩ ، وأحمد في «مسنده» (١٩٠٣٢).
  - (V) في هامش (س): ذكره ابن حبان في «ثقاته» [٥/ ٢٧٢ ، ٧/ ٢٩٤]. اهـ.
- (٨) في هامش (س) حاشية نصها: ذكرها أيضاً مع النساء، ولم ينبه على أنها مرَّت. اهـ. قلت: سترد ترجمتها بأخصر مما هاهنا .

روت عنها طَلْحة أُمُّ غراب<sup>(۱)</sup>، وحديثها: «من أشراط الساعة أن يَتدافعَ أهلُ المسجد، لا يجدُون من يصلِّي بهم»<sup>(۲)</sup>.

٥٤١٥ ـ ع: عُقيل بن خالد الأَيْلي.

أحد الأثبات.

وأما أبو حاتم، فقال: لم يكن بالحافظ، كان صاحب كتاب، محله الصدق (٣).

وقال أبو الوليد: قال لي الماجشون: كان عُقيل جِلْوازاً (٤). وقيل: كان والى أَيْلَة.

وقال أحمد بن حنبل: ذُكر عند يحيى القطان إبراهيم بنُ سعد وعُقيل، فجعل كأنَّه يضعِفهما، قال أحمد: أي شيء ينفع هذا، هؤلاء ثقات، لم يَخْبَرهما يحيى.

وقال يحيى بن معين: عُقيل ثقة (٥).

وقال يونس بن يزيد الأيلي: ما أحدٌ أعلم بحديث الزُّهري من عُقيل.

قلتُ: عُقيل ثَبْت حجة، وإنما ذكرناه لئلا قال: «هم الذين يؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها». يُتعقَّب علينا.

مات قبل معمر<sup>(٦)</sup>.

# [من اسمه عَكَّاش]

الحسن، قال: الترابُ ربيع الصبيان .

وعنه محمد بن سَيَابة، مجهول. وكذا ابن سَيَابة، ويقال: ابن أبي سَيَابة (٧).

### [من اسمه عكرمة]

٥٤١٧ ـ عِكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن هشام بن عُرْوَة.

قال يحيى وأبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف (<sup>۸)</sup>.

وقال العُقيلي: في حفظه اضطراب.

عمرو بن الرَّبيع بن طارق، حدثنا عكرمة بن إبراهيم المَوْصلي، عن عبد الملك بن عُمير، عن مصعب بن سَعْد، عن أبيه، سألتُ رسولَ الله ﷺ:
﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الـماعـون: ٥]
قال: «هم الذن يؤخّه ون الصلاة عن وقتها».

رواه سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة، عن عاصم بن بَهْدلة، عن مصعب، عن أبيه، قولَه.

<sup>(</sup>١) في هامش (س): طلحة اسم امرأة كنيتها أم غراب، روى لها (د ق) وعنها مروان بن معاوية ووكيع. اهـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٨١)، وابن ماجه (٩٨٢)، وأحمد (٢٧١٣٨) من حديث سلامة بنت الحر.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٣ ، وليس فيه: لم يكن بالحافظ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (س): الجلواز \_ بجيم مكسورة ثم لام ساكنة، ثم واو، ثم ألف ثم زاي: وهو الشرطي، والجمع جلاوزة. اهـ. وانظر «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥) «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٣٣٣ ، و٢/ ٥١٩ . و«سؤالات ابن الجنيد» ص٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦) أي سنة ١٤١هـ أو ١٤٢هـ انظر «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>V) انظر «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٨٣ ، و«التاريخ الكبير» ١١١١ .

<sup>(</sup>A) انظر «سؤالات الدارمي» ١٤٩ ، و«الضعفاء» للنسائي ٨٦ ، و«تاريخ بغداد» ١٦٣/١٢ .

ورواه الأعمش، عن مصعب كذلك(١).

وقال ابن حبان: عكرمة، أبو عبد الله، من أهل المَوْصل، كان على قضاء الرَّيّ؛ كان ممن يقلب الأخبار، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به (٢).

قلت: روى عنه علي بن الجَعْد، وأبو جعفر النُّفَيلي (٣).

٥٤١٨ ـ عكرمة بن أسد الحَضْرمي.

عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وعنه ابن لَهيعة بخبر منكر<sup>(٤)</sup>.

٥٤١٩ - عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي، عن أبيه.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: ضعيف(٥).

مسلم بن إبراهيم، حدثنا عكرمة بن خالد المخزومي، حدثنا أبي، عن ابن عُمر، مرفوعاً: «لا تضربوا الرَّقيق، فإنكم لا تدرون ما توافقون»(٦).

فأما:

معبد بن العاصي المخزومي، فمكيٌّ معروف، سعبد بن العاصي المخزومي، فمكيٌّ معروف، ثقة، عن مشيخة ابن جُريج، أخطأ ابنُ حَزْم في تضعيفه (٧)؛ وذلك لأنّ أبا محمد \_ فيما حكاه ابنُ القطّان (٨) \_ كان وَقَع إليه كتابُ الساجي في الرجال، فاختصره ورتَّبه على الحروف، فزلق في هذا الرجل بالذي قبله، ولم يتفطّن لذلك.

وهذا الرجل وثَّقه ابنُ معين، وأبو زُرْعة، والنسائي.

مات قبل العشرين ومئة (٩).

- (۲) «المجروحين» ۲/ ۱۸۸.
- (٣) جاء في هامش (س) هاهنا ما نصه: عكرمة بن إبراهيم الباهلي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذئب، وعنه أبو سعيد مولى بني هاشم، ليس بمشهور. قاله الشريف. اه. وانظر «ذيل الكاشف» ص١٩٨، وفيه قال العراقي: لا أعرف حاله. اه.
- (٤) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٤٦١ : ذكره العقيلي [في «الضعفاء» ٣/ ٣٧٩] وساق حديثه من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عنه، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: كنت عند النبي على فقال: «أول من يطلع عليكم من هذا الفج...» فذكر الحديث، وقال: في إسناده نظر. اهـ.
  - (٥) «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٩ ، و «الضعفاء» للنسائي ٨٦.
- (٦) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٧٣ ، وقال: وقد روي عن النبي ﷺ في النهي عن ضرب المملوكين أحاديث من وجوه تثبت بألفاظ مختلفة. اهـ
  - (V) «المحلى» (V) .
- (٨) كما في «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٤٠٥ . وفيه: وكان في كتاب الساجي تخليط لم يأبه له ابن حزم حين الاختصار، فجرَّ لغيره الخطأ. اه. وأبو محمد كنية ابن حزم.
  - (٩) انظر «تهذیب الکمال» ۲۰/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٧٧.

٥٤٢١ ـ عكرمة بن ذُوَيْب، روى عنه ولده عبد الله، لا يصحُّ حديثُه فيما قيل (١).

٥٤٢٢ ـ م ٤ : عكرمة بن عمار، أبو عمار العجلى اليمامي.

عن: الهِرْماس بن زياد، وله رواية عن طاوس، وسالم، وعطاء، ويحيى بن أبي كثير.

وعنه: يحيى القطان، وابن مهدي، وأبو الوليد، وخَلْقٌ.

روى أبو حاتم، عن ابن معين: كان أُميًا حافظًا .

وقال أبو حاتم: صدوقٌ ربما يَهمُ.

وقال يعقوبُ بن شيبة: حدثنا غيرُ واحد سمعوا يحيى بن معين يقول: ثقة ثبت.

وقال عاصم بن علي: كان مستجاب الدعوة. وقال يحيى القطان: أحاديثُه عن يحيى بن أبى كثير ضعيفة.

وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث، وكان حديثه عن إياس بن سلمة صالحًا.

وقال الحاكم: أكثرَ مسلمٌ الاستشهادَ به.

وقال البخاري: لم يكن له كتاب فاضطرب حديثه عن يحيى.

وقال أحمد: أحاديثُه عن يحيى ضعاف ليس بصحاح $\binom{(Y)}{\cdot}$ .

وقال محمد بن عثمان: سمعتُ عليًّا يقول: عكرمة بن عمار كان عند أصحابنا ثقة ثبتاً.

عباس بن عبد العظيم، سمعت عليّ بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن مهدي: أنه كان مع سفيان عند عكرمة بن عمار، قال: فجاء يكتبُ عنده، فقلتُ: يا أبا عبد الله، هاتِ حتى أكتب، فقال: لا تَعْجلنَّ، قال: قلتُ: خُذ الكتاب فَسَلْ عنه، قال: لا تعجل، نُوقِفُه على كلِّ حديث على السماع. قال عبد الرحمن: وكان خطُّ سفيان خطَّ سوء.

وقال عباس بن عبد العظيم: سمعتُ سليمان ابن حرب يقول: قدم علينا عكرمة بن عمار من اليَمامَة، فرأيتُه فوق سطح يخاصم أهلَ القَدَر في القَدَر.

قلتُ: والبصرة عُشُّ القَدَر.

وقال معاذ بن معاذ: سمعتُ عكرمة بن عمار يقول للناس: أُحرِّجُ على رجل يرى القدر إلا قام فخرج عني، فإني لا أُحدِّثه (٣).

أبو الوليد، حدثنا عكرمة، حدثنا الهِرْماس

<sup>(</sup>۱) وتعقب الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٤٦١ هذه الترجمة بقوله: وأنا أظن أن هذا عكراش بن ذؤيب الذي خرَّج له الترمذي، وابنه عبيد الله بالتصغير، والله أعلم. اه . وترجمة عكراش في «تهذيب الكمال» ٢٤٦/٢٠ . وجاء في هامش (س): عكرمة بن روح. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة معاوية بن جاهِمة: إنه مجهول. اهـ قلت: وهذه الترجمة أوردها الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٤٦١ فيما زاده على «الميزان».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٠ \_ ١١ ، و «سؤالات ابن أبي شيبة» ١٣٣ ، و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٧٨ ، «المدخل» للحاكم ٢/ ٧٠٣ . و «الكامل» ٥/ ١٩١٠ \_ ١٩١١ ، و «تاريخ بغداد» ٢١/ ٢٥٩ \_ ٢٦٢ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأخبار في «الكامل» ٥/ ١٩١١.

مُرْدِفي على جمل، وأنا صبيٌّ صغير، فرأيتُ يطوفُ بالبيت على ناقة لا ضرب، ولا طرد، رسولَ الله ﷺ يخطبُ الناس على ناقته العَضْباء ولا إليكَ إليكَ. بمنی (۱)

> أخبرني أحمد بن هبة الله، أنبأنا أبو رَوْح، أخبرنا تميم الجرجاني، أخبرنا أبو سعد(٢) الطبيب، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن بكار، حدثنا عكرمة بن عمار، عن الهِرْماس بن زياد، قال: رأيتُ النبيُّ ﷺ يوم الأضحى يخطبُ على بعيرِ (٣).

مُؤمّل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنّ رسولَ الله ﷺ زَجَر \_ أو قال: هَدَم (٤) \_ المتعة الطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ.

عفيف بن سالم، حدثنا عكرمة بنُ عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، مرفوعاً: «الربا سبعون باباً، أدناها عند الله كالرجل يقعُ على أُمِّه»<sup>(٥)</sup>.

الحسن بن سوار وهذا حديثه، حدثنا عكرمة ابن عمار، عن ضَمْضَم بن جَوْس، عن عبد الله راحلته نحو المشرق.

ابن زياد، قال: أبصرتُ رسولَ الله على وأبى ابن حنظلة بن الرَّاهب: رأيتُ رسولَ الله على

النَّضْر بن محمد اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو زُميل الحنفي، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذُرِّ صَالى: قال لي النبي ﷺ: "تَبَسُّمك في وجهِ أخيك لك صدقة، وإفراغك من دُلُوك في دُلُو أخيكَ صدقة، وإماطتُك الأذى عن الطريق والشوكة والعظمَ صدقة».

أبو عاصم، حدثنا عكرمة عن عمار، عن الهِرْماس: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يستلمُ الرُّكْنَ بمِحْجَن معه، ثم يُقَبِّل طرفه.

عمر بن يونس، حدثنا عكرمة، عن الهِرْماس، قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْ وأنا غُلام لأبايعه فلم يبايعني.

أبو عَرُوبة، حدثنا عمرو بن هشام، حدثنا أبو قتادة الحرَّاني، عن عكرمة بن عمار، عن الهِرْمَاس: رأيتُ رسول الله ﷺ يصلّى على

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٩١٢ ، وانظر «مسند أحمد» (١٥٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (س): أبو سعيد، والمثبت من (أ)، و«سير أعلام النبلاء» ٧/ ١٣٩، و«أسد الغابة» ٥/ ٣٩٣، وانظر ترجمته في «السير» ١٠١/١٨ ، فقد أشار المحقق هناك أنه في بعض المصادر: أبو سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ٣٩٣ من طريق أبي سعد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) في (س): أن رسول الله ﷺ زجر زجراً وقال: هدم، والمثبت من (أ)، وفي «الكامل» لابن عدي ٥/ ١٩١٣ : زجر أو قال أبو هريرة: هدم... وجاء عند الدارقطني في "سننه» (٣٦٤٤)، والبيهقي في "سننه» ٧/ ٢٠٧ : حرَّم ـ أو هدم ـ المتعة، وعند ابن حبان (٤١٤٩): هدم ـ أو قال: حرّم ـ المتعة...

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ١٩١٣/٥ ، وما سيرد من أحاديث فيه.

إسماعيل بن زياد الأبُلِّي، حدثنا عمر بن جابر بن زيد يونس، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن جابر بن زيد سلمة، عن أبيه: أنَّ رسول الله على قال: «أبو البحر فَسَلوه. بكر خيرُ الناس إلَّا أن يكونَ نبي».

رواه ابن عدي، فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن هارون؛ حدثنا أحمد بن الهيثم، حدثنا إسماعيل بهذا(١).

وفي «صحيح مسلم» قد ساق له أصلاً منكراً: عن سماك الحنفي، عن ابن عباس في الثلاث التي طَلَبها أبو سُفيان (٢)، وثلاثة أحاديث أُخَر بالإسناد.

٥٤٢٣ ـ عكرمة بن مصعب، عن المُحَرَّر بن أبي هريرة، مجهول (٣).

٥٤٢٤ ـ عكرمة بن يزيد، عن أبيض.

قال الأزدي: ضعيف(٤).

٥٤٢٥ ـ خ٤ م متابعة: عكرمة مولى ابن عباس.

أحد أوعية العلم، تُكلِّم فيه لرأيه لا لجفْظِه، فاتُنهم برأي الخوارج، وقد وثَّقه جماعة، واعتمده البخاري، وأما مسلم فتجنَّبه، وروى له قليلاً مقروناً بغيره، وأعرض عنه مالك وتحايده، إلا في حديثٍ أو حديثين.

أيوب، عن عمرو بن دينار، قال: دَفع إليَّ

جابر بن زید مسائل أسألُ عنها عکرمة، فجعل جابر بن زید یقول: هذا مولی ابن عباس، هذا البحر فَسَلوه.

سُفيان، عن عَمرو، قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل، فقال: سَلْ عنها عكرمة، فجعلت كأني أتبطّأ، فانتزعها من يدي، فقال: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس.

وعن شَهْر بن حَوْشب، قال: عكرمة حَبْرُ هذه الأمة.

نُعيم بن حماد، حدثنا جرير، عن مغيرة، قيل لسعيد بن جُبير: هل تعلم أنَّ أحداً أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة.

حماد بن زيد، قيل لأبي أيوب: أكان عكرمة يُتَّهم؟ فسكتَ ساعةً، ثم قال: أمَّا أنا فلم أكن أتَّهمه.

عفان، حدثنا وهيب، قال: شهدتُ يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب، فذَكَرا عكرمة، فقال يحيى: كذَّاب، وقال أيوب: لم يكن بكذَّاب.

جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله ابن الحارث، قال: دخلتُ على عليَّ بن عبد الله، فإذا عكرمةُ في وَثَاق عند باب الحُشِّ، فقلتُ له: ألا تتَّقي الله! فقال: إنَّ هذا الخبيث يكذِبُ على أدر.

ويُروى عن ابن المسيب: أنَّه كذَّب عكرمةً.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٥/ ١٩١٤، وأخرجه أيضاً المصنف في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد، السالفة برقم (٠٤٨).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۵۰۱).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ٢/ ١٨٥ ، وفيه عكرمة بن يزيد الهنائي. وجاء في نسبه في «لسان الميزان» ٥/ ٤٦٢ : النباتي.

الخَصِيبُ بنُ ناصح، حدثنا خالد بن خداش، شهدتُ حمّاد بن زيد في آخر يوم مات فيه، فقال: أُحدِّثكم بحديثٍ لم أُحدِّث به قطُّ، لأني أكرهُ أَنْ أَلقى الله ولم أُحدِّث به، سمعتُ أيوب يحدِّث عن عكرمة، قال: إنما أنزل الله متشابِهَ القرآن ليضلَّ به (۱).

قلت: ما أسوأها عبارة، وأخبثها (٢)، بل أنزله ليهدي به وليضل به الفاسقين.

فِطْر بن خليفة، قلتُ لعطاء: إنَّ عكرمة يقول: قال ابنُ عباس: سَبَق الكتابُ الخُفَّين، فقال: كَذَب عكرمة، سمعتُ ابن عباس يقول: لا بأس بمسح الخُفين وإنْ دخلتَ الغائط. قال عطاء: والله إِنْ كان بعضُهم ليرى أنَّ المسحَ على القدمين يُجْزئُ.

إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: لو أنَّ عَبْدَ ابنِ عباس اتَّقى الله وكفَّ من حديثه لشُدَّتْ إليه المطايا.

مسلم بن إبراهيم، حدثنا الصَّلْت أبو شعيب، قال: سألتُ محمد بن سيرين عن عكرمة، فقال: ما يَسُوؤني أن يكون من أهل الجنة، ولكنه كذَّاب (٣).

ابن عُيينة، عن أيوب، أتينا عكرمة فحدَّث، فقال: أيُحسنُ حَسنُكم (٤) مثلَ هذا؟

إبراهيم بن المنذر، حدثنا هشام بن عبد الله المخزومي، سمعتُ ابن أبي ذئب يقول: رأيتُ عكرمة، وكان غير ثقة (٥).

قال محمد بن سعد (٢): كان عكرمة كثير العلم والحديث، بحراً من البحور، وليس يحتجُ بحديثه؛ ويتكلم الناسُ فيه.

حماد بن زيد، عن الزُّبير بن الخِرِّيت، عن عكرمة، قال: كان ابنُ عباس يضَعُ في رجلي الكَبْلَ على تعليم القرآن والفِقْه (٧).

وعن عكرمة قال: طلبْتُ العلمَ أربعين سنةً، وكنت أُفْتي بالباب وابن عباس في الدار (٨).

<sup>(</sup>١) انظر لهذه الأخبار السالفة: «طبقات ابن سعد» ٥/ ٢٨٨ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٧٣ \_ ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٣٣: هذه عبارة رديئة، بل إنما أنزله...

<sup>(</sup>٣) انظر لهذه الأخبار: «الكامل» ٥/ ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) جاء في (س) والمطبوع: الحسن حسبكم. والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في «المعرفة والتاريخ» ٢/٥، و «طبقات ابن سعد» ٥/٢٨٤، و «سير أعلام النبلاء» ٥/٢٧، و «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٨٤، وجاء في مطبوع «الكامل» ٥/٩٠٩: الحسين حسنكم...، وهو تحريف. والحسن: هو البصري.

<sup>(</sup>٥) أورده المزي في «تهذيب الكمال» ٢٠ ٢٨٢ عن أبي بكر الإسماعيلي، عن عمران بن موسى، عن إبراهيم بن المنذر، به. وأورده أيضاً العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٧٦ ، عن محمد بن رزيق، عن إبراهيم بن المنذر، به، لكن قال: كان عكرمة مولى ابن عباس ثقة. فالله أعلم. قال المصنف في «السير» ٥/ ٢٥ : والراوية الأولى أشبه.

<sup>(</sup>٦) «طبقات ابن سعد» ٥/ ۲۹۳.

<sup>(</sup>٧) «طبقات ابن سعد» ٢/ ٣٨٦ و٥/ ٢٨٧ ، و«المعرفة والتاريخ» ٢/ ٥ .

<sup>(</sup>A) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٦٧.

وقال محمد بن سَعْد: حدثنا الواقدي، عن أبي بكر بن أبي سَبْرة، قال: باع علي بن عبد الله ابن عباس عكرمة لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار، فقال له عكرمة: ما خِيرَ لك بعتَ علمَ أبيك! فاستقاله فأقاله وأعتقه (١).

إسماعيل بن أبي خالد، سمعتُ الشعبيَّ يقول: ما بقي أحدُّ أعلم بكتاب الله من عكرمة.

وقال قتادة: عكرمة أعلمُ الناس بالتفسير<sup>(٢)</sup>.

وقال مطرف بن عبد الله: سمعت مالكاً يكره أن يَذْكُر عكرمة، ولا يرى أنْ يُروى عنه.

قال أحمد بن حنبل: ما علمتُ أن مالكاً حدَّث بشيء لعكرمة إلّا في الرجل يطأُ امرأته قبل الزيارة. رواه عن ثور، عن عكرمة (٣).

أحمد بن خيثمة، قال: رأيتُ في كتاب علي بالمَغْرب عنه أخذوا. ابن المديني: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: قال ابن المديد حدّثوني واللهِ عن أيوب أنّه ذُكر له: عكرمةُ لا الحَرُوري(١٠). يُحسن الصلاة، فقال أيوب: وكان يصلي؟! وقال مصعب الزُّب

الفضل السِّيناني، عن رجل، قال: رأيتُ عكرمة قد أُقيم قائماً في لعب النَّرْدِ.

يزيد بن هارون: قدم عكرمةُ البصرةَ، فأتاه أيوب ويونس وسليمان التَّيمي، فسمع صوتَ غناء، فقال: اسكتوا، ثم قال: قاتله الله، لقد أجاد. فأما يونس وسُليمان فما عادا إليه (٤٠).

عمرو بن خالد بمصر، حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي، عن خالد بن أبي عمران، قال: كنا بالمَغْرب وعندنا عكرمة في وقْتِ الموسم، فقال: وددت أنَّ بيدي حربة، فأعترضُ بها مَنْ شهد الموسمَ يميناً وشمالاً.

ابنُ المديني، عن يعقوب الحضرمي، عن جده، قال: وقف عكرمةُ على باب المسجد، فقال: ما فيه إلا كافر، قال: وكان يرى رأيَ الإباضية (٥).

يحيى بن بكير، قال: قَدِم عكرمةُ مصرَ، وهو يريد المَغْرب، قال: فالخوارج الذين هم بالمَغْرب عنه أخذوا.

قال ابن المديني: كان يرى رأي نَجْدة الحَرُوري(٢).

وقال مصعب الزُّبيري: كان عكرمة يرى رَأْي الخوارج، قال: وادعى على ابن عباس أنَّه كان يرى رأي الخوارج (٧).

<sup>(</sup>١) عبارة: وأعتقه. ليست في (س)، والمثبت من (أ). وانظر «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٧١ فقد أورده المزي عن الواقدي، والخبر في «طبقات ابن سعد» ٥/ ٢٨٧ من طريق آخر.

<sup>(</sup>٢) انظر «المعرفة والتاريخ» ١/ ٧٠١ ـ ٧٠٢ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) هو في «الموطأ» ١/ ٣٨٤ ، و «التمهيد» لابن عبد البر ٢٦/٢ . وانظر مثل هذا الكلام في «تهذيب الكمال» ٢٠ ٢٨٣/ مروياً عن على بن المديني .

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذيب الكمال» ٢٠ < ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر «المعرفة والتاريخ» ١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر «المعرفة والتاريخ» ٢/٧.

<sup>(</sup>V) بنحوه في «طبقات ابن سعد» ٥/ ٢٩٣ ، وقال المؤلف في «السير» ٥/ ٢٢: هذه حكاية بلا إسناد.

خالد بن نزار، حدثنا عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح: أنَّ عكرمة كان إباضيًا (١).

أبو طالب، سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: كان عكرمة من أعلم الناس، ولكنه كان يرى رَأْيَ الصُّفرية، ولم يدع موضعاً إلا خرج إليه: خراسان، والشام، واليمن، ومصر، وإفريقية؛ كان يأتي الأمراء فيطلب جوائزَهم، وأتى الجَنَدَ إلى طاوس، فأعطاه ناقةً (٢).

وقال مصعب الزَّبيري: كان عكرمة يرى رَأْيَ الخوارج، فطلبه متولي المدينة، فتغيَّب عند داود ابن الحصين حتى مات عنده (٣).

وروى سُليمان بن معبد السَّنْجي، قال: مات عكرمة وكُثير عَزَّة في يوم، فشهد الناسُ جنازة كُثير، وتركوا جنازة عكرمة (٤).

وقال عبد العزيز الدَّراوَرْدي: مات عكرمة وكثير عَزَّة في يومٍ، فما شهدهما إلّا سُودان المدينة.

إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن أبيه، قال: أتي بجنازة عكرمة مولى ابن عباس وكُثيِّر عَزَّة بعد العصر، فما علمتُ أنَّ أحداً من أهل المسجد حَلَّ حَبْوَته إليهما.

قال جماعة: مات سنة خمس ومئة. وقال الهيثم وغيره: سنة ست. وقال جماعة: سنة سبع ومئة (٥٠).

وعن ابن المسيّب أنّه قال لمولاه بُرْد: لا تَكْذِب عليّ كما كَذَب عكرمة على ابن عباس<sup>(۲)</sup>. ويروى ذلك عن ابن عُمر؛ قاله لنافع، ولم يصحّ (۷).

سُنَيْد بن داود في «تفسيره»: حدثنا عباد بن عباد، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في رجلٍ قال لغلامه: إنْ لم أجلُدْكَ مئة سوطٍ فامْرأتي طالق، قال: لا يجلد غلامُه ولا تطلق امرأته. هذه من خُطوات الشيطان. ذكره في تفسيره: ﴿لا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ الشَيطانِ ﴾ [البقرة: ١٦٨](٨).

<sup>(</sup>١) انظر «الكامل» ٥/ ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر «الكامل» ٥/ ١٩٠٥ ، و تهذيب الكمال؛ ٢٠ ٧٨٧ ، و «السير، ٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر «طبقات ابن سعد» ٥/ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر «الكامل» ١٩٠٦/٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٩٠ وفيه رواه سليمان بن معبد عن الأصمعي، عن ابن أبي الزناد.

<sup>(</sup>٥) انظر (تهذيب الكمال؛ ٢٠/ ٢٩٠ و ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر «المعرفة والتاريخ» ٧/٧ ، و «تهذيب الكمال» ٧٠ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر «تهذیب الکمال» ۲۰ ۲۷۹ ، و «سیر أعلام النبلاء» ٥/ ۲۳ .

<sup>(</sup>A) جاء في هامش (س) ما نصه: عكرمة مولى ابن عباس، يروي عن ابن عباس، روى عنه العوام بن حوشب، وليس هذا بعكرمة الذي قبله، لأن هذا يروي الحكايات، ولا أعلم له راوياً: إلا العوام بن حوشب. انتهى. ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٧٣٠.

### [من اسمه العلاء]

٥٤٢٦ ـ العلاء بن بُرْد بن سِنان الدمشقى. عن أبيه.

وعنه: خليفة بن خياط، والحسن بن محمد الزَّعفراني، وجماعة.

ضعَّفه أحمد بن حنبل<sup>(١)</sup>.

٥٤٢٧ ـ العلاء بن بِشْر العَبْشَمي، عن سفيان الفقيه، صاحب مكحول. ابن عُيينة، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدُّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «ليس لفاسق

ضعَّفه أبو الفتح الأزدي<sup>(٣)</sup>.

٥٤٢٨ ـ د: العلاء بن بَشير المزني، عن أبي الصدّيق بحديثٍ رواهُ عنه معلّى بن زياد وَحْده. قال ابن المديني: مجهول<sup>(٤)</sup>.

وقال أحمد في «مسنده»: حدّثنا عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، عن المعلّى، حدثنا العلاء بن بشير، عن أبي الصِّدِّيق، عن أبي سعيد مرفوعاً: «أبشِّركم بالمهدي يُبْعَثُ في أُمتى على

اختلافٍ من الناس وزلازلَ، فيملأُ الأرضَ قِسْطاً وعَدْلاً، كما مُلئتْ ظُلماً وجَوْراً، يرضى عنه ساكنُ السماءِ وساكنُ الأرض، يقسمُ المال صَحَاحاً »(٥).

٥٤٢٩ ـ العلاء بن ثعلبة ، عن أبي المَلِيح الهُذَلي، مجهول(٩).

٥٤٣٠ ـ م ٤ : العلاء بن الحارث، الدُّمشقي

روى عن: عبد الله بن بُسْر المازني، وأبي الأشعث الصَّنْعاني، وطائفة.

وعنه: الأوزاعي، ويحيى بن حمزة، وجماعة.

قال ابن سعد: كان قليلَ الحديث، ولكنه كان أعلم أصحاب مكحول وأقدمهم، وكان يُفتي حتى خُولط، ومات سنة ست وثلاثين ومئة.

وقال ابن معين: ثقة، يرى القَدَر.

وقال أبو حاتم: لا أعلم في أصحاب مكحول أوثق منه.

وقال أبو داود: ثقة، تغيَّر عقلُه<sup>(٧)</sup>.

- (٣) انظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ٢/ ١٨٦.
- (٤) انظر «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٧٢٦ . وجاء في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٦٨] وفي النسخة التي وقفت عليها بالثقات: روى عنه يعلى بن راشد. اهـ.
  - (٥) دمسند أحمد؛ (١١٣٢٦).
  - (٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٣.
  - (٧) (طبقات ابن سعد، ٧/ ٤٦٣) ، و(الجرح والتعديل، ٦/ ٣٥٥) ، و(تهذيب الكمال، ٢٢/ ٤٨٠) .

<sup>(</sup>١) في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٢٠٠]. اهـ. وقال في السان الميزان، ٥/ ٤٦٣ : ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة عليه، وأسقطوه. ولم أر له ذكراً في «تاريخ البخاري»، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدى في الكامل، ٥/١٨٦٣ . وقال: والعلاء بن بشر هذا لا يعرف، وله تمام خمسة أحاديث لا يتابع عليها. اهـ

وقال البخاري: منكر الحديث (١)، كنَّاه يحيى ابنُ حمزة أبا وَهْب (٢).

٥٤٣١ ـ العلاء بن الحجاج، عن ثابت. ضعَّفه الأزدي (٣).

٥٤٣٢ - العلاء بن الحكم البصري، عن ميسرة بن عبد ربه بحديث الإسراء. موضوع.

٥٤٣٣ ـ ت س: العلاء بن أبي حكيم، سيًّاف معاوية.

ما علمتُ روى عنه سوى الوليد بن أبي الوليد<sup>(٤)</sup>، له حديث.

٥٤٣٤ ـ م ت: العلاء بن خالد الكاهلي الأسدي الكوفي، عن أبي وائل.

ثقة.

وقال العُقيلي: يضطرب في حديثه.

قال يحيى القطان: تركتُ العلاء بن خالد الأسدي على عَمد، ثم كتبتُ عن الثوري عنه (٥).

قلت: روی عنه حفص بن غیاث، ومروان بن معاویة.

٥٤٣٥ ـ ت: العلاء بن خالد الواسطي، مولى قريش.

عن: قتادة، ورأى الحسن.

وعنه: مسدَّد، وهُدْبَة.

قوَّاه ابن حبان (٢)، وكذَّبه أبو سلمة التَّبوذكي (٧).

فأما:

٥٤٣٦ ـ العلاء بن خالد بن وردان، أبو شيبة

البصري الحنفي.

عن: عطاء، والحكم.

وعنه: الأشيب، وأبو كامل الجَحْدري، وأبو

عاصم.

فصالح الحديث(٨).

- (۱) جاء في هامش (س) ما نصه: هذا سهو، إنما قال ذلك البخاري في العلاء بن كثير الدمشقي، وقد بينت ذلك في مقدمة كتابي إنعام المنعم بشرح مسلم. قاله محمد. اهـ. قلت: وهو كما قال المحشي، انظر «التاريخ الكبير» ٢/٥١٣ ـ ٥١٤ .
  - (٢) جاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٦٤] فقال: يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. اهـ
    - (٣) انظر «الإكمال» للحسيني ٣٢٧.
- (٤) جاء في هامش (س) حاشية نصها: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ٢٤٦] ولم يذكر عنه راوياً سوى الوليد بن أبي الوليد. انتهى. وفي «التذهيب»: وثقه أحمد العجلي وغيره. وقد رأيته في «ثقات العجلي» [ص٣٤٧] والله أعلم. اه.
  - (٥) «الضعفاء» ٣٤٤/٣ ، وانظر «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٩١ .
- (٦) ذكره في «الثقات» ٧/ ٢٦٧ وقال: أحسبه الذي روى عن أبي وائل. اهـ. قلت: هو الذي قبله. وذكر في «المجروحين» ٢/ ١٨٣ : العلاء بن خالد من أهل البصرة، يروي عن عطاء وقتادة، وهو الذي سيرد عند المصنف في الترجمة الآتية.
  - (٧) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٤٤ \_ ٣٤٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٩٤ .
- (٨) جاء في هامش (س) حاشية نصها: قال ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٦٨ \_ ٢٦٩]: العلاء بن خالد بن وردان، أبو شيبة الحنفي، يروي عن عطاء، روى عنه الفضل بن موسى السيناني. انتهى. وفي «الثقات» أيضاً [٧/ ٢٦٧]: العلاء ابن خالد القرشي، يروي عن عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت أبا هريرة بالبيت، وهو ينادي لا صدقة إلا عن فضل

بصري، يروي عن عطاء وقتادة، وثابت، وعنه فيهما<sup>(٣)</sup>. موسى بن إسماعيل، ومسدّد؛ وكان يُعرف بأربعة أحاديث، ثم زاد الأمر وجعل يُحدِّث بكل شيء يُسأل عنه؛ فلا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على البَلْخي(٤). سبيل القدح فيه.

> وكذا قد خَلَط ابنُ الجوزي فقال: العلاء بن خالد الكاهلي، عن عطاء، وقتادة، كذَّبه موسى ابن إسماعيل، وقال ابن حبان: لا يحلُّ ذكره إلَّا بال*قدح*(۲).

قلت: قد ذكرنا أنَّ الكاهلي صدوق موثَّق، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، فذكر بنُ

لكن قد دخلت ترجمةُ هذا في ترجمة الذي الجوزي الثقةَ، وما ذَكُر المجروحَ، بل قال: وثُمَّ قبله على ابن حبان(١)، فقال: العلاء بن خالد آخران، يقال لهما: العلاء بن خالد، لم يُقدح

٥٤٣٧ ـ العلاء بن خالد المُجَاشعى.

لا يُدرى من ذا، عنه ليث بن خالد

\_ ق: العلاء بن زيد، بُصْري، روى عن أنس. كذا سمّاه بعضُهم ابن زيد. وقال الدَّارقطني: متروك (٥).

٥٤٣٨ ـ ق: العلاء بن زَيْدُل الثقفي، عن أنس بن مالك. يُكنى أبا محمد بصري.

قال ابن المديني: كان يضع الحديث.

تالف.

- (١) «المجروحين» لابن حبان ١٨٣/٢.
  - (٢) «الضعفاء والمتروكين» ٢/ ١٨٦.
  - (٣) ﴿الضعفاء والمتروكينِ ٢/ ١٨٧ .
- (٤) انظر (تهذیب الکمال) ۲۲/ ٤٩٥.

وجاء في هامش (س): العلاء بن رافع، عن الفرزدق، وعنه أبو سهل زياد بن عبد الله القاص، قال العقيلي: مجهول. قاله الحسيني [في الإكمال ٣٢٧]. اهـ قلت: وحديثه في المسند أحمد؛ (٦٨٩٠) و(٧٠٩٥)، ونسب الفرزدق في الموضع الأول، فقال: الفرزدق بن حنان القاص، وفي الموضع الثاني قال: العلاء بن عبد الله بن رافع، عن حنان بن خارجة. ولم يقل: الفرزدق. وسلفت ترجمة حنان بن خارجة، فانظرها.

(٥) «الضعفاء والمتروكين» ص١٢٦. وقال المؤلف في «الكاشف» ٢/٤٠١ والحافظ في «لسان الميزان» ٨/٣٧٣: العلاء بن زيد البصري، هو العلاء بن زيدل، وهو العلاء أبو محمد الثقفي. اهـ. وسيأتي عند المؤلف في آخر ترجمة العلاء بن زيدل التالية أن العلاء بن زيدل هو العلاء أبو محمد الثقفي..

وجاء في هامش (س) ما نصه: هذه الترجمة والتي بعدها في «التذهيب»، و«الكاشف» ترجمة واحدة، فأخرها، وسيأتي قريباً يسمى أبوه: يزيد، ثم تعقب المؤلف ذلك على ابن حبان على عمله هذين ترجمتين. اهـ

العيال. إلى أن قال: أحسبه الذي روى عن أبي واثل. وقال فيها أيضاً [٧/ ٢٦٤]: العلاء بن خالد الأسدي الكوفي، يروي عن أبي وائل، روى عنه الثوري ومروان بن معاوية والكوفيون. انتهى.

وقال أبو حاتم والدَّارقطني: متروك الحديث. وقال البخاري وغيره: منكر الحديث<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة موضوعة، منها: الصلاة بتَبُوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي.

قال ابن حبان: وهذا منكر، ولا أحفظ في أصحاب رسولِ الله ﷺ هذا، والحديثُ قد سَرَقه شيخ شامي، فرواه عن بقية، عن محمد بن زياد، عن أمامة (٢).

وقال البخاري: العلاء بن زيد أبو محمد الثقفي، عن أنس: خدمتُ النبي على ثماني سنين، فقال: «أسبغ الوضوء» بطوله. روى عنه يزيد بن هارون، منكر الحديث (٣).

وقال ابن عدي، وابن حبان: حدثنا محمد ابن زهير الأبلي، حدثنا عمر بن يحيى الأُبلي، حدثنا العلاء بن زيد، عن أنس، عن النبي هذه قال: «البُدَلاء أربعون: اثنان وعشرون بالشام، وثمانية عشر بالعراق، كلما مات منهم واحد أبدل الله مكانه، فإذا جاء الأمر قُبضوا كلُهم، فعند ذلك تقوم الساعة (٤٠).

قلت: هذا باطل.

وبالإسناد، دون ابن عدي: «الدنيا كلُّها سبعة أيام من أيام الآخرة».

وبه: ﴿ فَكَوْنَا ۗ ءَايَةَ التَّلِ ﴾ [الإسراء: ١٢] قال: هو السواد الذي في القمر.

وبه: «المجالس ثلاثة: غانم، وسالم، وسالم، وشاحب؛ فالغانم الذّاكر، والسَّالم الشاكر، والشاحب الذي يشغب بين الناس».

يحيى بن سعيد الحمصي، حدثنا العلاء بن زيد، عن أنس مرفوعاً: «أولُ شيء تَفْقد أمتي من دينهم الأمانة».

ابن عدي، حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز، حدثنا زكريا بن يحيى المدائني، حدثنا عبد الملك ابن الصباح، حدثنا العلاء ابن زَيْدَل، عن أنس، قال: قال رسول الله عليه: «ليأتينَّ على جهنم يوم تصطفق أبوابها، ما فيها من أمَّة محمد أحدٌ».

العُقيلي، حدثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي، حدثنا يوسف بن عيسى القرشي، حدثنا العلاء ابن زَيْدَل (٥)، حدثنا أنس مرفوعاً: «الفقراء مناديلُ الأغنياء يمسحون بها ذنوبهم».

وقد فرَّق ابنُ حبان ـ فوهم ـ بين العلاء بن زَيْدَل وبين العلاء أبي محمد الثقفي (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٥٢٠ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٥ ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٢٥ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٨٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٧/ ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٢/ ١٨١ في ترجمة العلاء أبي محمد الثقفي، وهو العلاء بن زيدل، كما سلف.

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير، ٦/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ١٨٦٢ ، «المجروحين» ٢/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) في (س): العلاء بن زيد، والمثبت من «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر «المجروحين» ٢/ ١٨٠ و١٨١ .

٥٤٣٩ ـ س: العلاء بن زُهَير الأزْدي .

وثّقه يحيى بن معين.

يروي عن: عبد الرحمن بن الأسود. وعنه: أبو نعيم، والكوفيون.

وقال ابن حبان: كان ممن يروى عن الثقاتِ ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاجُ به فيما لم يوافق الثقات<sup>(١)</sup>.

قلت: العبرة بتوثيق يحيى، والله أعلم.

٥٤٤٠ ـ العلاء بن سُلَيمان الرَّقِّي، أبو سليمان.

عن: ميمون بن مهران، والزُّهري.

قال ابن عدي وغيره: منكرُ الحديث، يأتى بمتون وأسانيد لا يُتابع عليها.

مُعلِّل بن نُفيل والوحاظي، عن العلاء بن سُليمان الرَّقِي، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله لا يقبضُ العلمَ · انتزاعاً) الحديث.

عروبة الحرَّاني موقوفاً.

عبد الجبار بن عاصم، حدثنا العلاء بن سليمان، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً: «توضَّؤوا مما غيرتِ النارُ»، و«من مسَّ ذَكُره فليتوضأً ٩.

وروى عنه: أبو نعيم الحلبي، وغيرُ واحد<sup>(۲)</sup>. ٥٤٤١ ـ د ت س [ق]<sup>(٣)</sup>: العلاء بن صالح التيمي الكوفي.

عن: بُريد بن أبي مريم، والحكم بن عُتيبة. وعنه: أبو نُعيم، ويحيى بن أبي بُكير،

وثقه أبو داود.

وقال أبو حاتم: كان من عُتق الشيعة (٤).

وقال ابن أبي خيثمة، وعباس عن ابن معين:

وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن المديني: روى أحاديث مناكير<sup>(ه)</sup>.

أنبؤونا عن ابن المَعْطُوش، أخبرنا محمد بن وقد اختُلف فيه على معلَّل، فرواه عنه أبو محمد، أخبرنا عُبيد الله بن شاهين، أخبرنا محمد بن كُوْثر، حدثنا محمد بن سُليمان بن

ئقة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٥ ، و«المجروحين» ٢/ ١٨٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٢) «الكامل» لابن عدي ٥/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤ . وانظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٦ ، وفيه قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الحافظ في «اللسان» ٥/ ٤٦٥ : ذكره البرقي في باب من اتهم بالكذب في روايته عن الزهري. وقال عمرو بن خالد: كانت في العلاء بن سليمان غفلة. اهـ

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين زيادة من المحقق لم ترد في (س) ولا «تهذيب الكمال» وفروعه، والمثبت مستفاد من «تحفة الأشراف؛ ٣٩٣/٧ ، وانظر التعليق بعد الآتي.

<sup>(</sup>٤) قول أبي حاتم هذا في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٦ ، لكن قاله في «العلاء بن أبي العباس» الآتي ترجمته، وأما العلاء بن صالح، فقال فيه أبو حاتم: لا بأس به، كما سيرد.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٦ - ٣٥٧ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٢٥ .

الحارث، حدثنا عُبيد الله بن موسى، حدثنا العلاء بن صالح، عن المِنْهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، قال: سمعتُ عليًّا يقول: أنا عبد الله، وأخو رسولِ الله، وأنا الصِّدِّيق الأكبر، لا يقولُها بعدي إلا كذَّاب، صليتُ قبلَ الناسِ سبع سنين.

رواه النسائي في «الخصائص» عن أحمد بن سليمان<sup>(١)</sup>، عن عُبيد الله.

٥٤٤٢ - العلاء بن أبي العباس، الشاعرُ المكيُّ.

عن أبي الطُّفيل، وعنه السفيانان. وأثنى عليه سفيان بن عُيينة (٢).

وقال الأزدي: شيعي غالٍ.

٥٤٤٣ ـ م ٤: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى، مولى الحُرَقة.

صدوق مشهور، يروي عن أبيه، وعن أنس، أبيه، عن أبي سعيد. وعنه مالك، والناس.

> قال أحمد: ثقة، لم أسمع من يذكره بسوء. وقال النَّسائي وغيره: ليس به بأس.

وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة (٣).

وقال ابن عدى: ليس بالقوى.

وروى عباس، عن يحيى وسئل عن العلاء وسُهيل، فلم يقوِّ أمْرَهما.

وقال عثمان بن سعيد: سألتُ يحيى عن العلاء عن أبيه، كيف حديثهما؟ قال: ليس به بأس، قلتُ: هو أحبُ إليك أو سعيد المَقْبُري؟ قال: سعيد أوثق، والعلاء ضعيف.

عُبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن نعيم المُجْمِر، عن ابن عمر مرفوعاً: «أُزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» الحديث.

ورواه الزُّبير بن خبيب وفُليح بن سليمان، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قال ابن عدي: الروايتان خطأ، والصحيح: شعبة والدَّراوردي وغيرهما، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي سعيد.

ابنُ المبارك، عن شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة بحديث: "من صلَّى صلاةً لا يُقرأ فيها بالفاتحة، فهي خِدَاج».

- (١) جاء في هامش (س) حاشية: يعني الرهاوي. اهـ وفي حاشية ثانية: رواه (ق) عن محمد بن إسماعيل، عن عبيد الله [(١٢٠)]. اهـ وفي حاشية ثالثة: قال المؤلف في «التذهيب» وقد ساق هذا الحديث: حديث منكر، ما أعتقد أن علياً قاله. انتهى. وانظر «تحفة الأشراف» ٧/٣٩٣.
- (٢) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٥١٢ \_ ٥١٣ ، ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٦ قول ابن معين فيه: ثقة ثقة، وقول أبي حاتم: هو من عتق الشيعة. اهـ وجاء في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٦٥]. قاله الحسيني في رجال المسند. انتهى، وقد رأيته في «الثقات»، وقال فيها: وقد روى عن أبي الطفيل إن كان سمع منه. اهـ
  - (٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٢٥ \_ ٣٢٥ .

رواه مالك وجماعة عن العلاء، فقال: عن قال ا أبي السائب، بدَلَ: عن أبيه. ورواه ابن ثوبان بحال<sup>(ه)</sup>. وغيرُه، عن العلاء، عنهما معاً، فيجوز أن يكون وقال عنده هكذا<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو حاتم الرَّازي: هو صالح الحديث، أنكر من حديثه أشياء (٢).

٥٤٤٤ ـ د: العلاء بن عُنبة الشامي اليَحْصُبي، عن علي بن أبي طَلْحة.

قال أبو حاتم: صالح<sup>(٣)</sup>.

وقال الأزدي: فيه لين (٤).

قلت: وروى أيضاً عن: خالد بن مَعْدان، وعُمير بن هانئ .

وعنه: معاوية بن صالح، وعبد الله بن سالم الأشعري، وإسماعيل بن عياش.

٥٤٤٥ ـ العلاء بن عَمرو الحنفي الكوفي. متروك.

عن: أبي إسحاق الفَزَاري، وسفيان الثوري.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال<sup>(ه)</sup>.

وقال عبد الله بن عمر بن أبان: سمعتُ أنا والعلاء بن عمرو من رجل حديثاً عن سعيد بن مسلمة، فسألوا العلاء عنه بحضرتي فقال: حدثنا سعيد بن مسلمة.

العُقيلي: حدثنا مُطيّن، حدثنا العلاء بن عمرو، حدثنا يحيى بن بُريد، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «أحبُوا العربَ لثلاثٍ؛ لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي».

هذا موضوع. قال أبو حاتم: هذا كذب (١٠).

ابن خُزيمة: حدثنا عمر بن حفص السَّيَّاري (٧)، حدثنا العلاء بن عمرو، عن أبي إسحاق الفَزَاري، عن سفيان، عن آدم بن علي، عن ابن عمر الله قال: بينما النبيُّ على جالس وعنده أبو بكر عليه عَباء قد خَلَّلها على صدره بخِلالٍ، إذ نَزَل جبريلُ، فأقرأهُ من الله السلامَ،

انظر «الكامل» ٥/ ١٨٦٠ .

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٣٥٨/٦. وقال ابن المديني ـ كما في «التاريخ الكبير» ٢/ ٥٠٩ ـ: أراه مات سنة ثنتين وثلاثين ومئة. اهـ وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٢٤٧ ، وقال: مات سنة ثنتين وثلاثين ومئة. اهـ

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٨ ، واتهذيب الكمال» ٢٢/٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) ٣٤٧/٣ : شذَّ أبو الفتح الأزدي فقال: فيه لين، وكذا قال ابن القطان
 الفاسى. اهـ

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» ٢/ ١٨٥ ، وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٠٤] قال: ربما خالف. اهـ.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٤٨ وقال: منكر لا أصل له، و«العلل» للرازي ٢/ ٣٧٥. وجاء في هامش (س) ما نصه: هذا الحديث ذكره الحاكم في «المستدرك» [٤/ ٨٧] في فضل العرب، قال المؤلف بعد الكلام على رجاله... الحديث موضوعاً. اهـ.

<sup>(</sup>٧) في «المجروحين» ٧/ ١٨٥ : الشيباني. وهو الصواب، أما السياري فهو راوية ابن وهب، انظر «الثقات» ٨/ ٤٤٦.

وقال: «مالي أرى أبا بكر عليه عَباء قد خَلَّلها؟ قال: يا جبريلُ، أنفقَ مالَه عليَّ، قال: فأقرأه من الله السلام، وقُل له: يقولُ لك ربُّك: أَرَاضِ أنتَ عني في فَقْرك أم ساخطٌ؟» وذَكر الحديث. وهو كذبٌ.

٥٤٤٦ ـ العلاء بن فَرْد، عن أنس.

لا يكاد يعرف ضعَّفه الأزدي، عِدادُه في البصريين(١).

٥٤٤٧ ـ ت ق: العلاء بن الفضل المِنْقَري، عن عُبيد الله بن عِكراش.

صدوق إنْ شاء الله<sup>(۲)</sup>.

يكنى: أبا الهُذيل، روى عنه بُندار، وإسماعيل القاضي، وجماعة، وبقي إلى سنة عشرين ومتين.

قال ابن حبان: كان ممن ينفرد بأشياء مناكير عن أقوام مشاهير، لا يُعجبني الاحتجاجُ بأخباره التي انفرد بها، فأما ما وافق الثقات فيها، فإن اعتبر بها معتبرٌ لم أرّ بذلك بأساً.

قال ابن قانع: مات سنة عشرين ومثتين<sup>(٣)</sup>.

٥٤٤٨ ـ العلاء بن كثير الدمشقي، أبو سَعْد،

سكن الكوفة.

روى عن مكحول.

روى عنه: أبو نُعيم عبد الرحمن بن هانئ، ومصعب بن سلّام، وجماعة.

قال ابن المديني: ضعيف.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أحمدُ وغيرُه: ليس بشيء.

وقال ابنُ عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة، كلُها غير محفوظة.

وقال البخاري: قال عبد الله بن محمد: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عمرو بن عامر، حدثنا شليمان بن الحكم، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن النبي على قال: «مَنْ صلّى الغَداةَ في جماعةٍ، ثم جلس يذكرُ الله حتى تطلع الشمس، كانَ له كأُجْرِ حجّةٍ مبرورة وعُمْرةٍ متقبَّلة، ومَنْ صلّى الظهر في جماعةٍ، كان له كأربع وعشرين مثلها، وسبعين درجة في الفردوس، ومن صلّى العشاءَ الآخرة في جماعةٍ، كان له كأربع وعشرين مثلها، العشاءَ الآخرة في جماعةٍ، كان له كقيام ليلة القدر»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ١٨٨/٢ . وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٤٦٨/٥ : وقد تقدم العلاء بن برد، عن أبيه، فلعله هذا، فتصحف في الموضعين. اهـ

قلت: لكن ابن برد المتقدم دمشقي ويروي عن أبيه، وهذا بصري يروي عن أنس!

<sup>(</sup>٢) وقال المصنف في «المغني»: ليس بالقوي ولا بالواهي. اه. وقال في «الكاشف» ٢/ ١٠٥ : فيه ضعف. اه. وقال ابن حجر في «تهذيبه» ٣/ ٣٤٧ : تقدم في ترجمة عبيد الله بن عكراش أن العباس بن عبد العظيم، ذكر أن العلاء وضع حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه. ثم قال: قال ابن القطان: لا يعرف حاله. اه. وقال في «التقريب»: ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ١٨٣ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاریخ دمشق» ۳۸۸/۵۷ ، وما بعدها .

٥٤٤٩ ـ العلاء بن كثير القُرشي، مولاهم،زاهد أهل الإسكندرية وعالمها، فوثَّقه أبو زُرعة.

يروي عن: ابن المسيب، والقاسم، وعكرمة، وطائفة.

وعنه: عمرو بن الحارث، والليث، وبكر بن مضر.

وكان مُجابَ الدعوة، هَجَر الليثَ لكونِه ولي عملاً للمنصور فتاب الليث وانعزل .

مات سنة أربع وأربعين ومئة<sup>(١)</sup>.

٥٤٥٠ ـ العلاء بن محمد بن سيار المازني، عن محمد بن عَمْرو.

قال يحيى والنسائي: ضعيف<sup>(۲)</sup>.

روى عنه: عثمان بن طالوت، ويزيد بن سنان البصري، وغيرهما.

قال ابن عدي: أحاديثُه غير محفوظة (٣).

١٥٤٥ \_ ت: العلاء بن مَسْلمة الرَّوَّاس.

حدَّث ببغداد عن ضمرة بن ربيعة، وجماعة .

وعنه: الترمذي، ويحيى بن صاعد.

قال الأزدي: لا تحلُّ الروايةُ عنه، كان لا يُبالي ما روى.

وقال ابن طاهر: كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات<sup>(3)</sup>.

٥٤٥٢ ـ ع سوى ت: العلاء بن المُسيب الكوفي.

صدوق، ثقة، مشهور.

وقال بعض العلماء: كان يَهمُ كثيراً. وهذا قول لا يُعبأ به، فإن يحيى قال: ثقة مأمون (٥٠).

وروی عنه: عَبْثُر، وجریر، وعدة.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث(٦).

وقال الأزدي: في بعض حديثه نظر<sup>(٧)</sup>.

٥٤٥٣ ـ العلاء بن المِنْهال، والد قُطْبة.

روى عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «مَن التمس محامدَ الناس بمعاصي الله، عاد حامدُه ذَامًا». رواه عنه ابنه.

<sup>(</sup>١) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٠ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢ ٥٣٣ ، وقد رمز له المزي بـ «سي».

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» للنسائي ٢١٧ ، و«الكامل» ٥/ ٢٢٢ ، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ٢/ ١٨٨ . هذا وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ٥/ ٢٢٢ ، وقال العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٤٦ : لا يتابع على حديثه، وفي حديثه وهم كثير.

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢/ ١٨٥ ، و«تاريخ بغداد» ٢٤١/١٢ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢٨٨/٢ ـ ١٨٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٤٠ . وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ١٠٦ : اتُّهمَ. وقال الحافظ في «التقريب»: متروك.

<sup>(</sup>٥) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦١ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٤٣ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل، ٦/ ٣٦١.

 <sup>(</sup>٧) هذه العبارة لم ترد في (س)، والمثبت من (أ)، وأوردها ابن حجر في «تهذيبه» ٣/ ٣٤٩ وقال: تعقبه النباتي بأنه كان
 يجب أن يذكر ما فيه النظر. اهـ.

قال العُقيلي: لا يُتابع عليه(١).

١٥٤٥ ـ العلاء بن ميمون، عن حجاج الأسماء (٢٠). الأسود، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مات سنة مرفوعاً: ﴿فَجَنَاآَوُهُ مِهَنَّمُ ﴾ قال: «هو جزاؤه روى عن إنْ جازَاهُ».

قال العُقيلي: لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلا يوم الجمع به، حدَّثناه محمد بن الأخرى». جامع العطّار، عنه (٢).

٥٤٥ ـ العلاء، أخو يزيد بن هارون.
 ليَّنهُ الأزدى (٣).

٥٤٥٦ ـ س: العلاء بن هلال الباهلي الرَّقِّي، والد هلال بن العلاء.

حدّث عن: عُبيد الله بن عمرو الرَّقِي، وغيره. قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف، عنده عن يزيد بن زُريع(٤) أحاديث موضوعة.

وقال النسائي: يروي عنه ابنه هلال غير حديثٍ منكر، لا أدري منه أتى أو من أبيه (٥).

وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويُغيِّر لأسماء (٢).

مات سنة خمس عشرة ومئتين.

روى عن يزيد بن زُريع، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعاً: «من قلَّم أظفارَه يوم الجمعة عافاه الله من السوء كلِّه إلى الجمعة الأخرى».

وبه مرفوعاً: «إنّ أغبطَ الناس عندي ذو حظّ من صلاةٍ، وكان عَيْشه كفافاً، وكان غامضاً في الناس، فإذا مات قلَّتْ بواكيه، وقلَّ تُراثه».

رواهما ابن عدي، عن صالح بن أبي الجن، وعصمة بن فلان، قالا: حدثنا هلال<sup>(٧)</sup>.

- (١) «الضعفاء» للعقيلي ٣٤٣/٣، وتمام كلامه: ولا يعرف إلا به، ثم قال: ولا يصح في الباب مسنداً، وهو موقوف من قول عائشة. اهـ وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٥٠٢ ، ونقل الرازي في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦١ عن أبي زرعة أنه ثقة.
  - (٢) ﴿ الضعفاء اللعقيلي ٣/ ٣٤٦ .
- (٣) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٤٦٩ : ولفظ الأزدي: مضطرب الحديث. اهـ وانظر: «تاريخ بغداد» ٢٤٠/١٢، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٢٩٠ ، و«التعريل» ٦/ ٣٦٢ ، وفيه نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه: ثقة. وأورده ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٥٠٤ ، وفيه: العلاء بن هارون عن يزيد بن هارون، بدل: العلاء بن هارون أخو يزيد بن هارون. وقد نبه على هذا الحافظ في «اللسان».
- (٤) في (س): يزيد بن هارون، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، والهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٤٥ .
  - (٥) «الضعفاء» للنسائي ص٨٣، و«الكامل» ٥/ ١٨٦٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٤٥ .
    - (٦) «المجروحين» ٢/ ١٨٤ ، وتمام كلامه: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
      - (٧) «الكامل» ٥/ ١٨٦٤ ، وفيه: عصمة بن بجماك.

فأما:

الباهلي البصري، فهو أخو جدِّ المذكور.

يروي عن: ابن عُمر، وصلةً بن زُفر.

وعنه: حماد بن سلمة، والسَّري بن يحيى، وغيرهما.

وما علمتُ فيه جَرْحاً؛ وهو صالحُ الحال إنْ شاء الله<sup>(۱)</sup>.

مكرر ٥٤٣٨ ـ العلاء بن يزيد، أبو محمد الثقفي الواسطي.

هكذا أفرده العُقيلي عن العلاء بن زَيْدل الثقفي، وهو هو.

قال أبو الوليد: العلاء أبو محمد الثقفى كذَّاب، قال: عندي التفسير عن ابن عمر وأنس.

وحدثنا آدم بن موسى، سمعتُ البخاريّ، قال: العلاء بن يزيد، أبو محمد الثقفي الواسطى، مُنْكر الحديث.

قال العُقيلي: وحدثنا محمد بن بحر الواسطى، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العلاء أعلم.

أبو محمد، عن أنس، قال: كان رسولُ الله ﷺ ٥٤٥٧ - العلاء بن هلال بن أبي عطية في غزوة تبوك، فطلعت الشمسُ بنورٍ وضياء وشعاع، لم نرها طلعت قبلَها مثلَها، فسألنا النبي ﷺ، فقال: «لأنَّ معاوية بن معاوية الليثي مات اليومَ بالمدينة، فبَعثَ الله إليه سبعين (٢) ألف ملك يُصلُّون عليه». الحديث.

فقد وَهِم فيه العُقيلي وَهْمين، لكونه أفرده عن ابن زَيْدل، ولكونه قال: ابن يزيد. والصواب: ابن زيد. كذا هو ابن زيد في «الضعفاء» للبخاري (٣) وغير مكان.

٥٤٥٨ ـ د: العلاء البَجَلي، والديحيي بن العلاء الرَّازي.

عن: إسماعيل بن إبراهيم، لا يُعْرَف، تفرَّد عنه شعبة (٤).

مكرر ٥٤٣٠ ـ س: العلاء، عن داود بن عُبيد الله في صوم السبت، وعنه أبو عبد الرحيم الحرَّاني فقط.

الظاهر أنه العلاء بن الحارث (٥). والله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦١، وفيه نقل الرازي عن ابن معين توثيقة، وعن أبي حاتم قوله: ثقة لا بأس به. اهـ وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٦٦]. اهـ. وزاد فيه: يروي المقاطيع عن صلة بن زفر.

<sup>(</sup>٢) في (س): سبعون. وفوقها كتب: كذا. والمثبت من (أ) و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٤٢. وقال: الراوية في هذا فيها لين. اهـ

<sup>(</sup>٣) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٥٢٠ ، و«الصغير» ٢/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س): ذكره ابن حبان رحمه الله في «الثقات» [٨/ ٣٠٥] ولم يزد في الرواة عنه على شعبة. اهـ وانظر «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٤٧ \_ ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٥) وقال المزي في «تهذيبه» ٢٢/ ٥٤٨ : إن لم يكن العلاء بن الحارث، فلا أدري من هو. اه. . فتعقبه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٥٠ بقوله: وهو هو، والحديث معلول بالاضطراب. اهـ. قلت: هو عند النسائي في «الكبرى» (٢٧٧١)، وانظر بيان اضطرابه في «مسند أحمد» (١٧٦٨٦). وقد سلفت ترجمة العلاء بن الحارث برقم ( • 430).

## [عِلاج، عَلَّاق، عَلَّان، عِلْباء]

٥٤٥٩ ـ د: عِلاج بن عمرو، عن ابن عُمر.
 لا يعرف<sup>(۱)</sup>.

له حديث واحد ومعه فيه آخر، فروى أبو داود في «سُننه» من حديث أشعث بن أبي الشَّعْثاء، عن أبيه وعِلاج: أقبلنا مع ابن عُمر من عرفات، فلم يَفتُر من التكبير. الحديث (٢).

٥٤٦٠ ـ ق: عَلَّاق بن أبي مسلم (٣)، عن أبان بن عثمان.

وهًاه الأزدي<sup>(٤)</sup>، وما ليَّنه القدماءُ<sup>(٥)</sup>.

٥٤٦١ ـ عَلَّان بن زيد الصُّوفي.

لعله واضعُ هذا الحديث الذي في «منازل

السائرين (<sup>(1)</sup>. فقال: سمعت الخُلدي، سمعت الجُنيد، سمعت السَّريَّ، عن معروف الكرخي، عن <sup>(۷)</sup> جعفر الصادق، عن آبائه مرفوعاً: قال: «طلب الحق غُرْبة». رواه عنه عبد الواحد بن أحمد الهاشمي، ولا أعرف الآخر.

٥٤٦٢ ـ عِلْباء بن أبي علباء، عن علي ﷺ .

لا يُدرى من هو، روى عنه عمرو بن غُزَي (٨).

[من اسمه عَلْقَمة]

٥٤٦٣. علقمة بن بَجَالة، عن أبي هريرة لا يُعْرَف، روى عنه عكرمة بن عمار (٩).

٥٤٦٤ ق: علقمة بن أبي جَمْرة نصر ابن عمران الضبعي، عن أبيه، تفرَّد عنه مُطَهَّر بن الهيثم.

- (۱) وفي هامش (س) حاشية نصها: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ٢٨٧]، وقال: روى عنه جامع بن شداد. وفي «التذهيب» ذكر مع جامع: أشعث بن سُليم. اه وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٤٩ .
  - (۲) اسنن أبي داود؛ (۱۹۳۳) .
- (٣) قال في "تهذيب الكمال؛ ٢٢/ ٥٥٠ : ويقال: غلاق، بالغين المعجمة. ونقل عن ابن ماكولا أن الصحيح أنه بالعين المهملة.
  - (٤) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٨٩ ، ولفظ الأزدي فيه: ذاهب الحديث.
- (٥) قلت: ذكره ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٧٤ ، وقال: يروي ما ليس يشبه حديث الأثبات على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. اهـ وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول. وقال أيضاً في «التهذيب» ٣/ ٣٥٠ : يقال: إن علاق بن مسلم هذا \_ وهو شيخ مجهول \_ هو عبد الملك بن علاق. اهـ . وقد سلفت ترجمته (٤٩٦٩).
  - (٦) وهو لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي المتوفى سنة ٤٨١هـ . انظر﴿السيرِ ١٨٠٣/١٨ .
    - (٧) ضبب فوقها في (أ). وقد سقطت هذه الترجمة كاملة من (س).
- (٨) انظر: «الثقات» لابن حبان ٥/ ٢٨٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٩٥ ، فقد رمز له به «عس»، وفيه: وقد قيل: إن علباء بن أبي علباء هذا، هو علباء بن أحمر، فالله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ٣/ ١٣٩ : فرَّق البخاري بينهما، وذكر في هذا أنه كوفي.
- (٩) في هامش (س) حاشية نصها: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٥/ ٢١٠] ولم يذكر عنه راوياً سوى عكرمة بن عمار. اهم وانظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٥ .

بصريٌّ مستور مُقل<sup>(۱)</sup>.

٥٤٦٥ \_ ق: علقمة بن نَضْلة.

ما حدَّث عنه فيما أعلم سوى عثمان بن أبي سليمان (٢).

٥٤٦٦ ـ علقمة بن هلال الكلبي.

عداده في التابعين، يحدّث عن أبيه، مجهول(7).

٥٤٦٧ ـ م ٤ : علقمة بن وائل بن حِجْر.

صدوق، إلَّا أنَّ يحيى بن معين يقول فيه: روايتُه عن أبيه مرسلة (٤).

٥٤٦٨ ـ علقمة بن يزيد بن سُويد، عن أبيه، عن جدِّه.

لا يُعْرِف، وأتى بخبرِ منكرِ، فلا يحتجُّ به.

## [من اسمه عُلُوان]

٥٤٦٩ ـ عُلوان بن داود البَجَلي، مولى جرير ابن عبد الله، ويقال: علوان بن صالح.

قال البخاري: علوان بن داود ـ ويقال: ابن صالح ـ منكر الحديث (٥).

وقال العُقيلي: له حديث لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلا به.

وقال أبو سعيد بن يونس: منكر الحديث<sup>(۱)</sup>. العُقيلي: حدثنا يحيى بن أيوب العلَّاف، حدثنا سعيد بن عُفير، حدثنا علوان بن داود، عن حُميد بن عبد الرحمن بن حميد بن

- (١) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٩٩ ، وقال في «التقريب»: مجهول.
- (Y) وفي هامش (س): ذكره ابن حبان رحمه الله في «الثقات» [۷/ ۲۹۰] ولم يذكر عنه راوياً سوى عثمان بن أبي سليمان المكي، والذي رأيت في «التذهيب» ذكر في الرواة عنه عثمان، ثم قال: وغيره. فيحرر من نسخة صحيحة، ثم رأيت كذلك في نسخة أخرى. اهم قلت: وقد ذكر المزي في «تهذيبه» ۲۰/ ۳۱۱ في الرواة عنه سوى عثمان: الحسن بن القاسم ابن عقبة بن الأزرق الأزرقي. ثم إن ابن حبان ذكره في «ثقاته» في موضع آخر ۳/ ۳۱۵ ، وقال: يقال إن له صحبة. اهم وقال المحافظ المزي في «تهذيبه» ۲۰/ ۳۱۱: وقد ظن بعضهم أن له صحبة، وليس ذلك بشيء. ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ۳/ ۱۶۳ عن أبي حاتم الرازي وابن منده: أنه لا صحبة له. ثم قال: وممن ذكره في الصحابة ابن البرقي والعسكري وأبو نعيم وغيره. اهم
  - (٣) «الجرح والتعديل» ٦/٦٠٤.
- وفي «لسان الميزان» ٥/ ٤٧١ تعقيب من الحافظ ابن حجر على المصنف أنه إذا قال في أحدٍ «مجهول» فهو كلام أبي حاتم، وأبو حاتمٍ لم يقُل: عداده في التابعين، وإنما قال: علقمة بن هلال الكلبي، عن أبيه عن جده، روى الوليد بن مسلم عن من سمع علقمة، به اهد ثم قال الحافظ: فكلام ابن أبي حاتم أولى بالقبول.
- (٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٣١٣، وفي هامش (س) حاشية نصها: في «ثقات ابن حبان» [٩/٩٠]: علقمة سمع أباه، وعبد الجبار لم يره، مات أبوه وأمه حامل به. انتهى. وبهذا في «الترمذي» عن البخاري [«الجامع» (١٤٥٣)، و«التاريخ الكبير»٧/ ٤١]. اهـ
  - (٥) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٩٩ .
  - (٦) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٠.

عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: دخلتُ على أبى بكر أعوده، فاستوى جالسًا، فقلتُ: أصبحتَ بحمد الله بارئاً. فقال: أَمَا إنى على ما ترى بي، جعلتُ لي معشر المهاجرين شُغلاً مع وجعى، جعلتُ لكم عهداً من بعدي، واخترتُ لكم خيركم في نفسي، فكلُّكم من ذلك وَرِم أَنْفُه، رجاءَ أن يكون الأمرُ له، ورأيتُم الدنيا وقد أقبلت ولمَّا تُقبلُ وهي جائية فتتخذون ستور الحرير، ونضائدَ الدِّيباج، وتألمون ضجائع (١) الصُّوف الأذربيّ، حتى كأن أحدكم على حَسَك السَّعْدان، والله لأن يقدَّم أحدُكم فتُضربَ عنقُه فى غير حدٍّ، خير له من أن يسبح في غَمْرة الدنيا، وأنتم أول ضالٌ بالناس تصفقون بهم عن الطريق يميناً وشمالاً، يا هاديَ الطريق، إنما هو الفجر أو البحر.

فقال له عبدُ الرحمن: لا تُكثر على ما بِكَ، فوالله ما أردتَ إلا الخيرَ، وما الناس إلّا رجلان: رجل رأى ما رأيتَ، أو رجل رأى غير ذلك، فإنما يُشير عليك برأيه. فسكت.

ثم قال عبد الرحمن له (۲): ما أرى بك بأساً والحمد لله، فلا تَأْسَ على الدنيا، فوالله إنْ علمناكَ إلا كنتَ صالحاً مُصْلحاً. فقال: إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث وددتُ أني لم أفعلهن:

وددتُ أني لم أكشف بيتَ فاطمةَ وتركتُه، وأن أُغلق على الحرب.

وددت أني يومَ السَّقيفة كنتُ قذفتُ الأمرَ في عنق أبي عُبيدة أو عُمر، فكان أميراً وكنتُ وزيراً. وددت أني كنتُ حيث وجهتُ خالد بن الوليد إلى أهل الرِّدَة أقمْتُ بذي القَصَّة؛ فإنْ ظفر المسلمون ظفروا، وإلّا كنت بصدد اللِّقاء أو مدداً.

فوددتُ أني يوم أُتيت بالأُشعث أسيراً ضربتُ عُنقَه؛ فإنه قد خُيِّل إليَّ أنه لا يرى شرًّا إلا أعان عليه.

وثلاثٍ تركتها، وددتُ أنى كنتُ فعلتها:

وددت أنّي يوم أُتيت بالفُجَاءة لم أكن حَرَّقته، وقتلته سريحاً، أو أطلقته نجيحاً.

وددت أنّي حيث وجّهْتُ خالداً إلى الشام كنتُ وجهتُ عمرَ إلى العراق، فأكون قد بسطتُ يميني وشمالي في سبيل الله.

وثلاث وددت أني سألْتُ عنهنَّ رسولَ الله ﷺ: وددت أني سألتُه فيمن هذا الأمرُ فلا يتنازعه أهلُه.

وددت أني كنتُ سألتُه، هل للأنصار في هذا من شيء؟

وددتُ أني سألتُه عن ميراث العَمَّة وبنت الأخت، فإنّ في نفسي منها حاجةً.

قال: وحدثناه (۳) يحيى بن عثمان، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، حدثني علوان بن صالح،

<sup>(</sup>١) في «لسان الميزان» ٥/ ٤٧٣ \_ نقلاً عن «الميزان» \_ و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٢٠ : تألمون من ضجائع.

<sup>(</sup>٢) في (س): يا عبد الرحمن. والمثبت من (أ)، وانظر «لسان الميزان» ٥/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) في (س): حدثنا. والمثبت من (أ)، و «لسان الميزان» ٥/ ٤٧٤.

الرحمن مرسلاً.

وحدثناه روح بن الفُرَج، حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، فقال حدثني علوان، عن صالح بن كيسان، عن حميد، عن أبيه، عن أبي بكر. قال ابن بُكير: ثم قدم علينا علوان بن داود فحدَّثنا به (۱<sup>)</sup>.

قرأتُ على عبد الصمد بن عبد الكريم، أخبرنا إبراهيم بن بركات سنة ست وعشرين وست مئة، أخبرنا عبد الرزاق النجّار، أخبرنا هبة الله بن الأكفاني، حدثنا عبد العزيز الكتَّاني، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان، أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الأذرعي، حدثنا أبو الأصبغ محمد ابن عبد الرحمن (٢) بن كامل القَرْقساني، حدثنا أبي، حدثنا علوان بن داود البَجَلي، عن الليثي، عن أبى الزِّناد، قال: لما اشتدَّ المشركون على رسول الله على بمكة، قال للعباس: «يا عمّ، إنى لا أرى عندك ولا عند أهل بيتك نُصرة ولا مَنَعة، والله ناصرٌ دينَه بقوم يَهُون عليهم رَغْم

عن صالح بن كيسان، أخبرني حميد بن عبد قريش في ذاتِ الله. فامض بي إلى عُكاظ، فأرني أحياء منازل العرب حتى أدعوهم إلى الله». قال: فَبَدأَ بِثقيف.. وذكر الحديثُ في نحوِ من كراسٍ، في عَرْضِه نفسه على القبائل.

قيل: مات سنة ثمانين ومئة.

٠٤٧٠ \_ عُلوَان، أبو رُهْم، حدَّث عنه ليث ابن أبي سُلَيم.

تَركَه أبو الحسن الدَّارقطني (٣).

## [من اسمه على]

٥٤٧١ ـ على بن إبراهيم الجُرْجاني، عن أبي سعيد الأشجّ.

قال ابنُ عدى: روى عن الثقات البواطيل، وهو بصري. سكن جُرْجان.

وحدثنا، قال: حدثنا الأشجُّ، حدثنا يزيد بن هارون، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «الصلاة قُرْبان المؤمن<sup>(٤)</sup>.

ثم ذَكَر له حديثاً آخر موضوعاً<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» ۳/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) في (س): عبد العزيز. والمثبت من (أ) و (لسان الميزان) ٥/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٤٧٦ : هذا الرجل اختلف فيه على ليث، فقيل: علوان وقيل: عبد الكريم، فالأول: رواية عبد الله بن إدريس عن ليث، والقول الثاني: رواية عبد الرحيم بن محمد المحاربي. وجزم ابن القطان بأن ليث بن أبي سليم غلط فيه، وإنما هو عبيد مولى أبي رهم، كما جاء في رواية شعبة والثوري وغيرهما عن عاصم بن عبيد الله، عنه، في ذلك الحديث بعينه، والله أعلم. اهـ . وترجمة عبيد مولى أبي رهم في «تهذيب الكمال» ٢١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٤) «الكامل» لابن عدي ٢١٦/٥ ـ ٢١٧ ، وقال: وهذا باطل بهذا الإسناد وبهذا اللفظ، وأظنه أراد الذي عند الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن عيسى بن ميسرة، عن أبي الزناد، عن أنس، عن النبي عن السلاة نور المؤمن ". فتوهمه حفظاً، فأخطأ أو تعمَّد في الإسناد والمتن. اهـ.

<sup>(</sup>٥) وهو في فضل التمر البرني، ذكره ابن عدي ٥/ ٢١٧ ، وقال: لعلي بن إبراهيم هذا غير ما ذكرت من المناكير. اهـ.

٥٤٧٢ - على بن إبراهيم، أبو الحسن المُحمَّدي.

رافضی جَلْد، له «تفسیر» فیه مصائب، یروي عن ابن أبي داود، وابن عُقْدَة، وجماعة (١٠).

٥٤٧٣ - علي بن إبراهيم بن الهيثم البَلَدي.

حدَّث عنه ابن بُخَيْت الدقَّاق، اتَّهمه الخطيب(٢).

٥٤٧٤ - علي بن أحمد بن النَّصْر، أبو غالب الأزدى.

شيخ بغدادي .

عن: عاصم بن علي، وجماعة .

وعنه: ابن قانع، والشافعي، وجماعة.

مات سنة خمس وتسعين ومئتين.

قال الدارقطني: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

وقال أحمد (٤) بن كامل القاضى: لا أعلمه فاطمة أمةُ الله، على باغضهم لعنة الله». ذُمَّ في الحديث.

٥٤٧٥ ـ على بن أحمد البَصْري.

كان قبل الثلاث مئة، لا يكاد يُعرف، والخبر من عمل الحلواني<sup>(٥)</sup>. موضوع، وحديثه يقع في «جزء» طلحة الكتاني.

زعم أنه سمع من الأنصاري، حدّث عنه دَعْلَج، فقال: حدثنا على بن أحمد بن عبد الرحمن الهَجري.

٥٤٧٦ ـ على بن أحمد المؤدِّب الحلواني. حدَّث عنه هلال الحفَّار.

روى أحاديث موضوعة، من أفظعها ما رواه الخطيب:

حدثنا هلال الحقّار، حدثني على بن أحمد ابن مَمُّويَه الحلواني المؤدِّب، حدثنا محمد بن إسحاق المقرئ، حدثنا على بن حماد الخشَّاب، حدثنا علي بن المديني، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، حدثنا جابر، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً، قال: «لما عُرج بي، رأيتُ على باب الجنة مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليٌّ حِبُّ الله، الحسن والحسين صفوة الله،

قلت: إي والله، وعلى واضعه لعنة الله.

قال الخطيب: غالب ظنى أنّ هذه الأحاديث

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٤٧٧ : وهو علي بن إبراهيم بن هاشم القُمِّي. ذكره أبو جعفر الطوسي في مصنفي الإمامية، وذكره محمد بن إسحاق النديم في «الفهرست» [٧٧٧] وقال: له من الكتب «التفسير» و«الناسخ والمنسوخ»...

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۲/ ۳۳۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ بغداد» ٣١٦/١١ ، و«سؤالات الحاكم» ص١٢٥ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) لفظ: أحمد. ليس في (س)، وهو في (أ) و«لسان الميزان» ٥/ ٤٨٠، وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» ٣١٦/١١ ، وقال ابن حجر: ذكره مسلمة الأندلسي، وقال: إنه ثقة.

<sup>(</sup>٥) «تاریخ بغداد» ۱/ ۲۵۸ .

٥٤٧٧ ـ علي بن أحمد بن أبي قيس المقرئ الرَّفَّاء.

حدّث عن ابن أبي الدنيا، فقيل: كان زوجَ الحسن الهَكَّاري. أُمّهِ.

حدّث عنه أبو الحسن الحمّامي.

قال ابنُ أبي الفوارس: ضعيف جدًّا، توفي سنة ٣٥٢ (١).

۱۹۵۸ علي بن أحمد بن زُهير التميمي محمد (٥). المالكي الدمشقي.

متأخّر، ليس يُوثق به.

سمع علي بن الخضر، وابن السُّمْسار .

روى عنه: أبو الحسن بن المسلَّم، ونصر بن مقاتل.

قال أبو القاسم بن صابر: كان غير ثقة.

قال ابن الأكفاني: مات سنة ثمان وثمانين وأربع مئة، وله ثلاث وسبعون سنة (٢).

٥٤٧٩ - علي بن أحمد بن عبد العزيز الجُرْجاني، حدَّث عن الفَرَبْرِي.

تركه الحاكم بنُ البَيِّع<sup>(٣)</sup>.

٥٤٨٠ ـ علي بن أحمد، شيخ الإسلام، أبو
 لحسن الهَكَّاري.

روى عن أبي عبد الله بن نظيف.

قال أبو القاسم بن عساكر: لم يكن موتَّقاً (٤).

وقال ابن النجّار: متّهم بوَضْع الحديث وتركيب الأسانيد. قاله في ترجمة عبد السلام بن محمد (٥).

٥٤٨١ على بن أحمد بن على المِصِّيْصي.
 عن: أحمد بن خُلَيد الحلبي، ومحمد بن
 معاذ دُرَّان، وعنه: البَرقاني، وأبو نُعيم.

أرَّخه ابنُ أبي الفوارس في سنة أربع وستين وثلاث مئة، وقال: كان فيه تساهل(٢).

٥٤٨٢ ـ علي بن أحمد بن فَرُّوخ الواعظ، عن محمد بن جرير، وجماعة.

قال ابنُ أبي الفوارس: فيه تساهل أيضاً (٧).

أنبأنا ابنُ علّان، حدثنا الكندي، حدثنا الشيباني، حدثنا الخطيب، حدثنا محمد بن عمر

<sup>(</sup>۱) انظر «تاریخ بغداد» ۳۲۳/۱۱.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» ۶۸/ ۳۹۴ .

 <sup>(</sup>۳) «تاریخ جرجان» ۳۱۷ ، و«السیر» ۲۲/۱۲ و۲۲/۱۲ .
 وذکر الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٤٨٢ أنه مات سنة ۳٦٦ .

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» ٤٨/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٣/ ١٧٢ ، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٣٢٦ . قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٨٥ معقباً على المصنف: كأن المؤلف ما رأى ترجمته في «تاريخ ابن النجار»، ثم نقل ترجمته عنه، وفيها: مات أول المحرم سنة ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر «تاریخ بغداد» ۱۱/ ۳۲۵ .

<sup>(</sup>٧) انظر «تاريخ بغداد» ٢١١/ ٣٢٤ ، وذكر فيه: أنه توفي سنة ٣٦١ .

ابن بكير، أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن فرُّوخ الوَرَّاق، حدثنا محمد بن جرير، حدثني إسماعيل بن موسى، حدثنا المطَّلب بن زياد، عن ليث، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر: أنَّ عليًا حمل بابَ خَيْبر يوم افتتحها، وأنهم جرَّبوه بعد ذلك، فلم يحمله إلا أربعون رجلاً(۱)

هذا منكر، رواه جماعة عن إسماعيل.

٥٤٨٣ ـ على بن أحمد بن طالب المُعدّل.

في أيام الدَّارقُطني، كان معتزليًّا، له كتابٌ ردَّ فيه على الرَّافضة (٢٠).

٥٤٨٤ ـ علي بن أحمد بن محمد بن داود الرَّزَّاز.

صدوق، سمع ابن السَّمَّاك وطبقتَه.

قال الخطيب: مُكثر، إلى الصدق ما هو، وكُفَّ بصره، شاهدتُ جزءاً من أصوله في بعضه سماعُه بالخط العتيق، ثم رأيته وقد غُيِّر بعد، وفيه إلحاقٌ بخطِّ جديدٍ، فيقال: ذاك من فعل ولد له.

مات سنة تسع عشرة وأربع مئة <sup>(٣)</sup>.

٥٤٨٥ \_ على بن أحمد ابن البَقْشَلام.

بَدَّعَهُ ابنُ ناصر، يروي عنه ابنُ عساكر ويوثِّقه (٤).

٥٤٨٦ - علي بن أحمد ابن الدَّبَّاس، شيخ القُرَّاء ببغداد.

اتُّهم في قراءته على أبي الكَرَم الشَّهْرزُوْري. وقد رحل إلى هَمَذان، فتلا بكتب على أبي العلاء العطَّار، وإلى الموصل، فتلا على القُرْطبي (٥).

٧٤٨٧ ـ علي بن أحمد، أبو الحسن بن المرتّب، كان أبوه يُرتّبُ الصفوف<sup>(١)</sup> بجامع المنصور.

سمع: أبا الحسين بن المهتدي بالله، وغيرَه. وعنه: السِّلَفي، وخطيب الموصل.

وصَحِب أبا علي بن الشِّبل، وأبا القاسم بن ناقيا (٧)، وروى عنهما شعرَهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ۲۱/ ۳۳٤.

<sup>(</sup>۲) انظر «تاریخ بغداد» ۲۱/ ۳۲۵ ، وفیه: مات سنة ۷ أو ۳۷۸ .

<sup>(</sup>٣) قاله الخطيب في «تاريخ بغداد» ١١/ ٣٣١ ، وروى مثل هذا عن بعض أصحابه بسياق آخر.

<sup>(</sup>٤) انظر «المنتظم» ٥/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>۵) وهو أبو بكر يحيى بن سعدون، انظر «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار ۵۸/۳ ـ ٦٠ ، و«مختصر تاريخ ابن الدبيثي» ۱۱۲/۳ ، وفيهما أنه مات سنة ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٦) في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار ٣/ ١٥٠ كان هو مرتب الصفوف، وليس أباه، وكذلك هو في «الأنساب» للسمعاني ١٨٢/١٢ ، و«السير» ١٨٣/١٩ .

<sup>(</sup>٧) في (س) (باقيا) والمثبت من (أ)، وفي «ذيل ابن النجار» ٣/ ١٥٠ بغير نقط سوى القاف كما في أصله المخطوط. قلت: وقد سلف في ترجمته أنه: ناقيا بالنون.

قال أبو علي البرداني: حمل إليَّ جزءاً عن الخطيب (١)، سمَّع المغفَّلُ فيه لنفسه، فأرَّخ السماعَ في سنة خمس وستين.

٥٤٨٨ ـ علي بن أحمد الهاشمي، أبو الهَيْجاء.

قرأتُ بخطِّ الشيخ الضِّياء: أنه ادَّعى سماعَ «جزء» أبي الجَهْم من أبي الوَقْت. مُتَّهم في الرواية.

مات سنة تسع وست مئة<sup>(٢)</sup>.

٥٤٨٩ ـ علي بن أحمد، أبو الحسن النُّعَيمى، الحافظ الشاعر.

في زمن الصُّورِي، قد بَدَت منه هَفْوةٌ في صباه، واتُّهم بوَضْع الحديث، ثم تاب إلى الله، واستمرَّ على الثقة (٣).

٥٤٩٠ ـ على بن أحمد الحَرَالِيُّ المغربي.

صنَّف «تفسيرًا» ومَلاَّه بحقائقه ونتائج فكره، وكان الرجل فلسفي التصوف، وزَعَم أنه يستخرجُ من علم الحروف وقتَ خروج الدجَّال، ووقتَ طلوع الشمس من مغربها.

وهذه علومٌ وتحديدات ما علمَتْها رسلُ الله؛ بل كلٌّ منهم حتى نوح عليه الصلاة والسلام يتخوَّف من الدجّال، ويُنذر أمتَه الدجال؛ وهذا نبيَّنا ﷺ يقول: "إنْ يخرج وأنا فيكم فأنا حَجِيجُه». وهؤلاء الجهلة إخوتُه يدَّعون معرفة متى يخرج. نسألُ الله السلامة.

ويُذكر عن أبي الحسن الحَرَالِّي مشاركة قوية في الفضائل، وحلم مُفْرط، وحُسن سَمْتِ، ولا أعلم له رواية.

ومات بحماة قبل الأربعين وست مئة (٤)، رحم الله المسلمين.

٥٤٩١ ـ على بن أحمد بن على، الواعظ بن الفَضَّاض الشَّرْوَاني، مؤلف «أخبار الحلَّاج». كذَّاب أشِر.

سمع السِّلفيُّ ذلك من سُليمان بن عبد الله الشَّرْواني، عنه، ثم لحق السّلفيُّ بشروان (٥) المؤلف، فسمع منه.

قال السِّلَفي: أكثر ما فيه من الأسانيد مركبات (٦) لا أصل لها. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (س): جزء الخطيب، والمثبت من (أ) و «ذيل تاريخ بغداد» ٣/ ١٥٢، وفيه: جزءاً مكتوباً عن أبي بكر بن ثابت الخطيب. وتمام كلامه: والخطيب قد توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين.

<sup>(</sup>٢) انظر: «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار ٣/ ١٦٧ ، و«مختصر تاريخ ابن الدبيثي» ٣/ ١١٧ . وذكر ابن النجار: أنه ادعى سماع أشياء، وظهر تخليطه، ولم يكن يفهم هذا الشأن، ولا له به عناية، بل كان سيئ الطريقة يلعب بالحمام، حدَّث باليسير.

<sup>(</sup>٣) انظر «تاريخ بغداد» ١١/ ٣٣١ ، وفيه قال الخطيب: كان حافظاً عارفاً متكلماً شاعراً. وذكر أنه مات سنة ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٤٩٨ : وهو \_ أي المصنف \_ أرَّخ وفاته في «تاريخ الإسلام» سنة ٦٣٧ ، وأرَّخه ابن الأبار في شعبان سنة ثمان وثلاثين. اهـ.

<sup>(</sup>٥) في (س): شروان، وفي هامشها: لعله الشرواني، والمثبت من (أ)، و«لسان الميزان» ٥/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٦) في (س): من كتب. والمثبت من (أ).

٥٤٩٢ ـ علي بن إسحاق بن زَاطِيا، أبو الحسن المُخرَّمي.

عن: محمد بن بكّار بن الريّان، وداود بن رُشيد، وطبقتهما.

وعنه: عيسى الرُّخَجي، وأبو حفص بن الزيَّات (١)، والسكري.

قال ابن السُّنِّي: لا بأس به.

وقال أحمد بن المنادي: لم يكن بالمحمود، مات سنة ست وثلاث مئة (٢).

٥٤٩٣ ـ على بن أميرَك الخَزَّافي المروزي. محدَّث كذَّاب، زوّر سماعاتٍ لزينبَ الشعريَّة فافتضح، وما تَمَّ له ذلك.

١٤٩٤ - على بن أيوب، أبو القاسم الكَعْبي.
 روى عن محمد بن يحيى الزُّهري.
 لا يكاد يُعرف.

**٥٤٩٠ ـ على بن أيوب،** أبو الحسن القُمِّي ابن السَّارْبان الكاتب.

ذُكر أنه سمع من المتنبي «ديوانَه»، وسمع من أبي سعيد السِّيرافي.

قال الخطيب: سمعتُ منه، وكان رافضياً، توفى سنة ٤٠٣.

٥٤٩٦ ـ ٤ : علي بن بَذِيمة الحَرَّاني، مولى جابر بن سمرة.

عن: سعيد بن جُبير، ومجاهد، وأبي عُبيدة ابن عبد الله .

وعنه: شعبة، والثوري، والناس.

وثَّقه ابن معين، وأبو زُرعة، والعجلي والنسائي، وغيرهم.

قال أحمد: صالح الحديث، لكنه رأس في التَّشيع.

وقال الجُوْزجاني: زائغ عن الحق مُعْلنٌ به (٤).

قلت: مات سنة ست وثلاثين ومئة.

١٤٩٧ - على بن بُشرى الدِّمشقي العطَّار.

قال الكتّاني عبد العزيز: اتُّهم في خَيْثمة (٥).

٥٤٩٨ ـ ت ق: عسلسي بسن أبسي بسكسر الإشفَذْنيُّ (٦) الرَّازيُّ الورع العابد.

روی عن: ابن إسحاق، وهمام بن يحيى . وعنه: ابن حُميد، وجماعة.

<sup>(</sup>۱) في (س): أبو جعفر الزيات. والتصويب من (أ)، و «تاريخ بغداد» ٢١/ ٣٤٩ ، و «السير» ٢٦/ ٣٢٣ .

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ۲۱۹/۱۱ .

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» ۱۱/ ۳۵۰.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٥ ـ ١٧٦ ، و«الثقات» للعجلي ٣٤٤، و«أحوال الرجال» للجوزجاني ١٧٦، و«تاريخ دمشق» ١٤/ ٩ وما بعدها، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: «ثبت الكتاني» ٣٢٦ ، و«الإكمال» ١/ ٣٠٥ ، و«تاريخ دمشق» ١٧/٤٩ ، وفيه نقل ابن عساكر عن محمد بن علي الحداد أنه ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٦) في هامش (س): قرية من قُرى مرو. اه.

قال القاسم بن زكريا: كان عند ابن حُميد الرَّازي عنه عشرة آلاف حديث.

وقال ابن عدي في «الكامل»: لعليٌ بن أبي بكر أحاديث كثيرة مستقيمة، لا أعرف له غير هذا. فذكر له حديثاً واحداً أخطاً في سَنَده (١). فهذا يدلُّ على أنَّ الرجلَ صدوق (٢).

٥٤٩٩ ـ علي بن بشير الأموي، عن يزيد بن .

ليَّنه أبو الشيخ<sup>(٣)</sup>.

٥٥٠٠ ـ علي بن بلال المُهلَّبي.

قال أبو محمد ابن غلام الزُّهري: ليس بالمَرْضي، كان داعيةً إلى الرَّفض، حدثنا عن إسحاق بن محمد بن مروان.

وقال السَّهْمي: سمعتُ أبا الحسين بن غسان يقول: قد حدَّث علي بن بلال عن الثقات بمالا يحتملون (٤٠).

٥٥٠١ ق: على بن ثابت الدَّهَّان.

شیخ محدّث معاصِر لعفّان، صدوق، لکنه شیعی معروف.

وقيل: كان ممن يسكت في تشيعه ولا يغلو. روى عن أبي بكر النَّهْشَلي.

۱۹۰۲ ـ د ت: علي بن ثابت الجَزَري، أبو أحمد.

سکن بغداد، وروی عن جعفر بن بُرقان، وابن عون.

وعنه: أحمد، والحسن بن عرفة، وجماعة. قال أحمد: ثقة صدوق، قال: وكان من أخفّ الناس رُوحًا، صاحب نوادر.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال الأزدي: ضعيف.

- (۱) «الكامل» لابن عدي ٥/ ١٨٢ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٣٣٥ . والحديث «من حوسب عذب»، وقد أخرجه الترمذي (١) «الكامل» لابن عديث أنس.
- (٢) جاء في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٦١]، وفي «التذهيب»: قال أبو حاتم: ثقة صدوق من الصالحين . . . .
- (٣) «طبقات المحدثين بأصبهان» ١٣٨/٢ ، و«أخبار أصبهان» ١/٢ . وفيهما: على بن بِشْر، بدل: على بن بشير. ولذلك أفرد الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٥٠٣/٥ ترجمة لعلي بن بشر، وجعلها من الزوائد على الميزان، ونقل فيه قول أبي الشيخ في تضعيفه، وقول أبي نعيم فيه: في حديثه نكارة.

هذا مع أنه ذكر ترجمة علي بن بشير ٥/ ٥٠٥ ، دون أن يعقب عليها ، وقال فيها : ليَّنه أبو الفتح الأزدي بدل : لينه أبو الشيخ!

(٤) «سؤالات حمزة السهمي» ص٢٢٤.

وجاء في هامش (س) ما نصه:

علي بن بلال الليثي، عن ناس من الأنصار كانوا مع رسول الله ﷺ، وعنه أبو بشر، مجهول. قاله الشريف. اهـ. انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» ٢٦٣/٦ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٥ ، و«الثقات» لابن حبان ٢٠٨/٧ ، و«الإكمال» للحسيني ٢٢٩. وقال ابن حبان: يروي المراسيل والمقاطيع. اهـ.

(٥) في (س): يسكن، والمثبت من (أ). وانظر «تهذيب الكمال» ٢٠ ٣٣٩\_ ٣٤١.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، هو أحبُّ إليَّ من سُويد بن عبد العزيز (١).

٥٥٠٣ ـ علي بن جابارة القَزْويني.

عن أبي الدنيا الأشج، لا شيء عن كذاب (٢). روى عنه سعيد البَحيري.

٥٥٠٤ - خ د: علي بن الجَعْد، أبو الحسن الجوهري، الحافظ النَّبْت.

آخر أصحاب شعبة، وابن أبي ذئب، وطائفة، تفرَّد بهم، وآخرُ أصحابه وأكثرهم رواية عنه أبو القاسم البغوي، سمع منه مسلمٌ جملةً، لكن لم يخرج عنه في «صحيحه» شيئاً، مع أنه من أكبر شيخ لَقِيَ، وذلك لأن فيه بدعة.

قال نوبة : من قال القرآن مخلوق لم أُعنّفه. وقال الجُوْزجاني: يتشبّثُ بغير بدعة. وقال مسلم: ثقة، لكنه جَهْمي.

وأما أحمد بن حنبل فما مكَّن ولدَه عبدَ الله من الأخذ عنه.

ویروی أنه مکث ستین سنة یصوم یوماً ویُفطر یوماً.

وقال ابن عدي: لم أرَ في رواياته حديثاً منكراً إذا حدَّث عنه ثقةٌ.

وروي عن يحيى بن معين أنه قال: هو أثبت من أبي النضر هاشم بن القاسم (٣).

٥٥٠٥ ـ ت: علي بن جعفر بن محمد الصادق.

عن: أبيه، وأخيه موسى، والثوري.

وعنه: عبد العزيز الأويسي، ونصر بن علي الجَهْضمي، وأحمد البَزِّي، وجماعة.

ما هو من شرط كتابي، لأني ما رأيت أحداً ليّنه؛ نعم ولا من وثّقه، ولكن حديثه منكر جداً، ما صحّحه الترمذيُّ ولا حسَّنه، ورواه عن نصر ابن علي، عنه، عن أخيه موسى، عن أبيه، عن أجداده: «من أحبّني».

أخبرني ابن قدامة إجازة، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا ابن مُلُوك وأبو بكر القاضي، قالا: أخبرنا أبو الطيّب الطبري، أخبرنا أبو أحمد الغِطريف<sup>(3)</sup>، حدثنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) انظر «تاريخ بغداد» ۱۱/ ۳۵۷ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ۱۷۷ ، و «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩١ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٣٣٧ . ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ٣/ ١٤٦ عن النباتي قوله: لا أعلم من قال إنه ضعيف غير الأزدي . اهـ .

<sup>(</sup>٢) في (س): لا شيء كذاب. والمثبت من (أ)، و«لسان الميزان» ٤٤٩/٥. قلت: وأبو الدنيا الأشج كذّاب، كما سلف في ترجمته، وعليه يكون المعنى: المترجم لا شيء، يروي عن كذاب.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد» ١١/ ٣٦٠ وما بعدها، و«الكامل» ٥/٢١٣ ـ ٥١٤ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٢٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٣٤٦ ، ٣٤٨ ـ ٣٥٢ . وذكر أنه مات سنة ٢٣٠ .

وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٤٦٦/٨] ثم قال في آخر ترجمته: وكان يحيى بن معين شديد الميل إليه، سئل أيهما أفضل وأوثق: أبو النضر هاشم بن القاسم أو علي بن الجعد، فقال: علي بن الجعد. انتهى.

<sup>(</sup>٤) في (س): الغطريفي، والمثبت من «تهذيب الكمال» ٧٠/ ٣٥٤ ، والخبر في «جزء ابن الغطريف» (٣٠).

المغيرة، حدثنا نصر بن علي، حدثنا علي بن العرش مكتوباً: جعفر بن محمد، حدثني أخي موسى، عن أبيه، رسول الله ﷺ، أبو بكعن أبيه محمد، عن أبيه علي، عن أبيه، عن عثمان ذو النُّورين (٣٠). جدِّه علي ﷺ أَخَذَ بيد الحسن تابعه شيخ مجهول. والحُسين، فقال: «من أحبَّني وأحبَّ هذين معروف البَلْخي، عن وأبويهما، كان معي في درجتي يوم القيامة».

قال الترمذي: لا يُعرف إلا من هذا الوجه (١). على بن جميل الرَّقِي.

روى: عن جرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس.

كنَّبه ابنُ حبان، وضعَّفه الدارقطني، وغيره (٢).

قال ابن حبان: روى عن عيسى، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يؤذُّنُ لكم من يدغم الهاء». حدثناه محمد بن أحمد الضرَّاب بحَرَّان، حدثنا على، فذكره.

وروى على بن جميل، عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي على ماق قال: «لما عُرجَ بى إلى السماء رأيتُ على ساق

العرش مكتوباً: لا إله إلا الله، محمد رسول الله على أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النُّورينِ»(٣).

تابعه شیخ مجهول، یقال له: معروف بن أبي معروف البَلْخي، عن جریر.

۷۰۰۷ علي بن الجَنَدِ، عن عمرو بن دينار،
 عِدادُه في أهل الطائف، روى عنه مُسدَّد.

قال أبو حاتم: مجهول.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم أيضاً: خبره كَذِب(٤).

وروى مُسدَّد، حدثنا علي بن الجَنَد، حدثنا عمرو، عن أنس، قال النبي ﷺ: "إذا دخلتَ بيتكَ فسلِّم على أهل بيتك، يكثر خيرُ بيتك، الحديث (٥).

٥٥٠٨ علي بن حاتم، أبو معاوية.يُجهَّل؛ وأتى بمنكرٍ من القول.

حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: ﴿ وَقِفُولُمْ إِنَّهُم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «الجامع» للترمذي (۳۷۳٤).

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» ۲/ ۱۱٦، و«الكامل» ٥/ ۲۱٥، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١١٦/٢ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢١٥ ، ولفظه: «ما في الجنة ورقة ـ أو قال : شجرة ـ إلا مكتوب عليها...» بدل: «لما عرج بي إلى السماء رأيت على ساق العرش مكتوباً...» وقال ابن عدي: علي بن جميل الرقي حدَّث بالبواطيل عن ثقات الناس، ويسرق الحديث.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٨ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٢٢٦ . وجاء عند الرازي: علي بن الجعد، بالعين، قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٥٠٨ : الصواب بالنون.

<sup>(</sup>٥) لفظ: «الحديث» ليس في (س). وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٢٤ . وقال: مجهول في النسب والرواية، حديثه غير محفوظ ، وهذا الحديث يروى عن أنس من غير هذا الوجه بأسانيد لينة. اهـ.

الحسين بن بطحاء، أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا عمرو بن حفص السَّدوسي، حدَّثنا أبو أبغضك وكذَّب فيك (٣). معاوية بهذا.

> ٥٥٠٩ ـ ق: على بن الحَزَوَّر، عن الأصبغ بن نُباتة.

> > قال البخاري: فيه نظر.

وقال يحيى: لا يحلُّ لأحد أن يروي عنه.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك.

وقال الدارقُطني: ضعيف(١).

ويقال له: على بن أبي فاطمة، يُدَلِّس ىذلك(٢).

روى عنه يونس بن بُكير وغيره.

وأنبئت عن ابن كليب، أنَّ أبا القاسم بن بيان أخبرهم، أخبرنا ابن مخلد، أخبرنا إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا سعيد بن محمد الوَرَّاق،

أخبرنا به ابن الفرَّاء، أخبرنا ابن قُدامة، عن على بن الحَزَوَّر، سمعتُ أبا مريم الثقفي، أخبرنا ابن البَطِّي، أخبرنا ابن خَيْرون، أخبرنا سمعتُ عمارًا، سمعتُ النبيَّ عَيْ يقول لعلى: "طُوبي لمن أحبَّك وصدَّقَ فيك، وويل لمن

فهذا باطل.

قال ابن عدى: هو من متشيعة الكوفة، والضعفُ على حديثه بَيَّن.

٥٥١٠ ـ علي بن حسان الدُّمِمِّي (٤)، صاحب مطيَّن.

قال أبو خازم (٥) بن الفرَّاء: تكلموا فيه.

وقال أبو القاسم التَّنوخي: مات في ذي الحجة، سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة، ومولده سنة ثلاث، أو أربع وثمانين ومئتين.

٥٥١١ ـ على بن الحسن بن يَعْمر السَّامي.

عن: سعيد بن أبي عَرُوبة، ومالك.

وعنه: الربيع بن سليمان المرادي، وجماعة.

قال ابن حبان(٦): لا يحلُّ كَتْب حديثه إلا على جهة التَّعجُّب.

- (۲) انظر «الكامل» ٥/ ١٨٣١ .
- (٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٧ .

- (٥) قال في هامش (س): أبو خازم هذا بخاء معجمة، هو أخو القاضي أبي يعلى.
  - (٦) في «المجروحين» ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨٦ ، و«التاريخ الصغير» ٢/ ٥٦ ، ١٣٤ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٢ ، و«الضعفاء» للنساثي (۸۳)، و «الضعفاء» للدارقطني (١٣٥)، و «تهذيب الكمال» ٢٠ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) رسمت في (س): الرممي، بالراء، والمثبت من (أ) بكسر الدال والميم وتشديد الميم الثانية وكسرها، ومن «تاريخ بغداد» ١١/ ٤٢٢ ، و «الأنساب» للسمعاني ٥/ ٣٧٦ ، وقد ضبطه السمعاني بكسر الدال وفتح الميم المشددة، بعدها ميم وياء وقال: هذا النسبة إلى «دمما»، وهي قرية كبيرة عند الفلوجة على الفرات، وأما ياقوت الحموي فقد ضبطه في «معجم البلدان» ٢/ ٥٣٦ بكسر الدال والميم، وتشديد الميم الثانية، كما عند المصنف، نسبة إلى قرية «دِممًّا» قرب بغداد.

وقال أحمد بن سَعْد بن أبي مريم: كنا ندور مع يحيى بن معين على الشيوخ، فوَعَدنا يوماً نمضي إلى علي بن الحسن السامى، فقال له رجل: إنه يروي عن عَبد الله(١) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ ﷺ قضى باليمين شجاعة، وفي القَفَا شؤمٌ أو لُؤم». مع الشاهد. قال: كفيتنا مَؤُنتَه.

> مالك بن عبد الله بن سيف، حدثنا على بن الحسن بن يَعْمر، حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن أنس: آخر صلاةٍ صلَّاها رسولُ الله ﷺ وهو جالس، متوشِّح ببُرْد حِبَرة، فسلّم عن يمينه وعن شماله.

> ابنُ عدي: حدثنا إسماعيل بن داود بن وَرْدان، حدثنا محمد بن روح القَتِيْرِي<sup>(٢)</sup> إملاءً، حدثنا علي بن الحسن بن يعمر السامي، عن سفيان، عن إبراهيم، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود مرفوعاً: «أحبُّ الخَلْقِ إلى الله تعالى، الشابُّ الحَدَث في صورةٍ حسنة، جعل شبابه وجماله لله وفي طاعة الله، يباهي به الرحمنُ ملائكته».

مالك بن عبد الله بن سيف، حدثنا علي بن الحسن بن يَعْمر (٣)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «الشَّيْبُ في مقدَّم الرأس يُمْن، وفي العِذرَايْنِ سخاء، وفي الذُّوائب

وهذا باطل، ولم يلحق عبيدَ الله؛ قاله ابن عدي(٤).

هارون بن سُليمان الأصبهاني، حدثنا على ابن الحسن، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد (٥)، عن على مرفوعاً: «يا علي، من صلَّى ليلةَ النصف مئة ركعة بألفِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ إِلَّا قضى الله له كلَّ حاجةٍ طلبها».. الحديث بطوله.

وهو باطل، وعليُّ هذا في عِداد المتروكين<sup>(٦)</sup>.

٥٥١٢ ـ على بن الحسن النَّسُوي.

عن: مُبشِّر بن إسماعيل وغيره، وعنه: محمد ابن يحيى الذَّهْلي.

قال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار، لا يجوز الاحتجاجُ به بما انفرد<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): لعله عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) في هامش (س): بنو قَتِيْرة، من تُجيب، بقاف مفتوحة، ثم مثناة فوق مكسورة، ثم مثناة تحت ساكنة، ثم آخرها راء.

<sup>(</sup>٣) لفظ: ابن يعمر. ليس في (أ)، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ٢١٠، وقال بعد إيراده عدة أحاديث: وهذه الأحاديث كلها بواطيل ليس لها أصل، وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٥) ضُبب فوقها في (أ) و(س)، للتنبيه على الانقطاع بين مجاهد وعلي.

<sup>(</sup>٦) في (س): عداده في المتروكين. وانظر «لسان الميزان» ٥١٣/٥ ، فقد نقل الحافظ عن الدارقطني فيه: مصري يكذب، يروي عن الثقات بواطيل. وذكر عن الحاكم وأبي سعيد النقاش أنه روى أحاديث موضوعة، وأن أبا نعيم قال فيه: روى أحاديث منكرة، لا شيء.

<sup>(</sup>٧) في (س): بما انفرد به. والمثبت من (أ). وانظر «المجروحين» ٢/ ١١٤.

٥٥١٣ - علي بن الحسن بن جعفر بن كرنيب، عن الباغَنْدي.

متَّهم بالوَضْع والكذب، وكان ذا حفظٍ وعلم. وهو أبو الحسين العطار المخرِّمي، حدَّث عن حامد بن شُعيب، والباغَنْدي، أدخل على دَعْلَج أحاديث، قاله الدارقطني.

توفى سنة ست وسبعين وثلاث مئة<sup>(١)</sup>.

۱۹۵۱ ـ على بن الحسن المُكْتِب، هو على ابن عَبْدة، عن يحيى القطان. كذَّاب.

قرأت على ابن الرَّفيع الهَمَذاني: أخبرك المبارك بن أبي الجود، أخبرنا أحمد بن أبي غالب الزَّاهد، أخبرنا عبد العزيز الأنماطي، أخبرنا أبو طاهر المخلِّص، حدثنا محمد بن هارون، حدثنا علي بن الحسن المُكْتِب، حدثنا يحيى بن سعيد القطَّان، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن المُنْكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله على: "إن الله تعالى ليتجلَّى للناس عامة، ويتجلَّى لأبي بكر خاصة».

فهذا أقطعُ بأنه من وَضْع هذا الشُّويخ على القطان.

وقيل: إنما هو علي أبو الحسن، واسم أبيه عبدة بن قُتيبة التميمي (٢).

قال الدارقطني: كان يضع الحديث (٣).

قلت: ورواه عنه محمد بن المسيّب الأرغياني.

ورواه ابنُ عدي في «كامله»، فقال: حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا علي بن عبدة المُكْتِب، فذَكَره، وقال: هذا باطل<sup>(3)</sup>.

ورواه الدَّارقطني (٥) عن المحاملي: حدثنا على بن عبدة.

وقد سَرَقه أبو حامد ابن حَسْنُویه، فقال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان (۲)، حدثنا یحیی ابن أبي بُکیر، حدثنا ابن أبي ذئب، فذکره. ۱۹۵۵ علي بن الحسن بن أحمد الخَزَّاز. روى عنه الدَّارقطني، وضعَّفه (۷).

<sup>(</sup>۱) انظر «سؤالات الحاكم» ١٦٥ ، و «تاريخ بغداد» ٣٨٦/١١ ، و «تاريخ دمشق» ٤٦/٤٩ ـ ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) وجاء هامش في (س) ما نصُّه : يأتي ذكره في علي بن عبدة [بعد (٥٥٨٦)] وقد نبه المؤلف على أنه تقدم هنا. اهـ.

<sup>(</sup>۳) انظر «تاریخ بغداد» ۱۹/۱۲.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٢١٦/٥ ، وتمام كلامه: وعلي بن عبدة هذا مقدار ما له، إما حديث منكر أو حديث سرقه من ثقة فرواه.

<sup>(</sup>٥) قوله: رواه الدارقطني. لم يرد في (س)، والمثبت من (أ) و«لسان الميزان» ٥١٦/٥ .

<sup>(</sup>٦) في (س): الحسن بن علي بن عثمان. والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» 11/11/11

<sup>(</sup>٧) ذكر الحافظ في «لسان الميزان» ٥/٧١٥ أن الخطيب قال: علي بن الحسن بن أحمد بن خالد بن فروخ بن عبيد الله، أبو الحسن الخزاز، المعروف بابن الكلّاس، وأن الدارقطني قال فيه: لم يكن قوياً. قلت: هو في «تاريخ بغداد» ١١/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣، وفيه: أبو الحسين الحراني، المعروف بابن الكلاس.

٥١٦٥ ـ ت: على بن الحسن الكوفي.

عن إسماعيل بن إبراهيم التيمي، تفرَّد عنه محبوب بن مُحْرز (١).

ابن الجرَّاح.

قال ابن معين: غير ثقة (٢).

قلت: هو المُتَّهم بحديث: «مَنْ حفظ على أُمَّتي أربعين حديثاً»، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن أبي أمامة، مرفوعاً.

١٨ - علي بن الحسن، أبو الحسن الجَرَّاحي القاضي، عن أبي القاسم البَغَوي.

قال البرقاني: كان يتَّهم.

قلتُ: كان من كبار علماء بغداد.

وقال العتيقي: كان متساهلاً في الحديث، مات سنة ٣٧٦<sup>(٣)</sup>.

١٩٥٥ - علي بن الحسن بن بُندار الإستراباذي. عن خَيْثَمة الأطرابلسي. اتَّهمه محمد بن طاهر (٤).

• ٢٥٥ ـ على بن الحسن الذُّهْلي الأفطس، شيخ نيسابور.

روى عن سفيان بن عُيينة، وغيره.

قال أبو حامد بن الشَّرْقي: متروك الحديث. وقال الحاكم: كان شيخَ عصره ببلدنا (٥).

۱ ۱ ۵۰۲ ـ علي بن الحسن الكلبي، عن يحيى ابن الضُّرَيس بخبرِ باطل، لعل هو آفته.

عن مالك بن مغول، عن عون بن أبي جُحَيْفة، عن أبيه مرفوعاً: «يا علي، سألت اللهَ فيك أن يُقدِّمك فأبَى عليَّ إلا أبا بكر»(٢).

٥٥٢٢ \_ علي بن الحسن بن على الشاعر.

عن محمد بن جرير الطبري بخبر كذب، هو المتَّهمَ به، متنه: «أبو بكر منِّي بمنزلة هارون من موسى»(٧).

- (٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٠.
  - (٣) انظر: «تاريخ بغداد» ١١/ ٣٨٧.

- (٥) في «لسان الميزان» ٥/ ٠٧٠ : كان حياً في سنة ٢٥١ .
  - (٦) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٢١٣/١١ .
- (٧) انظر: «تاريخ بغداد» ٥٢١/٥. وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٥٢٢/٥: ولا ذنب لهذا الرجل فيه، كما سأبينه، قال الخطيب في «تاريخه»: أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهري، أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي ابن زكريا الشاعر، حدثنا أبو جعفر الطبري، حدثنا بشر بن دحية، حدثنا قزعة بن سويد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس بهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ) و(س): تفرد عنه محبوب بن محرز، وفي «الكاشف» للمصنف ۲/ ۳۷: روى عنه الترمذي. وهو الصواب ، ففي «تهذيب الكمال» ۲۰/ ۳۷۷: روى عن إسماعيل بن إبراهيم المذكور ومحبوب بن محرز، وروى عنه: الترمذي .

<sup>(</sup>٤) يعني المقدسي في كتابه «تكملة الكامل في معرفة الضعفاء» فيما ذكر ابن عساكر في «تاريخه» ٤٥/٤٩ ، وانظر «تاريخ جرجان» ٣٢٠ ، وذكر في «لسان الميزان» ٥١٩/٥ ، أنه مات سنة (٤٠٠)، وعاش ١١١ سنة.

٥٥٢٣ ـ على بن الحسن الخُسْرُوجِرْدي، عن يحيى بن المغيرة بخبرِ كَذِب في فضائل علي.

٥٧٤ - علي بن الحسن - ويقال: ابن الحسين - ابنُ الرَّازي، عن أبي بكر ابن الأنباري.

كَذَّبه عُبيد الله الأزهري، وقال: كان ابنُ الرَّازي فقيرًا ورَّاقًا، وكان يحضر معنا السماع من ابن حَيُّويه.

وقال ابن أبي الفوارس: ذاهبُ الحديث، لا يساوى شيئًا (١).

٥٥٢٥ ـ على بن الحسن الطَّرَسُوسي. صُوفي، وضع حكايةً عن الإمام أحمد في

تحسين أحوال الصوفية. رواها عنه العتيقي (٢).

٥٩٢٦ علي بن الحسن بن القاسم، أبو الحسن، شيخ يروي عن الطبراني وابن عدي، وعنه الأهوازي، حدَّث بالأباطيل<sup>(٣)</sup>.

بن الحسن بن الصَّقْر الصَّائغ،
 بغدادى شاعر.

قال الخطيب: كذَّاب يسرق الحديث، كتب عن الأهوازي أبي الحسن، كان يضع على الشيوخ (٤).

٥٥٢٨ - على بن الحسن الصَّيْقلي القَرْوِيني،
 عن أبي بكر القطيعي.

مات سنة ثلاث وأربع مئة.

قال عطية الأندلسي: كان يُركّب الإسناد(٥).

- = فشيخ الطبري ما عرفته، فيجوز أن يكون هو المفتري، وقدمت كلام المؤلف فيه في ترجمته [٢/ ٢٩٥] وأن ابن عدي أخرج الحديث المذكور بأتم من سياقه عن ابن جرير الطبري بسنده، فبرئ ابن الحسن من عهدته. اهم. قلت: وقد برّأ الحافظ ٢/ ٢٩٥ بشراً أيضاً من عهدته، والله تعالى أعلم.
- (۱) انظر: «تاريخ بغداد» ۳۸۸/۱۱ به وهيه ذكر الخطيب عن العتيقي: ليس به بأس وما علمت فيه إلا خيراً، ورأيت له أصولاً جياداً، وكان يحفظ وله فهم ومعرفة. وقال أيضاً: كان ثقة كتب الكثير. ونقل الخطيب أيضاً عن الصيمري أنه أثنى عليه خيراً، وقال: كان يفهم ويعرف. اهـ.
- (۲) هذه الترجمة لم ترد في (س)، والمثبت من (أ) ومن «لسان الميزان» ٥ / ٥٢٣ نقلاً عن «الميزان». وذكر صاحب «اللسان» أن الحكاية في «الطيوريات» ثم أوردها مروية عن العتيقي. وانظر «ذيل ابن النجار» ٣ / ٣١٧ وما بعدها، و «تاريخ مدينة دمشق» ٤٩ / ٦٣ \_ ٥٠ .
- (٣) هذه الترجمة لم ترد في (س): والمثبت من (أ)، ومن «لسان الميزان» ٥/ ٥٢٥ ، وليس فيه إشارة إلى أنها من الميزان، ويشبه أن تكون هذه الترجمة والتي قبلها واحدة. فقد قال ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» ٢٣/٤٩: على بن الحسن بن القاسم، أبو الحسن البغدادي ثم الطرسوسي الصوفي.
  - (٤) انظر: «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار ٣/ ٢٧٠ .
  - (٥) انظر: «التدوين في أخبار قزوين» ٣/ ٣٥٧ ، و«ذيل تاريخ بغداد» ٣/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ .
     وجاء في مطبوع «الميزان» بعد هذه الترجمة:

على بن الحسين، عن عمر بن عبد العزيز وغيره، وعنه المفضل بن لاحق. قال البخاري: كان خارجياً. اهـ.

٥٥٢٩ - ٤ : على بن الحسين بن واقد حتى لقد اتُّهم، والظاهر أنَّه صدوق. المَرُّوزي .

> صدوق، عن: أبيه، وأبى حمزة السُّكري، وطائفة .

> وعنه: إسحاق، ومحمود بن غيلان، وأبو الدَّرداء ابنُ منيب، وخَلْقٌ.

> > قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

وقال النسائي وغيره: ليس به بأس(١).

وذكره العُقيلي وقال: مُرْجِئ (٢).

قال البخاري: مات سنة إحدى عشرة ومئتين<sup>(٣)</sup>.

٥٥٣٠ - على بن الحسين، أبو الفرج الأصبهاني الأموي، صاحب كتاب «الأغاني».

شيعي، وهذا نادرٌ في أُموي.

كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار، وأيام الناس، والشعر، والغناء، والمحاضرات، يأتى بأعاجيب «بحدثنا وأخبرنا»، وكان طَلَبُه في حدود الثلاث مئة، فكتب مالا يُوصفُ كثرةً،

وقد قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: خلَّط قبل موته، ومات سنة ست وخمسين وثلاث مئة في ذي الحجة، قال: ومولدُه سنة أربع وثمانين ومئتين (٤).

قلت: أكبر شيخ عنده مطيّن، ومحمد بن جعفر القَتَّات، وآخرُ أصحابه على بن أحمد الرَّزَّاز، وتصانيفه كثيرة سائرة، وكان سريع ، النادرة.

حكى بعضُ شيوخ الكُتّاب ممن كان يُتَّهم بالخُرْص بحضرته، أنه دخل مدينة يَطُول فيها النَّعْنِع ويغلظ، حتى يُتَّخذ منه سُلَّماً للقطاف، فبدر أبو الفرج، وقال: عندنا في الدَّار أعجب من هذا، زوج حمام، وضعنا مع بيضهما مرةً صَنْجةً عشرين وصنجةً عشرة صُفْرٍ، فأفقستا عن طست ومُسِيْنَةِ (٥)، فضحك الحاضرون، وخَجل ذلك الكاتب.

قال الخطيب: حدثني أبو عبد الله الحُسين بن محمد بن طباطبا العلوى، سمعتُ أبا محمد

<sup>=</sup> وهذه الترجمة وردت في نسخة المؤلف (أ) مرتين، في الموضع الأول فوقها كلمة ستأتي، وفي الموضع الثاني ضرب عليها. ولم ترد في (س)، وأشار محقق المطبوع أنه أثبتها من «لسان الميزان» وليست هي فيه، بل جاءت في «الكامل» لابن عدي ٥/ ٢٠٢ ، لكن سترد عند المصنف في: على بن حصين بالصاد، وليس بالسين، ويروي عن عمر بن عبد العزيز، إلخ وهي في «لسان الميزان» ٥/ ٥٣٣ . ويكون ما جاء عند ابن عدى خطأ تابعه المصنف عليه أولاً، ثم اتضح له الصواب فضرب عليه في أصله، وأثبته في علي بن الحصين. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) بل أسند العقيلي عن البخاري أن أبا يعقوب ابن راهويه كان سيئ الرأي فيه في حياته لعلة الإرجاء. انظر «الضعفاء» ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر «تاريخ بغداد» ۲۱/ ۳۹۸ و ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) قال محقق السان الميزان» ٥٢٧/٥ : ضبطه في حاشية (ص) مُقطَّعاً هكذا: مَ سِ يُ نَ قٍ. وقال: هو الإبريق. اهـ.

الحسن بن الحُسين النُّوبختي، كان يقول: كان مشاركةٌ قوية في العلوم، ومَنْ طالع كتابه "نهج أبو الفرج الأصبهاني أكذبَ الناس؛ كان يشتري شيئاً كثيراً من الصُّحف، ثم تكون رواياته كلُّها منها. ثم قال العلوي: وكان أبو الحسن البَتِّي يقول: لم يكن أحد أوثق من أبي الفرج الأصبهاني (١).

مكرر ١٣ ٥٥ \_ على بن الحسين الرُّصافي.

كان في أيام الجِعابي، يضع الحديثُ ويفتري على الله.

قال الدَّارقطني: لا يوصف ما أدخل هذا على الشيوخ، ثم عُمل مَحْضر عليه بأحاديث أدخلها على دَعْلَج.

قلتُ: هذه صفة على بن الحسين بن كرنيب. وقد مر.

۱۳۹۰ - على بن الحسين العلوي<sup>(۲)</sup>، الحُسيني، الشريف المُرْتَضى، المتكلِّم، الرَّافضي، المعتزلي، صاحب التصانيف.

حدَّث عن سهل الدِّيباجي، والمَرْزُباني، وغيرهما، ووَليَ نقابة العَلَوية، ومات سنة ست وثلاثين وأربع مئة، عن إحدى وثمانين سنة.<sup>(٣)</sup>

وهو المُتَّهم بوَضْع كتاب «نهج البلاغة»، وله

البلاغة» جَزَم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على بن أبى طالب، ففيه السبُّ الصُّراح والحطُّ على السَّيدين: أبي بكر، وعُمر رضياً، وفيه من التناقض والأشياء الرَّكِيْكة والعبارات التي من له معرفة بنَفَس القرشيين الصحابة، وبنَفَس غيرهم من بعدهم من المتأخرين، جَزَم بأنَّ الكتابَ أكثره باطل.

٥٥٣٢ ـ على بن حُصين، عن عمر بن عبد العزيز.

قال ابن حبان: لا يحتج به، روى عنه ابنُ

قال البخاري: روى بشر بن المفضل، عن أبيه، قال: كان خارجيّاً. وقال آخر: هو على بن حصين بن مالك بن الخَشْخاش العَنْبري، قال ابن عُيينة: رأيتُه يرى رأيَ الخوارج، وقال ابن المديني: بلغني أنه خرج بمكة (٤).

٥٥٣٣ ـ م د ت س: علي بن حفص المَدَائني.

> عن: شعبة، وحَرِيز بن عثمان. وعنه: أحمد بن حنبل، وجماعة.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ۲۱/ ۳۹۹\_ ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) لفظ: العلوي. ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ بغداد» ٤٠٢/١١ ـ ٤٠٣ . وجاء في هامش (س) حاشية نصها: علي بن الحسين الهاشمي هو وأبوه مجهولان. ذكره المؤلف في ترجمة أبيه، عن الخطيب [في «تاريخه» ٢١/ ٤٠٢]. اهـ. وسلفت ترجمة أبيه(١٩٧٥) .

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢/ ١٠٩ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٢٦٧ ، وجاء في هامش (س) حاشية نصها : علي بن حصين بن مالك ابن الخشخاش، في «ثقات ابن حبان» [٧/ ٢٠٩] ونسبه: العنبري، ثم قال: كان يذهب مذهب الشراة، يروي عن جابر بن زيد، روى عنه البصريون. انتهى.

قال أحمد: هو أحبُّ إليَّ من شَبَابة.

وقال أبو داود: ثقة.

وقال النسائي: ليس به بأس(١).

وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به (٢).

قلت: احتج مسلم به.

٥٥٣٤ ـ خ ٤ : علي بن الحكم البُنَاني البَصْري.

عن: أنس، وأبي عثمان النَّهْدي، وجماعة. وعنه: حماد بن زيد، وابن عُليّة.

قال أحمد: ليس به بأس.

وقال غيرُه: صالح الحديث.

وقال الأزدي: فيه لين.

قلتُ: مات سنة إحدى وثلاثين ومئة، وهو ثقة (٣)، والله أعلم.

ههه م علي بن حماد بن السَّكَن، روى عن: يزيد بن هارون.

قال الدارقطني: متروك الحديث (٤).

محمد على بن حمدان السَّاوي، عن محمد ابن عبد الله الجُويباري<sup>(٥)</sup>، حدثنا مالك، فذَكر حديثاً منكراً.

قال الخطيب: هما مجهولان، وفي الإسناد آخرُ واو(٢٠).

٥٥٣٧ ـ علي بن أبي حَمَلة، شِيخ ضَمْرة بن يعة.

ما علمتُ به بأساً، ولا رأيتُ أحداً إلى الآن تكلَّم فيه، وهو صالح الأمر، ولم يُخرِّج له أحدٌ من أصحاب الكتب الستة مع ثقته (٧).

٥٣٨ ـ على بن حُميد السَّلولي، عن شعبة. قال أبو زُرعة: لا أعرفه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ بغداد» ٤١٦/١١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٢ ، ولفظ كلامه: صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠ ٤١٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ بغداد» ١١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) في هامش (س) ما نصه: لعل الساوي ذكر أحمد بن عبد الله الجويباري، فقال: محمد، والله أعلم. اهـ. وقال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٥٣٥: ومحمد بن عبد الله شيخه لا أعرفه، ويحتمل أن يكون هو أحمد بن عبد الله المشهور بالكذب. اهـ.

<sup>(</sup>٦) في (س): وفي إسنادٍ آخر واهٍ. والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>۷) عبارة: مع ثقته، لم ترد في (س)، وهي في (أ) و«لسان الميزان» ٥/٥٥٥، و«تهذيب التهذيب» ١٥٩/٣ نقلاً عن «الميزان». هذا وقد وثَّقه أحمد كما في «الجرح والتعديل» ١٨٣/٦، وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢١٠]. اهد وقد تعقب ابن حجر في «اللسان» و«تهذيبه» المصنفّ في إيراده في الضعفاء، فقال: وإذا كان ثقة، ولم يتكلم فيه أحد، فكيف تذكره في الضعفاء؟! هذا ونقل عن البخاري أنه أرّخ موته سنة ١٥٦، وفي المطبوع من «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٧١: (١٦٦)، وما نقله أولاً موافق لما في «مولد العلماء ووفياتهم» ٢٦٣٢:

وذكره العُقيلي، وروى له حديثاً منكراً.

أخبرنا ابنُ عساكر، عن أبي رَوْح، أخبرنا زاهر، أخبرنا أبو عثمان، أخبرنا أبو حامد الحافظ، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا علي بن حميد السَّلولي، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله على: «ما أحدٌ بأكتب من أحد، ولا عامٌ بأمطر من عام»... الحديث غريب جداً (١).

٥٣٩ - على بن الخضر السُّلَمي الدمشقي، عن تمَّام الرَّازي.

قال عبد العزيز الكَتَّاني: روى أشياء لا سماع له فيها ولا إجازة، وخلَّط تخليطاً عظيماً، مات سنة خمس وخمسين وأربع مئة (٢).

٥٥٤٠ ـ علي بن خلف المصري.

لا أدري من هو الساعة.

قال ابن يونس: لم يكن يُساوي شيئاً (٣).

٥٥٤١ ـ ق: على بن داود القَنْطري.

صالح الحديث، روى عن سعيد بن أبي مريم، ولكنه روى خبراً منكراً، فتُكلِّم فيه لذلك. وثَّقه ابن حبان، والخطيب.

وروى عنه ابن ماجه، ومحمد بن مخلد، والصَّفَّار (٤).

٥٥٤٢ ـ علي بن داود.

عن: محمد بن زياد الميموني، وعنه جعفر ابن أبي عثمان الطيالسي بخبر منكر<sup>(٥)</sup>.

٥٥٤٣ ـ على بن ربيعة القُرشي، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري.

ضعّفه أبو حاتم<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٢٨ ، ثم ساقه من طريق آخر موقوفاً، وقال: وهو أولى. وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٦٢] وقال: يغرب، ثم أسند عنه هذا الحديث المذكور في الأصل، وساقه إلى آخره. اهـ

<sup>(</sup>٢) «ثبت الكتاني» ص٣٦١ ، و«تاريخ مدينة دمشق» ١٨٦/٤٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ بغداد» ٤٢٣/١١ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٢ . وقال الحافظ ابن حجر في السان الميزان، ٥٣٧/٥ ـ ٥٣٨ : وهذا الرجل من أهل بغداد، ذكره ابن يونس في الغرباء، وقال: قدم مصر وحدَّث بها، ولم يكن يسوى في الحديث شيئاً، توفي بمصر سنة ٣٠٧ في ربيع الآخر. اه.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٧٣ ، و«تاريخ بغداد» ١١/ ٤٢٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٤٢٤ ، ونقل الخطيب عن بن المنادي أنه مات سنة ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٥) في فضل أبي بكر الصديق، انظر «تاريخ مدينة دمشق» ٤٩/ ١٩٥ \_ ١٩٦ . وجاء في هامش (س) ما نصه: علي ابن أبي رافع عن أبيه، وعنه ابنه الحسن، مجهول. قاله الشريف. اهـ.

<sup>(</sup>٦) ﴿الجرح والتعديل؛ ٦/ ١٨٥ . وقال العقيلي في ﴿الضعفاء؛ ٣/ ٢٢٩ : مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه.

قال ابن حبان: هذا منكر لا أصل له، ولما كثرت المناكير في رواية على بطل الاحتجاج به(١).

٥٥٤٥ ـ على بن زُبيد، شيخٌ لبقِيَّة، لا يُدرى من هو، كَدَأْبِ بقيَّة في الأخذ (٢) عمن دَبَّ ودَرَج.

٥٥٤٦ ـ علي بن زُرَارة، عن سعيد بن جُبير. قال أبو حاتم: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

ـ ق: علي بن زياد اليمامي، عن عكرمة بن عمار، لا يُدرى من هو، روى عنه سعد ابن عبد الحميد(٤).

٥٥٤٧ - م (٥) ٤ : علي بن زيد بن جُدْعان. هو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير أبي مُلَيْكَة ابن جُدْعان، أبو الحسن القرشي التَّيْمي البصري، أحد علماء التابعين.

روى عن: أنس، وأبي عثمان النَّهُدي، وسعيد بن المسيب.

وعنه: شعبة، وعبد الوارث، وخَلْقٌ. اختلفوا فيه:

قال الجريري: أصبح فقهاء البصرة عُمياناً ثلاثة: قتادة، وعلي بن زيد، وأشعث الحُدّاني.

وقال منصور بن زاذان: لمَّا مات الحسن البصري قلنا لعليِّ بن زيد: اجْلِس مجلسَه.

قال موسى بن إسماعيل: قلتُ لحماد بن سلمة: زعم وُهيب أنَّ عليَّ بن زيد كان لا يحفظ، قال: ومن أين كان وُهَيب يقدر على مجالسة عليِّ، إنما كان يجالسه (٦) وجوهُ الناس. وقال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفَّاعاً. وقال مرةً: حدَّثنا عليُّ قبل أنْ يختلط.

- (۱) «المجروحين» ٢/ ١١١ ، وأخرج الحديث أيضاً العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٥٣ وسماه: علي بن نافع، بدل: علي ابن الربيع. وسترد ترجمة علي بن نافع عقب الرقم (٥٦٥١) .
  - (٢) عبارة: في الأخذ. سقطت من (س).
  - (٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٧ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٣ .

وفي مطبوع السان الميزان، ٥/ ٥٤٠ نقلاً عن الميزان، زيادة ليست في أصلنا، واختلفت نسخ السان الميزان، فيها، وهي: وقال البخاري [في التاريخ الكبير، ٦/ ٢٧٥]: روى عن سعيد بن جبير، يعد في الكوفيين، روى عنه موسى ابن قيس. انتهى.

وفي هامش (س) حاشية نصها: في «ثقات ابن حبان» [٧/ ٢١٠]: علي بن زرارة، يروي عن سعيد بن جبير، عداده في أهل الكوفة، روى عنه موسى الصغير. انتهى... أنه المذكور في الأصل. اهـ

- (٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٤٣٤ ، وفيه قال المزي: الصواب أنه عبد الله بن زياد، فقد ذكره البخاري وأبو حاتم، وقالا: روى عن عكرمة بن عمار، وعنه سعد بن عبد الحميد، وقال البخاري: منكر الحديث، ليس بشيء.
- وأما ابن حجر فقد قال في «تهذيبه» ٣/ ١٦٢ : هو أبو العلاء عبد الله بن زياد، فلعله كان في الأصل: حدثنا أبو العلاء بن زياد، فتغيرت فصارت علي بن زياد. اهـ . وعبد الله بن زياد سلفت ترجمته برقم (٤١١٣).
  - (٥) قال المزي في «تهذيبه» ٢٠/ ٤٤٥ : روى له مسلم مقروناً بثابت البناني.
  - (٦) عبارة: علي إنما كان يجالسه. سقطت من (س)، والمثبت من (أ). وانظر «الكامل» ٥/١٩٧، و«تهذيب الكمال» ٢٠/٢٤٤.

وكان ابن عُيينة يضعِّفه.

وقال حماد بن زيد: أخبرنا علي بن زيد، وكان يَقْلبُ الأحاديثَ.

وقال الفلّاس: كان يحيى القطّان يتّقي الحديث عن عليّ بن زيد.

ورُوي عن يزيد بن زُريع، قال: كان عليُّ بن زيد رافضياً.

وقال أحمد: ضعف.

وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى: ليس «ابعث بها إلى أخيك النَّجاشي». بذاك القوي.

وروی عباس، عن یحیی: لیس بشیء.

وقال في موضع آخر: هو أحبُّ إليّ من ابن عقيل ومن عاصم بن عُبيد الله.

وقال أحمد العجلي: كان يتشيَّع، وليس بالقوي.

وقال البخاري، وأبو حاتم: لا يحتجُّ به.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، هو أحبُّ إليّ من يزيد بن أبي زياد.

وقال الفَسَوي: اختلط في كِبَره.

وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوءِ حفظه<sup>(١)</sup>.

العَيشي: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن أنس أنَّ ملك الرُّوم أهدى إلى رسول الله على مُسْتَقَة (٢) من سندس، فلبسها، فكأني أنظر إليها عليه، فقال أصحابه: يا رسول الله؛ نزلت عليك من السماء! فقال: "وما يعجبكم من هذه، فوالذي نفسي بيده، لمنديل من مناديل سعدٍ في الجنة خيرٌ من هذه» ثم بعث بها إلى جعفر، فلبسها. فقال: "إني لم أبعث إليك بها لتَلْبَسها» قال: فما أصنعُ بها قال: «ابعث بها إلى أخيك النَّجاشي».

أحمد في «مسنده»: حدثنا وكيع، عن شَريك، عن علي بن زيد، عن أبي قِلابة، عن ثوبان، قال رسول الله على: "إذا رأيتم الرايات السُّودَ قد أقبلت من خُراسان فأتُوها ولو حَبْوًا على الثَّلْج؛ فإنَّ فيها خليفة المهدي»(٣).

قلت: أراه منكراً.

وقد رواه الثوري<sup>(٤)</sup> وعبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قِلَابة، فقال: عن أبي أسماء، عن ثوبان.

أحمد في «مسنده»: حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا علي بن زيد، عن يوسف بن

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأقوال في «الكامل» ٥/ ١٨٤٠ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٢٩ وما بعدها، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٤٣٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» ١٩٨/٥: شقة. ومعنى: مُسْتَقَة: أي فروة طويلة الكمين، وهي تعريب مشتة، وقوله: من سندس، يشبه أنها كانت مكفَّفة بالسندس وهو الرفيع من الحرير والديباج، لأن نفس الفرو لا يكون سندساً. اه. «النهاية» لابن الأثير (مستق).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٢٢٣٨٧) دون قوله: ولو حبواً على الثلج. وهذه الزيادة سترد من طريق الثوري عند ابن ماجه (٤٠٨٤).

<sup>(</sup>٤) كما في «سنن ابن ماجه» (٤٠٨٤).

مهران، عن ابن عباس، قال: ماتت رُقيَّة بنتُ رسول الله على فقال: «الْحقي بسلفنا الخير(۱) عثمان بن مظعون». قال: وبكت النِّساء فجعل عُمرُ يضربهنَّ بسَوْطه، فقال على: «دَعْهنَّ يا عمر، وإباكنَّ ونعيقَ الشيطان، مهما يكن من العين والقلب، فمن الله والرحمة، ومهما كان من اليد واللسان، فمن الشيطان». وقعَد على القبر، وفاطمة إلى جنبه تبكي، فجعل يمسح عينَ فاطمة بثوبه.

هذا حديث منكر، فيه شهود فاطمة الدَّفن، ولا يصعُ (٢).

العيشي: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن باطلاً.

سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال قال ابنُ عس

رسولُ الله على الله المحتلات الله المحمد بن المثردًا بيضًا، جِعادًا مُكحّلين، أبناء ثلاث محمول وغيره.
وثلاثين، وهم على خلق آدم، ستين ذراعاً في محمول وغيره.

قال أبو داوه

أبو معمر، قال: قال سفيان: كتبتُ عن علي ابن زيد كتاباً كبيراً، فتركتُه زهدًا فيه.

قلت: مات سنة إحدى وثلاثين ومئة.

قال الترمذي: صدوق.

وقال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لِينٌ (٤).

أحمد: حدثنا عفّان والأشيب، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: أنها تمثّلت بهذا البيت وأبو بكر يَقْضي: وأبيضَ يُستسقى الغَمامُ بوجههِ

ربيعُ اليتامى عِصْمةٌ للأراملِ فقال أبو بكر: ذاك واللهِ رسولُ الله ﷺ (٥).

مه م معلى بن زيد بن عيسى، عن يعقوب الفَسَوي بإسناد نظيف مرفوعاً: «يُؤتى يومَ القيامة بشيخ تُرْعَدُ فرائصُه وتَصْطَكُّ ركبتاه» فذَكَر خبراً باطلاً.

قال ابنُ عساكر: الحملُ فيه على هذا، أو على محمد بن الحسين البكري.

٥٥٤٩ ـ س: علي بن أبي سارة، عن مكحول وغيره.

قال أبو داود: تركوا حديثُه.

وقال البخاري: في حديثه نظر.

وقال أبو حاتم: ضعيف(٦).

ومما أنكر عليه، حديثه عن ثابت عن أنس

<sup>(</sup>١) في (س): الصالح. والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في المسند أحمد، (٣١٠٣).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س) حاشية نصها: النبي ﷺ لم يكن بالمدينة قطعاً لما ماتت رقية، ولا عمر، كانا في بدر، ظاهر جداً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٩٨/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٣٠ ، و«الجامع» للترمذي (٢٦٧٨)، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٣٣٩ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) المسند أحمد ا (٢٦).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٧٨ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٩ ، و«الكامل» ٢٠٢/٥ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠ / ٤٤٥ ـ ٤٤٦ . وقال ابن عدي: له عن ثابت مناكير. اهـ. وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ٤٠٠ : متروك. اهـ.

مرفوعاً: «مَنْ حَمَل أحدَ قوائم السَّرير حطَّ الله عنه أربعين كبيرةً» (١).

عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، حدثنا علي ابن أبي سارة الشيباني، حدثنا ثابت، عن أنس، قال: بعث النبيُّ ﷺ رجلاً إلى رجلِ من فراعنة العرب أن ادْعُه إلى الله، فقال: يا رسولَ الله، إنَّه أعتى من ذلك، قال: «فاذهب إليه وادْعُه» فأتاه، فقال: يدعوك رسولُ الله عظي فقال: رسول الله(٢)! إيْهِ وما الله؟ أمِنْ ذهب أو من فضةٍ أو من نحاس؟ فرجع إلى النبي ﷺ فأخبره فقال: قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: «ارجع إليه فَادْعُه» فرجع إليه فأعاد عليه الكلام، فردَّ كجوابه الأول، فرجع فقال: «ارجع فادْعُه». فأتاه الثالثة، قال: فبينما هو يُراجعه إذ بَعثَ الله سحابةً حِيالَ رأسه، رَعَدت فوقعت منها صاعقة، فذهبت بقَحْف رأسِه؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمُ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ﴾ [الرعد: ١٣].

وبه: دخل رجلٌ على النبي ﷺ أبيضَ الرأسِ واللحية، فقال: «ألستَ مُسلماً؟» قال: بلى، قال: «فاختضب».

ه ه ه ه و ق : علي بن سالم، بَصْري، عن علي بن زيد.

قال البخاري: لا يتابع على حديثه (٣).

إسرائيل (ق) عن علي بن سالم، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عُمر، عن النبي عليه: «الجالب مرزوقٌ، والمحتكر ملعونٌ»(٤).

وقال الأزدي: لا يتابع على حديثه.

قلتُ: ما له غيره.

٥٥٥١ ـ على بن السُّخْت.

روى عنه أحمد بن محمد الحرَّاني، جاء في إسنادٍ مظلم، أُطلق عليهم الضعف<sup>(ه)</sup>.

٥٥٥٢ ـ علي بن سِراج المصري.

حافظ متأخّر مُتْقِن، لكنه كان يشرب المسكر. سمع أبا عُمير بن النحّاس الرَّملي، ويوسف ابن بحر، وطبقتَهما بمصر والشام والعراق. وسكن بغداد، وجمع وصنَّف.

روى عنه: أبو بكر الإسماعيلي، وأبو عَمرو ابن حمدان.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٠٣/٥.

<sup>(</sup>۲) عبارة: رسول الله. ليست في (س)، والخبر أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٣٢ \_ ٢٣٣ ، وقال: لا يتابعه إلا من هو مثله أو قريباً منه.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٧٨ . اهـ. وانظر «تهذيب الكمال» ٢٠ / ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٢١٥٣)، وأخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» ٢٠٣/٥ ، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٣٢ ، وقال ابن عدي: وعلي بن سالم هذا يعرف بهذا الحديث، ولا أعلم له غيره. اهـ وقال العقيلي: لا يتابع عليه أحد بهذا اللفظ، وقد روي بهذا الإسناد عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي ﷺ قال: «لا يحتكر إلا خاطئ».

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «اللسان» ٥٤١/٥ : وهذا أخذه من «ذيل الكامل»، ولفظه: روى عنه أحمد بن دهثم، ذكره الدارقطني في إسناد أطلق عليه الضعف. اهـ.

قال الدَّارقطني: كان يحفظ الحديث، وكان يشرب ويسكر<sup>(١)</sup>.

قلت: مات في سنة ثمانٍ وثلاث مئة<sup>(٢)</sup>.

٥٥٥٣ \_ على بن سعيد بن بشير الرَّازي.

حافظ رخّال.

قال الدارقُطني: ليس بذاك، تفرَّد بأشياء.

قلتُ: سمع جُبارة بن المُغلِّس، وعبد الأعلى ابن حماد. روى: عنه الطبراني، والحسن بن رشيق، والناس.

قال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ، مات سنة تسع وتسعين ومئتين<sup>(٣)</sup>.

مكرر ٥٥٣٧ \_ على بن سعيد الرَّملي (١)، عن ضمرة بن ربيعة.

يُتشِّتُ في أمره، كأنَّه صدوق.

أما:

٥٥٥٤ ـ د: علي بن سهل النَّسائي، ثم مصنف «الزِّيج الكبير». الرَّملي.

فله عن: الوليد بن مسلم وضمرة .

وعنه: أبو داود، والنسائي<sup>(ه)</sup>، وابن جَوْصا، وبالإجازة ابن أبي حاتم، وخَلْق.

قال أبو حاتم: صدوق<sup>(٦)</sup>.

ههه - على بن سعيد بن شَهْريار الرَّقِّي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاجُ به، كثير الخطأ، فاحش الوَهْم، روى عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن محمد بن جُحادة، عن أنس مرفوعاً: «لا تلقوا الدُّرَّ في أفواه الكلاب». وهذا لم يروه يزيد ولا شعبة قط، إنما هو من حديث يحيى بن أبي العَيْزَار، عن ابن جُحادة (٧).

٥٥٥٦ ـ علي بن أبي سعيد بن يونس المصرى، أسمعَهُ والده.

لا يحلُّ الأخذ عنه؛ فإنه مُنجِّم ساحر، وهو

مات قبل الأربع مئة، وأبوه فحافظ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الترجمة سقط من (س)، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٢٢٩/٤٩ ، و«معجم الإسماعيلي» (٣٦٧)، و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني ١٣٢٩ ـ ۱۳۳۰ ، و(تاریخ بغداد) ۱۱/ ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٤٩/ ٢٣٢ ، وتمام كلام ابن يونس: تكلموا فيه. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان، ٥٤٣/٥ : لعل كلامهم فيه من جهة ودخوله في أعمال السلطان، ثم نقل عن مسلمة بن قاسم قوله : يعرف بِعَلِيُّك، وكان ثقة، عالماً بالحديث.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٥٤٤ : هو ابن أبي حَمَلة الذي تقدم. اهـ.

<sup>(</sup>٥) في هامش (س): النسائي روى عنه في «عمل اليوم والليلة». اهـ.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٩ ، وانظر «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٤٥٦ ، وفيه عن النسائي: ثقة، نسائي سكن الرملة. قال أبو القاسم: مات سنة ٢٦١ .

<sup>(</sup>V) «المجروحين» ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٨) في (س): حافظ. والمثبت من (أ). انظر: الأنساب ٨/ ٢٩٠.

٥٥٥٧ ـ علي بن سلمة، عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير، مجهول (١).

٥٥٥٨ ـ علي بن سليمان الأزدي.

عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ قرأً ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾، وأمَّ القرآن، فقد قرأً ثُلثَ القرآن». رواه عنه سليمان ابن أحمد الواسطى، وصوابه: موقوف.

قال ابن حبان: يجب التَّنكُّبُ عن روايته (۲). و و محول. و و و محول. شيخ حدَّث بمصر، لا يكاد يُعْرف (۳).

٥٥٦٠ ـ علي بن سليمان بن أبي الرِّقَاع.

روى أباطيل عن عبد الرزاق؛ قاله الحافظ عبد العني بن سعيد.

٥٦١ - علي بن سُويد، شيخ ليحيى الحِمَّاني.

لا يُعرف، فيقال: هو مُعلَّى بن هلال، دَلَّسه الحِمَّاني (٤).

٥٥٦٢ ـ عــلــي بــن شــاذان، عــن أبــي بــدر السَّكُونى وطبقته.

ضعَّفه الدارقطني، لَحِقه أبو بكر الشافعي (٥). ٣٥٥٦ ـ علي بن شُبْرمة، عن شَرِيك. ضعَّفه الأزدى (٢).

٥٦٤ على بن شدَّاد الحنفي، مجهول (٧).
 ٥٦٥ م ٤: علي بن صالح بن حَيِّ، أخو الحسن.

وثَّقه ابنُ معين، والنَّسائي.

وقال محمد بن مثنى: ما سمعتُ عبدالرحمن بن مهدي يُحدِّث عن عليِّ بشيء (^).

قلت: لا يدل هذا على قَدْحِ ولا بُدَّ. ٥٦٦ - علي بن صالح، عن ابن جُريج. قال ابن الجوزي: ضعَّفوه (٩). قلتُ: لا أدرى من هو (١٠).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» ۲/ ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٨ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٢٧٨ ، و«الثقات» لابن حبان ٧/ ٢١٢ ، و«تاريخ دمشق» ٢٤٣/٤٩ ، ولم يذكروا في الرواة عنه سوى يزيد بن أبي حبيب. وينظر «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر «العلل» لابن أبي حاتم الرازي ١٠٦/١ . ومعلى بن هلال كذاب انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «سؤالات الحاكم» ١٢٤ ، و«تاريخ بغداد» ١١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩٠ .

<sup>(</sup>A) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٣٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠ ٤٦٥ \_ ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٩) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩١ ففيه قال أبو حاتم: لا أعرفه، مجهول، وذكر في الرواة عنه معتمر بن سليمان. قلت: لكن الحافظ في «لسان الميزان» ٥٤٩/٥ ذكر أن المترجم هنا: هو المكي أبو الحسن العابد، من رجال =

٥٥٦٧ على بن صالح بيّاع الأنماط.
 لا يُعرف<sup>(١)</sup>، وله خبر باطل.

كتب إليَّ أحمد بن سلامة، عن مسعود بن أبي منصور، أخبرنا أبو علي الحدّاد، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، أخبرنا عُمر هو ابن شاهين، حدثنا أحمد بن يزيد الزَّعفراني، حدثنا إبراهيم بن راشد الأدَمي، حدثنا علي ابن صالح الأنماطي، حدثنا يزيد بن هارون، عن العوَّام بن حَوْشَب، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عائشة، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أئمة الخلافة من بعدي أبو بكر وعُمر».

المتَّهم بوَضْعه علي، فإن الرواةَ ثقاتٌ سِواه. مردد من مالح بَيَّاع الأُكْسِية.

عن جدَّةٍ له (۲)، عن عليّ، وعنه: أحمد بن مَنِيع، لا يُعرف.

٥٦٩ على بن الصَّقْر السُّكري، عن عفَّان.
 قال الدارقطني: ليس بالقوي، وهو أخو عبد الله (٣).

٥٥٧٠ على بن أبي طالب القُرشي البَصْري.
 كان بعد المئتين.

قال ابن معين: ليس بشيء.

قلت: سمع هَيْصَم بن شدَّاخ، وموسى بن عُمير. وعنه: عمار بن رجاء، ومحمد بن يحيى القُطَعي، وذكر له ابن عدي ثلاثة أحاديث مناكير<sup>(3)</sup>.

-خ: علي بن طِبْراخ، عن سعيد بن عبد الرحمن.

- = الترمذي، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٢٠٩ ، وليَّنه الأزدي، ووثقه أبو الشيخ، وذكر أن المصنف لم يترجم له في «الميزان» فكأنه ظنه آخر. وانظر «تهذيب الكمال» ٢٠ / ٤٦٨ \_ 2٦٩ .
- (۱) قوله: لا يعرف. فيه نظر، فإن ابن حبان ذكره في «الثقات» ٨/ ٤٧٠، وقال: يروي عن عبد الله بن إدريس، روى عنه أهل العراق، مستقيم الحديث. اهـ قال الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٥٥٠: فهو هذا بلا شك، فينبغي التثبت في الذين يضعفهم المؤلف من قبله، وينظر في من دون صاحب الترجمة. اهـ
- (٢) في (س): عن جدِّ له، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٤٦٩ ، و«تهذيب التهذيب» ٣/
  - (٣) انظر: «تاريخ بغداد» ١١/ ٤٤٠ . وفيه ذكر عن ابن قانع أنه مات سنة (٢٨٧).
- (٤) «الكامل» ٢/ ٢١١ ٢١٢ . وقال الحافظ في «اللسان» ٥/ ٥٥١ : وفي «ثقات ابن حبان» [٨/ ٤٦]: علي بن أبي طالب البزاز، من أهل البصرة، عن الوقاصي وعنه إبراهيم بن فهد. فهو هذا، ونقل عن الخطيب أنه فرَّق في «المتفق والمفترق» بين علي بن أبي طالب الراوي عن هيصم بن شداخ، وبين علي بن أبي طالب البصري البزاز، فجعل الأول كوفياً، وقال في الثاني: روى عن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد... روى عنه أبو حاتم الرازي ويعقوب بن سفيان. وذكر عن الخطيب أيضاً كما في «الموضح»: أن علي بن أبي طالب البزاز، هو علي بن حماد جليس أبي الوليد الطيالسي. قال ابن حجر: والحق أن الراوي عن هيصم أيضاً بصري، فإن ثبتت التفرقة بينهما فهما بصريان. اهـ

قال الأزدي: ضعيف جدًّا<sup>(١)</sup>. وقوَّاه غيرُه. ٥٥٧١ ـ م د س ق: على بن أبى طلحة.

عن: مجاهد، وأبي الوَدَّاك، وراشد بن سَعْد. وأخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد؛ فلم يذكر مجاهداً، بل أرسله عن ابن عباس.

قال أحمد بن محمد بن عيسى في «تاريخ حمص»: اسم أبيه سالم بن مخارق، فأعتقه العباس، ومات علي سنة ثلاث وأربعين ومئة<sup>(٢)</sup>.

قال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات (٣). وقال أبو داود: كان يرى السيفَ<sup>(٤)</sup> .

وقال النسائي: ليس به بأس.

قلت: حدَّث عنه معاوية بن صالح، وسفيان الثوري، عِدَادُه في أهل حمص.

وقال دُحَيم: لم يسمع علي بن أبي طلحة التفسيرَ من ابن عباس<sup>(ه)</sup>.

قلت: روى معاوية بن صالح، عنه، عن ابن عباس تفسيرًا كبيرًا ممتعاً.

٥٥٧٢ ـ ق: على بن ظبيان العَبْسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، وجماعة.

> قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: كذَّاب خبيث.

وقال مرةً هو وأبو داود: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ضعيف(٦).

الرَّبيع، حدثنا الشافعي، حدثنا علي بن ظبيان، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: المُدَبَّر من الثُّلث. قال على بن ظبيان: كنتُ أرفعه فنهاني أصحابي.

ورواه جماعة عن على مرفوعاً.

ساق له ابن عدي عدة أحاديث، وقال:

الضعف على حديثه بيِّن<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٥. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٧١ : علي بن طبراخ: هو علي بن أبي هاشم، يأتي. اهـ. قلت: وعلي بن أبي هاشم عبيد الله بن طبراخ، من رجال البخاري، قال المصنف في «الكاشف» ٢/٤٩: لينه بعضهم لتوقفه في القرآن. اهـ. وستأتى ترجمته في «الميزان» برقم (٥٦٥٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۱/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٣٤ ، وهذه رواية الميموني عن أحمد، وفي رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه ـ كما في «العلل» \_ : ثقة. قلت: والمنكر عند أحمد هو الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيما ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة (فتح الباري) ص٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ بغداد» ٤٢٨/١١ ، ولفظ كلامه: هو إن شاء الله في الحديث مستقيم، ولكن له رأي سوء، كان يرى

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٨٨ ، و«تهذيب الكمال» ٧٠/ ٤٩١ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩١، و (تاريخ بغداد) ١١/ ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ، و (الضعفاء) للعقيلي ٣/ ٢٣٤ ، و (الضعفاء) للدارقطني (١٣٥)، و «الكامل» ٥/ ١٨٧ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٧) «الكامل» لابن عدى ٥/ ١٨٣٢.

٥٥٧٣ ـ ت: علي بن عابس الأزرق الأسدي الكوفي.

عن: العلاء بن المسيّب، وليث بن أبي سُلّيم، وغيرهما.

روى عباس، عن ابن معين: ليس بشيء.

وقال الجُوزجاني، والنسائي، والأزدي: ضعف.

وقال ابن حبان: فَحُشَ خطؤه، فاستحقَّ ابن عبد الرحمن، وبيان بن بِشر، وخلق. التركُ<sup>(۱)</sup>.

ابن وهب، عن علي بن عابس، عن ليث، آخرُهم الحارث بن أبي أ عن أبي عُبيدة بن عبد الله، عن (٢) أبيه، قال: من القدماء يزيدُ بن زُريع. كان رسول الله على وأبو بكر وعمر يقرؤون في وقال يعقوب بن شيب أول الصلاة: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك والصلاح والخير البارع اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرُك» وكان ابن أنكر عليه كثرة الغلط والخ مسعود يفعل ذلك.

القاسم بن زكريا، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا علي بن عابس، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: لما نزلَتْ ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبُ حَقَّمُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] دعا رسولُ الله ﷺ فاطمة فأعطاها فَدَك.

قلتُ: هذا باطل، ولو كان وَقَع ذلك لما جاءت فاطمة رضي تطلُب شيئاً هو في حوزها وملكها، وفيه غير عليٌ من الضعفاء.

وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه (۳). ۵۷۷۶ ـ د ت ق: علي بن عاصم بن صهيب، أبو الحسن الواسطي، مولى آل أبي بكر الصديق.

وُلِد سنة خمس ومئة، وعُني بالحديث، وكتب منه ما لا يوصف.

وحدَّث عن: سهيل بن أبي صالح، وحُصين ابن عبد الرحمن، وبيان بن بِشر، وخلق.

وعنه: أحمد، وعبد بن حميد، في خَلْقِ آخرُهم الحارث بن أبي أسامة، وقد حدَّث عنه من القدماء يزيدُ بن زُريع.

وقال يعقوب بن شيبة: كان من أهل الدِّين والصلاح والخير البارع، وكان شديدَ التوقي، أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك. وقال عبَّاد بن العوام: أتى من كتبه.

وقال وكيع: ما زِلْنا نعرفه بالخير، فَخُذوا الصِّحاح من حديثه، ودَعُوا الغلطَ.

وقيل: كان يستصغر الفضلاء، وكان موسراً. وقال أحمد بن أعين: سمعتُ علي بن عاصم يقول: دفع إليَّ أبي مئة ألف درهم، وقال: اذهب، فلا أرى لك وجهاً إلا بمئة ألف حديث<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨٣٤ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٤٤ ، و«معرفة أحوال الرجال» ص٥٧، و«المجروحين» ٢/ ١٠٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٥٠٣ \_ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٢) جاء فوقها في (س) ضبة، إشارة إلى الانقطاع في الإسناد، فإن أبا عبيدة لم يسمع أباه عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ٥/ ١٩٠ وقد أخرج هذين الحديثين، وقال: ولعلي بن عابس أحاديث حسان، ويروي عن أبان بن تغلب وعن غيره أحاديث غرائب.

<sup>(</sup>٤) انظر هذا القول والأقوال الآتية في «تاريخ بغداد» ١١/ ٤٤٧ وما بعدها، و«تهذيب الكمال» ٢٠/٧٠ وما بعدها.

وقال أحمد بن حنبل: أمَّا أنا فأحدِّثُ عنه، كان فيه لِجَاجٌ، ولم يكن متَّهماً (١).

وقال وكيع: أدركتُ الناسَ والحلقة بواسط لعلى بن عاصم، فقيل له: كان يغلط! فقال: دعوه وغَلَطه.

وقال الذَّهلي: قلتُ لأحمد في على بن عاصم، فقال: كان حماد بن سلمة يُخطئ، وأوماً أحمد بيده كثيراً، ولم نَرَ بالرواية عنه ىأساً.

وروى محمد بن المنهال عن يزيد بن زُريع، قال: لقيتُ على بن عاصم، فأفأدني أشياء عن خالد الحدَّاء، فأتيتُ خالداً فسألتُه عنها فأنكرها كلَّها.

وقال الفلَّاس: على بن عاصم فيه ضَعْف، وكان إن شاء الله من أهل الصِّدْق.

ويقال: كان ربما(٢) حضر مجلس على بن عاصم ثلاثون ألفاً.

وروى عن يزيد بن هارون، قال: ما زلنا نعرفه بالكذب.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال البخاري: ليس بالقويّ عندهم يتكلمون

الزَّعفراني، حدثنا علي بن عاصم، عن يحيى ابن سعيد، عن ابن أبى مُلَيكة، عن عائشة مرفوعاً: «لا تمسكوا عليَّ شيئاً، فإني لا أُحلُّ إلا ما أحلَّ الله في كتابه، ولا أُحرِّم إلا ما حرَّم الله في كتابه».

مات سنة إحدى ومئتين.

محمود بن خِداش: حدثنا علي، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لما نزلت ﴿مَن يَعْمَلُ شُوَّءُا يُجُزُ بِهِۦ﴾ [النساء: ١٢٢] قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر. فقال: «رحمكَ الله يا أبا بكر، ألستَ تمرض، ألستَ تحزن، ألستَ تصيبك اللَّأُواءُ؟ فذلك تجزون<sup>(۳)</sup>.

وقال محمود بن خِداش: حدثنا على، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي على الله بمثله.

عاصم بن علي، حدثنا أبي، عن خالد وهشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر، عن النبيِّ عَلَى اللهُ ، قال: «صلاةُ المغرب وِتْر صلاة النهار، فأوتروا صلاةً الليل».

وساق ابنُ عدي له جملةَ أحاديث (٤)، ثم قال:

فيه.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تاريخ بغداد» ٤٤٨/١١ : وكان متهماً بالكذب، وفي «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٥٠٩ نقلاً عن الخطيب كما هاهنا: لم يكن متهماً بالكذب. وهو الصواب لتوافقه مع ما نقله الخطيب عن أبي داود عن أحمد بن حنبل أنه قال: أما أنا فأحدث عنه. وعنه أيضاً: أنه لم يرَ بالرواية عنه بأساً.

<sup>(</sup>٢) في (س): إنه ربما. والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» ٥/ ١٩٢ : فذلك ما تجزون به.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ١٩٢ ـ ١٩٣

حدثنا أحمد بن عبد الله بن سالم الباجُدَّائي، حدثنا عبد القدوس بن عبد القاهر الباجُدَّائي، حدثنا علي بن عاصم، عن حميد، عن أنس: سمعتُ رسول الله على يقول: «مَنْ أكل من الطين وَقيَّة، فقد أكل من لحم الخنزير وَقِيَّة، ولا يُبالي الله على ما مات يهودياً أو نصرانياً».

وبه مرفوعاً: «من أكل الطين واغتسل به، فقد أكل لحم أبيه آدم واغتسل بدمه».

قال ابن عدي: وهذان باطلان بهذا الإسناد.

قلت: حاشا علي بن عاصم رحمه الله أن يُحدِّث بهما، فإني أقطع بأنه ما حدَّث بهما، والعجبُ من ابن عدي مع حفظه، كيف خفي عليه مثلُ هذا؛ فإنَّ هذين من وضع عبد القدوس فيما أرى.

ثم قال ابن عدي: حدثنا الفضل بن عبد الله ابن مَخْلد، حدثنا العلاء بن مسلمة، حدثنا علي ابن عاصم، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ قرأ «يس» في كلِّ ليلة ابتغاءَ وَجْهِ الله غَفَر الله له».

وبه مرفوعاً: «خلق الله جنة عدن، وغَرَس أشجارها بيده، فقال لها: تكلَّمي، قالت: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾».

قلتُ: وهذان باطلان، ولقد أساء ابنُ عدي في إيراده هذه البواطيل في ترجمة عليِّ؛ فالعلاءُ مُتَّهم بالكذب(١).

محمد بن حرب النَّشائي، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا حميد، سمع أنساً يقول: أراد أبو طلحة أنْ يُطلِّق أُمَّ سُلَيم، فقال النبي ﷺ: "إنّ طلاق أُم سُلَيم لحُوب» فكفَّ.

قلت: وهذا منكر؛ والنَّشائي صدوق.

قال: وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن الفرج الغافقي بمصر، حدثنا محمد بن الوليد بن أبان، حدثنا خالد بن عبد الله الزيَّات، حدثنا حماد بن خالد الخيَّاط، حدثنا شعبة، أخبرني علي بن عاصم، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: كانت في النبي على أحداً.

قال ابن عدي: ولعلي بن عاصم قدر ثلاثين حديثاً عن خالد الحذّاء لا يرويها غيرُه.

وروى عن ابن سُوقة حديث: «من عَزَى مصاباً، فله مثلُ أجره» وتابعه ضعفاء (٢).

قلت: لكن<sup>(٣)</sup> أبلغ ما شُنّع به على علي حديث ابن سُوقة، وهو مع ضعفه في نفسه صدوق له صورة كبيرة في زمانه.

٥٥٧٥ ـ خ د ت س: علي بن عبد الله بن جعفر، أبو الحسن الحافظ (٤)، أحد الأعلام الأثبات، وحافظ العصر.

ذكره العُقيلي في كتاب «الضعفاء» فبئس ما صَنَع، فقال: جَنَح إلى ابْنِ أبي دُوّاد والجهمية، وحديثُه مستقيم إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س): قد رواه الحاكم في «المستدرك» في تفسير المؤمنين، من طريق العباس بن محمد الدوري، عن علي بن عاصم، وهو ثقة.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» لابن عدي ٥/ ١٩٣ \_ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) لفظ: لكن. ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش (س) حاشية: ابن المديني.

قال لي عبد الله بن أحمد: كان أبي حدثنا عنه، ثم أمسك عن اسمه؛ وكان يقول: حدَّثنا رجلٌ، ثم ترك حديثه بعد ذلك (۱).

قلت: بل حديثه عنه في "مسنده" (٢)، وقد تركه إبراهيم الحربي، وذلك لمَيْلِه إلى أحمد بن أبي دُوَّاد؛ فقد كان محسناً إليه، وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه في "صحيحه" لهذا المعنى؛ كما امتنع أبو زُرْعة وأبو حاتم من الرواية عن تلميذه محمد (٣) لأجل مسألة اللَّفْظ (٤).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان أبو زُرعة ترك الرواية عن علي، من أجل ما كان منه في المحنة، ووالدي كان يروي عنه لنُزُوعه عما كان منه.

قال أبو حاتم: كان ابن المَديني عَلَماً في الناس في معرفة الحديث والعِلَل، وكان أحمدُ لا يُسمِّيه، إنما يُكنِّيه تبجيلاً له (٥).

ابن ناجية وغيرُه، قالوا: حدثنا أبو رفاعة الخير؛ فقد قال أحمد با عبد الله بن محمد العَدَوي، حدثنا إبراهيم بن «تاريخه»: سمعتُ يحيى با بشار، سمعتُ ابن عُيينة يقول: حدثني علي بن علي بن المديني إذا قدم على المديني، عن أبي عاصم، عن ابن جُريج، عن رُدَّ إلى البصرة أظهر التَّشيُّع. عمرو بن دينار، فذكر حديثاً.

ثم قال سفيان: يلومني على حُبِّ عليّ، والله

كنت أتعلُّم منه أكثر مما يتعلُّم مني.

قال عباس العنبري: كان ابنُ عيينة يسمِّي ابن المَديني حيَّة الوادي.

وقال روح بن عبد المؤمن: سمعتُ ابن مهدي يقول: ابن المديني أعلمُ الناس بالحديث.

وقال عُبيد الله القَوَاريري: سمعتُ يحيى القطان يقول: يلومونني في حبّ علي بن المديني وأنا أتعلَّم منه.

وقال أحمد بن سعيد الرباطي، قال ابن المديني: ما نظرت في كتاب شيخٍ فاحتجّتُ إلى السؤال به عن غيري.

وقال أبو العباس السراج: سمعتُ أبا يحيى يقول: كان ابن المديني إذا قدم بغداد تصدَّر، وجاء يحيى وأحمد بن حنبل والمُعَيْطي والناس يتناظرون، فإذا اختلفوا في شيء تكلَّم فيه عليّ.

قلت: قد كان ابنُ المديني خوّافاً مُتَاقِباً في مسألة القرآن، مع أنه كان حريصاً على إظهار الخير؛ فقد قال أحمد بن أبي خيثمة في «تاريخه»: سمعتُ يحيى بن معين يقول: كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السُّنَّة، وإذا رُدَّ إلى البصرة أظهر التَّشيُّع.

قلت: كان يظهر ذلك بالبصرة ليؤلّفهم على حبّ على في الهم عثمانية.

<sup>(</sup>١) ﴿الضعفاءِ ٣ / ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٢٠٩٩١).

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) حاشية نصها: الظاهر أنه البخاري بل القطع، والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٤) يعنى أنه أجاب في مسألة خلق القرآن لما امتحن، ثم تاب، كما سيرد بيانه عند المصنف قريباً.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩٤.

وروى أبو عُبيد عن أبي داود، قال: ابن المديني أعلم من أحمد باختلاف الحديث.

وقال صالح جَـزَرَة: أعـلـم مـن أدركـت بالحديث وعِلَله على بنُ المَديني.

الأثرم: سمعت الأصمعي يقول لابن المديني: والله لتتركن الإسلام وراء ظَهْرك.

وقال أبو بكر الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله: ابنُ المديني حدَّث عن الوليد بن مسلم حديث عمر لمّا تَلا: ﴿وَثَكِهَةُ وَأَبّا ﴾ [عبس: ٣١] فقال: ما الأَبُ ؟ ثم قال: لعَمْرُ الله، هذا التكلُّف، أيها الناس ما بُيِّنَ لكم فاغملوا بهِ، وما لم تعرفوه فكِلُوه إلى ربه.

قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله هذا وأنه قال: فكِلُوه إلى خالِقه؛ فقال: هذا كذب، وقد كتبناه عن الوليد، إنما هو «إلى عالِمه».

وروى المَرُّوذي، عن أحمد هذا الحديث، وقال أحمد: هذا كذب، إنما هو «كِلُوه إلى عالمه».

وأخبار ابن المديني مستقصاةٌ في «تاريخ بغداد»(١).

وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها، وهذا أبو عبد الله البخاري \_ وناهيك به \_ قد شَحَن «صحيحَه» بحدِيثِ علي بن المديني، وقال: ما استصغرتُ نفسي بين يدي أحدٍ إلّا بين يدي علي ابن المديني.

ولو تُرك حديثُ على، وصاحبه محمد،

وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سَعْد، وعفان، وأبان العطار، وإبراهيم بن سَعْد، وعفان، وأبان العطار، وإسرائيل، وأزهر السمان، وبَهْز بن أسد، وثابت البناني، وجرير بن عبد الحميد، لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزَّنادقة، ولخرج الدجَّال.

أفما لكَ عَقْلٌ يا عُقيلي، أتدري فيمن تتكلّم، وإنما تبعناك في ذكر هذا النّمط لنذبّ عنهم ولنزيّف ما قيل فيهم، كأنّك لا تدري أنّ كلّ واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم تُوردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتابُ فيه محدّث.

وأنا أشتهي أن تُعرِّفني من هو الثقة النَّبتُ الذي ما غَلِط، ولا انفرد بما لا يُتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا تفرَّد بأحاديث كان أرفع له، وأكملَ لرُتْبته، وأدلّ على اعتنائه بعلم الأثر وضَبْطه، دون أقرانِه، لأشياء ما عرفوها، اللَّهم إلا أن يتبيَّن غلطه ووَهْمُه في الشيء، فيُعرف ذلك.

فانظُر أول شيء إلى أصحابِ رسول الله عليه الكبارِ والصغارِ، ما فيهم أحدٌ إلا وقد انفرد بسُنَّة؛ أفيُقال له: هذا الحديث لا يُتابع عليه.

وكذلك التابعون؛ كلُّ واحد منهم عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا؛ فإن هذا مقرَّر على ما ينبغي في علم الحديث.

وأنّ تفرُّدَ الثقة المُتقن يُعدُّ صحيحاً غريباً، وأنَّ تفرُّدَ الصدوق ومن دونه يُعدُّ منكراً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ بغداد» ٤٥٨/١١ وما بعدها، و«تهذيب الكمال» ٢١/٥ وما بعدها.

يُوافق عليها لفظاً أو إسناداً يُصيِّره متروكَ على الحقيقة، فهو كافر.

ثم ما كلُّ من فيه بدعة أو له هفوةٌ أو ذنوبٌ يقول: هو كافر، يعني من قال: القرآن مخلوق. يُقدَح فيه بما يُوهِّن حديثَه، ولا من شَرْط الثُّقة أنْ يكونَ معصوماً من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيراً من الثِّقات الذين فيهم أدنى بدعة أوْ لَهِم أوهامٌ يسيرة في سعة علمهم، أنْ يُعرَف أنَّ غيرَهم أرجحُ منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فَزنِ الأشياءَ بالعدل والورع.

> وأما على بن المديني فإليه المنتهي في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة بنَقْد الرجال، وسَعَة الحِفْظِ والتَّبحُر في هذا الشأن؛ بل لعله فردُ زمانِه في معناه. وقد أدرك حمادَ بنَ زيد، وصنَّفَ التصانيف، وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان، ويقال: لابن المديني نحو من مئتى مصنف.

> وقال محمد بن عثمان بن أبي شَيْبة: سمعتُ علي بن المديني يقول قبل موته بشهرين: مَنْ قال: القرآن مخلوق، فهو كافر.

> أبو نُعيم، حدثنا موسى بن إبراهيم العطار، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، سمعتُ عليًّا على المنبر يقول: مَنْ زعم أنَّ القرآنَ

وأنَّ إكثارَ الراوي من الأحاديث التي لا مخلوق، وأنَّ الله لا يُرى، أو لم يكلِّم موسى

وقال عثمان الدارمي: سمعتُ ابن المديني

قال ابن عدي: سمعتُ مسدَّد بن أبي يوسف القُلُوسي يقول، سمعتُ أبي يقول: قلت لابن المديني: مِثْلُك في علمك وتُجيبهم؟ فقال: ما أهون عليك السيف.

وقال محمد بن عبد الله بن عمار: قال ابن المديني: خفْتُ القتل؛ ولو أنِّي ضُربتُ سَوْطاً لمتّ.

قال البخاري: مات في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومئتين بسامرًاء. رحمه الله تعالى(١).

٥٥٧٦ ـ على بن عبد الله بن معاوية بن مَيْسرة ابن القاضي شريح.

روى عن أبيه، عن جدِّه مَيْسرة، قال: تقدَّمت إلى شُريح امرأةً، فقالت: لي إحليل ولي فرج... فذكر القصة، وأنَّ عليًّا ﴿ إِنَّ عَلَّهُ عَدَّ أَضَلاعَها.

قال أبو حاتم الرازي: كتبتُ هذا لأسمعه من هذا الشيخ، ثم تركتُه، لأنه موضوع (۲).

روی عنه: محمد بن خلف وکیع (۳)، ومحمد ابن مخلد.

انظر «تاریخ بغداد» ۱۱/ ۵۵۸ ـ ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩٣ ، والخطيب في «تاريخه» ١/١٤ ، وجاء عند الرازي: روى عن أبيه عبد الله بن معاوية بن ميسرة، عن أبيه معاوية، عن أبيه ميسرة بن شريح، قال: تقدمت.

<sup>(</sup>٣) في (س) والمطبوع: محمد بن خلف ووكيع، والتصويب من (أ)، و«تاريخ بغداد» ٣/١٢، و«لسان الميزان» ٥/ ٥٥٣، فإن وكيعاً لقب محمد بن خلف.

٥٥٧٧ ـ علي بن عبد الله بن أبي مطر ثم قال: هو عندي لا بأس به (٣). ا لإسكندراني.

صدوق مشهور.

وقد ذكره النّباتي أبو العباس في «تذييله» لكونه ذُكر في سندٍ ضُعِّف، وهذا لا يضرُّه (١).

٥٥٧٨ - علي بن عبد الله البَرَدَاني، عن محمد بن محمود.

قال الخطيب: ليس بشيء، اتُّهم بالوضع.

فمن أباطيله: حدثنا محمد بن محمود السرَّاج، أخبرنا أبو الأشعث، حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال رسول الله على: «الأمناءُ عند الله ثلاثة: أنا، وجبريل، ومعاوية».

قال الخطيب: الحمل فيه على البَرَداني (٢).

٥٥٧٩ ـ مع : على بن عبد الله البارقي الأزدي.

عن ابن عمر حديث: «صلاة الليل والنهار مَثْنی مثنی». رواه عنه یَعْلی بن عطاء.

أورده ابنُ عدي، وساق له حديثين آخرين،

قلت: وقد احتج به مسلم (٤)، وما علمتُ لأحد فيه جرحةً، وهو صدوق.

٥٥٨٠ \_ على بن عبد الله بن جَهْضم الزاهد، أبو الحسن، شيخ الصوفية بحرم مكة، ومصنِّف كتاب «بهجة الأسرار» (٥).

متَّهم بوضع الحديث.

روى عن: أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطَّان، وأحمد بن عثمان الأدمي، والخُلْدي، وطبقتهم.

قال ابنُ خَيْرُون: تُكلِّم فيه. قال: وقيل إنه يكذب.

وقال غيره: اتهموه بوَضْع صلاة الرَّغائب<sup>(٦)</sup>. توفي سنة أربع عشرة وأربع مئة<sup>(٧)</sup>.

٥٥٨١ : على بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن أبيه.

صُوَيلح الحديث.

قال أبو حاتم: ليس بقوي.

<sup>(</sup>١) ونقل في «لسان الميزان» ٥/ ٥٣ عن الدارقطني في «غرائب مالك» قوله: إنه ضعيف، وأورد له خبراً باطلاً. ثم قال: قال مسلمة بن قاسم: هو ثقة، فقيه البدن، أعلم الناس بمذهب مالك، ومات سنة ٣٣٩.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ۸/۱۲.

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ٥/ ١٨٠ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) روى له مسلم حديثاً واحداً. انظر «تهذيب الكمال» ٢١/٣١ .

<sup>(</sup>٥) في (س): نهج البلاغة. والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» ١٧/٥١.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٥٥٥ : القائل ذلك هو ابن الجوزي [كما في «الموضوعات» ٢/ ٤٣٦]، مع أن في الإسناد إليه مجاهيل. ثم قال: قال شيرويه: كان ثقة صدوقاً، عالماً زاهداً، حسن المعاملة، حسن المعرفة.

<sup>(</sup>٧) انظر: «تاريخ مدينة دمشق؛ ١٧/٥١.

وقال أحمدُ والنسائي: ليس به بأس(١).

قلتُ: هو قليل الراوية، له عن الحكم بن عُتيبة والسُّدي، روى عنه إبراهيم بن طهمان، وحكَّام بن سَلْم (٢) وجماعة، مات كهلاً.

٥٥٨٢ - على بن عبد الحميد، جار لقَبِيصة بالكوفة. لا يكادُ يُعرف (٣).

٥٥٨٣ ـ فأما المَعْنيُ، فصدوق(٤).

٥٥٨٤ ـ على بن عبد العزيز البغوي، الحافظ المجاور بمكة.

ثقة، لكنه كان يطلب على التحديث، ويعتذر بأنه محتاج.

قال الدارقطني: ثقة مأمون (٥).

٥٥٨٥ ـ على بن عبد العزيز الكاتبُ العلَّامة البليغُ، أبو الحسن البغدادي. عُرف بابن حاجب النُّعمان، كاتب القادر بالله.

ذُكر أنه سمع من النجاد.

سنة إحدى وعشرين وأربع مئة.

٥٥٨٦ - علي بن عبد الملك بن دَهْثُم الطُّرسوسي.

حدَّث بنيسابور عن أبي خليفة الجُمحي.

قال الحاكم: كان معتزليًّا مُتهاوناً بالرواية، تجهرم(۷) حتى هجر.

قلت: روى عنه الكَنْجروذي وغيره. وقع لنا من عواليه.

٥٥٨٧ ـ على بن عُبيد الله، أبو الحسن بن الزَّاغُوني الفقيه الحنبلي.

صحيح السماع، وله تصانيف فيها أشياء من بحوث المعتزلة، بدَّعُوه بها لكونه نَصَرها، وما هذا مِنْ خصائصه، بل قلَّ من أمعن النظرَ في علم الكلام إلا وأدَّاه اجتهادُه إلى القول بما يخالف مَحْض السنة، ولهذا ذمَّ علماءُ السَّلف النظر في علم الأوائل، فإن علم الكلام مولَّد من علم الحكماء الدَّهْرية، فمن رَامَ الجمعَ بين علم قال الخطيب: لم يكن في دينه (٦) بذاك. مات الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بُدّ وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء، ومَنْ كفَّ

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في (س): حكام بن سلمة، والمثبت من (أ)، وجاء في «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٥ في ترجمة علي بن عبد الأعلى: حكام بن سهل الرازي، وأما في "تهذيب التهذيب» ٣/ ١٨١ فقال: حكام بن سلم الرَّازي. وهو من رجال التهذيب، ويروي عن علي ابن عبد الأعلى، وهو الصواب الذي أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩٥ ، فقد قال أبو حاتم: مجهول.

<sup>(</sup>٤) وهو علي بن عبد الحميد بن مصعب المَعْنيُّ، و انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٤٨ ـ ٤٨ . وقد روى له الترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٥) سؤالات السلمي ٢١٤، وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٨٢ : مات بمكة في سنة بضع وثمانين ومتتين.

<sup>(</sup>٦) في (س): حديثه. والمثبت من (أ) ومن «تاريخ بغداد» ٣١/١٢ ، و«لسان الميزان» ٥/ ٥٦٠ نقلاً عن الميزان.

<sup>(</sup>٧) كذا في (أ) و(س)، وفي «تاريخ مدينة دمشق» ٧٦/٥١ : ولم يزل بحرم إلى أن هجر. اهـ. ومعنى هجر: خلط وهذى.

ومشى خَلْف ما جاءت به الرسلُ من إطلاق ما أطلقوا ولم يَتحذْلَقْ ولا عمَّق، فإنّهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمَّقوا، فقد سلك طريقَ السلف الصالح، وسلِمَ له دينُه ويقينه. نسأل الله السلامة في الدين.

مكرر ٥٥١٤ ـ علي بن عبدة التميمي، أبو الحسن المُكْتِب، عن إسماعيل بن عُليَّة، والقطَّان، وغيرهما.

قال الدارقُطني: كان يضعُ الحديث.

قلت: مرَّ ذكره في علي بن الحسن.

٥٥٨٨ - د ق: علي بن عبيد الأنصاري، يأتي في الكنى (٦٠). والد أُسَيد.

له حديث واحد عن مولاه أبي أسيد، لا يعرف (١)، وحديثه في برّ الوالدين بعد موتهما (٢).

٥٥٨٩ ـ على بن عَبيدة الرَّيحاني الكاتب.

من كبار الأدباء والبلغاء، كان له اختصاص بالمأمون.

قال الخطيب: كان يُرْمى بالزَّندقة، روى عنه أحمد بن أبي طاهر وغيره، له كُتب في الحكم والأمثال<sup>(٣)</sup>.

٥٩٠ ـ علي بن عثمان اللَّاحِقي.
 ثقة صاحب حديث.

يروي عن: حماد بن سلمة، وجُويرية بن أسماء. وعنه: أبو زُرْعة، وأبو حاتم ووثَّقه (٤). وقال ابن خِراش: فيه اختلاف (٥).

مكرر ٥٢٢٤ ـ علي بن عثمان الأشجّ، أبو الدنيا، وقيل: حطان، وقيل غير ذلك. كذَّاب. يأتي في الكني (٦).

٥٩١ ـ ق: على بن عُرُوة الدمشقى.

عن: محمد بن المنكدر، وميمون بن مهران . وعنه: العلاء بن بُرد، وجماعة.

روى عثمان، عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث (٧). وقال ابن حبان: كان يضع الحديث (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب الکمال» ۲۱/۵۹.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۵۱٤۲)، و«سنن ابن ماجه» (۳٦٦٤).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» ۱۸/۱۲.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٥/ ٥٦٣ : وما كان ينبغي للمؤلف أن يذكر قول ابن خراش، فما هو بعمدة. اهم قلت: نعم وإن ذمَّه الذهبي نفسه في غير موضع في كتابه هذا، إلا أنه ذكره أيضاً في رسالته: «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» في الطبقة السادسة ص١٩٩ .

وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٦٥] وقال: مات سنة ٢٢٩. اهـ.

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة لم ترد في (س)، والمثبت من (أ). وجاء في «لسان الميزان» ٥/٣٦٥ من زيادات الحافظ على «الميزان»: على بن عثمان، أبو الدنيا الأشج المعمّر، تقدم في عثمان بن الخطاب [٥٢٢٤]. اهـ.

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) "المجروحين" ٢/ ١٠٧.

ابن عبد الرحمن الحراني، حدثنا علي بن عروة، لبعضِ أكفاء، إلا حائك أو حجام». عن المقبري، عن أبي هريرة: أُمَر رسولُ الله ﷺ الأغنياء باتخاذ الغَنَم، والفقراء باتخاذ الدَّجاج (١).

> وقال ابن حبان: روى عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي على: «مَنْ قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة».

> عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا على بن عروة، عن عبد الملك بن أبى سُليمان، عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعاً: «أول رحمة تُرفع عن الأرض الطاعون، وأول نعمة ترفع عن الأرض العسل».

> وبه: عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ من السُّنَّة أن يخرج الرجلُ مع ضَيْفِه إلى باب الدار».

> عثمان بن عبد الرحمن، عن على بن عُروة، عن عبد الملك بن أبي سُليمان، عن عطاء، عن ابن عباس: كان لرسول الله ﷺ سيفٌ، قائمته ونَصْلُه من فضة، وفيه حَلَق من فضة.

قال ابن الجوزي: هذا موضوع (٢). قلت: لا. عثمان، عن علي بن عروة، عن ابن جُريج،

وكذُّبه صالح جَزَرة وغيره، لأنه روى: عثمان عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «العرب بعضُها

الوليد بن عبد الملك بن مسرِّح (٣)، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن المعلم، حدثنا على بن عُروة، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن علي مرفوعاً: «مَنْ حضر خِتان مسلم، فكأنما صام يوماً في سبيل الله، اليوم بسبع مئة يوم».

زهير بن عباد، حدثنا إبراهيم بن أعين، عن على بن عُروة. فذكر حديثاً (٤).

٥٩٢ - على بن عَقِيل بن محمد (٥)، أبو الوفاء الطُّفَري الحنبلي.

أحد الأعلام، وفَرْد زمانه علماً ونَقْلاً، وذكاءً وتفنناً. له كتاب «الفنون» في أزيد من أربع مئة مجلد، إلا أنه خالف السَّلَف، ووافق المعتزلة في عدة بِدَع، نسألُ اللهَ العفوَ والسلامة، فإنَّ كثرة التبحُّر في الكلام ربما أضرَّ بصاحبهِ، ومن حُسْن إسلام المرء تَرْكُه ما لا يَعنيه (٢) .

توفى سنة ٥١٣ .

٥٩٩٣ ـ ت: على بن علقمة الأنماري، عن

على.

قال البخاري: في حديثه نظر، كوفي.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٥١.

<sup>(</sup>Y) «الموضوعات» Y/ Yo \_ T7 .

<sup>(</sup>٣) في (س): سرح، والتصويب من (أ) و «الكامل» ٥/ ١٨٥٠، و «الثقات» لابن حبان ٩/ ٢٢٧، و «الجرح والتعديل» ٩/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأمر باتخاذ الأغنياء الغنم والفقراء الدجاج، وهو عند ابن عدي ٥/ ١٨٥١ .

<sup>(</sup>٥) زاد في (س) لفظ: الورّاق، ولم يرد في (أ) ولسان الميزان ٢/ ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٦) وقد نقل المصنف في «سير أعلام النبلاء» ١٩/ ٤٤٨ عن ابن الأثير في «تاريخه» [١٠/ ٥٦١] أنه أظهر التوبة من الاعتزال.

ثم ساق العُقيلي (١) حديث يحيى الحِمّاني: حدثنا الأشجعي، عن سُفيان، عن عثمان بن ليس به بأس، ولا يحتجُّ به. المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي بن يَدَى خَعَوَىٰكُمْ ﴾ [المجادلة: ١٢] قال رسول الله ﷺ: وذكره العُقيلي لقوله بالقَدَر. «ما تقول؟ دينار!» قلت: لا يطيقونه، قال: «فكم؟» قلت: شعيرة. قال: «إنك لَزَهيد» قال: فنزلت ﴿ مَأَشَفَقُنُّم ﴾ الآية. قال: فبي خُفِّف عن هذه الأُمة. حسَّنه الترمذي (٢).

> وله حديث: يا رسول الله، أننزي الحمار على الفرس (٣)؟

> قال ابن المديني: لا أعلم أحداً روى عنه غير سالم(١).

> ٥٩٩٤ : على بن على بن نِجاد بن رفاعة الرفاعي، أبو إسماعيل البصري.

> > عن: الحسن، وأبي المتوكل.

وعنه: عفان، وعلي بن الجَعْد.

وكان يُشبُّه بالنبي ﷺ.

قال أبو حاتم: كان حسنَ الصوت بالقرآن،

وقال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان علقمة، عن علي، قال: لما نزلت ﴿فَقَرِّمُوا بَيْنَ يرى القَدَر، وتكلُّم فيه ابن معين لقوله بالقَدَر.

وقال أبو زُرعة: ثقة (٥).

٥٩٥٥ ـ على بن على بن بركة بن عَبيدة الكَرْخي، أخو الإمام أبي محمد الحسن.

يروي عن أحمد بن الأشقر، وغيره.

ضُعِّف لكونه كان على طريقة مذمومة تُسْقط العدالة.

٥٥٩٦ ـ علي بن أبي على القرشي، شيخٌ لىقىَّة.

قال ابن عدي: مجهول، منكر الحديث.

أبو التَّقي اليَزَني: حدثنا بقيَّة، حدثنا علي بن أبي علي، حدثني ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس: كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة لم يَنْظر إلا إلى موضع سجوده.

وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في الثقات [٥/ ١٦٣]. اهـ .

قلت: وقد ذكره أيضاً في المجروحين ٢/ ١٠٩ وقال: منكر الحديث، ينفرد عن علي بما لا يشبه حديثه، فلا أدري سمع منه سماعاً، أو أخذ ما يروي عنه عن غيره. اهـ..

(٢) «الجامع» للترمذي (٣٣٠٠)، وفيه: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ومعنى قوله: شعيرة، يعني: وزن شعيرة من ذهب. اهـ. وأخرجه أيضاً ابن عدي في «كامله» ٥/ ١٨٤٧ .

(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٨٤٧/٥ وقال: لا أرى بحديث علي بن علقمة بأساً في مقدار ما يرويه، وليس له عن على غير ما ذكرت إلا الشيء اليسير.

(٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/۲۱ .

(٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/٦٦ ـ ١٩٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٤٠ ، و«تهذيب الكمال» ٧١/٣٧ .

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٨٩ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٤٢ .

كثير بن عبيد: حدثنا بقيَّة، عن علي الفِهْري، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: نهى رسولُ الله ﷺ ذوات الفُروج أن يركبنَ السُّروج (١).

٩٧ - علي بن أبي علي اللَّهَبي المدني،
 عن ابن المنكدر.

له مناكير، قاله أحمدُ.

وقال أبو حاتم والنسائي: متروك.

وقال ابن معين: ليس بشيء<sup>(٢)</sup>.

أبو مصعب وغيره، عنه، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «إن لله ديكاً، عُنقُه مطويّة تحت العرش ورِجلاه في التُّخُوم؛ فإذا كان هَنةُ من الليل صاح: سُبُّوح قُدُّوس؛ فصاحت الديكة».

ابنُ أبي فُديك، أخبرني علي بن أبي علي، عن ابنِ علي، عن ابنِ المُنْكدر، عن جابر، عن النبي على الله الله الله يُسرع به حَسَبه».

وبه: «اتَّقوا محاشّ النساء».

وبه: «أكثر هلاك أمتي من العين». أو قال: «من النفس».

عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، عن علي بن «لنَغيظنَّ السيط أبي علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الصلاة بالمائدة.

جدِّه، عن علي، عن دُرَّة بنت أبي لهب، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُودَى مسلم بكافر»(٣).

٥٩٨ ـ علي بن عُمر، أبو الحسن الحربي السُّكري، صاحب أحمد بن الحسن الصوفي.

كان أسند من بقي ببغداد، وهو صدوق في نفسه، ويقال له: الحميري والصيرفي، والكيّال، وهو آخر من حدَّث عن الصُّوفي، وعباد السُّيريني، وابن زاطِيا، والحسن بن الطيب.

قال الخطيب: سألتُ عنه الأزهري، فقال: صدوق، كان سماعُه في كتب أخيه، وكان في نفسه ثقة، لكن بعضهم قرأ عليه ما لم يكن سماعه.

وقال لي عنه البرقاني: لا يساوي شيئاً .

وقال لي الأَزَجي: كان صحيحَ السماع .

مات في شوال سنة ست وثمانين وثلاث مئة (٤).

**٩٩٥٥ ـ علي بن عمر الدمشقي،** عن أبيه، وعنه بقيَّة (٥٠٠ .

لا يُدرى من هو.

٥٦٠٠ ـ علي بن عمرو الثقفي.

لمّا نام رسولُ الله ﷺ عن الصّبح قال: «لنَغيظنَّ الشيطانَ كما غاظنا» فقرأ يومئذٍ في الصلاة بالمائدة.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٥/ ١٨٢٩.

<sup>(</sup>٢) «سؤالات ابن الجنيد» ص١٨٣ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٩٧ ، و«الضعفاء» للنسائي ص٧٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٤٠ ، و«الكامل» ٥/ ١٨٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٣٠ \_ ١٨٣١ .

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» ۲۱/۱۲ .

<sup>(</sup>٥) «تاريخ مدينة دمشق» ١١١/٥١ .

فهذا الرجل أرسل، لا يُعرف، رواه عنه جرير بن عبد الحميد.

رواه (د) في «المراسيل»<sup>(۱)</sup>.

٥٦٠١ ـ علي بن عيسى بن يزيد، عن أبيه.

لا يُتابع على حديثه؛ قاله العُقيلي، وأورد له ديثاً (۲).

٥٦٠٢ \_ على بن عيسى الغَسَّاني .

أتى عن مالكِ بخبرِ باطل.

قال الخطيب: مجهول، وراويه عنه نُصير بن أبي عتبة البالِسي مجهول<sup>(٣)</sup>.

ابن أبي عَروبة، عن الحسن (٤)، عن أنس مرفوعاً حديث: «من بنى لله مسجداً» وعنه بشر بن محمد القيسى.

قال العُقيلي: حديثه غير محفوظ، ولا يُعرف إلا به (٥).

٥٦٠٤ ـ علي بن عيسى الرُّمَّاني، صاحبُ العربية.

لقي ابنَ دُريد، معتزلي رافضي.

ومن حدود سبعين وثلاث مئة وإلى زماننا، تصادق الرَّفض والاعتزال وتواخَيا<sup>(٦)</sup>.

ه و و الله الفهري (۱) مصري و على بن غالب الفهري (۱) مصري عن واهب بن عبد الله، وعنه يحيى بن أيوب. قال ابن حبان: كان كثيرَ التدليس، ويأتي بمناكير؛ فبطل الاحتجاجُ بروايته، وتوقَّف فيه

ه د د م ق: عملي بسن خُمراب، أبو يحيى (٨) الفَزَاري الكوفي.

عن: هشام بن عروة، وعبيد الله بن عُمر.

أحمدُ.

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» (۸۲).

<sup>(</sup>Y) «الضعفاء» ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) قاله الخطيب في «غرائب مالك» انظر «لسان الميزان» ٨/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ضبب فوقها في (أ) و(س).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» ٣/ ٢٤٤ ، وفيه: مجهول النقل، ثم قال: أما المتن فقد روي بأسانيد صالحة من غير هذا الوجه. اهـ.

<sup>(</sup>٦) وتعقب ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٥٧١ قول المصنف، بقوله: ليس كما قال، بل لم يزالا متواخيين من زمن المأمون. ثم نقل عن ابن النديم في «الفهرست» أن ما صنفه الرماني في التشيع، إنما صنفها تقية، لأجل انتشار مذهب التشيع في ذلك الوقت. اه. ومات سنة ٣٨٤ ، كما في «تاريخ بغداد» ١٧/١٢ .

<sup>(</sup>۷) في (س): النهوري. وفي (أ): النهدي، والمثبت من «لسان الميزان» ٦/٥ نقلاً عن «الميزان»، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٢٩٢ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٠ ، «المجروحين» ٢/ ١١١ .

<sup>(</sup>A) كذا في (أ)  $e^{(m)}$ ، وصوابه: أبو الحسن، كما في مصادر ترجمته: «التاريخ الكبير» 7/70،  $e^{(m)}$ ،  $e^{(m)}$  وصوابه: أبو الحسن، كما في مصادر ترجمته: «التاريخ الكبير» 7/70 وقال المزي: ويقال: أبو الكامل» 7/70 وقال المزي: ويقال: أبو الوليد.

وثَّقَه ابن معين (١)، والدَّارقطني (٢).

قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو زرعة: هو عندي صدوق<sup>(٣)</sup>.

وأما أبو داود فقال: تركوا حديثُه.

وقال الجوزجاني: ساقط.

وقال ابن حبان: حدَّث بالموضوعات، وكان غالياً في التشيع.

وقال عبد الله بن أحمد: سألتُ أبي عنه فقال: ما لي به خبرة، سمعتُ منه مجلساً، وكان يدلِّس، ما أَرَاه إلا كان صدوقاً.

وقال ابن معين: المسكين صدوق.

وقال الخطيب: تُكلِّم فيه لأجل مذهبه، وأما رواياته، فقد وصفوه بالصدق<sup>(3)</sup>.

عبد الغفار بن عبد الحكم، حدثنا علي بن غُراب، حدثنا المغيرة بن أبي قرة، عن أنس: أنّ رجلاً أتى رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أُرسل ناقتي وأتوكلُ، أو أعقلها وأتوكل؟ قال: «بل اعقلها وتوكّل».

عبد العزيز بن الخطاب، حدثنا علي بن غُراب، عن سعد بن أَوْس، عن بلال العبسي، عن حُذيفة: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «أبو اليقظان على الفطرة» قالها ثلاثاً (٥). قلت: يعني عمارًا.

یحیی بن أیوب المقابری، حدثنا علی بن غُراب، حدثنا زهیر بن مرزوق، عن علی بن جُدعان، عن سعید بن المسیب، عن عائشة، قلتُ: یا رسول الله، ما الذی لا یحلُّ مَنْعه؟ قال: «الماء، والملح، والنار، من أعطی ملحاً فكأنَّما تصدَّق بجمیع ما طیَّبَ الملحُ». وذكر الحدیث، ولم یسند زُهیر سوی هذا(۲).

۱۹۰۷ على بن غَوْث السِّنْبِسي (۷)، متهم بالإفك، عن أبي الحسن بن نوفل، حملت النبي على على كتفي بمكة ... (۸) رواه عنه محمد بن أبي القناع بالحلة في سنة ست وسبعين وست مئة، سمعه من شيخنا أبي حموية.

<sup>(</sup>۱) انظر «تاریخ بغداد» ۲۱/۱۲ ، و«تهذیب الکمال» ۲۱/۹۳.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف على توثيقه، إلا ما جاء في «السنن» عنده عند الحديث (۸۵) وفي إسناده علي بن غراب: هذا إسناد صحيح...
 انظر «تاريخ بغداد» ٤٧/١٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٩٥ ، وفيهما قال: يعتبر به.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة لم ترد في (س)، والمثبت من (أ). وانظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٩٤ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» ٤٦/١٢ ،و«المجروحين» ٢/ ١٠٥ ، و«أحوال الرجال» ص٦٦ ، و «تهذيب الكمال» ٢١/ ٩٢ \_ ٩٥ ، وفيه أنه مات سنة ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٤٩ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٤) .

 <sup>(</sup>٧) هذه الترجمة ليست في (س) ولا في «لسان الميزان»، وهي مثبتة من (أ) ولكن بعض كلماتها غير مقروءة، وسيرد ذكره
 عند المصنف في الكنى في ترجمة أبي الحسن بن نوفل الراعي، قال: حملت النبي ﷺ ليلة انشق القمر، قال علي بن
 غوث، السنبسي: لقيته بتركستان يعني بعد الست مئة، فلعن الله الكاذب. اهـ.

<sup>(</sup>٨) في (أ) كلمتان غير مقروءتين، وجاء في مطبوع الميزان: في سنبل حار.

وذلك افتراء وبهتان.

مكرر ٥٠٠٩ ـ علي بن أبي فاطمة، هو علي وبهائمك». أخرجه أبو داود (٤). ابن الحزَوَّر. وقد ذكر.

قال البخارى: فيه نظر.

٥٦٠٨ ـ على بن القاسم الكندي، عن معروف بن خُرَّبُوذ.

قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي<sup>(١)</sup>.

٥٦٠٩ د ت: على بن قادم، أبو الحسن الخزاعي الكوفي.

عن: سعيد بن أبي عَروبة، وفِطر .

وعنه: أحمد بن الفرات، ويعقوب الفسوى، وخَلْقُ.

قال أبو حاتم: محلَّه بالصدق.

وقال يحيى: ضعيف.

وقال ابن سعد: منكر الحديث، شديد التَّشيُّع، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عدي: نُقمت عليه أحاديث تفرَّد بها عن الثوري<sup>(۴)</sup>.

قلت: منها: عنه، عن يحيى بن سعيد، عن

وروى أيضاً عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان النبي على الله استسقى قال: «اللهم اسْقِ عبادَك

٥٦١٠ ـ على بن قُتيبة الرفاعي.

قال ابن عدي: له أحاديث باطلة عن مالك.

قال أحمد بن داود المكى: حدثنا على بن قتيبة، حدثنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: "بِرُّوا آباءكم تَبركم أبناؤكم، وعِفُّوا تُعفّ نساؤكم».

وبه: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تكرهوا مرضاكم على الدُّواء»<sup>(٥)</sup>.

٥٦١١ ـ علي بن قدامة الوكيل، عن ابن المبارك.

أشار ابن معين إلى لين فيه بقوله: لم يكن البائس ممن يكذب(١٠).

٥٦١٢ \_ على بن قُرِين بن بَيْهس.

عن: عبد الوارث، والمنكدر بن محمد بن المنكدر.

قال يحيى: لا يكتبُ عنه، كذَّاب خبيث.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠١. وقال العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٤٨ : شيعي، فيه نظر، لا يتابعه إلا مثله أو دونه. اهـ

<sup>(</sup>٢) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠١ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، و«الكامل» ٥/ ٢٠١ ، و«طبقات ابن سعد» . ٤•٤/٦

<sup>(</sup>٣) ﴿الكاملِ ٥/ ٢٠١ ، وتمام كلامه: غير محفوظة، وهو ممن يكتب حديثه. اهـ

<sup>(</sup>٤) (سنن أبي داود) (١١٧٦).

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ٥/ ١٨٥٠. وفيه: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. ولم يذكر: الدواء. ونقل الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٨/٦ أن الدارقطني قال: كان ضعيفاً. ونقل عن الخليلي: أنه ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٦) انظر: ﴿سؤالات ابن محرز﴾ ١/ ٦١ ، و٧٩ .

وقال موسى بن هارون وغيره: كان يكذب.

وقال العُقيلي: كان يضعُ الحديث.

وقال الدارقطني: ضعيف، وهو أبو الحسن، بصري نزل بغداد.

العُقيلي: حدثنا عبد الله بن هارون، حدثنا يقال له: الربيعي ُ علي بن قَرِين، حدثنا الجارود بن يزيد، عن بهز البصري، الثَّبْت. ابن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «مَنْ البصري، الثَّبْت. مات وفي قلبه بغضٌ لعليِّ رَفِيْهُ ، فليَمُتْ يهودياً عن: يحيى أو نصرانياً».

وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث(١).

٥٦١٣ ـ د: علي بن ماجدة، عن عُمر رضي الله المنادي في «الضعفاء».

ابن إسحاق (د) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن علي بن ماجدة سمع عمر، سمع النبي على: "وهبتُ لخالتي غلاماً ونهيتُ أنْ تجعله حجاماً" (۲). كذا رواه محمد بن سلمة، عنه.

ورواه حماد بن سلمة عنه، فقال: عن أبي ماجدة (٣).

٥٦١٤ - علي بن مالك العَبْدي، عن الضحاك (٤).

قال ابن معين: ليس بشيء . روى عنه وكيع والمعافى (٥).

**٥٦١٥ ـ علي بن مبارك،** عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، بخبرٍ كذب، هو المُتَّهم به، يقال له: الربيعي<sup>(1)</sup>.

٥٦١٦ -ع: علي بن المبارك الهُنائي البُنت.

عن: يحيى بن أبي كثير، وأيوب. وعنه: القطان، ومسلم، وطائفة.

وثّقه ابن معین وأبو داود<sup>(۷)</sup>.

وتناكد ابنُ عدي بإيراده في «الكامل»، فذكر قولَ سفيان بن حبيب فيه: لم يكن سديدَ العقل.

وروى عثمان، عن ابن معين: ثقة .

وروى عباس، عن ابن معين: ليس به بأس . وقال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت يحيى بن سعيد وذكر علي بن المبارك، فقال: كان له كتابان، أحدهما لم يسمعه، فروينا عنه ما سمع، وأما الكوفيون فرووا عنه الكتابَ الذي لم

قال ابن عدي: هو ثبت مقدَّم في يحيى (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٤٠، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠١، و«تاريخ بغداد» ١/ ٥١ ـ ٥٢، و«الكامل» ٥/ ١٨٥٧.

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (٣٥٣٢) من طريق عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، به، وقال: ابن ماجدة، ولم يسمه.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٣٤٣٠) من طريق حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي ماجدة.

<sup>(</sup>٤) قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٩٤ : منقطع.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٢/٢٠٢، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/٢٥١، و«الكامل» ٥/١٨٣٩، ولم أقف فيها على ذكر المعافي.

<sup>(</sup>٦) انظر «تاريخ بغداد» ۱۰٥/۱۲.

<sup>(</sup>٧) عبارة: وأبو داود. ليست في (س). وانظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ١١٣ .

<sup>(</sup>A) «الكامل» ٥/١٨٢٧ ـ ١٨٢٨ ، وتمام كلامه: وهو عندي لا بأس به. اهـ.

إسحاق.

ضَعَّفه الأزدي.

٥٦١٨ ـ ت: على بن مجاهد الكابُلي، عن ابن إسحاق.

كذَّبه يحيى بن الضُّريس، ومشَّاه غيره، ووثق.

وقال ابن معين: كان يضع الحديث(١).

وقال السُّليماني: فيه نظر.

٥٦١٩ - على بن المُحسِّن، أبو القاسم التَّنوخي.

سماعاتُه صحيحة، وآخر من روى عنه أبو القاسم بن الحُصين.

قال ابن خيرون: قيل: كان رأيه الرَّفضَ والاعتزالَ.

قلتُ: محلُّه الصدق والستر<sup>(٢)</sup>.

٥٦٢٠ - على بن محمد، أبو الحسن المَدَائني الأخباري، صاحب التصانيف.

ذكره ابن عدي في «الكامل» فقال: على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني، مولى عبد الرحمن بن سَمُرة، ليس بالقويِّ في

٥٦١٧ - على بن المثنى الكوفي، عن أبي الحديث؛ وهو صاحبُ الأخبار؛ قلَّ ما لَهُ من الرّوايات المُسندة.

روى عن جعفر بن هلال، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن أسامة، قال: كان النبيُّ عَلِيهُ يحملني والحسن بن علي، ويقول: «اللهم إنى أحبُّهما فأحبَّهما»(٣).

قلتُ: روى عنه الزُّبير بن بكّار، وأحمد بن زهير، والحارث بن أبي أسامة.

وقال أحمد بن أبى خيثمة: كان أبي وابن معين ومصعب الزُّبيري يجلسون على باب مصعب، فمرَّ رجل على حمار فاره، وبزَّةٍ حسنة، فسلَّم، وخصَّ بمسائله يحيى، فقال له: يا أبا الحسن: إلى أين؟ قال: إلى دارِ هذا الكريم الذي يملأ كُمّى دنانير ودراهم إسحاق الموصلى، فلما وَلَّى، قال يحيى: ثقة ثقة، فسألتُ أبى مَنْ هذا؟ فقال: هذا المدائني.

مات المدائني سنة أربع أو خمس وعشرين ومئتين، عن ثلاث وتسعين سنة(٤).

٥٦٢١ ـ على بن محمد بن أبى الفَهم التَّنوخي، أبو القاسم القاضي.

<sup>(</sup>۱) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٥ ، و«الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٥٩ ، و«تاريخ بغداد» ١٠٦/١٢ ـ ١٠٧ ، و«تهذيب الكمال» ١١٨/٢١ ـ ١١٩ ، وفي «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٩٠ : كأنه مات سنة بضع وثمانين ومئة.

وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» انتهى. وفي «التذهيب»: قال يحيى بن الضريس: لم يسمع من ابن إسحاق كذلك. وقال محمد بن مهران: كذاب، إلى أن قال الذهبي: قلت: أهل بلده أعلم به. اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ بغداد» ١١٥/١٢ ، وفيه: كان متحفظاً في الشهادة، محتاطاً، صدوقاً في الحديث، وذكر أنه مات سنة ٤٤٧ .

<sup>(</sup>۳) «الكامل» ٥/ ١٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر «تاریخ بغداد» ۱۲/ ۵۶.

من بحور العلم والأدب، يروي عن أحمد بن خُليد الحلبي، لكنه يرى الاعتزال<sup>(۱)</sup>، وينادم على الشراب، ولا يتورَّع. توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة (۲)، حفيدُه أمثلُ حالًا منه (۳).

مكرر ٥٥٤٩ ـ علي بن محمد بن أبي سارة، ويُنْسَب إلى جدِّه، فيقال: علي ابن أبي سارة وقد ذُكر.

٥٦٢٢ ـ علي بن محمد بن مروان التَّمَّار.

قال الحسن بن علي الزُّهري: كان يركِّبُ الأخبار، لا أستجيزُ الروايةَ عنه (٤).

٥٦٢٣ ـ علي بن محمد الصَّائغ، روى عن رجل عن مالك؛ وضعَّفه الخطيبُ أبو بكر<sup>(٥)</sup>.

٥٦٢٤ ـ علي بن محمد بن عيسى الخيَّاط، عن محمد بن هشام السَّدوسي.

وهًاه ابن ماكولا، واتَّهمه ابن يونس، فقال: لا تجوز الرواية عنه (٢)، ويُعْرف بابن العَسْراء المرادي وهو بصري نزل مصر (٧).

٥٦٢٥ ـ على بن محمد بن حفص.

شيخ نكرة، يُعرف بالجُوَيباري، عن محمد ابن قراد، وعنه محمد بن الحسن (^^) السراج النيسابوري، بحديثِ باطل، ولكن محمد بن أبي نوح (٩) تالف.

٥٦٢٦ ـ علي بن محمد بن سعيد الموصلي، شيخ أبي نُعيم الحافظ.

قال أبو نُعيم: كذَّاب.

وقال ابن الفرات: مخلِّط غير محمود، توفي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة (١٠).

٥٦٢٧ ـ على بن محمد بن المُعلَّى الشُّونِيزي. سمع أبا مسلم الكَجِّي، ويوسف القاضي.

توفي سنة أربع وستين وثلاث مئة.

قال أبو الحسن بن الفرات: كتب كثيراً، وفيه بعض التَّساهل، قبيح الأخلاق، وله مذهب في التشيُّع (١١).

<sup>(</sup>۱) في «لسان الميزان» ١٨/٦ : يرمى بالاعتزال.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۲/۷۷ ۸۸.

<sup>(</sup>٣) وحفيده: هو علي بن المحسِّن، وقد سلف (٥٦١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «سؤالات حمزة» ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر «تاريخ بغداد» ٣/ ٢٢٢ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٩ ، و«لسان الميزان» ٦/ ١٤ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٦) في (س): لا يجوز الاحتجاج به، والمثبت من (أ) و«لسان الميزان» ٦/ ١٥ ، و«الإكمال» ٦/ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۷) جاء في هامش (س) ما نصه: توفي بعد العشرين وثلاث مئة، والعسراء، بفتح العين، ثم سين مهملتين. اهـ. وانظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٩ ، و«توضيح المشتبه» ٦/ ٢٨٢ ، وفيه: توفي سنة اثنتين وعشرين، وهو متروك. اهـ

<sup>(</sup>A) كلمة: الحسن ليست في (س) ، والمثبت من (أ) و (تاريخ بغداد) ١٢/ ٦٤ .

<sup>(</sup>٩) وهو محمد بن قراد نفسه.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۸/ ۸۲ ۸۳ . ۸۳

<sup>(</sup>١١) انظر: «تاريخ بغداد» ٨٤/١٢ ، وفيه قال الخطيب: كان صدوقاً.

٥٦٢٨ ـ علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الورَّاق.

وثَّقه الأزهري وغيرُه.

وقال البرقاني: كان يأخذ على الرواية، وكان رديء الكتاب<sup>(١)</sup>.

٥٦٢٩ \_ على بن محمد بن أحمد بن كَيْسان.

عن: يوسف القاضي، كان عنده رواية جزأين فقط.

وعنه: البرقاني، والتَّنوخي، والجوهري.

قال البرقاني: كان لا يحسن يُحدِّث، سألتُه أن يقرأ عليَّ شيئاً من الحديث، فأخذ كتابَه ولم يدرِ أيَّ شيءٍ يقول، فقلتُ له: سبحان الله، حدَّثكم يوسف القاضي، فقال: سبحان الله، حدَّثكم يوسف القاضي! إلّا أنَّ سماعه كان صحيحاً مع أخيه، وذكر الجوهري أنه سمع سنة ثلاث وتسعين ومئتين (٢).

٥٦٣٠ ـ علي بن محمد الزُّهري، عن أبي يَعْلَى المَوْصلي.

كذُّبه أبو بكر الخطيب وغيره.

وضع على أبي يعلى خبراً (٣) متنه: «غسل الإناء، وطهارة الفناء، يورثان الغني».

رواه العَتيقي عنه، عن أبي يعلى، حدثنا شيبان، حدثنا سعيد بن سليم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعاً (٤).

المَرْوزي.

روى عن: سعيد بن مسعود المروزي، وغيره. كنَّبه أبو عبد الله الحاكم. مات في عشر المئة (٥).

٥٦٣٢ ـ علي بن محمد بن صافي الرَّبَعي الدَّبَعي الدَّبَعي الدِّبَعي

حدَّث عن عبد الوهاب الكلابي.

قال الحافظ ابن عساكر: كَذَب في سماعه لـ: «هواتف الجِنَّان» (٦).

٥٦٣٣ علي بن محمد، أبو القاسم الشريف، الخَرَّاني، شيخ القراء وتلميذ النَّقَاش.

وثَّقه أبو عمرو الدَّاني، واتَّهمه عبد العزيز الكَتّاني (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاریخ بغداد» ۸۹/۱۲ ، وفیه: أنه مات سنة ۳۷۷.

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(س) ولسان الميزان ١٦/٦ ، وفي تاريخ بغداد ١٢/ ٨٧ ، والسير ٦/ ٣٣٠ أنه سمع منه في سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>٣) في (س): حديثاً.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ بغداد» ٩٢/١٢.

<sup>(</sup>٥) جاء في «اللسان» ٢٢/٦ نقلاً عن «الميزان»: مات في عشر الثلاث مئة. اهـ وقال المصنف في «السير» ٢١/ ٤٨ : مات في رجب سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة، وهو في عشر المئة. اهـ، ومثله جاء في «اللباب» ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ دمشق» ٥١/ ١٧٦ . وذكر فيه أنه مات سنة ٤٤٤ أو ٤٤٣ .

<sup>(</sup>۷) انظر «ثبت الكتاني» ص۳۸۰.

ذكرتُه في «طبقات القراء»(١).

٥٦٣٤ ـ علي بن محمد، أقضى القضاة، أبو الحسن الماوردي.

صدوق في نفسه، لكنَّه معتزلي (٢).

٥٦٣٥ ـ علي بن محمد بن السَّري الورَّاق، عن الباغَنْدي.

اتُّهم بالكذب، نسأل الله العفو.

قال القاضي محمد بن عُمر الدَّاودي: كان كَذَّاناً (٣).

٥٦٣٦ - علي بن محمد بن الحسن بن يَزْداد، أبو تمام العبدي القاضي الواسطي المُبْتدع.

وُلد سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة، وسمع ابن وهًا المظفَّر، وأبا الفضل الزُّهري، وولي قضاء واسط. ١٣٨ قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان ينتحل بَصْري. الاعتزالَ<sup>(3)</sup>.

وقال خميس الحَوْزي: كان رافضياً يتظاهر به، ويقول بخَلْقِ القرآن، ويدعو إليه.

وقال ابن ماكولا: هو أبو تمام بن أبي خازم \_ بخاء معجمة \_ عُزل عن واسط فقدم بغداد، ثم عاد إلى واسط، وكان ثقة في الحديث، وهو آخرُ من حدَّث عن ابن حَيُّويه وجماعة (٥).

وقال خميس أيضاً: كان صحيح السماع، رحل إليه الناس، إلى أن مات في شوال سنة تسع وخمسين وأربع مئة.

٥٦٣٧ ـ علي بن محمد بن بكران، شيخ لهنّاد النّسفي، جاء بخبر سَمِج، أحسبه باطلاً (٢).

مكرر ٥٦٢٣ ـ علي بن مزداد الجرجاني، عن رجل، عن مالكِ بخبر باطل.

وهَّاه الدَّارقطني (٧).

٥٦٣٨ ـ ت ق: علي بن مَسْعدة الباهلي، مُسري.

عن قتادة، وعنه: زيد بن الحباب، ومسلم (٨).

قال البخاري: فيه نظر.

 <sup>(</sup>۱) «معرفة القراء» ۱/۳۹۳.

<sup>(</sup>۲) انظر «تاریخ بغداد» ۱۰۲/۱۲ ، وفیه: مات سنة ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر «تاریخ بغداد» ۱۲/ ۹۰ ، وفیه: مات سنة ۳۷۹.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» ۱۰۲/۱۲ ، وفيه: وكان صدوقاً.

<sup>(</sup>٥) ﴿الْإِكْمَالُ \* ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٦) وجاء في هامش (س) ما نصه: علي بن محمد القادسي، اتهمه المؤلف بالوضع في ترجمة مقاتل بن سليمان، فذكر حديثاً، ثم قال: فهذا لعله وضعه أحدهما...

<sup>(</sup>٧) في «الرواة عن مالك» وفي «الغرائب» فيما ذكر صاحب «لسان الميزان» ١٥/٦ ، وذكر أن علي بن مزداد قد نسب إلى جده، وهو علي بن محمد بن مزداد، وقد كرره المؤلف فوهم. اهدوذكر الحافظ ٢٧/٦ أن علي بن مزداد، هو علي بن محمد الجرجاني الصائغ، وأن المصنف كرره وهماً، ثم أعاده بترجمة ثالثة، فقال: علي بن يزداد. اهد وانظر: «تاريخ جرجان» ٣٠٩.

<sup>(</sup>٨) في هامش (س) حاشية: مسلم هو ابن إبراهيم. اهـ

وقال ابن عدي: أحاديثُه غير محفوظة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال ابن معين: صالح.

وقال النسائي: ليس بالقوي(١).

زيد بن الحباب، عن علي بن مسعدة، حدثنا قتادة، أنَّه سمع أنساً يقول: قال رسول الله ﷺ: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب، والتقوى هاهنا» وأشار إلى صدره.

وقال زيد بن الحباب (ت): حدثنا علي، حدثنا علي، حدثنا قتادة، عن أنس مرفوعاً: «خير الخطائين التوابون»(٢).

٥٦٣٩ ـ على بن المُشرّف الأنماطي.

سمع منه السّلفي، وقال: زوَّر سماعات، مصري.

**٥٦٤٠ ـ علي بن مصعب،** أخو خارجة بن مصعب السَّرخسي.

ضعَّفه الدارقطني<sup>(٣)</sup>.

۱۹۲۱ ـ علي بن معبد بن نوح<sup>(۱)</sup>، بغدادي، نزل مصر.

وروى عن: روح<sup>(ه)</sup>، وأبي بدر، وخملق. وعنه: النسائي<sup>(٦)</sup>، والطحاوي، وعدة.

قال العجلي: ثقة صاحب سُنَّة، كان أبوه والياً على طرابلس المغرب.

وقال ابن أبي حاتم: صدوق.

وقال أبو بكر الجِعابي: كان عنده عجائب.

قيل: مات سنة تسع وخمسين ومئتين (٧).

أما:

٥٦٤٢ ـ ت س: علي بن معبد بن شدًاد الرَّقِّي، نَزَل مصر، فكبير ثقة.

روى: عن أبي الأحوص، وإسماعيل بن عياش، ومالك، وخَلْق.

روى عنه: علي بن معبد بن نوح المذكور، وإسحاق الكؤسّج، وخَلْق.

مات سنة ثمان*ي عشرة ومئتين<sup>(۸)</sup>.* 

<sup>(</sup>١) ﴿ التاريخ الكبير ٤ ٢/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥ ، و (الكامل ٥ / ١٨٥٠ ، و (الجرح والتعديل ٤ / ٢٠٤ ، و (تهذيب الكمال ١٣٠ - ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجهما ابن عدي في «الكامل»٥/ ١٨٥٠ ، والترمذي (٢٤٩٩) .

<sup>(</sup>٣) «سؤالات السلمي» ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) رمز له في (أ) و(س) به: «س»، وكذلك صنع الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» قسم التجريد، وفي «تهذيبه» ٣/ ١٩٤ إلا أن المصنف في «كاشفه» ٢/ ٤٧ لم يرمز له، بل وضع كلمة: «صح» فوقه، إشارة إلى خلوه عن رمز. وأما المزي في «تهذيب الكمال» ١٤٢/ ٢١ فقد رمز له به «كن» يعني: النسائي في «مسند مالك»، ولعله هو الصواب. وانظر التعليق بعد الآتي.

<sup>(</sup>٥) في (س): نوح، وهو سهو، والمثبت من "تهذيب الكمال» ٢١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش (س) ما نصه: قال المزي: لم أر ذلك. انتهى. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٧٢] فقال: مستقيم الحديث، وليس هذا بعلى بن معبد الذي ذكرناه فيما قبل. انتهى. يعنى به ابن شداد الآتي بعد هذا هنا. اهـ.

<sup>(</sup>V) «الثقات» للعجلي ص٣٥١ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٥ ، و«تاريخ بغداد» ١١٠ /١١ و«تهذيب الكمال» ٢١ /١٤٥ .

<sup>(</sup>A) انظر «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۱۳۹ ـ ۱٤۲ .

٥٦٤٣ - على بن معمر القرشي، عن خُليد بن دَعْلَج بخبر كذب، متنه: «من أكل القِثَّاء بلحم، وُقي الجُذَام»(١).

٥٦٤٤ ـ علي بن معاذ الرُّعيني، عن سعيد بن فَحْلون، اتُّهم في اللقاء (٢).

٥٦٤٥ ـ ت س ق: عملي بن المسندر أر له حديثاً منكراً (١٠). الطَّريقي (٣).

عن: ابن فضيل، وابن عُيينة، والوليد بن مسلم. وعنه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن صاعد، وعبد الرحمن بن أبي حاتم.

قال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة.

وقال النسائي: شيعي مَحْض، ثقة.

قلت: مات سنة ست وخمسين ومئتين<sup>(1)</sup>.

٥٦٤٦ ـ على بن المُظفَّر بن على بن المظفَّر، أبو الحسن الأصبهاني، ثم البغدادي.

عن أبي بكر الشافعي، وعنه الخطيب، وقال: قد خلَّط في بعض سماعه (٥).

هُيْصم بن مهاجر، عن هَيْصم بن . شدّاخ.

لا يُدرى مَنْ هو، والخبر موضوع (٦).

٥٦٤٨ \_ علي بن مِهْران الرَّازي الطبري.

قال أبو إسحاق الجوزجاني: كان رديءَ المذهب، غير ثقة.

وقال ابن عدي: لا أعلم فيه إلَّا خيراً، ولم أرَّ له حديثاً منكراً (٧).

٥٦٤٩ ـ ق: علي بن موسى بن جعفر بن محمد، الهاشمي العَلَوي، الرِّضا، عن أبيه، عن حدِّه.

قال ابن طاهر: يأتى عن أبيه بعجائب.

قلت: إنما الشأن في ثبوت السَّنَد إليه، وإلّا فالرجلُ قد كُذب عليه، ووُضع عليه نسخة سائرة، كما كُذب على جدِّه جعفر الصادق، فروى عنه أبو الصلت الهروي أحد المُتَّهمين، ولعلي بن مهدي القاضي عنه نسخة، ولأبي أحمد عامر بن سُليمان الطائي عنه نسخة كبيرة، ولااود بن سليمان القَزْويني عنه نسخة.

مات سنة ثلاث ومئتين.

قال أبو الحسن الدارقطني: أخبرنا ابنُ حبان

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣١ : هذا ذكره ابن عدي [في «الكامل» ٣/ ٤٩] في ترجمة خليد بن دعلج من روايته عن قتادة عن أنس، وقال: لعل البلاء فيه من الراوي عنه. اهـ.

<sup>(</sup>٢) ونقل الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣٠ ــ ٣١ عن ابن صابر، وابن الفرضي: أنه كذاب.

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) حاشية نصها: لأنه وُلد بالطريق. انتهى. ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٧٤]. اهـ.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٦ ، ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» ١١٤/١٢ \_ ١١٥ ، وقال أيضاً: مات سنة ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٦) وخبره في التوسعة يوم عاشوراء، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) «أحوال الرجال» ٢٠٧ ، و «الكامل» ٥/ ١٨٤٥ ، وزاد في «لسان الميزان» ٦/ ٣٢ عبارة: وقد كان راوياً لسلمة ابن الفضل. وليست هذه الزيادة في (أ) و(س)، ولا هي من كلام ابن عدي.

عن أبيه عجائب(١)، يَهِم ويُخْطئ.

٥٦٥٠ \_ على بن موسى السُّمْسار.

مُسْنِد دمشق في وقته، حدَّث بصحيح البخاري عن أبي زيد المروزي، وله سماعات عالبة.

قال أبو الوليد الباجي: في أصوله سُقْم، وفيه تشيُّع يُفضى إلى الرَّفض (٢).

٥٦٥١ ـ على بن مُيَسَّر، عن عمر بن عُمير، عن ابن فیروز<sup>(۳)</sup>.

إسنادٌ مظلم، والمتن باطل.

٥٦٥٢ ـ على بن ميمون المدنى، عن القاسم رواه ابن فُضيل، عن أبيه وعلي.

روى أحاديث موضوعة.

مكرر ٥٥٤٤ ـ على بن نافع، عن بَهزْ بن حكيم. كذا سمَّاه العُقيلي، وعند ابن حبان: علي ابن الربيع<sup>(٤)</sup>.

ما حدَّث عنه سوی یحیی بن دُرُسْت، حدیثه

في «كتابه»، قال: علي بن موسى الرِّضا يروي عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه: حديث: «إنَّ السِّقْط ليظَلُّ مُحْبنْطِئاً بباب الجنة ، وبالسند في مدح الوَلُود.

٥٦٥٣ ـ ت ق: علي بن نزار بن حيَّان. عن: عكرمة، وعن أبيه، وعنه ابن فُضيل،

ومحمد بن بشر.

قال عباس، عن يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال الأُزْدي: ضعيف جداً.

واشتهر بهذا الحديث، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس حديث: «صِنْفان من أُمَّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المُرْجِئةُ والقَدَرِية".

قال ابن عدى: حدثناه محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، حدثنا علي بن المنذر، حدثنا ابن فَضيل.

قلت: لكن خُولف على بن المنذر فيه، فرواه على بن حرب، حدثنا ابن فُضيل، فقال: عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار، عن عكرمة.

- (١) في (س): يروى عنه عجائب، والمثبت من (أ)، وانظر «المجروحين» ١٠٦/٢ . وفي حاشية في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٥٦] وأثنى عليه، ثم قال: بل يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشيعته وأبي الصلت خاصة، فإن الأخبار التي رويت عنه وهي بواطيل، إنما الذنب فيها على أبي الصلت وأولاده وشيعته، [لأنه في] نفسه أجل من أن يكذب. اهـ
- (٢) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٨/٥٢ . وقال المصنف في «السير» ١٧/٧٧ : ولعل تشبعه كان تقية لا سجية، فإنه من بيت الحديث، ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض، بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية، بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية، واشتدَّ البلاءُ دهراً، وشمخت الغلاة بأنفها، وتواخى الرفض والاعتزال حينتذٍ، والناس على دين الملك، نسأل الله السلامة في الدين. اهـ
  - (٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٤ ، و«المؤتلف» للدارقطني ٢٠٠٨/٤ .
    - (٤) «الضعفاء» ٣/ ٢٥٣ ، و«المجروحين» ٢/ ١١١ .

وقال ابن عدي: هذا ممًّا أنكروه على عليٍّ وعلى والده (١).

٥٦٥٤ - علي بن نصر البصري، عن عبد الرزاق.

لا یُدری من ذا، أتی بخبرِ باطل، فهو آفته.

قرأتُه على إسحاق الأسدي، أخبركم ابنُ خليل، أخبرنا هشام بن عبد الرحيم، أخبرنا سعيد بن أبي الرَّجاء، أخبرنا أحمد بن محمود، ومنصور بن الحسين قالا: أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، أخبرنا علي بن إسحاق بن رداء قاضي طبرية، حدثنا علي بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزُّهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه مرفوعاً: ﴿إِنَّ الله خَلَق عِلِين، وخلق طينة مُحبِّنا منها الحديث (٢).

وابن رداء ثقة.

٥٦٥٥ ـ د ق: علي بن نُفَيل، جدُّ أبي جعفر النُّفيلي.

عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة مرفوعاً: «المهدي من ولد فاطمة». رواه أبو المَلِيْح الرَّقِي، عن زياد بن بيان، عنه.

قال العُقيلي: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال أبو حاتم: لا بأس به.

قيل: مات سنة خمس وعشرين ومئة<sup>(٣)</sup>.

٥٦٥٦ ـ م٤ : علي بن هاشم بن البَرِيد، أبو الحسن الكوفي الخَزَّاز، مولى قريش.

عن: هشام بزن عُروة، وجماعة. وعنه: أحمد، وابنا أبي شَيْبَة، وخَلْق.

وثَّقه ابن معين، وغيره.

وقال أبو داود: ثبت يتشيَّع.

وقال البخاري: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما.

وقال ابن حبان: غالٍ في التَّشيُّع، روى المناكير عن المشاهير.

قلت: ولغُلوه ترك البخاري إخراج حديثه، فإنه يتجنّب الرافضة كثيراً، كأنّه يخاف من تدينهم بالتَّقية، ولا الخوارج، ولا الجَهْمية؛ فإنهم على بِدعهم يَلْزمون الصدق. وعلى بن هاشم، قال أحمد: سمعتُ منه مجلساً واحدًا.

قلت: ومات قديماً في سنة إحدى وثمانين ومئة، فلعله أقدم مشايخ الإمام أحمد وفاةً.

قال جعفر بن أبان: سمعتُ ابن نُمير يقول: علي بن هاشم، كان مُفْرطاً في التشيُّع، منكر الحديث.

قال ابن حبان: حدثنا مكحول، سمعتُ جعفراً، بهذا.

قال أبو زرعة: صدوق.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨٣٨ ــ ١٨٣٩ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ١٩٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق، ٤٨/ ٣٩٥ وقال: وعلي بن نصر ذكر أنه شيخ بصري له قدر عظيم.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» ٣/ ٢٥٣ \_ ٢٥٤ ، و«الجرح والتعديل» ٢٠٦/٦ . و«تهذيب الكمال» ٢١/ ١٦٢ .

وقال النسائي: ليس به بأس<sup>(۱)</sup>.

٥٦٥٧ ـ خ: علي بن أبي هاشم طِبْراخ، شيخ البخاري.

تكلُّموا فيه للوَقْف في القُرآن. مَرِّ(٢).

۵۹۵۸ ـ علي بن هشام (۳) الكِرْماني، عن نصر بن حمّاد، أتى بخبر موضوع.

٥٦٥٩ ـ على بن واقد المَرْوزي .

عن...، وبيَّض له في كتاب ابن أبي حاتم. ضعَّفه أبو حاتم (٤).

٥٦٦٠ ـ على بن يحيى البَزَّاز.

أتى عنه أحمد بن عبد الله بخبر باطل، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «مرَضُ يوم كفارةُ ذنوبِ ثلاثين سنة» لكن أحمد هذا هو الذَّارع أحدُ الكذَّابين (٥).

٥٦٦١ ـ د ق: علي بن يزيد بن رُكانة، عن أبيه في طلاق البتَّة .

قال البخاري: لم يصحَّ حديثُه (٦).

قلت: رواه جرير بن حازم، عن الزُبير بن سعيد، حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد، عن أبيه، عن جدِّه: أنه طلَّق امرأتَه البتَّة، فأتى النبيَّ على فقال: «ما أردت بها»؟ قال: واجدة، قال: «آلله». قال: آلله، قال: «هو على ما أردت بها) انفرد بهذا جرير.

٥٦٦٢ ـ ت ق: علي بن يزيد الألهاني الشامي.

عن: القاسم أبي عبد الرحمن، ومكحول. وعنه: يحيى الذِّماري، وعثمان بن أبي العاتكة، وعُبيدالله بن زَحْر، وجماعة. يكنى أبا عبد الملك.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة .

وقال أبو زُرْعة: ليس بقوي .

وقال الدارقُطني: متروكُ(^).

هشام بن عمار، حدثنا عَمْرو بن واقد، عن على على عن على عن عن القاسم، عن أبي أمامة: أنّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ بغداد» ۱۱۲/۱۲ ـ ۱۱۸، و «الكامل» ٥/ ۱۸۳، و «المجروحين» ۱۱۰/۲ ، و «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٠٨، و «المجروحين» ١١٠/٢ ، و «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٠٨، المنظر، اهـ و «تهذيب الكمال» ١٦٦/٢١ ـ ١٦٧، وجاء في هامش (س): ذكر ابن حبان أنه مات سنة تسع وثمانين [٧/ ٢١٤]. فلينظر، اهـ (٢) سلف بعد (٥٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (س): علي بن هاشم، والمثبت من (أ)، و«اللسان» ٦/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في كتاب ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل»، لكن جاء في «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٠٠ : علي ابن واقد، وقد واقد المروزي، قال أبو حاتم الرازي: ضعيف. اهـ والذي بيض له ابن أبي حاتم هو علي بن الحسين بن واقد، وقد سلفت ترجمته (٥٥٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ١٢٢/١٢ ، وقد سلفت ترجمة الذارع.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٠١ . واتهذيب الكمال، ٢١/ ١٧٥ ، وقال الحافظ في اللتقريب،: مستور.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (۲۲۰۸)، وابن ماجه (۲۰۵۱).

<sup>(</sup>٨) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٠١ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٩ ، و«الضعفاء والمتروكين» للدار قطني ص٣١٣، و«الكامل» ٥/ ١٨٢٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ١٨٠ ـ ١٨١ .

رسولَ الله ﷺ قال: «إذا دخل أحدُكم الغائط، فليقُل: اللهم إني أعوذُ بك من الرِّجْسِ النَّجِس، الخبيثِ المُخبثِ، الشيطان الرجيم».

وبه: قال رسولُ الله ﷺ: «امْشِ ميلاً، عُد مريضاً، امْشِ ميلين، أصلح بين اثنين، امْشِ ثلاثاً، زُرْ أَخاً في الله(١٠)».

وعليٌّ في نفسه صالح، لكن عَمْرو متروك.

٥٦٦٣ - عس: علي بن يزيد الصّدائي، أبو الحسن صاحب الأكفان.

حدّث ببغداد عن الأعمش، ومالك بن مِغُول. وعنه: ابن عَرَفة، وسليمان بن يزيد، وإسحاق بن بُهْلُول.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث عن الثقات<sup>(٢)</sup>.

قال ابنُ عدي: أحاديثُه لا تُشبه أحاديثَ إسماعيل بالثقات، إما أنْ يأتي بإسنادٍ لا يُتابع عليه، أو إسماعيل (٥٠). بمتن عن الثقات منكر.

إسحاق بن بهلول، حدثنا علي بن يزيد الصُّدائي، حدثنا أبو شَيْبة الجوهري، عن أنس

مرفوعاً: «من سبَّ أصحابي فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يُقْبَل منه صِرْفٌ ولا عَدْل»(٣).

قلت: وله حديث باطل عند ابن السَّمَّاك. قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله الخُتَّلي، حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصُّدائي، عن أبيه، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن علي، قال رسولُ الله ﷺ: "من صام يوماً من رجب، كتَب اللهُ له صومَ ألف سنة»(٤). وساق الحديث؛ فما أدري مَنْ وَضَع هذا؟!

وروى على بن يزيد، عن الهيشم بن عُقاب ولا يُعرف، عن محارب بن دِثار، عن ابن عمر مرفوعاً: «من أمَّ قوماً وفيهم من هو أَقْرأُ منه» الحديث.

٥٦٦٤ ـ على بن يزيد الذُّهْلي، عن سفيان بن عُينة بخبرٍ كذبٍ في مناقبِ علي ﷺ، رواه عنه إسماعيل بن موسى، واتَّهم ابنُ الجوزي به إسماعيل أن

مكرر ٥٦٢٣ - علي بن يَزْداد الجُرْجاني الجَوْهري . شيخٌ لابن عدي، مُتَّهم، روى عن الثقات أوابد (٢).

<sup>(</sup>١) أخرج هذين الخبرين ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٢٥ .

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٠٩ . وفيه: ليس بقوي، منكر الحديث عن الثقات. اهـ

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ٥/ ١٨٥٤ وتمام كلامه: أو يروي عن مجهول. اهـ

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٥٧٨ .

<sup>(</sup>٥) «الموضوعات» ٢/ ١٨١ \_١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) وقد جاء في هامش (س) ما نصه: علي بن يزداد، مجهول، روى عن عصام بن الليث، ذكره المؤلف في ترجمة عصام، وهذا غير المذكور في الأصل، لأن هذا يروي عن عصام، وعصام عن أنس، وذاك نازل الطبقة عن ذلك، وأيضاً المذكور في الأصل شيخ ابن عدي، وهو معروف، غير أنه متهم، وهذا مجهول. اه. قلت: لكن الحافظ في «اللسان» ٦/ ٣٧ قال: قد تقدم له ذكر في عصام بن الليث، وهذا هو ابن مزداد الذي تقدم. اه. قلت: سلفت ترجمة عصام برقم (٥٣٤٣)، وسلفت ترجمة ابن مزداد عقب (٥٦٣٧).

٥٦٦٥ \_ على بن يعقوب بن سُويد .

قال ابن عبد البر: ينسبونه إلى الكذب.

قلت: هو شيخ مصري، حدَّث عنه الحسن ابن رشيق.

قال أبو سعيد ابن يونس: كان يضع الحديث. مكرر ٥٦٦٥ ـ على بن يعقوب بن سويد، عن إبراهيم بن عثمان. قال ابن عبد البر: ينسبونه إلى وضع الحديث.

٥٦٦٦ ـ على بن يعقوب البَلاذُري .

حدَّث بعد السبعين وثلاث مئة بخبرِ باطل<sup>(١)</sup>. ٥٦٦٧ \_ على بن يونس البَلْخي، عن هشام ابن الغاز .

قال العُقيلي: لا يتابع على حديثه (٢).

٥٦٦٨ ـ على بن يونس المَدِيني، عن مالك، وقد زاره بن عُيينة، فذكر حكايةً باطلة، وإسنادها مظلم<sup>(۳)</sup>.

٥٦٦٩ \_ على الأسدي، عن جابر، مجهو ل(٤).

> ٥٦٧٠ ـ على الحَوْراني، كذلك (٥). ٥٦٧١ ـ علي، عن أبي ذر، كذلك<sup>(١)</sup>.

> > ٥٦٧٢ \_ على العَسْقلاني.

وهًاه يحيى بن معين (٧).

٥٦٧٣ - على بن الأعرابي، شيخٌ للخَرَائطي، أتى بخبر كذبٍ على إسناد «الصحيحين»، هو الآفة.

مكرر ٥٥٠٧ ـ على الجَنَد، شيخ مسدَّد. هو على بن الجَند. مرَّ، يقال فيه هكذا، وهكذا.

مكرر ٢٦١٠ ـ عُليلة بن بدر، هو الرَّبيع، قد مرًّ، ضعيف.

- (١) ﴿ تَارِيخِ مَدَيْنَةُ دَمْشَقَ ﴾ ٥٧/ ٤٤ ، وفيه ذكر الخبر، وأوله: خطبنا رسول الله ﷺ قبل رجب بجمعة، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قد أظلكم شهر عظيم، شهر رجب...، فذكره بطوله، وقال: هذا حديث منكر بمرة، لم أكتبه إلّا من هذا الوجه.
- (٢) زاد في السان الميزان، ٦/ ٤٠ : رواه عنه الفضل بن سهل. وليست في (أ) و(س). انظر (الضعفاء) العقيلي ٣/ ٢٥٦ . وجاء في هامش (س) ما نصه: قال ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٥٩]: علي بن يونس البلخي العابد، يروي عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: ﴿لا تَشْدُ الْمُطِّي إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مساجد، مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، حدثناه عمران بن موسى المهرجاني بطرسوس، حدثنا محمد بن يزيد ابن مَحْمِش، حدثنا علي بن يونس البلخي، حدثنا هشام بن الغاز. انتهى هو الذي في الأصل، والله أعلم.
- (٣) قال الحافظ في السان الميزان، ٦/ ٤٠ : وهذه الحكاية ذكرها ابن بطَّال في اشرح البخاري، [٩/ ٤٨] في باب المعانقة من كتاب الاستئذان.
  - (٤) «الجرح والتعديل» ٦/٩٠٦.
    - (٥) المصدر السابق.
  - (٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢١٠.
  - (٧) سؤالات ابن الجنيد ٣٩٩ ، وينظر هامش السان الميزان، ٦/ ٤٢ .

## [من اسمه عمار]

٥٦٧٤ ـ عمار بن إسحاق، عن سعيد بن عامر الضُّبَعي .

كأنَّه واضع هذه الخُرافة التي فيها:

قد لسَعَت حَيةُ الهوى كبدى.

فإن الباقين ثقات (١).

- عمار بن إسحاق بن يسار المَخْرَمي (۲) المَخْرَمي المدني، أخو محمد بن إسحاق، روى عن ابن المنكدر، تُكلِّم فيه.

٥٦٧٥ ـ عمار بن حفص بن عُمر بن سعد القَرَظ المؤذِن، عن آبائه.

قال ابن معين: ليس بشيء (٣).

٥٦٧٦ ـ عمار بن حكيم، شيخٌ لعكرمة بن عمار، مجهول، ويقال: حكيم بن عمار<sup>(1)</sup>.

٥٦٧٧ - م د س ق: عمار بن رُزَيق الكوفي .
 عن: منصور، والأعمش .

وعنه: يحيى بن آدم، وعدّة.

قال العُقيلي: الغالبُ على حديثه الوَهْم، ولا يُعرف إلّا به.

حدَّثناه حجّاج بن عمران السَّدوسي، حدثنا عمار بن زَرْبي، حدثنا بشر بن منصور، عن شُعيب بن الحَبْحاب، عن أبي العالية، عن مُطرِّف، عن أبيه مرفوعاً: "أقِلُّوا الدُّخول على الأغنياء؛ فإنه أَجدرُ ألَّا تَزْدروا نعمة الله(٢)».

وقد سمع من عمار بن زَرْبي عبدان الأهوازي، وتركه ورماه بالكذب، وروى عنه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى.

٥٦٧٩ ـ ق: عمار بن سعد المؤذن، عن أبي عُبيدة بن محمد.

- (۱) أورده السهروردي في «عوارف المعارف» ص۱۱۵ عن أبي زرعة طاهر المقدسي بإسناده عن عمار بن إسحاق، عن سعيد بن عامر، عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال كنا عند رسول الله، فذكر قصة فيها شعر، هذا شطر من بيت. وقال السهروردي: ويخالج سري أنه غير صحيح. ويأبي القلب قبوله. اهـ.
- (٢) في نسخة «لسان الميزان» ٣/٦٦ : المخزومي، وهو وهم نبَّه عليه الحافظ نفسه. والمثبت من (أ) و(س)، وقد نبه أيضاً على أن عماراً يسميه غير واحد: عمر، وسيكرره المصنف باسم «عمر» (٥٧٤١) .
- (٣) انظر: «سؤالات الدارمي» لابن معين ١٦٩ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٢ ، و «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٠١. وفي هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٥١٦]. اه وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٤٤ : وسيأتي عمارة بن حفص بن عمر بن سعد [قبل ٥٧٠٨]، فما أدري أهو أخوه، أو أحدهما تحرَّف من الآخر؟
  - (٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٢.
  - (٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ١٨٩.
- (٦) في (أ) بعدها: : قلت: أنا أتعجب من قوله الغالب على حديثه الوهم، ثم يقول: ولا يعرف إلا به. لكن وضع عليها علامة حذف. وانظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٢٧، و«الكامل» ٥/ ١٧٣١.

قال البخاري: لا يُتابع على حديثه(١).

٥٦٨٠ ـ ت ق: عمار بن سَيْف الضَّبِّي الكوفي، أبو عبد الرحمن، وصيُّ الثوري .

عن عاصم الأحول، والأعمش. وعنه: أبو نُعيم، وأبو غسان النَّهدي.

يقال: لم يكن بالكوفة أَفْضَل منه، وثَقه أحمد العجلي. وضعَّفه أبو زُرعة، وأبو حاتم.

وروی عثمان، عن یحیی: ثقة<sup>(۲)</sup>.

قلت: له حديث منكر جدّاً، رواه إسحاق بن منصور السّلولي، ومحمد بن واصل شيخٌ لسليمان ابن داود الهاشمي، كلاهما عن عمار بن سيف، واللفظ للسّلولي، عن عاصم الأحول، عن أبي

عثمان: كنتُ مع جَرير بقُطْرَبُلَ، فأسرع، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «تُبنى مدينة بين دَجْلة ودُجَيل، وقُطْرَبُلَ والصراة، يُجبى إليها الخراج، يخسف اللهُ بها، أسرع في الأرض من المِعْول في الأرض الرخوة». قال عمار: سمعته يحدِّثُ به في مجلس سفيان، وأعانني على بعضه (٣).

روى أحمدُ بن زهير، عن ابن معين: ليس حديثه بشيء .

وقال أبو داود: كان مغفَّلاً .

وقال العِجْلي: ثقة ثبت متعبِّد، صاحب سُنَّة (٤). ٩٦٨١ ـ عمار بن عبد الجبار عن شُعبة، وابن أبي ذئب.

قال السليماني: فيه نظر (٥).

(۱) هكذا أورد المصنف هذه الترجمة مركّبة من ترجمتين وقد فرّق بينهما كلّ من البخاري في «التاريخ الكبير» ۲۲۷۷ و ابن جبان في «الثقات» ۱۷۷۸ م و ۱۷۷۸ و ۱۳۹۰ و ابن جبان في «الثقات» ۱۷۷۸ م و ۱۷۷۸ و ۱۲۹۰ فالأول: عمار بن سعد المؤذّن، يروي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، ويروي عنه علي بن مجاهد ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. والثاني: عمار بن سعد القرظ المؤذن المديني، سمع أبا هريرة، وروى عنه محمد بن عمار بن حفص، وفيه قال البخاري: لا يتابع على حديثه، فيما ذكر العقيلي في «الضعفاء» ۱۸۲۸ ، وابن عدي في «الكامل» ۱۷۲۸ وهو الذي ترجم المزي له في «تهذيبه» ۱۲/۱۹ ورمز له به (ق)، وتابعه عليه المصنف في «الكاشف» ۲/۰۵ ، وبناء عليه فالمصنف هاهنا نقل قول البخاري في الأول ورمز له كذلك به (ق)، وحقه أن يكون في الثاني. والله تعالى أعلم.

- (۲) «الثقات» للعجلي ص٣٥٧، و«الجرح والتعديل» ٦/٣٩٣، و«الكامل» ٥/١٧٢٦، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ١٩٥ ـ ١٩٦.
- (٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٢٦ ، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٢٥ ، ونقل ابن عدي عن البخاري قوله: لا
   يتابع عليه منكر. وقال ابن عدي: الضعف بين في حديثه.
- وقطريل: اسم قرية بين بغداد وعكبرا «معجم البلدان» ٤/ ٣٧١. والصراة: اسم نهر ببغداد، ودجيل: اسم نهر ببغداد «معجم البلدان» ٢/ ٤٤٣.
- (٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/٣٩٣ ، و«الثقات» للعجلي، و«تهذيب الكمال» ١٩٦/٢١ . وقال المصنف في «الكاشف» ٦/ ٥٦ : صالح عابد، ضعفه أبو حاتم.
- (٥) جاء في هامش (س) ما نصه: هو في «ثقات ابن حبان» [٨/ ٥١٨] ١هـ قلت: وهو أيضاً في «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٩٤، وقال فيه أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٠: مات سنة ٢١١.

بعجائب.

قال الأزدي: متروك<sup>(١)</sup>.

٥٦٨٣ - عمار بن عبد الملك، أبو اليَقْظان، عن شعبة، وابن لهيعة، مَرْوزي.

قال محمد بن حَمْدويه: مغفَّل، سيئ الحفظ، عابد، توفی سنة خمس ومئتین<sup>(۲)</sup>.

٥٦٨٤ - عمار بن عطية الكوفي .

کذَّبه یحیی بن معین، وکان ورّاقاً ببغداد<sup>(۳)</sup>.

٥٦٨٥ - عمار بن عَلْثُم المحاربي، عن أمّه، سمعت أمُّها، سمعت أمَّ سلمة، عن النبي عَلَيْ، في الغيبة.

قال البخاري: لا يُتابع عليه، سمع منه أزهر این سعد<sup>(٤)</sup>.

ـ د: عمار بن عمارة، أبو هاشم الزَّغفراني، في الكني.

٥٦٨٣ - عمار بن عبد الملك، عن بقيَّة. أتى ابن غَفَلة: كان بلال يسوِّي مناكبنا في الصلاة. وعنه الأعمش، وبعضهم يرويه عن الأعمش، فقال: عن عمران بن مسلم. لا يصحُّ حديثه.

ذكره البخاري في «الضعفاء».

٥٦٨٧ ـ عمار بن عمر بن المختار، عن أبيه .

فيه كلام، لكن الراوي عنه محمد بن زكريا الغَلَابي، كذَّاب (٥).

مكرر ٥٦٨٥ \_ عمار بن غُنيم، هو ابن عَلْثُم على الصحيح، ذكره البخاري والعُقيلي (٢).

فأما ابن عدي فخالفهما، وقال: ابن غُنيم (٧). وزعم أنه قال فيه البخاري: لا يُتابع على حديثه، وقال: لم يحضرني حديثه.

وقال العُقيلي: عمار بن عَلْثُم عن أُمِّه، إسنادٌ مجهول، ولا يُتابع عليه .

حدثناهُ محمد بن زكريا البَلْخي، حدثنا بشر ابن آدم ابنُ بنت أزهر السمان، حدثنا عمار بن ٥٦٨٦ - عمار بن عمران الجُعفي، عن سويد عَلْثُم المحاربي، عن أمِّه أم سعيد بنت الأسود

وجاء في هامش (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٢٨٦] وفي النسخة التي وقعت عليها: عليب. وتعقبه الحافظ نور الدين الهيثمي، فقال: قلت: قال ابن أبي حاتم: عمار بن عليم. والله أعلم. وقد ذكره المؤلف فيها في عمار بن غنيم... اهـ قلت: سيرد قريباً.

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: (تاریخ بغداد) ۲۸/۳۵۲ \_ ۲۵۶ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ بغداد» ١٢/ ٢٥٤ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٢٠ ، وسقط من التاريخ: سمعت أمها.

<sup>(</sup>٥) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٢٥ ، وفيه قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به اهر. وانظر السان الميزان، ٤٨/٥ فقد برَّأ الحافظ الغلَابيُّ من عهدته.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير؛ ٧/ ٢٧ ، و«الضعفاء؛ للعقيلي ٣/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٧) «الكامل» ٥/ ١٨٢٩ ، وجاء في المطبوع منه: عمار بن عليم!

المحاربي، عن أمِّها، أنها أخبرتها: أنها دخلت على أمّ سلمة، فسألتها عن الغيبة، فأخبرتها أمُّ أبي فروة، أنَّ محمد بن مسلم حدَّثه، أنَّ عروة سلمة أنها أصبحت يومَ الجمعة وغَدا وعَمْرة حدَّثاه عن عائشة، أنَّ رسول الله عليه رسول الله على إلى الصلاة، فزارتها جارةٌ لها في نساء رسول الله ﷺ، فاغتابتا وضحكتا، فلم به هكذا . تَبْرحا على حديثهما حتى أقبل نبى الله على منصرفاً من الصلاة، فلما سمعتا صوته سكتتا، حتى قام بفناء البيت، فألقى طرف ردائه على أنفه، ثم قال: أف أف، اخرجا فاستقيئا، ثم تطهّرا بالماء، فخرجت أمُّ سلمة ففعلت فقاءَت لحماً كثيراً قد أُصِلَ (١)، فلما رأت كثرة اللحم، تذكّرت أحدث لحم أكلته، فوجدته في أول جمعتين مضتا، أُهدي لرسول الله ﷺ عضو، فنَهَستُ بعضه: فسألها رسولُ الله على عمًّا قاءت، فأخبرَتْه، فقال: «ذاك لحم ظللت تأكلينه؛ فلا تعودي أنتِ وصاحبتك لما ظللتما فيه من الغيبة»، وأخبرتها صاحبتها أنها قاءت مثل الذي قاءت من اللحم.

> هذا حديث منكر، لظلمة إسناده، وجهالة عمّارٍ وأمه.

> ٥٦٨٨ ـ س ق: عمار بن أبي فَرُوة، عن الزُّهري.

> > قال البخاري: لا يتابع على حديثه.

الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن قال: «إذا زَنَتِ الأَمَةُ فاجلدوها» الحديث. انفرد

ورواه مالك ومعمر وسفيان، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، زاد سُفيان: وشِبْل.

وقال عُقيل، عن الزُّهري، عن عبيد الله، عن شبل بن خُليد، عن مالك بن عَبد الله الأُويْسى. وصوابه: عبد الله بن مالك، كذا رواه يونس بن يزيد، والزبيدي وابن أخى الزهري، عن الزُّهري، عن عبيد الله، عن شبل بن خُليد المزنى، عن عبد الله بن مالك الأويسي .

ورواه إسحاقُ بن راشد، عن الزُّهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وقيل غير ذلك<sup>(۲)</sup>.

محمد بن رمح، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله هو ابن أبي جعفر، عن عمار بن أبي فروة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه مرفوعاً مثله: «من باع نخلاً قد أُبِّرتْ<sup>٣).</sup>

٥٦٨٩ ـ عمار بن مالك .

تابعي، حدَّث عنه المنهال بن عَمْرو، مجهو ل(٤).

<sup>(</sup>١) أصِلَ: أي أنتن.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٢١ ـ ٣٢٢ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٢٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠١/٢١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٢٩.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩١. وقال الحافظ في السان الميزان» ٦/ ٥٠ : وفي «الثقات» لابن حبان [٨/ ١٥]: عمار ابن مالك، كوفي، يروي من المنهال بن عمرو، روى عنه أبو خالد الدالاني. فما أدري هذا، أو غيره؟ اهـ.

٥٦٩٠ ـ عمار بن أبي مالك عمرو بن هاشم الجَنْبي. ضعّفه الأزدي<sup>(١)</sup>.

٥٦٩١ - م ت ق: عمار بن محمد، ابنُ أخت سفيان الثوري، أحد الأولياء، يكنى أبا اليقظان. ثقة .

روی عن: منصور وجماعة. وعنه: أحمد، وزياد بن أيوب، وطائفة.

قال الحسن بن عرفة: كان لا يضحك، وكنا لا نشكُ أنه من الأبدال .

قال علي بن حجر: ثبت حجة .

وقال فيه أبو حاتم وغيره: لا بأس به (۲).

وأما ابن حبان فقال: كان ممن فَحُشَ خلافُه (٣) وكَثُر وَهُمه، حتى استحق الترك.

وقال الجُوْزجاني: عمار وسيف ابنا أخت الثوري، ليسا بالقويين (٤).

قلت: لم يُنصف أبو إسحاق، فإن سيفاً ليس بثقة، وعمار فصدوق (٥)، وثَقه ابنُ سعد، أرَّخ موته في أول سنة اثنتين وثمانين ومئة (٦).

قال البخاري: حدثني محمد، حدثنا أبو همام، حدثنا عمار بن محمد، حدثنا ليث، عن القاسم، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من نُزعت منه الرحمة، فهو شَقيًّ».

أجاز لنا الخضر بن عبدالله، وأحمد بن سلامة، عن ابن كليب، أنّ علي بن أبي طالب أخبرهم، أخبرنا محمد بن محمد، أخبرنا إسماعيل الصفّار، حدثنا الحسنُ بن عَرَفة، حدثنا عمار بن محمد، عن الصّلت بن قُويد الحنفي، سمع أبا هريرة يقول: سمعتُ خليلي أبا القاسم على يقول: «لا تقومُ الساعةُ حتى لا تنطح ذات قَرْن جَمّاء».

مات عمار في أول سنة اثنتين وثمانين ومئة . وجاء عن أبي حاتم أيضاً أنه: لا يُحتجُّ به. ٩٦٥ ـ عمار بن محمد بن سَعْد، مدني، حدَّث عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمار. تُكلِّم فيه .

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء (٧). وقال البخاري: لا يتابع عليه يعني على حديثٍ له (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر «تاریخ بغداد» ۲/۲۱ ۲۵۲ و ۲۰۳، و (الجرح والتعدیل» ۱/۳۹۳ ، و (تهذیب الکمال) ۲۰۲/۲۱ ـ ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٣) في «المجروحين» ٢/ ١٩٥ : فحش خطؤه.

<sup>(</sup>٤) ﴿أحوال الرجال﴾ ص٨٧ .

<sup>(</sup>٥) وفي «الكاشف» للمصنف ٢/ ٥١: ثقة، ونقل عن أبي زرعة أنه ليس بقوي. اهـ. وقال سبط ابن العجمي في حاشيته عن «الكاشف»: عمار متروك، نقله ابن الجوزي عن الدارقطني في «الموضوعات». وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٦) «طبقات ابن سعد» ٦/ ٣٨٨ ، و«تاريخ بغداد» ٢٥٢/١٢ ، ٢٥٣ . وأبو إسحاق: هو الجوزجاني.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣١٨/٣ ، فقد نقله العقيلي عن البخاري في ترجمة عمار بن سعد القَرَظُ المديني، وقد سلفت ترجمة عمار بن سعد المؤذن، عن أبي عبيدة بن محمد، وقال البخاري فيه: لا يتابع على حديثه.

أبا عثمان، الرُّهاوي.

قال عبد الله بن سالم: حدثنا عثمان بن مَطّر الرُّهاوي \_ وكان حافظاً للحديث \_ حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً: «سرعة المشي تُذهب بهاءَ المؤمن» فكان الناس يُنكرون هذا على عمار.

أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبدُ الله بن عبد الصمد، حدثنا عمار بن مطر من أهل الرُّها، حدثنا شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أبي أمامة مرفوعاً: «من لم يمنعه من الحج مرضٌ حابسٌ أو حاجة، فليَمُتْ إن شاء يهودياً أو نصرانياً».

هذا منكر عن شريك.

ابن عدي: حدثنا صالح بن أبي الجنِّ<sup>(١)</sup> المَنْبجي، حدثنا الحكم بن خلف، حدثنا عمار بن مطر، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا أتاكم من ترضون دينَه وأمانَته فزوِّجوه».

عبد الله بن مسلمة البَلَدي، حدثنا عمار بن

٥٦٩٣ ـ عمار بن مَطَر، عن ابن ثوبان، يكنى مطر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ حَمَل كأس خمرٍ، فقيل له: إنه هالك، وثَّقه بعضُهم، ومنهم من وصفه حرام، فقال: بل خلال، مات مشركاً، وبانت منه امرأتُه»<sup>(۲)</sup>.

قال ابن حبان: كان يسرق الحديث، حدثني القاسم بن عيسى العَصَّار بدمشق، حدثنا الوزير ابن محمد، حدثنا عمار بن مطر، حدثنا ابن ثوبان بنسخةٍ كبيرة أكثرها مقلوبة (٣).

وقال العُقيلي: يُحدِّث عن الثقات بمناكير (٤).

حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عمار بن مطر الرُّهاوي، حدثنا الليث، عن صفوان بن سُليم، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا بنو إسرائيل خَبَاؤوا اللَّحمَ ما خَيْزَ اللحمُ، ولولا حواءُ خانت آدمَ في قولها لإبليس، ما خانت امرأةٌ زوجها».

وحدثنا أحمد بن داود بن موسى، حدثنا عمار، حدثنا فُضيل بن مرزوق، عن إبراهيم بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين، عن أسماء بنت عُمَيس، قالت: كان (٥) رسولُ الله ﷺ يوحى إليه ورأسه في حِجْر علي، ولم يكن علي صلى العصر، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «اللهم إنَّ عليّاً كان في طاعتك فاردُدْ عليه الشمس». قالت أسماء: فوالله لقد رأيتُها غابت ثم طلعت بعد ما غابت.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) و(س): الجن. وفي السان الميزان، ٦/ ٥٢ : الحسن، وهو الموافق لما في الكامل، ٥ /١٧٢٧ .

<sup>(</sup>٢) «الكامل» ٥/ ١٧٢٧ ـ ١٧٢٨ . وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث بواطيل ليس هي بمحفوظة عن مالك، وعمار بن مطر الضعف على رواياته بيّن.

<sup>(</sup>٣) (المجروحين) ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٤) (الضعفاء) ٣/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) في (س): قال. والمثبت من السان الميزان، ٦/ ٥٣ ، وهو الموافق لما في الضعفاء، للعقيلي ٣/ ٣٢٧.

وقد روى هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لم تُردَّ الشمسُ إلا على يُوشَع بن نُون»(١).

قال أبو حاتم الرَّازي: عمار بن مطر كان يكذب. وقال ابن عدي: أحاديثُه بواطيل<sup>(٢)</sup>.

وقال الدَّارقُطني: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

٥٦٩٤ ـ م ٤ : عمار بن معاوية الدُّهني، والد معاوية بن عمار. عن: سالم بن أبي الجَعْد، وأبي الظُفيل، وسعيد بن جُبير، وأبي سلمة، وأبي الزُّبير، وطائفة. وعنه: السفيانان، وشعبة، وشريك، والأبار.

وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والناس (٤).

سأله أبو بكر بن عياش: أسمعت من سعيد ابن جُبير؟ فقال: لا، قال: فاذْهَب (٥٠).

قلتُ: روايته عنه في «سنن ابن ماجه» فهي منقطعة.

وقال ابن عيينة: قطع بِشر بن مروان عُرقوبَيه في التَّشيُّع<sup>(٦)</sup>.

٥٦٩٥ ـ عمار بن نُصَير السُّلَمي الدمشقي، والد هشام.

ليَّنه الحافظ أبو القاسم الدمشقى(٧).

٥٦٩٦ ـ عمار بن نصر، أبو ياسر السَّعْدي المَرْوزي، نزيل بغداد .

عن بقية، وابن المبارك.

وعنه: ابن أبي الدنيا، وأبو يعلى، والبَغَوي. قال ابن معين: عمار أبو ياسر المستملي ليس ئقة .

وقال موسى بن هارون: عمار أبو ياسر متروك.

قال الخطيب: لعل هذا القول منهما في عمار ابن هارون .

وقال أبو أحمد الحبيبي: سألت صالحاً جزرة عن أبي ياسر عمار بن نصر، فقال: لا بأس به، كان ابن معين سيِّئ الرأي فيه .

قال الخطيب: وروي عن ابن معين توثيقه (^).

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٤ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٢٨ .

<sup>(</sup>٣) قاله الدارقطني في اغرائب مالك، انظر السان الميزان، ٦/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٠٩ . . ٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٣٢ . وجاء في هامش (س) ما نصه: نقل العلائي في مراسيله [جامع التحصيل..؟] عن أحمد أنه لم يسمع من سعيد شيئاً. اهـ

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضفعاء» للعقيلي ٣/ ٣٢٣. وستكرر ترجمة قبل (٥٧٠٠).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ مدينة دمشق» ٥٢/ ٩٨ .

<sup>(</sup>A) «تاريخ بغداد» ۱۲/ ۲۰۵\_ ۲۰۲ ، وفيه أنه مات سنة (۲۲۹). وانظر «تهذيب الكمال» ۲۱/ ۲۱۲ .

**٥٦٩٧ ـ عمار بن نوح،** عن عمران القطّان. قال أبو زُرعة: ليس بالقوي (١).

٥٦٩٨ - عسمار بن هارون، أبو ياسر المُستملى .

عن: سلَّام بن مسكين، وأبي المقدام هشام، وجماعة.

وعنه: أبو يعلى، والحسن بن سفيان.

قال موسى بن هارون: متروك الحديث.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، كان يسرق الحديث.

وقال محمد بن الضُّريس: سالتُ علي بن المديني عن هذا الشيخ فلم يَرْضه (٢).

ثم قال محمد: حدثنا عمار، حدثنا عدي (٣) ابن الفضل ومحمد بن عَنْبسة، عن عُبيد الله بن أبي بكر، عن أنس مرفوعاً: «بارِكُ لأمتي في بكورها».

ابن عدي، حدثنا محمد بن نوح البُنْديسابوري، حدثنا جعفر بن محمد الناقد، حدثنا عمار بن هارون المستملي، حدثنا قَزَعَة بن سُويد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس حديث: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر» زاد فيه: «وأبو بكر وعُمر مني بمنزلة هارون مِنْ موسى».

قلت: هذا كذب.

قال ابن عدي: حدثناه ابن جرير الطبري، حدثنا بشر بن دِحْية، حدثنا قَزَعة بنحوه.

قلت: ومَنْ بشر!

قال ابن عدي: قد حدَّث به أيضاً مسلم بن إبراهيم عن قَزَعة (٤).

قلت: وقَزَعةُ ليس بشيء.

مكرر ٣٨٩٤ عمار بن هُنَيّ، عن ابن الحَنفية .

صوابه: عامر. ضعَّفه الأزدي.

٥٦٩٩ ـ عمار بن يزيد، عن موسى بن هلال. قال الدارقُطنى: مجهول (٥).

مكرر ٥٦٩٤ ـ م ٤ : عمار الدُّهْني، وهو عمار بن أبي معاوية، أو ابن معاوية كما مرَّ .

عن: سعيد بن جُبير وغيره .

وثقه أبو حاتم وغيرُه، وما علمتُ أَن أحداً تكلَّم فيه إلا أنّ العقيلي تعلَّق عليه بقول أبي بكر ابن عياش له: أسمعتَ من سعيد بن جبير؟ قال: لا، قلت: اذهب.

قلت: لكنه شيعي.

قال علي بن المديني: قال سفيان بن عُيينة: قطع بشر بن مروان عُرْقُوبَيْه. قلت: في أي شيء؟

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٠٢ ، و «الكامل» ٥/ ٧٥ ، و «تهذيب الكمال» ٢١٤/٢١ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(س): غندر، والمثبت من «الكامل» ٥/ ١٧٣٠، ومصادر الترجمة، وانظر «الثقات» ٥/٩١٩.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ١٧٣٠.

<sup>(</sup>٥) زاد في «لسان الميزان» ٦/ ٥٥ : وفي «ثقات ابن حبان» عمار بن يزيد، يروي المقاطيع، روى عنه خالد بن يزيد المصرى. فلعله هذا.

قال: في التَّشيُّع. ومنهم من سمَّاه: عمار أبو معاوية.

حدث عنه: سفيان وشعبة، وشريك. وروى عن: أبي الطُّفيل، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.

مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة، وأراه كان صبياً شاباً في أيام بشر .

٥٧٠٠ ـ عمار، عن أنس بن مالك .

قال البخاري: فيه نظر، حدَّث عنه ابنُ أبي زكريا (١).

## [من اسمه عمارة]

۱۹۷۰ ـ ٤ : عُمارة بن أُكَيْمة اللَّيثي، ثم لكنه قد وُثِّق<sup>(٥)</sup>. الجُنْدَعي. وقيل: عمار. وقيل عَمْرو. وقيل: ه٧٠٥ ـ ت عامر.

سمع أبا هريرة، ما روى عنه سوى الزهري . قال الذُّهلي: المحفوظ عندنا أنه عمار، وهو جَدُّ شيخ مالك: عمرو بن مسلم الليثي.

قال أبو حاتم: صحيح الحديث.

وقال ابن سعد: منهم من لا يحتج به، يقول: شيخ مجهول<sup>(٢)</sup>.

٥٧٠٢ ـ س: عُمَارة بن بشر، دمشقي. عن الأوزاعي وجماعة. وعنه: نصير بن

الفرج، ويوسف بن سعيد بن مسلم .

ما رأيتُ أحداً وثَقه، بل ولا تكلَّم فيه، وقد أخرج له النسائي<sup>(٣)</sup>.

٥٧٠٣ \_ عُمارة بن بشر.

يروي عن ابن غنم .

قال الأزدي: متروك الحديث (٤). قلت: ولا رف.

٤٠٧٥ ـ د ق: عُمارة بن ثوبان .

ما حدَّث عنه سوى ابن أخيه جعفر بن يحيى، لكنه قد وُثُق<sup>(٥)</sup>.

٥٧٠٥ ـ ت ق: عُمارة بن جُوين، أبو هارون العَبْدي .

تابعي لَيِّنُ بمرَّةٍ (٦).

كذُّبه حماد بن زيد .

وقال شعبة: لئن أُقدَّم فتُضرب عنقي أحبُّ إليَّ من أن أحدِّث عن أبي هارون .

وقال أحمد: ليس بشيء.

<sup>(</sup>١) ﴿ التاريخ الكبير ؛ ٧/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٢ و «طبقات ابن سعد، ٥/ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر «تاريخ مدينة دمشق» ٥٦/٥٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) قال في هامش (س): يعني أن ابن حبان ذكره في «الثقات» [٥/ ٢٤٥] وقد ذكر... في «التذهيب» وقد رأيته في «ثقات ابن حبان» ولم يذكر عنه راوياً إلّا جعفر بن يحيى بن ثوبان. اهـ قلت: وذكر المصنف في «الكاشف» ٢/ ٥٣ أن فيه جهالة.وقال ابن حجر في «التقريب»: مستور.

<sup>(</sup>٦) وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ٥٣: متروك.

وقال ابن معين: ضعيف، لا يصدق في حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال الدارقُطني: متلوِّن، خارجي شيعي، فيعتبر بما روى عنه الثوري .

وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه .

وروى معاوية بن صالح، عن يحيى: ضعيف. يحيى القطان، قال: قال شُعبة: كنتُ أتلقّى الرُّكبان أسالُ عن أبى هارون العَبْدي، فقدم، فرأيتُ عنده كتاباً فيه أشياء منكرةٌ في على ظليه، فقلتُ: ما هذا الكتاب؟ فقال: هذا الكتاب حق. قال القطان: لم يزل ابنُ عون يروي عن أبي هارون حتى مات .

قال الجوزجاني: أبو هارون كذَّاب مُفترِ<sup>(١)</sup>.

ابن عدي: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثني عبد العزيز بن سلّام، حدثني على بن مهران، سمعت بَهْز بن أسد، سمعت شعبة يقول: أتيتُ إلا رسول الله عظيم. أبا هارون فقلت له: أخرج إليَّ ما سمعتَه من أبي سعيد، فأخرج إليَّ كتاباً، فإذا فيه: حدثنا أبو سعيد، أنَّ عثمان أدخل حُفْرته وإنه لكافر بالله، فليؤمُّهم أقرؤهم لكتاب الله». فدفعتُ الكتاب في يده وقمتُ.

> الأَثْرِم، حدثنا أحمد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا معلَّى بن خالد، قال لى شعبة: لو شئتُ أَنْ يحدِّثني أبو هارون العَبْدي عن أبي سعيد بكلِّ بهم معروفاً ۗ (٣).

شيء أرى أهلَ واسط يصنعونه (٢) بالليل لفعلتُ. وقال ابن معين: كانت عند أبي هارون صحيفة، يقول: هذه صحيفة الوَصي.

قال السُّليماني: سمعتُ أبا بكر بن حامد يقول: سمعتُ صالح بن محمد أبا علي وسئل عن أبي هارون العَبْدي، فقال: أكذب من فرعون.

أبو أحمد الزُّبيري، حدثنا سفيان، عن أبي هارون، سمعتُ أبا سعيد قال: كانت لي جارية كنت أعزل عنها، فولدت أحبّ الناس إليّ. رواه محمد بن كثير، عن الثوري.

وبالإسناد الثاني عن أبي سعيد مرفوعاً: ﴿إِذَا ضرب أحدكم خادمَه فذَكر الله تعالى، فارفعوا أيديكم».

شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، قال: لم يكن لأحدِ أنْ يتزوَّج بغير مهرِ ولا بيِّنةٍ،

عبد الوارث، عن أبي هارون، عن أبي سعيد مرفوعاً: ﴿إِذَا خرج القومُ وليس عليهم أمير،

حماد بن سلمة، عن أبي هارون، عن أبي سعيد مرفوعاً: «الناسُ لكم تَبَع، يأتونكم من أقطار الأرض يسألونكم عن العلم، فاستَوْصُوا

<sup>(</sup>١) انظر: «الضفعاء» للعقيلي ٣١٣/٣، و«الكامل» ٥/ ١٧٣٢ ـ ١٧٣٣ ، و«الضعفاء» للدار قطني ص١٢٨، و(المجروحين) ٢/ ١٧٧ ، و(الجرح والتعديل) ٦/٣٦٣ ، و(معرفة) أحوال الرجال؛ ص٩٧ .

<sup>(</sup>٢) في (الكامل) ٥/١٧٣٣ : يضعونه، وفي (الضعفاء) للعقيلي ٣/٣١٣ : يصدقونه.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الأخبار ابن عدي في «الكامل» ٧٨/٥ ـ ٧٩ .

توفي سنة أربع وثلاثين ومئة<sup>(١)</sup>.

٥٧٠٦ عن نافع.
 قال أبو الفتح الأزدي: لا يصحُ حديثه (٢).

۵۷۰۷ - ٤ : عُمارة بن حَدِيد، عن صخر الغامدي .

مجهول، وقال أبو زُرعة: لا يُعرف (٣).

أخبرنا أبو محمد المعري بقراءتي، أخبركم أبو محمد بن قُدَامة ببعلبك سنة إحدى عشرة وست مئة، أخبرنا أبو المعالي أحمد بن عبد الغني، أخبرنا نصر بن أحمد، أخبرنا عبد الله بن عبيد الله، حدثنا الحُسين بن إسماعيل القاضي أملاء، حدثنا زياد بن أبوب، حدثنا هُشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، أخبرنا عُمارة بن حديد، عن صخر الغامدي، قال: قال رسول الله عني عن صخر الغامدي، قال: قال رسول الله عني اللهم بارك لأمتي في بُكُورها». وكان إذا بعث سية أو جيشاً بعثهم من أول النهار. قال: وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارةً في أول النهار، فأثرى وكثر ماله.

أخرجه (د) عن سعيد بن منصور، و(ت) عن يعقوب الدَّورقي، وحسَّنه، و(ق) عن ابن أبي شيبة، ثلاثتهم عن هُشيم (٥).

وأخرجه (س) عن أبي حفص الفلّاس، عن خالد (٦) بن الحارث، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء .

فنقول: صخرٌ لا يعرف إلّا في هذا الحديث الواحد، ولا قيل: إنه صحابي، إلّا به، ولا نقل ذلك إلّا عمارة، وعمارة مجهول كما قاله الرَّازيان (٧)، ولا يُفرح بذكر ابن حبان له في «الثقات» (٨)، فإنَّ قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف، تفرَّد بهذا الحديث عنه يعلى بن عطاء (٩).

قال ابن القطان: أما قوله «حسن» فخطأ (١٠٠).

قلتُ: في الباب عن أنس بإسنادٍ تالفٍ، وعن بُريدة من طريق أَوْس بن عبد الله، وهو لَيّن، وعن ابن عباس من وجهين لم يصحًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۱۷٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) في (س): تجارته. والمثبت من (أ) وهو الموافق لما في «أمالي الحسين بن إسماعيل المحاملي» (٣٣١).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٢٦٠٦)، و«سنن الترمذي» (١٢١٢)، و«سنن ابن ماجه» (٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) في (س): خليد، والمثبت من (أ) و«سنن النسائي الكبرى» (٨٧٨٢).

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>A) «الثقات» (A)

<sup>(</sup>٩) وفي هامش (س) ما نصُّه: له حديثٌ آخر من طريق عمارة: «لا تسبُّوا الأمواتَ فتؤذوا الأحياءَ»، رواه الطبراني في «المعجم الكبير» [٧٢٧٨]. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة، عن صخر.

<sup>(</sup>۱۰) «بيان الوهم» ٣/ ٤٨٥ . .

مكرر ٥٦٧٥ ـ عُمارة بن حفص بن عُمر بن سَعْد القَرَظ، مولى بني مخزوم، أخو عمر .

سمع منه عبدُ الرحمن بن سعد، قال البخاري: لم يصحَّ حديثه (۱).

۵۷۰۸ ـ عمارة بن حيّان، عن جابر بن زيد . قال يحيى: ليس بشيء (۲).

٩٧٠٩ ـ عمارة بن راشد بن كنانة، عن جُبير ابن نُفير، مجهول<sup>(٣)</sup>.

قلت: قد روى عنه جماعة، ومحلُّه الصدق<sup>(٤)</sup>.

٥٧١٠ ـ د ت ق: عمارة بن زاذان البصري الصَّيدلاني، أبو سلمة .

عن ثابت، ومكحول الأزدي .

وعنه: شيبان بن فَرَّوخ، وحَبان بن هلال، وجماعة .

قال البخاري: ربما يضطرب في حديثه . وقال أحمد: له مناكير .

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يحتجُ به . وقال الدارقطني: ضعيف .

وقال أبو داود: ليس بذاك .

وقال أبو زُرْعة: لا بأس به .

وقال الحكم بن يزيد: حَجَّ عمارة بن زاذان سبعاً وخمسين حجة .

وقال ابنُ عدي: هو عندي لا بأس به، ممن يكتب حديثه (٥).

الهيثم بن جَميل، عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنَّ لي أَخاً أُحبُّه في الله، قال: «فأعلمه، فإنه أثبتُ للمودَّة».

محمد بن مصفَّى، حدثنا معاوية بن حفص، عن عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس: أن ملك ذي يزن أهدى إلى النبي ﷺ حُلَّة قُوِّمت بعشرين بعيراً، فلبسها، ثم كساها عُمر ﷺ، ثم قال: إياك أن تُخدع عنها.

حَبّان بن هلال، حدثنا عمارة الصيدلاني، حدثنا مكحول الأزدي، حدثنا محمد بن مسلم ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدَّرداء، عن كعب بن عاصم الأشعري مرفوعاً: «ليس من البر أن تصوموا في السفر».

عبد الواحد بن غياث، حدثنا عمارة، حدثني أبو غالب، عن أبي أمامة: أنَّ رسول الله عليه كان يُوتر بتسع، حتى إذا بَدَّن وكَثُر لحمُه، أوتر

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٦/ ٥٠٤ ، وفيه قال: أما عبد الرحمن فلم يصح حديثه .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ۲/۳۰٪.

<sup>(</sup>٣) ﴿الجرح والتعديلِ ٢ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٢٤٤ ، وقال: روى عنه أهل الشام ومصر. اهـ وانظر «تاريخ مدينة دمشق» ٢٥/٥٢ ـ ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٦/ ٥٠٥ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٥\_ ٣٦٦ ، و«الضعفاء» للدارقطني ص٣٠٠ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٣٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤٥/٢١ .

بسبع، وصلَّى ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما ﴿ إِذَا زُنْزِلَتِ ﴾ و﴿ قَلْ يَأْيُهَا الْكَافُرُونَ ﴾ (١).

٥٧١١ - عمارة، عن ثابت، عن أنس في الحسين، قال جبريل: أما إنَّ أمتك ستقتله (٢).

٧١٢ه ـ عمارة بن زيد، عن أبيه.

قال الأزدي: كان يضع الحديث. ولأبيه عن عمرو بن شعيب<sup>(٣)</sup>.

٧١٣ه ـ عمارة بن سَلْمان .

تابعي قديم، لا يُعْرَف، روى عنه أبو إدريس الخولاني فقط (٤).

۵۷۱٤ - د: عمارة بن أبي الشَّعْثاء، عن سنان بن قيس، نكرة لا يُعرف، ما روى عنه سوى بقيَّة (۵).

٧٧١٥ - عُمارة بن صالح، عن مكحول. عِدادُه في الشاميين، لا يُعرف<sup>(١)</sup>.

٥٧١٦ - عُمارة بن عُمير، عن أمِّ الطفيل بحديث الرؤية، لا يُعرف، ذَكره البخاري في «الضعفاء».

٥٧١٧ ـ عس: عُمارة بن عَبْد، عن علي. مجهول لا يحتجُّ به، قاله أبو حاتم.

وقال أحمد: مستقيم الحديث، لا يروي عنه غير أبي إسحاق<sup>(٧)</sup>.

۵۷۱۸ - عُمارة بن عثمان، عن شَبيب بن عيم.

قال أبو أحمد الحاكم: مجهول كشيخه (^).

۵۷۱۹ ـ س: عُمارة بن عثمان بن حُنيف، عن خزيمة بن ثابت، لا يُعرف، روى عنه أبو جعفر الخَطْمى<sup>(۹)</sup>.

٥٧٢٠ ـ عُمارة بن عُقبة الحنفي.

شیخ لسلیمان بن شعبة، کلاهما لا یُدری من هو<sup>(۱۰)</sup>.

٥٧٢١ - عُمارة بن عمّار، عن زُفَر بن واصل، لا يُعرفان أيضاً (١١).

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٣٥ .

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة لم ترد في (س) ولا السان الميزان، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» ٢/ ٢٠٤. وقال الحافظ في «اللسان» ٦/ ٥٧: وأبوه هو عبد الرحمن بن زيد.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاریخ مدینة دمشق» ۲۷/۵۲.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٤ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تاریخ مدینة دمشق» ٥٧/٥٢.

<sup>(</sup>۷) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٧. وجاء في هامش (س) ما نصه: في «ثقات ابن حبان» [٥/ ٢٤٤] عمارة بن عبد السلولي، كوفي روى عن علي، روى عنه أبو إسحاق السبيعي. انتهى. الظاهر أنه المذكور في الأصل. ا هـ.

<sup>(</sup>A) قلت: وشيخه: شبيب بن نعيم ثقة، وقد ترجم له المزي في «التهذيب» ١٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٩) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>١٠) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣١٦/٣.

٥٧٢٢ ـ د: عُمارة بن غُراب .

حدَّث عنه عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم.

قال أحمد: ليس بشيء (١). روى عن عمَّته.

٥٧٢٣ ـ خت م ٤ : عُمارة بن غَزِيّة .

صدوق مشهور أنصاري مدني .

روى عن أبي صالح السمان، والشعبي .

وعنه: بِشْر بن المفضل، والدَّرَاوردي، وجماعة.

قال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث.

وقد استشهد به البخاري، وما علمتُ أحداً ضعَّفه سوى ابن حَزْم، ولهذا قال عبد الحق: ضعَّفه بعض المتأخرين.

وقال فيه أبو حاتم، وابن معين: صدوق صالح .

وقال أحمدُ، وأبو زُرْعة: ثقة .

وقال النسائي: ليس به بأس.

وذكره العُقيلي بثقالة في كتاب «الضعفاء»، وما قال فيه شيئاً يُليِّنُه أبداً، سوى قول ابن عيينة: جالسته كم مرة، فلم أحفظ عنه شيئاً (٢).

فهذا تغفُّل من العُقيلي، إذ ظنَّ أن هذه العبارة تليين، لا والله.

٥٧٢٤ ـ عُمارة بن فيروز المدني، عن ابن عُمر، لا يُعرف من هو<sup>(٣)</sup>.

٥٧٢٥ ـ عُمارة بن أبي المطرّف، عن بُرَيد بن أبي مريم، لا يُعرف<sup>(٤)</sup>.

۵۷۲۹ ـ د: عُمارة بن ميمون، عن عطاء، ما حدَّث عنه سوى حماد بن سلمة، ففيه جهالة (٥).

٥٧٢٧ - عُمارة الأحمر، شيخ لأبي عاصم النبيل، مجهول<sup>(١)</sup>.

٥٧٢٨ ـ عُمارة القرشي، عن أبي بُردة، صاحب حديث: «يتجلّى الله لنا ضاحكاً».

قال الأزدي: ضعيف جدّاً (٧). روى عنه علي ابن زيد بن جُدْعان وَحْدَه.

## [من اسمه عمر]

٥٧٢٩ ـ ت س ق: عُمر بن إبراهيم، أبو حفص العبدي، البصري .

عن: قتادة، ومطر الورّاق. وعنه: ابنه الخليل، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وشاذّ بن فيّاض، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ۲۰٤/۲ ، و«تهذيب الكمال» ۲۰۸/۲۱ . وجاء في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [۷/۲۲۲] وقال: يعتبر حديثه من غير رواية الإفريقي عنه. ا هـ.

<sup>(</sup>۲) انظر: «طبقات ابن سعد» ٧/ ٤٩٨ (نشرة الخانجي)، و«الأحكام الوسطى»٢/ ١٨٧ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٨، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣١٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢٦١ /٢١ .

<sup>(</sup>٣) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣١٦ ، وفيه قال: لا يتابع على حديثه.

<sup>(</sup>٤) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/٤/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٦٠ ، وفي «تقريب التهذيب»: مجهول.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٦٩ .

<sup>(</sup>V) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٠٢.

وثَّقه أحمدُ، وغيره .

وقال عبد الصمد: هو فوق الثقة.

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به (١).

وقال ابن عدي: يروي عن قتادة ما لا يوافق (٢) عليه. وقال عبد الله بن أحمد: سالتُ أبى عنه، فقال: له مناكير، وقد روى عنه عباد ابن العوَّام حديثاً منكراً، رواه إنسان من أهل الرَّي عنه، وهو إبراهيم <sup>(٣)</sup> بن موسى الفرّاء .

قال الفراء: حدثنا عبَّاد بن العَوَّام، عن عمر ابن إبراهيم، عن قَتَادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس مرفوعاً: «لا تزالُ أُمتي على الفِطْرَة ما لم يُؤخِّروا المغربَ حتى تشتبكَ النُّجوم».

شاذُّ بن فَيّاض، حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «الحجر الأسود من حجارة الجنة». وروي عن أنس قوله (<sup>٤)</sup> .

فعمر بن إبراهيم العبدي صدوق، حسن الحديث، له غلط يسير.

عمر بن إبراهيم العبدي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «كانت حوَّاء لا يعيشُ لها ولد، فنذرت لئن عاش لها بني هاشم، فيحتمل أنَّه هذا على بُعد.

ولدٌ سمّته عبد الحارث، فعاش لها ولد فسمّته عبد الحارث، وإنما كان ذلك عن وَحْي الشيطان».

صححه الحاكم (٥)، وهو حديثٌ منكر كما تراه<sup>(۲)</sup>.

٥٧٣٠ ـ عمر بن إبراهيم، عن محمد بن كعب القُرظي، عن المغيرة بن شعبة: قام فينا رسولُ الله ﷺ مقاماً وأخبرنا بما يكون... الحديث.

قال العُقيلى: لا يتابع عليه، حدثناه محمد بن إسماعيل، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا هاشم ابن هاشم، عنه<sup>(۷)</sup>.

٥٧٣١ ـ عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي، الهاشمي مولاهم .

عن عبد الملك بن عُمير، وعن ابن أبي ذئب، وشعبة؛ وبقي إلى بعد العشرين ومئتين .

وعنه: عبد الله بن محمد المخرمي، وإسحاق الخُتّلي، وغيرهما .

وقد رُوى حديث في «السابق واللاحق» عن العوَّام بن حَوْشب، عن عمر بن إبراهيم مولى

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢١٠/٢٧٠

<sup>(</sup>٢) في (س): ولا يوافق. والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (س): وعنه إبراهيم. والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (س): من قوله. والمثبت من (أ). وانظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» ٢/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) في (س): كما تري.

<sup>(</sup>V) «الضعفاء» ٣/ ١٤٥ \_ ١٤٦ .

وروى محمد بن عُبيد الله بن العلاء الكاتب، حدثنا عمّي أحمد بن محمد بن العلاء، حدثنا عمر بن إبراهيم الكردي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال رسول الله على: «حُبُّ أبي بكر وشُكره واجبً على أمتي»(١).

هذا منكر جداً.

قال الدارقطني: كذَّاب (٢). وقال الخطيب: غير ثقة (٣).

أنبئت عن مسعود الجمّال، أخبرنا الحدّاد، اخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو الشيخ، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا أحمد بن منصور زاج (ح). وحدثنا أبو نعيم، حدثنا أحمد بن السّندي، حدثنا أحمد بن المُمتنع، حدثنا زاج (ح). قال أبو نعيم: وحدثنا محمد بن عيسى المؤدّب، حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد، حدثنا إبراهيم ابن محمد القاضي قالا: حدثنا أحمد بن مصعب، حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد، حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جدّه، أنَّ رسول الله عليه قال للعباس: «يا

عم، إنَّ الله جعل أبا بكر خليفتي على دينِ الله، فاسمعوا له وأطيعوا، تُفلحوا (٤٠).

هذا الحديث ليس بصحيح، ويُبْطله أنَّ العباسَ قال لعلي: ألا تدخلُ بنا إلى رسول الله ﷺ فنسأله... الحديث. وهو في «الصحيح»(٥).

وفي «مسند الهيثم الشاشي»: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام، حدثنا أبي، حدثنا عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن عبد الملك بن عمير، عن أسيد بن صفوان صاحب النبي والله قال: لما توفي أبو بكر ارتجت المدينة بالبكاء، وجاء علي باكيا مسترجعاً، ثم أثنى عليه. فساق أربعين سطراً يشهد القلب بوضع ذلك. وأسيد مجهول (٢).

٥٧٣٢ ـ عمر بن إبراهيم، العَلَوي، الزَّيْدي، الكوفي، الحنفي، الشِّيعي، المعتزلي، إمام مسجد أبي إسحاق السَّبيعي.

وُلد سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة .

وأجاز له محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي، وسمع أبا القاسم بن المَنْثور الجهني (٧)، وأبا بكر الخطيب، وجماعة. وسكن

<sup>(</sup>١) «العلل المتناهية» ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن «الدارقطني» عقب الحديث (٢٨٠٥)، وفيه: يضع الأحاديث.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» ۲۰۲/۱۱ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٦٢٦٦) .

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة لم ترد في (س)، وهي في (أ).

 <sup>(</sup>٧) كذا في (أ) و(س) و «سير أعلام النبلاء» ١٤٦/٢٠ ، وقد سماه المصنف في «السير» ١٨/ ٤٥٠ في ترجمته: محمد بن الحسن بن محمد بن القاسم بن المنثور الجهني، وكناه أبا الحسن. وانظر «توضيح المشتبه» ٨/ ٢٨٥ .

الشامَ في شَبِيبته مدةً، وبرع في العربية والفضائل، روى عنه ابن السمعاني، وابنُ عساكر، وأبو موسى المديني. وكان مشارِكاً في علوم، وهو فقير متقنع، خَيِّر ديِّن، على بدعته، وكانَ مفتي الكوفة، ويقول: أُفتي بمذهب أبي حنيفة ظاهراً، وبمذهب زيدٍ تديُّناً.

وحكى أبو طالب بن الهراس الدمشقى عنه: أنه صرَّح له بالقول بخُلْقِ القرآن وبالقَدَر (١) .

وقال ابن ناصر: سمعتُ أُبيًّا النَّرسي يقول: عمر بن إبراهيم جارودي المذهب، ولا يرى الغُسلَ من الجنابة (٢).

مات سنة تسع وثلاثين وخمس مئة، وصلى عليه ثلاثون ألفاً.

وقد قرأ عليه بالروايات يعيش بن صدقة الفَراتي. الواعظ.

سمع من شُهْدَة الكاتبة.

تكلُّم فيه ابن نقطة الحافظ.

مات سنة ثنتين وست مئة<sup>(٣)</sup>.

٥٧٣٤ ـ عمر بن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: «إنَّ الملائكةَ لتستَحْى من عثمان ". رواه أبو معشر البَرّاء، عن إبراهيم بن عمر، عن أبيه، عن جده.

قال البخاري: في حديثه نظر<sup>(٤)</sup>.

٥٧٣٥ ـ عـمر بن أبان، عن أنسِ في الوضوء، لا يُعرف.

وعنه شيخُ الطبراني جعفر بن حميد، فمَنْ جعفر؟!<sup>(ه)</sup>.

٥٧٣٦ - عُمر بن أبي الحَجَبي مولاهم، البصري. مُتَّهم.

قال العُقيلي: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا ٥٧٣٣ - عمر بن إبراهيم بن عثمان الواسطي عمر بن أبي، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً: «أُعطيت في عليّ تسعَ خصالٍ». الحديث. كذا اختصره العُقيلي فأحسن (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاریخ مدینة دمشق» ۵۲/ ۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) انظر مذهب الجارودية في «الملل والنحل» ١/ ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر «تكملة الوفيات» للمنذري ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) كذا روى العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٤٧ عن البخاري: في حديثه نظر. وفي «التاريخ الكبير» ٦/ ١٤٧ : فيه نظر. اهـ. وكذا هو في «لسان الميزان» ٦/ ٦٥ . وقال العقيلي بعد أن أخرج هذا الحديث: والرواية في هذا الباب تثبت عن النبي ﷺ من غير هذا الطريق. اهـ. قلت: انظر «صحيح مسلم» (٢٤٠١) و«مسند أحمد» (٢٤٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) قال في هامش (س): تقدم الكلام في جعفر، وذكر فيه الحديث أنه رواه. ا هـ. وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٦٥ : قال المؤلف في ترجمة الراوي عنه جعفر بن حميد: عمر لا يدري من هو، وهو ابن أبان بن معقل المدني. اهـ وقد سلفت ترجمة جعفر بن حميد (١٤٥٨) .

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» ٣/ ١٤٨ ـ ١٤٩ ، وقد أخرج له حديثاً آخر في الحمي، وقال: ليس لهما من حديث ابن جريج أصل، ولا يعرفان إلا به، وله أحاديث لا يقيم منها شيء، فأما المتن فقد روي عن النبي ﷺ بغير هذا الإسناد بأسانيد جياد في الحمى، وأما الآخر فلا يروى من وجهٍ يثبت. اهـ.

٥٧٣٧ - عمر بن أحمد ابن خُرْجَة (١). متأخر .

قال ابن طاهر المقدسي: روى عن الثقات الموضوعات (٢).

٥٧٣٨ ـ عمر بن أحمد بن علي البغدادي، نزيل البصرة .

عن: الكديمي ويوسف القاضي.

وعنه: علي بن عبد كويه بموضوعات، أنا أتَّهمه بها، منها في فَضْل أبي بكر.

**٥٧٣٩ ـ ت: عمر بن إسحاق** عن أُمه، تفرَّد عنه أبو خالد الدَّلاني في تشميت العاطس، حسَّنه الترمذي (٣).

وهو عُمر بن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة (٤). أما:

٥٧٤٠ - م: عمر بن إسحاق المدني، مولى
 زائدة، عن أبيه، وعنه أبو صخر حميد بن زياد،
 وأسامة بن زيد؛ فصدُوق.

٥٧٤١ ـ عمر بن إسحاق بن يسار المَخْرَمي. روى عنه أبو بكر الحنفي .

قال الدارقطني: ليس بقوي (٥).

٥٧٤٢ ـ ت: عمر بن إسماعيل بن مجالد بن
 سعيد الهَمْداني، عن أبيه وغيره.

كذَّبه ابنُ معين .

وقال النسائي والدارقُطني: متروك (٦) .

وقال ابن عدي: يسرق الحديث .

روى عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس حديث: «أنا مدينةُ العلم وعليَّ بابها (٧٠)» سَرَقه من أبي الصلت.

قال ابن معين ـ فيما رواه عنه عبد الله بن أحمد: هذا كذب على أبي معاوية .

وقال ابن جرير الطبري: حدثنا عمر بن إسماعيل، حدثنا ابن فُضيل، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن أبي الدَّرداء مرفوعاً: «رأيتُ ليلةَ الإسراء جريدةً خضراء، فيها مكتوب بنور: لا إله إلّا الله، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق»(٨) تابعه السَّرى بن عاصم.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(س): جُرْجَة، بجيمين. والمثبت من «الإكمال» لابن ماكولا ٢/ ٧٠، و«توضيح المشتبه» ٣/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) «الجامع» (٢٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٧٢ . وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول الحال.

<sup>(</sup>ه) في (س): ليس بثقة. والمثبت من (أ) . وقد سلف في ترجمة (عمار بن إسحاق بن يسار المخرمي) التنبيه أن عماراً قد سماه غير واحد عمر، فانظره بعد

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٩ ، و«الضعفاء» للدار قطني ١٢٦ .

<sup>(</sup>٧) عبارة: وعلي باباها، من (س)، وهي في «الكامل» ٥/ ١٧٢٢.

<sup>(</sup>A) لفظ: بنور. سقط من (س). و المثبت من (أ)، و «تاريخ بغداد» ٢٠٤/١١ ، وفيه نقل عن الدارقطني قوله: تفرد به ابن فضيل.

٥٧٤٣ - عمر بن إسماعيل، عن هشام بن عُروة. لا يُدرى من هو أصلاً.

أبو كريب، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن، حدثنا أبو ثُمامة، عن عمر، عن هشام، عن أبيه: أنَّ حسَّان ذُكر عند عائشة فَنَهتهم، وقالت: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «لا يحبُّه إلّا مؤمن ولا يُبغضُه إلّا منافق». رواه العُقيلي<sup>(1)</sup>.

٥٧٤٤ ـ عمر بن أيوب المزني (٢)، عن أبي ضَمْرة وابن أبي فُديك.

قال ابن حبان: يروي عنهم المقلوبات، لا يحلُّ الاحتجاجُ به، حدَّث عنه عَلَّان بن عبد الصمد الطيالسي (٣) .

ووهَّاه الدَّارقطني (٤).

مكرر ٧٤٤ - عمر بن أيوب الغِفاري<sup>(٥)</sup>، ٧٤٨ - عمر با عن عبد الله بن نافع، عن مالك، عن ربيعة، عن الشعبي عن عدي بر أنس، قال: دخل على على الله فتزحزح له النبع الله المرأة فوق ثلاث».

وهذا منكر كذب على مالك.

فأما:

٥٧٤٥ ـ م د س ق عمر بن أيوب الموصلي العبدي، فثقة، من طبقة المعافى ابن عمران<sup>(1)</sup>.

الحال، والخبر منكر، عن الخارث بن الحجاج الحال، والخبر منكر، عن الحارث بن الحجاج مثلًه، عن أبي معمر، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، رَفَعه: "من لم يعبث في صلاته، فله كذا وكذا" رواه العُقيلي عن عبيد بن غنّام، عن أبي كريب عنه (^^).

٥٧٤٧ - عمر بن بسطام، عن نُصير بن القاسم، وعنه بشير بن ثابت، إسناد مظلمٌ لمتن باطل (٩).

٥٧٤٨ ـ عمر بن بَشير، أبو هانئ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم، حديث: «لا تسافر المرأةُ فوق ثلاث».

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» ٣/ ١٤٩. وقال: كلاهما مجهول، والحديث غير محفوظ.

<sup>(</sup>٢) في (س)، و «المدخل» للحاكم ١/ ١٨١ : المدني. والمثبت من (أ)، و «لسان الميزان» ٦/ ٧٠ ، و «التاريخ الكبير» ٦/ ١٤٢ ، و «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٠٥ . وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» : وقد ظهر لي من كلام الدارقطني في «الغرائب» أنه غفاري القبيلة، مدني البلد ـ بالدال ـ وأن من قال بالزاي صحّف، فهو والغفاري الذي بعده واحد. اهـ

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) وقال الحاكم في «المدخل» ١/ ١٨١ : روى عن أنس بن عياض عن مالك حديثاً موضوعاً.

<sup>(</sup>٥) جعله ابن حجر في «اللسان» هو والذي قبله واحداً.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۷۸/۲۱.

<sup>(</sup>٧) في «اللسان» ٦/ ٧١ : الأودي.

<sup>(</sup>٨) «الضعفاء» ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٩) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٥١ ، وقد ساق العقيلي هذا الخبر، من طريق بشير بن ثابت، عنه، عن نصير بن القاسم، عن داود بن علي، عن صالح بن صهيب، عن أبيه مرفوعاً: «ثلاث فيها البركة...» وقال: إسناد مجهول فيه نظر، لا يعرف إلا به.

قال أحمد: صالح الحديث.

وقال یحیی بن معین: ضعیف<sup>(۱)</sup>.

٥٧٤٩ - عمر بن أبي بكر المُؤَمَّلي (٢) العَدَوي.

> عن سُليمان بن بلال، وابن أبى الزِّناد. ولى قضاءَ الأردُن .

روى عنه: إبراهيم بن المنذر، والزُّبير بن

ضعَّفه أبو زرعة .

وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث.

فأما أخوه عَمرو بن أبي بكر، فولي قضاءَ دمشق بعد يحيى بن حمزة.

٥٧٥٠ ـ عمر بن بلال القرشي، الحمصي، مولى بني أمية، عن عبد الله بن بُسر المازني.

قال ابن عدي: ليس بالمعروف، ولا حديثه بالمحفوظ<sup>(٣)</sup>.

قلت(٤) له: في «رباعيات أبي بكر الشافعي (٥)». روى عنه إبراهيم بن العلاء.

٥٧٥١ ـ عمر بن جعفر البصري الحافظ. انتخبَ الكثيرَ على البّغادِدة، وكان صدوقاً إن شاء الله. حدَّث عن أبى خليفة، وعَبدان، وله خطأ وأوهام، وقد كان الدَّارقطني يتَّبَّعُ خطأه فيما انتقاه على أبي بكر الشافعي خاصةً<sup>(1)</sup>، ورتَّب ذلك في كراريس؛ وذلك يدل على تغفيله وضعفه لكثرة ذلك.

قال الخطيب: وكان أبو محمد السَّبيعي يقول فيه: كذَّاب كذاب.

قال ابن أبي الفوارس: كانت كُتبه رَديَّة .

مات سنة سبع وخمسين وثلاث مئة، وله سبع وسبعون سنة<sup>(٧)</sup> .

حدَّث عنه ابن رِزْقويه، وعلي بن أحمد الرَّزَّاز.

٥٧٥٢ ـ ق: عُمر بن حبيب العَدَوي، البصري، القاضي.

عن: خالد الحذَّاء، وهشام بن عروة.

- (٣) «الكامل» ٥٦/٥ .
- (٤) من أول الترجمة إلى هنا سقط من (س)، والمثبت من (أ).
- (٥) قال الحافظ في السان الميزان؟ ٦/ ٧٤ : والحديث الذي في ارباعيات الشافعي؟ هو الذي ضعفه ابن عدي، وقال: لا يعرف إلا به، ومتنه: (كيف أنتم إذا جارت عليكم الولاة) وفيه قصة.
  - (٦) انظر: قتاريخ بغداد، ٢٤٤/١١.
  - (۷) قاریخ بغداد، ۲۱/ ۲٤۷ و ۲٤۹.

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٥٠، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٠، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٠٥، وقد أخرج هذا الحديث العقيلي، وقال: والحديث ثابت عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) في (س)، و «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٠ : الموصلي، والمثبت من (أ)، و «لسان الميزان» ٦/ ٧٣، و «تاريخ مدينة دمشق، ٧٩٧/٥٢ ، وهي نسبة إلى جدُّ المترجم مؤمل، كما ذكر ابن عساكر.

كذَّبه ابن معين<sup>(١)</sup> .

وقال النسائي وغيره: ضعيف.

وقال البخاري: يتكلَّمون فيه<sup>(٢)</sup>.

ابن دينار، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن عمرو ابن دينار، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن عبد الله ابن عمرو، قال: كان كَرْكَرَة على ثَقَل النبيِّ ﷺ، فمات.

قلتُ: الحديث صحيح (٣)، أورده الأَزْديُّ لغُمر بن حبيب، وعُمر نَزَل اليمن، وقد وثَقه أحمد ويحيى (٤)، فافتُضِح الأزديُّ.

٥٧٥٤ - عمر بن الحسن الرَّاسبي، عن أبي صاحب بَلاَيا، فمن ذلك:
 عَوَانة، لا يكاد يُعرف، وأتى بخبرٍ باطلٍ، مَتْنه:
 عَلَى سيِّدُ العرب»(٥).

٥٧٥٥ ـ عمر بن الحسن المدائني، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفَّل، لا يُعرف، تفرَّد عنه إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة (٦).

٥٧٥٦ ـ عمر بن الحسن الأشناني القاضي، أبو الحسين، صاحب ذاك المجلس.

روى عن: موسى الوَشَّاء، وابن أبي الدنيا . وعنه: ابن بِشران، وأبو الحسن بن مخلد.

ضعَّفَه الدَّارقطني، والحسنُ بن محمد الخلَّال (۷)، ويُروى عن الدارقطني: أنه كذَّاب (۸). وقد صعَّ هذا الأُشناني صاحب بَلاَيا، فمن ذلك:

قال الدارقطني حدثنا عمر بن الحسن بن علي، حدثنا محمد بن هشام المَرْوزي، هو ابن

- (۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٥ ، ولفظ ابن معين فيه: ضعيف كان يكذب. وفي «الضعفاء» للعقيلي ١٥٣/٣ ، و«تاريخ بغداد» ١٩٩/١١ ، عن ابن معين: ضعيف. فقط.
- (۲) «التاريخ الكبير» ١٤٩/٦ ، و«الضعفاء» للنسائي ص٨٤ ، و«تاريخ بغداد» ٢٠٠/١١ .
  وقال في هامش (س): نقل في «الكاشف» [٥٦/٢] عن ابن عدي في ترجمة عمر بن حبيب [٥/ ١٦٩٦] أن ابن
  عدي قال: حسن الحديث، يكتب حديثه مع ضعفه. وكذا في «التذهيب» انتهى. وقد ضعفه ابن حبان في «الثقات»
  [٧/ ٣٧٧] في ترجمة عمر بن حبيب سميّه الآتي. اهـ.
- (٣) لفظ: صحيح، ضرب عليها في (أ) . وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٩٧٢)، وابن ماجه في «سننه» (٢٨٤٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو، به.
- (٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ١٠٤، و «تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٨٩ ، وقد رمز له المزي بـ (بخ). وقال في هامش (س): ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ١٧٢] وقال: كان حافظاً متقناً. اهـ
- (٥) قال في هامش (س): ذكره الحاكم في «مستدركه» [٣/ ١٢٤] في مناقب علي، قال الحاكم: وأرجو أنه [يعني: عمر بن الحسن] صدوق. قال الذهبي: أظن أنه هو الذي وضع هذا. اه.
  - (٦) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۸٤/۱۱.
  - (۷) انظر «تاریخ بغداد» ۲۳۸/۱۱ .
- (٨) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢٠٦/٢. ونقل الخطيب في «تاريخه» ٢٣٨/١١ عن الحاكم عن الدارقطني أنه قال فيه: ثقة. فقال الحاكم: بئس ما قال شيخنا أبو على: يعنى الدارقطني.
  - (٩) في «لسان الميزان» ٧٨/٦ : ولم يصح هذا. والمثبت من (أ) و(س).

أبي الدُّمَيْك موثَّق، حدثنا محمد بن حبيب الجارُودي، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ماءُ زَمْزَم لِمَا شُرِب له، إنْ شربت لتستشفي (١) به شفاكَ الله، وإنْ شربت لتشْبَع أَشبعكَ الله، وإن شربته لقَطْع ظمئك قطّعه؛ وهي هَزْمَة (٢) جبريل، وسُقيا الله إسماعيل».

وابنُ حبيب صدوق، فآفةُ هذا هو عُمر، فلقد أَثِمَ الدَّارقطني بسكوته عنه، فإنه بهذا الإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قطُّ<sup>(٣)</sup>، بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمّل، عن أبي الزبير، عن جابر مختصراً<sup>(٤)</sup>.

مات في سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة<sup>(ه)</sup>.

٥٧٥٧ ـ د ت: عمر بن حَرْمَلة، ويقال: عمرو بن أبي حَرْملة، عن ابن عباس في أكل الضَّبِّ (٦)، لا يُدرى من هو، روى عنه علي بن زيد بن جُدْعان.

قال أبو زرعة: لا أعرف إلا في هذا الحديث (٧).

٥٧٥٨ ـ عمر بن الحسن، أبو الخطّاب بن دِحْية، الأندلسي، المحدِّث.

متَّهم في نقله، مع أنَّه كان من أوعية العلم، دَخَل فيما لا يَعنيه، من ذلك أنه نَسبَ نفسَه، فقال: عمر بن حسن بن علي بن محمد بن فَرْح ابن خَلَف بن قُومِس بن مَزْلال بن ملَّال بن أحمد ابن بدر بن دِحْية بن خليفة الكلبي .

فهذا نسبٌ باطل لوجوهٍ:

أحدها: أنَّ دِحْية لم يُعْقِب.

الثاني: أنَّ على هؤلاء لوائح البَرْبَرية (٨).

وثالثها: بتقدير وجود ذلك قد سَقَط منه آباء، فلا يمكن أنْ يكونَ بينه وبينه عشرة أنفس.

وله أسمعة كثيرة بالأندلس، وحدَّث بتونس في حدود التسعين وخمس مئة، وقدم البلاد، ودَخَل العجم، ولَحِق أبا جعفر الصَّيدلاني،

<sup>(</sup>١) في (س): تستشفي. وهو الموافق لما في «سنن الدارقطني» (٢٧٣٩)، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٢) الهزمة: النقرة.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٧٩/٦: والذي يغلب على الظن أن المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني، فإن الأشناني لم ينفرد بهذا، بل تابعه عليه في «مستدركه» الحاكم، ولقد عجبت من قول المؤلف: ما رواه ابن عيينة قط، مع أنه رواه عنه الحميدي، وابن أبي عمرو سعيد بن منصور، وغيرهم من حفاظ أصحابه إلا أنهم وقفوه على مجاهد، لم يذكروا «ابن عباس» فيه، فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم في رفعه، وقال الحاكم بعد تخريجه: صحيح إن سلم من الجارودي. اه.

<sup>(</sup>٤) وهو في «مسند أحمد» (١٤٨٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ٢٣٨/١١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٧٣٠)، والترمذي (٣٤٥٥)، وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>V) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٢ .

<sup>(</sup>٨) في (س): البربرة.

وسمع حديثَ الطبراني عالياً، وكان بصيراً بالحديث، لُغتِه ورجالهِ ومعانيهِ، وأدَّب الملكَ الكامل في شَبيبتِه، فلما تملَّكَ الدِّيارَ المصرية منى ذلك الكتاب، فعلِّق لي مثلَه، ففعل، فجاء نال ابنُ دحية دُنيا ورياسة، وكان يزعم أنَّه قرأ في الكتاب الثاني مناقضةٌ للأول، فعرف «صحيح مسلم» من حفظه على شيخ بالمغرب.

> قال الحافظ الضّياء: لم يعجبني حاله، كان كثير الوقيعة في الأئمة، ثم قال: أخبرني إبراهيم السَّنْهُوري أنَّ مشايخ المغرب كتبوا له جَرْحَه وتضعيفَه، قال: فرأيت أنا منه غيرَ شيءٍ مما يدلُّ على ذلك.

قلتُ: وذكر أنَّه حدَّثه به «الموطّأ» عالياً أبو على الدَّاني الكلبي. الحسن بن خُنين الكِناني، وابن خليل القَيْسي قالا: حدثنا محمد بن فرج الطلَّاع.

> أقول: فأما ابنُ خليل، فإنه سَكن مراكش وفاس، وكان ابنُ دحية بالأندلس، فكيف لَقِيه أو سمع منه. وكذلك ابن حُنين، فإنه خرج عن الأندلس وَلم يَعُدْ، بل سكن مدينة فاس، ومات بها سنة تسع وستين وخمس مئة، فبالجهد أن يكون ابن دِحْية روى «الموطّأ» عن هذين بالإجازة، فالله أعلم، واستباح ذلك على رأي مَن يسوِّغ قولَ: حدثني بكذا، ويكون إجازةً، لكنه قد صرَّح بالسماع فيما أرى.

> وقال قاضي حماة ابنُ واصل: كان ابن دحية مع فَرْط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له متَّهماً بالمجازفة في النقل، وبلغ ذلك الملك الكامل، فأمره أنْ يعلِّق شيئاً على كتاب «الشهاب»، فعلَّق

كتاباً تكلُّم فيه على أحاديثه وأسانيده، فلما وقف الكاملُ(١) على ذلك، قال له بعد أيام: قد ضاع السلطان صحةً ما قيل عنه، وعَزَله من دار الحديث الكاملية آخراً، ثم ولَّى أخاه أبا عَمْرو عثمان.

قلت: وقيل: إنما عزله لأنه حصل له تغيُّر ومبادئ اختلاط.

وله عدة كُنى : أبو حفص، أبو الفضل، أبو

وكان يَحمق ويتكبُّر، ويكنِّي نفسَه، ويكتب: «ذو النِّسبتين، بين دحية والحسين»، فلو صدق في دَعْواه لكان ذلك رُعونة (٢)، كيف وهو متَّهم في انتسابه إلى دحية الكلبي الجُمَيِّل صاحب نسبةً إلى موضع من ساحل دانية، ويقال: الكَلْفي، بين الفاء والباء، ولهذا كان يكتب أولاً: «الكلبي معاً».

وأما انتسابُه إلى الحسين عليه السلام، فهو أنه (٣) من قِبَل جدِّ لأمه؛ فإن جدَّه علياً هو الملقَّب بالجُميِّل، تصغيراً للجمل بالعبارة المغربية، وكان طويلاً أعنقَ، فوالدةُ الجُميِّل هي ابنة الشريف أبى البسّام العَلَوي الحُسيني الكوفي، ثم الأندلسي.

<sup>(</sup>١) في (س): الملك الكامل.

<sup>(</sup>٢) في (س): لكان له رعونة

<sup>(</sup>٣) في (س): فإنه

وكان والده الحسن بن علي تاجراً من أهلِ دانية ، قرأ القرآن على جدِّه لأمه الشيخ عتيق بن محمد.

قال ابنُ مَسْدي: رأيت الحُذَّاق من علماء المغرب لا يزيدون على ذِكْر جدِّهم فَرَح إلا التعريف ببني الجُمَيّل، وقد كان أخوه أبو عَمْرو عثمان يلقب بالجَمَل ابن الجُمَيِّل.

وكان أبو الخطّاب علاَّمة، نَزَل مصرَ في ظل مَلِكها إلى أن مات، وقد كان وَليَ قضاء دانية، مَلِكها إلى أن مات، وقد كان وَليَ قضاء دانية، فأتي بِزَامرٍ، فأمر بثقب شِدْقِه وتَشْويه خَلْقه، وأخذ مملوكاً له، فجبَّه واستأصل أنشيه وزُبَّه، فرفع ذلك إلى المنصور ملك الوقت وجاءه النذيرُ، فاختفى، وخرج خائفاً يترقَّب، فعرَّج نحو إفريقية وشرَّق، ثم لم يعد، وكان قبل قد قدم تاجراً، وسمع من محمد بن عبد الرحمن الحضرمي، ومن الخُشُوعي، ولما عاد إلى الخيريري عن ابن الجوزي، عن المؤلف (۱). وليس ذا بصحيح.

وسمع بالأندلس من ابن خَيْر وابن وثلاثين وست مئة (٣). بَشْكُوال (٢)، والسُّهيلي، وجماعة.

ثم رأيت بخطّه أنّه سمع بين الستين إلى السبعين وخمس مئة من جماعة، كأبي بكر بن خَيْر، واللّواتي، وأبي الحسن بن حُنَين، وليس يُنكر عليه.

قلت: بل يُنكر عليه كما قدَّمنا .

قال: وله تواليف تشهد باطِّلاعه.

قلت: وفي تواليفه أشياء تُنقم عليه من تصحيح وتضعيفٍ .

ومولده سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة، أو بعد ذلك.

وقال ابن نقطة: كان موصوفاً بالمعرفة والفَضْل، إلّا أنه كان يدَّعي أشياء لا حقيقة لها، ذكر لي ثقة وهو أبو القاسم بن عبد السلام، قال: أقام عندنا ابن دِحْيَة، فكان يقول: أحفظ «صحيح مسلم» و«الترمذي»، قال: فأخذت خمسة أحاديث من «الترمذي»، وخمسة من «المسند»، وخمسة من الموضوعات، فجعلتها في جزء فعرضت حديثاً من «الترمذي» عليه، فقال: ليس بصحيح، وآخر؛ فقال: لا أعرفه، ولم يعرف منها شيئاً.

مات أبو الخطَّاب في ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وست مئة (٣).

٥٧٥٩ ـ عمر بن حفص بن مُجَبَّر، عن عثمان ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي سفيان الهُذَلي، عن تحميم الدَّاري: سألتُ رسولَ الله عَلَيُ عن المعانقة، فقال: «تحيةُ الأمم؛ إنَّ أول مَنْ عانقَ خليلُ الله إبراهيم، خرج يرتاد لماشيته في بعض

<sup>(</sup>۱) في هامش (س): الحريري توفي سنة خمس عشرة أو سنة ست عشرة وخمس مئة بالبصرة، وابن الجوزي ولد سنة عشر وخمس مئة أو قبلها، ومات أبوه وله ثلاثة أعوام، فربته عمته، ولما ترعرع حملته إلى ابن باقر... سنة ست عشرة. اهـ.

<sup>(</sup>۲) في (س): من ابن خيرون وابن بشكوال. والمثبت من (أ) و «لسان الميزان» 7/7 .

<sup>(</sup>٣) انظر لهذه الترجمة: تكملة الإكمال ٢/ ٦٠ و «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ٢٦٠ .

جبالِ بيت المقدس، فسمع مقدساً يقدس».. وذكر حديثاً طويلاً موضوعاً، رواه قيس بن حفص الدَّارمي، حدثنا سليمان بن الربيع، حدثنا عمر، فذكره (۱).

قلتُ: لعل الآفة منه في رفعه، فيحتمل أنه موقوف.

٥٧٦٠ ـ عمر بن حفص، أبو حفص العَبْدي، عن ثابت البُناني، وعنه علي بن حجر، وجماعة، وهو عمر بن حفص بن ذكوان.

قال أحمد: تركنا حديثُه وخرَّقناه .

وقال على: ليس بثقة .

وقال النسائي: متروك .

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن حبان: هو الذي يقال له: عمر بن أبي خليفة. وقد قيل: إنَّ اسم أبي خليفة حجاج ابن عتاب.

وحدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حُسين بن منصور، حدثنا أبو حفص العَبْدي، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «يَدُ الرحمن على رأس المؤذّن ما دام يؤذّن، إنه لَيُغفر له مَدَّ صوته أين بلغ»(٢).

وقال ابن عدي: حدثنا محمد بن بُنان (٣) الخلَّال، حدثنا أبو سالم الرواس، حدثنا أبو حَفْص العَبْدي، عن أبان، عن أنس مرفوعاً قال: «مَنْ رفع قِرْطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إجلالاً لله أنْ يُدَاس كُتب من الصديقين، وخُفِّف عن والديه وإن كانا مشركين (٤)، ومَنْ كتب بسم الله الرحمن الرحيم وجوَّده تعظيماً لله غُفر له».

قلت: هذا غير صحيح.

ومن بلاياه: عن ثابت، عن أنس، قال: جاء موسى عُزيراً بعد ما مُحي من النُّبوة، فحَجَبه، فرجع وهو يقول: «مئة موتة أهون من ذلٌ ساعة».

وأما العُقيلي فإنه فرَّق بين عمر بن حفص العَبْدي وبين عمر بن أبي خليفة (٥). والله أعلم.

 $^{(7)}$  عن أبي  $^{(7)}$ .

قال أبو حاتم: منكر الحديث.

٥٧٦٢ ـ ق: عمر بن حفص بن عمر بن سَعْد القَرَظ، عن آبائه في الأذان.

قال ابن معين: ليس بشيء (٧).

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٥٤ \_ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٥٥ ، و«تاريخ بغداد» ١٩٣/١١ ، و«الضعفاء» للنسائي ٢٢١ و«الضعفاء» للدارقطني ١٨٥ ، و«المجروحين» ٢/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في «لسان الميزان» ٦/ ٨٩ : بيان، والمثبت من (أ) ، وهو الموافق لما في «الكامل» ٥/ ١٧٠٦ ، و«توضيح المشتبه». ١٨٠٦٥

<sup>(</sup>٤) في (س): من المشركين.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» ٣/ ١٥٥ و ١٥٦ ، و«الكامل» لابن عدي ٥/ ١٧٠٥ و١٦٧٨.

<sup>(</sup>٦) في «لسان الميزان» ٦/ ٩٠: حمزة ، والمثبت من (أ) و(س) . وانظر «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٢.

<sup>(</sup>V) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/٣٠٦ ، و«تهذيب الكمال» ٣٠٣/٢١.

٥٧٦٣ ـ عمر بن حفص، قاضي عمّان.

قال أبو حاتم: ليس بمعروف. وترجمه ابنه مختصراً (١).

٥٧٦٤ ـ عمر بن حفص القرشي المكي، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لم يزل النبيُّ ﷺ يجهرُ ببسم الله الرحمن الرحيم حتى مات .

لا يُدرى من ذا<sup>(٣)</sup>، والخبر منكر، ولا رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد إلا هو وسعيد بنُ خُنيْم الهلالي<sup>(٣)</sup>.

وسعيد قد وثَّقه ابنُ معين، وغَمَزه غيرُه كما تقدَّم (٤).

٥٧٦٥ ـ عمر بن حفص الدِّمشقي، الخيَّاط، المُعمَّر.

شیخ أعتقدُ أنه وَضَع على معروفِ الخیّاط سرَّه أنْ یسلَم، فلیلزم الصمتَ (v). أحادیثَ، كما سیأتي في ترجمة معروف (o).

وقد زعم أنَّه بلغ مئة وستين سنة، وحدَّثَ بعد

الخمسين ومئتين، فروى عنه أحمدُ بن عامر، وأحمد بن عُمير بن جَوْصا<sup>(٢)</sup>. فالله أعلم.

٥٧٦٦ ـ عمر بن حَفْص بن عمر الأَشْقر البخاري، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وعلى بن الحسن بن شقيق.

قال أبو الفضل السُّلَيماني: فيه نظر.

۵۷٦٧ ـ عمر بن حفص بن عُمر بن بري، عن جدَّه.

قال الحاكم أبو أحمد: يُكنى أبا حفص، لا يُتابع على حديثه.

٥٧٦٨ ـ عمر بن حفص المدني، عن عثمان ابن عبد الرحمن الوقّاصي. منكر الحديث؛ قاله الأزدي .

وقال أبو حاتم: مجهول، وله حديث باطل عن عثمان، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً: «من سرَّه أنْ يسلَم، فليلزم الصمتَ»(٧).

٥٧٦٩ ـ م د ت ق: عـمـر بـن الـحـكـم بـن ثوبان، تابعي، روى عن أسامة بن زيد والكبار.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ١٠٣/٦. وزاد فيه: وإسناده مجهول. ولم ترد هذه الزيادة في (أ) و(س) وجاءت في «لسان الميزان» ٦/ ٩١ عقب قوله: وترجمه ابنه مختصراً!

وتعقب هذا ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» ٣١٨/٥٢ بقوله: كذا قال ابن أبي حاتم، وإنما هو حفص بن عمر. اهـ. وبنحوه قال ابن حجر في «اللسان» ٦/١٦ ، وذكر أن البخاري قال: كان قاضي البلقاء، وابن عساكر قال: حديثه مستقيم.

<sup>(</sup>۲) وقال البيهقي في «السنن» ۲/ ۱۰: ضعيف لا يحتج به.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا الحديث بطريقيه الدارقطني في «سننه» (١١٦٣) (١١٦٤).

<sup>(</sup>٤) سلف (٣٠١٧).

<sup>(</sup>ه) سیرد (۸۱۲۵).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ مدينة دمشق» ٣١٧/٥٢.

<sup>(</sup>٧) «العلل» لابن أبي حاتم ٢/ ٢٣٩.

صدوق، لم يخرِّج له البخاري(١).

وذكر ابنُ الجوزي أنَّ البخاري قال: ذاهب الحديث (٢).

وكذا رواه العُقيلي، عن آدم بن موسى، عن البخاري. ثم ساق له العُقيلي حديثاً العُهدة فيه على موسى بن عُبيدة، فإنَّ موسى واو، رواه مكي بن إبراهيم، عن موسى بن عُبيدة، عن عمر ابن الحكم، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال رسول الله على الدُونَ اللهِ سبعون ألف (عجاب من نورٍ وظلمةٍ، ما تسمع من نفسٍ شيئاً من حِسِّ ذلك الحجاب إلا زهقت نفسها».

ويروى هذا مرسلاً، فينبغي لو سِيق هذا في ترجمة موسى الرَّبَذي.

٥٧٧٠ - عمر بن الحكم الهُذَلي، شيخ بصري.

قال أبو حاتم والبخاري: ذاهبُ الحديث<sup>(٤)</sup>. قلت: ومجهول.

٥٧٧١ ـ عمر بن حماد بن سعيد الأبح، عن سعيد بن أبي عَرُوبة .

قال ابن حبان: كان ممن يُخطئ كثيراً حتى استحقَّ الترك.

وقال ابنُ عدي: منكر الحديث (٥) .

روى عنه: شيبان، والخليل بن عمر، وجماعة.

ومن مناكيره: ما روى الخليل بن عمر قال: حدثني عمر الأبح، عن ابن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن أنس مرفوعاً: "وَعَدني ربي في أهل بيتي من أقرَّ منهم بالتوحيد»(٦).

۱۹۷۲ - م د ت ق: عمر بن حمزة بن عبد الله ابن عمر العَدَوي العمري، عن عمه سالم.

ضعَّفه يحيى بن معين، والنسائي .

وقال أحمد: أحاديثه مناكير<sup>(۲)</sup>.

قلت: له عن عبد الرحمن بن سعد (م)، عن أبي سعيد مرفوعاً: « من شِرار الناس منزلة يوم القيامة رجلٌ يفضي إلى المرأة» الحديث (^).

<sup>(</sup>١) وإنما استشهد به، فأخرج له تعليقاً في «صحيحه»، وروى له في «الأدب المفرد». انظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٣) لفظ: ألف. لم يرد في «الضعفاء» ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٦/١٤٧، و«الجرح والتعديل» ١٠٢/٦، وقال أبو حاتم: هو مجهول، ذاهب الحديث.

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» ٢/ ٨٧ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٠٤ \_ ١٧٠٥ ، وقد سماه ابن عدي: عمر بن سعيد، وكذلك هو عند ابن أبي حاتم ٦/ ١١١ ، والبخاري في «تاريخه» ٦/ ١٤٣ وسيرد قريباً، وهو الصواب. .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٠٤ ـ ١٧٠٥، وقال: وقوله: «في أهل بيتي» في هذا المتن منكر.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٤ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٥٤ ، و«الكامل» ٥/ ١٦٧٩ ، و«الضعفاء» للنسائي ص٨٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٣١١ .

<sup>(</sup>A) «صحيح مسلم» (١٤٣٧).

فهذا ما استنكر لعُمر.

قلت: روى عنه أبو أسامة، ومروان بن معاوية، وأبو عاصم، واحتجَّ به مسلم (١).

٥٧٧٣ ـ عمر بن حَوْشَب، شيخٌ لعبد الرزاق، يُجْهَل حالُه (٢).

۵۷۷٤ ـ ت ق: عمر بن حيّان الدِّمشقي، عن أم الدَّرداء، ما روى عنه سوى سعيد بن أبي هلال (٣).

- عمر بن أبي خَثْعم، هو ابن راشد، سيأتي (٤)، واهياً.

أما:

٥٧٧٥ ـ عمر بن خَنْعم الحمصي، فصدوق، روى عنه بقيّة وجماعة.

٧٧٦ ـ س: عمر بن خليفة، ويقال: ابن

أبي خليفة، عن هشام بن حسان.

قال العقيلي: منكر الحديث (٥).

قلت: هو:

٥٧٧٧ ـ عمر بن أبي خليفة العَبْدي، بصري، عن محمد بن زياد القرشي، له حديث منكر (٦٠) . وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٧٠) .

قال الدارمي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عمر بن أبي خليفة، سمعت زياد بن مِخْراق... فذكر حديثاً (٨).

۵۷۷۸ ـ د ق: عمر بن خَلْدة القاضي، عن أبي هريرة، لا يكاد يُعرف (٩).

- (١) وفي «الكاشف» للمصنف ٢/ ٥٨: (م) تبعاً. اهـ وقال سبط ابن العجمي: الصواب حذف «تبعاً» ولم أرها في نسخة صحيحة بالكاشف مقروءة على ابن رافع الحافظ. اهـ
- (٢) وقال فيه عبد الرزاق كما في «مسند أحمد» (١٥٤٠٢): كان عمر يعني ابن حوشب رجلاً صالحاً. اهـ. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢١/٣١٦ ، وقد رمز له (مد).
- (٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٣١٣/٢١ ، وفيه نقل عن البخاري [كما في «التاريخ الكبير» ٢٠٦/٦]: عمر الدمشقي من أم الدرداء، روى عنه سعيد بن أبي هلال، منقطع. اهد قلت: وفي «الثقات» لابن حبان ١٨٨/٧ : عمر الدمشقي، شيخ يروي عن أم الدرداء الصغرى، روى عنه سعيد بن أبي هلال، لا أدري من هو ولا ابن من هو.
- (٤) سيرد (٥٧٨٤) ، وسيرد أيضاً بعد (٥٨٣٦) : عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، هو عمر بن أبي خثعم ينسب إلى جده، ويقال: عمر بن خثعم.
- (٥) «الضعفاء» ٣/ ١٥٦ . وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٩٥ : وهو غير عمر بن أبي خليفة العبدي البصري. بخلاف ما جزم به الذهبي، ثم قال: وجزم الحسيني أيضاً فيما قرأت بخطه: أنهما واحد، والذي عندي أنهما اثنان. ثم قال: وقد تقدم [(٥٧٦٠)] . قريباً أن عمر بن حفص العبدي يقال له: ابن أبي خليفة أيضاً. انتهى.
  - (٦) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨.
  - (٧) «الجرح والتعديل» ٦/٦٪.
    - (A) في (أ): فذكره.
- (٩) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٢٨ ، وفيه نقل عن الواقدي قوله: كان ثقة قليل الحديث. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٣ : وثقه النسائي وعمرو بن علي، وغيرهما. وقال في «التقريب»: ثقة. اهـ

٥٧٧٩ ـ عمر بن داود بن سَلَمُون، شيخ لأبي علي الأهوازي من أهل الثَّغْر.

أتى بحديث باطل، لعلَّه هو المُتفضّل بوَضْعه، فإنه قد سمعه الأهوازي<sup>(١)</sup> يقول: ختمت القرآن اثنتين وأربعين ألف خَتْمة!

فهذا شيخ لا يستحيي مما يقول<sup>(٢)</sup>.

٥٧٨٠ - عُمر بن داود، عن سِنان بن أبي سنان، عن أبي هريرة مرفوعاً: «السواكُ يزيد الرجلَ فصاحةً».

قال العُقيلي: مجهول كشيخه، والحديث منكر، تفرَّد به معلَّى بن ميمون.

قلت: معلَّى ضعيف<sup>(٣)</sup>.

عمر بن داود، عن الضحاك، عن ابن عباس، قالوا: يا رسول الله، ما نسمع منك نحدّث به كلّه؟ قال: (نعم، إلا أنْ تحدّث قوماً حديثاً لا تضبطه عقولهم، فيكون على بعضهم فتنة).

٥٧٨١ ـ خ د ت س: عمر بن ذَرّ الهَمْداني، عن أبيه .

صدوق ثقة، لكنه رأس في الإرجاء. وقيل: بل كان لَيِّنَ القول فيه، وكان واعظاً بليغاً (٤).

روى عنه أبو نُعيم، والفِرْيابي، وجماعة. ٧٨٢ ـ عمر بن ذَرّ، عن أبي قِلابة .

قال يعقوب الفَسَوي: مجهول (٥).

٥٧٨٣ ـ عمر بن ذُويب، عن ثابت البُناني. لا يُعرف. وعنه إسماعيل بن عبد الله بن زُرارة الرقّي (٦).

۵۷۸٤ ـ ت ق: عمر بن راشد اليمامي، عن نافع، ويحيى بن أبي كثير.

هو: عمر بن أبي خثعم<sup>(٧)</sup>، ضعَّفُوه .

هكذا قال ابن حبان: إنه عُمَر بن أبي خثعم (^^)، وإنما ابنُ أبي خثعم: عمر بن عبد الله . فروى عباس عن يحيى: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء .

وقال أحمد: أحاديثُه عن يحيى مناكير .

وقال الجوزجاني: سألتُ أحمدَ عن عمر بن راشد فقال: لا يسوى حديثه شيئاً.

<sup>(</sup>١) في (س): من الأهوازي. بزيادة (من)، وقد ضبب فوقها، وفي الهامش إشارة إلى أنه يستقيم الكلام دونها. والمثبت من (أ) والسان الميزان، ٦/ ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) وذكر في السان الميزان، ٦٦/٦ أنه مات سنة (٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿الضعفاء﴾ للعقيلي ٣/ ١٥٦

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٣٦/٢١.

<sup>(</sup>٥) «المعرفة والتاريخ؛ ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٥٧ ، وقال: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولعله: عمر بن حفص بن ذؤيب.

<sup>(</sup>٧) وقد سلف بعد (٤٧٧٥) .

 <sup>(</sup>٨) «المجروحين» ٢/ ٨٣ ، وقال الدار قطني: خلط أبو حاتم يعني في جعله إياهما واحداً، وإنما هما اثنان. انظر:
 «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٤٢ .

وقال أبو زُرْعة: ليِّنّ .

وقال العجلى: لا بأس به .

وقال أبو عُبيدة الآجري: سُئل أبو داود عن عُمر بن راشد، فقال: أخو معمر بن راشد، ليس به بأس. هكذا قال، فهذا عُمر آخر، لأنه سأل أبا داود عن عمر بن راشد الذي يحدِّثُ عن عبد الله بن أبي خثعم، كنيتُه أبو حفص، يروي يحيى بن أبي كثير، فقال: ضعيف.

وقال النسائي: ليس بثقة .

وقال البخاري: مضطرب ليس بالقائم (١).

على بن الجَعْد: حدثنا عمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا بعثتم رسولاً إليَّ، فابعثوه حسنَ الوجه، حسنَ الأسم».

على: حدثنا عمر بن راشد بن شجَرة، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أحسبه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ترث ملةٌ ملةً، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتى، فإنهم تجوز شهادتهم على مَنْ سواهم)<sup>(۲)</sup>.

محمد بن بشر العَبْدي، عن عُمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: "سِيروا، سَبَق المُفَرِّدُون، قلنا: يا رسول الله، وما المُفَرِّدون؟ قال: «الذين يُهْتَرون

إلى ذِكر الله، يضَعُ عنهم الذكر أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خِفافاً»<sup>(٣)</sup>.

قال الدُّولابي: عُمر بن راشد يمامي، ليس بثقة .

وقال ابن حبّان: هو الذي يقال له: عمر بن عن يحيى، وإياس بن سلَمة. وعنه: وكيع، وزيد ابن الحُباب، يروي الأشياء الموضوعة(١) عن ثقات أئمةٍ، لا يحلُّ ذكره إلا على سبيل القَدْح.

روى عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قرأ الدُّخانَ في ليلةٍ أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك».

وبه: «من صلَّى بعد المغرب ركعتين لم يُتكلُّم فيهنَّ بشيء، عُدل له عبادة اثني عشرة سنةً ا. رواه زيد بن الحباب، عنه.

وروى عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا عمر، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: ما سمعتُ رسولَ الله على يستفتحُ دعاءً إلا يستفتحه باسبحان ربي الأعلى العليّ الوهاب،(٥).

إبراهيم بن الأشعث صاحب الفُضَيل، حدثنا عيسى غُنْجَار، حدثنا عمر بن راشد، عن يحيى

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ١٠٧، و (الضعفاء) للعقيلي ٣/ ١٥٧، و (معرفة أحوال الرجال) ١٢١، و (الثقات) للعجلي ٣٥٧، و(الكامل) ٥/ ١٦٧٥، و(التاريخ الكبير) ٦/ ١٥٥، و(تهذيب الكمال) ٢١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذين الخبرين العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل) ٥/ ١٦٧٥. وقوله: يهترون: أي يولعون. انظر النهاية (هتر).

 <sup>(</sup>٤) في (س): الموضوعات، وهو الموافق لما في «المجروحين» ٢/ ٨٣ ، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» ٢/ ٨٣.

ابن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر، عن ٥٧٨٥ . النبي ﷺ قال: «مَنْ كَثُر كلامُه كَثُر سَقَطُه، ومن وإسماعيل. كَثُر سَقَطُه كَثُر سَقَطُه كَثُر سَقَطُه كَثُر سَقَطُه كَثُر سَقَطُه كانت قال علي النار أولى به».

قال الطبراني: ما رواه سوى إبراهيم(١).

المسيِّب بن واضح، حدثنا ابن المبارك، عن عمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا خير في التجارة إلا لمن إذا باع لم يَحْمد، وإذا اشترى لم يذمَّ، وكسب من حلال، ووضعه في حلال»(٢).

عبدُ الرزَّاق، أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي حازم مولى الأنصار، عن أبي هريرة مرفوعاً: «جزء من سبعين جُزْءاً من النبوة تأخيرُ السحور، وتبكير الفِطْر، وإشارة الرجل بإصبعه في الصلاة». وأبو حازم لا يُعْرَف(٣).

٥٧٨٥ ـ عُمر بن راشد الكوفي، أخو محمد، إسماعيل.

قال علي بن المَديني: وُلدوا في بطن. وقيل: كانوا أربعة، ويُكنى أبوهم بأبي إسماعيل. وعمر ليَّنه بعضُهم بلا حُجَّةٍ (٤)(٥).

٥٧٨٦ ـ عمر بن راشد المدني الجاري، أبو حفص .

عن: ابن عجلان، ومالك، ويزيد بن عبد الملك النَّوْفَلي.

قال أبو حاتم: وجدتُ حديثَه كذباً وزُوراً . وقال العُقيلي: مُنْكر الحديث. وتكلَّم فيه ابنُ عدي .

وكان ينزل الجار، وكان يكون بمصر.

روى عنه: مُطرِّف بن عبد الله، وأبو مصعب المديني، ويعقوب الفَسَوي.

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» (٦٥٣٧) ، و«الكامل» ٥/١٦٧٦ .

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» ۲/ ۸٤، و«الكامل» ٥/ ١٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» (٣٢٤٦) و(٧٦١٠) ، وهو عند ابن عدي في «الكامل» ١٦٧٦/٥ من طريق عبد الصمد، عن عمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. قلت: وأبو حازم لعله: سلمة بن دينار الأعرج راوية سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، وهو لم يسمع من أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢٠٨/٢ ، و«المتفق والمفترق» للخطيب ٣/ ١٦٠٤ .

<sup>(</sup>٥) جاء في نسخة المصنف (أ) بعد هذه الترجمة ما نصه: عمر بن راشد مولى مروان بن أبان بن عثمان الأموي، حدّث عن عبد الرحمن بن حرملة المدني ، وعنه أحمد بن عبد المؤمن المصري. قال ابن عدي: شيخ مجهول، كل أحاديثه لا يتابع عليها. وهو الجاري. اه. وكتب فوق الترجمة: مكرر. ولم ترد هذه الترجمة إلا عند ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٧٧ ، لكن جاء في «المتفق والمفترق» ٣/ ١٦٠٥ : عمر بن راشد أبو حفص الجاري. . . مولى عبد الرحمن بن أبان ابن عثمان، حدّث عن هشام بن عروة وعبد الرحمن بن حرملة ومحمد ابن عجلان. . ، وقال الخطيب: كان ضعيفاً يروي المناكير عن الثقات. . . ، ثم أخرج حديثاً لعمر بن راشد مولى عبد الرحمن بن أبان «ثلاث من كن فيه آواه الله في يروي المناكير عن الثبيهقي في «شعب الإيمان» (٤١١٩) وقال البيهقي: كذا قال، وقال غيره: عمر بن راشد مولى مروان بن أبان بن عثمان، وهو شيخ مجهول من أهل مصر يروي ما لا يتابع عليه. اه. .

ابن عدي: حدثنا محمد بن علي، حدثنا أحمد بن عبد المؤمن، حدثنا عمر بن راشد، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «من سرَّه أن يَلْقي اللهَ وهو عنه راضٍ، فليُكْثر الصلاةَ عليَّ».

ابن عدي: حدثنا أحمد بن محمد بن بِسُطام، حدثنا أحمد بن سيار، حدثنا أحمد بن عبد المؤمن، حدثنا عمر بن راشد، حدثنا عبد الرحمن الإيادي، عن الحسن. ابن حَرْملة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قال: سبحان الله العظيم وبحمده، خَلَق الله منها طائراً يتعلَّق ببعض أركانِ العرش، فيقولها حتى تقومَ الساعة ويُكتبُ له أَجْرُها».

> قال ابن عدى: كلُّ أحاديثه مما لا يُتابعه عليها الثقاتُ(١).

ومن حديثه: عن محمد بن صالح مولى التَّوْأُمة، عن أبيه، عن عمرو، عن جابر، قال: قال النبيُّ عَلَيْهُ: ﴿لَيكُوننَّ فِي ولدِ العباس ملوكُ ﴾ وذكر الحديث<sup>(٢)</sup>.

٥٧٨٧ ـ عمر بن راشد النَّقفي، عن الشعبي، مجهول. وقيل: عمر بن رُشيد<sup>(٣)</sup>.

قلت: روی عنه اثنان<sup>(٤)</sup>.

٥٧٨٨ \_ عمر بن الرَّبيع الخَشَّاب .

ذكره القَرَّاب في «الوَفَيات»(٥) له، وأنه كذًاب.

٥٧٨٩ ـ د ت ق: عمر بن ربيعة، أبو ربيعة

قال أبو حاتم: منكر الحديث(٢٠).

٥٧٩٠ \_ عمر بن رُدَيْح، عن عطاء بن أبي ميمونة .

ضعفه أبو حاتم. وقال ابن معين: صالح الحديث<sup>(٧)</sup>.

٥٧٩١ - ٤ : عمر بن رُؤْبة التَّغلبي الحمصي . شيخ لمحمد بن حرب، ليس بذاك. وقال البخارى: فيه نظر.

<sup>(</sup>١) (الجرح والتعديل) ١٠٨/٦ ، و(الضعفاء) للعقيلي ١٥٨/٣ \_ ١٥٩ ، و(الكامل) ٥/ ١٦٧٧ (ترجمة عمر بن راشد مولى مروان بن أبان). وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/٣١٦ ، وابن الجوزي في «العلل» ١/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) (الجرح والتعديل) ١٠٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) في السان الميزان ٦/ ١٠٠ : ثقتان. والمثبت من (أ) و(س).

<sup>(</sup>٥) في السان الميزان؛ ٦/ ١٠٠ : في تاريخه. ا هـ. ونقل الحافظ عن الدارقطني: أنه ضعَّفه، وأن مسلمة بن قاسم قال: تكلم فيه قوم ووثقه آخرون، وكان كثير الحديث، توفي سنة ٣٤٠ بمصر. اهـ

<sup>(</sup>٦) ﴿ الجرح والتعديل ٢ / ١٠٩ . و (تهذيب الكمال) ٣٣/ ٣٠٥ في الكني.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٩ ، ونقل في السان الميزان، ٦/ ١٠٢ عن ابن حبان في الثقات، [٧/ ١٨٥] أنه مستقيم الحديث. وأن ابن عدي قال [في «الكامل» ٥/ ١٦٨٣]: كان بصرياً، ويخالفه الثقات في بعض ما يرويه. وأن ابن شاهين ذكره في «الثقات».

قلت: روی عنه إسماعیل بن عیاش، وذکره ابن عدي<sup>(۱)</sup>.

فروى محمد بن حرب (٤) ، عنه، عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْري، عن واثلة مرفوعاً: «تَحُوز المرأةُ ثلاثةَ مواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولدَها الذي لا عنت عليه».

فليس لعُمر في «الشُّنن» سوى هذا (٢).

وقد قال فيه دُحَيْم: لا أعلمه إلا ثقة .

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وليس بحجة.

وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(۳)</sup>.

٥٧٩٢ ـ ق: عـمر بـن رِيـاح، أبـو حـفـص العَبْدي .

عن: عبد الله بن طاوس، وعَمْرو بن شُعيب.

وعنه: أيوب بن محمد الهاشمي، وعبيد الله بن يوسف الجُبَيري، وجماعة.

قال الفلّاس: دجّال .

وقال الدارقطني: متروك الحديث.

وقال ابن عدي: الضَّعْف على حديثه بَيِّن.

الهيثم بن الأشعث، حدثنا أبو حفص الضَّرير، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً قال: «الحجامة في الرأس شفاءٌ من سبع: الجنون، والجُنام، والبَرَص، والنُّعاس، والصُّداع، والضرس، ووجع العين»(٤).

وله خبر باطل: أنَّ النبي ﷺ استقبله جبريل، فناوله يدَهُ فأبى، وقال: إنَّك أخذتَ بيد يهودي، قال: فتوضأ<sup>(٥)</sup>.

٥٧٩٣ - خ م س (صح): عــمــر بــن أبــي
 زائدة، أخو زكريا. ثقة معروف<sup>(٦)</sup>.

قال أحمد: هو في الحديث مستقيم، وكان يرى القدر .

وقال يحيى القطان: كان يرى القَدَر<sup>(۷)</sup>.

قلت: سمع من قيس بن أبي حازم.

۹۷۹٤ ـ عمر بن زُرعة الخارفي، عن (<sup>(۸)</sup> ابن جُريج .

قال البخاري: فيه نظر.

محمد بن عبد الله بن نُمير، حدثنا عُمر بن زُرعة، عن سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء،

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٥ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ سَنَ أَبِي دَاوِدٌ (٢٩٠٦)، و﴿ سَنَ التَّرَمَذِي ﴾ (٢١١٥)، و﴿ سَنَ ابن مَاجِهُ (٢٧٤٢) و﴿ سَنَ النسائي الكبرى ﴾ (٦٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٨، و«الثقات» لابن حبان ٧/ ١٧٥، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٦ ، و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني ١٢٦، و«الكامل» ٥/ ١٧٠٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه العقيلي في (الضعفاء) ٣/ ١٦٠

<sup>(</sup>٦) لفظ: معروف. ليس في (س)، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٧٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٨) ضبب فوقها في (أ)، إشارة إلى أن بينهما سفيان كما في الإسناد الآتي.

قال: إذا جامع في الحج فبدَّنَة، وإذا جامع في العُمْرة فشاة (١). وروى عنه أيضاً قُتيبة.

٥٧٩٥ ـ عمر بن زياد الهلالي، كوفي (٢). قال البخاري: تعرف وتُنكر<sup>(٣)</sup>.

أبو غسان النهدي(٤)، حدثنا عمر بن زياد، عن الأسود بن قيس، عن جندب، قال: دخل عمر على النبي ﷺ وهو على سريرٍ قد أثّر في جَنْبه... الحديث<sup>(ه)</sup>.

قال ابن عدي: لا بأس برواياته.

٥٧٩٦ ـ عمر بن زياد، مدني، لا يُدرى من هو، حدَّث عنه يعقوب بن حميد بن كاسب<sup>(٦)</sup>.

٥٧٩٧ ـ د ت ق: عمر بن زيد الصَّنعاني .

عن: أبي الزُّبير ومحارب بن دِثار. وعنه: عبد الرزاق.

قال ابن حبان: ينفرد عن المشاهير بالمناكير على قِلْةِ روايته .

عن محارب، عن ابن عُمر مرفوعاً: «ليس على ثقةً. مُداوى ضمان».

محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق (د ت ق)، حدثنا عمر بن زید، أخبرني أبو الزبير، عن جابر، أنَّ النبيِّ على عن أكل الزبير، الهِرَّة، وأَكْلِ ثمنها<sup>(٧)</sup>.

٥٧٩٨ ـ عمر بن أبي سُحيم، عن عبد الله بن مغفَّل، لا يُعرف، ليحيى بن أبي إسحاق الحضرمي عنه حديث (٨).

٥٧٩٩ ـ س: عمر بن سَعْد بن أبي وقّاص الزُّهري .

هو في نفسِه غيرُ متَّهم، لكنه باشرَ قتالَ الحُسين وفَعَل الأفاعيلَ.

روى شعبة عن أبي إسحاق، عن العَيْزَار بن حُريث، عن عُمر بن سعد، فقام إليه رجل فقال: أما تخافُ الله، تروي عن عمر بن سعد! فبكى، وقال: لا أعودُ.

وقال العجلي: روى عنه الناس، تابعي ثقة . وقال أحمد بن زهير: سألتُ ابنَ معين، أُعُمر روى يحيى بن أبي بُكير، عن عُمر بن زيد، ابن سعدٍ ثقة؟ فقال: كيف يكون مَنْ قتل الحسينَ

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) في (س): الكوفي.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) في حاشية في (س): هو مالك بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه العقيلي في «الضعفاء»٣/ ١٦١ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٠٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١١٠ ، وفيه قال أبو حاتم: مجهول.

<sup>(</sup>٧) «المجروحين» ٢/ ٨٢ \_ ٨٣ ، وأخرجه أبو داود (٣٤٨٠) و(٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) انظر: «تهذيب الكمال؛ ٢١/ ٣٥٤ ، وقد روى له البخاري في «القراءة» .

قال خليفة: قَتَله المختارُ سنة خمسِ وستين (١١).

- عمر بن سعد الخَوْلاني، عن أنس بن مالك . متَّهم بوضع الحديث (٢).

٥٨٠٠ ـ عمر بن سعد، عن الأعمش.

شيعي بغيض.

قال أبو حاتم: متروك الحديث (٣).

٥٨٠١ ـ عمر بن سعد.

يروي عن عُمر بن عبد الله الثقفي، عن أبيه، عن جدِّه. حدَّث عنه إسماعيل بن موسى، عدادُه في البصريين.

قال البخاري: لا يصعُّ حديثهُ (٤).

٥٨٠٢ ـ عمر بن سعيد الدمشقي، أبو حفص . هذا: «الصائم في السَّفر»(٧).

عن: سعيد بن بشير، وسعيد بن عبد العزيز.

وعنه: أحمد بن علي الأبّار، وابن أبي الدُّنيا، وجماعة .

قال أبو حاتم: كتبتُ حديثُه وطرحتُه .

وقال أحمد بن حنبل: أخرج إلينا كتاب سعيد ابن بشير، فإذا أحاديثُ سعيد بن أبي عروبة! وقال النسائي: ليس بثقة .

وقال مسلم: ضعيف الحديث (٥).

مات سنة خمس وعشرين ومئتين.

٥٨٠٣ ـ عمر بن سعيد، عن أبي سلمة .

قال العُقيلي: مجهول بالنقل، وحديثُه غير محفوظ، وهو: «المُتِمُّ الصلاةَ في السفر، كالمفطر في الحَضَر». قاله بقية، عن عبد العزيز ابن عبيد الله، عن عمر بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً (٢). وإنما يُروى في هذا: «الصائم في السَّفر» (٧).

٥٨٠٤ ـ عمر بن سعيد الوقّاصي، عن رجل، عن الزُّهري.

<sup>(</sup>١) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ١١١ ، و «الثقات» للعجلي ٣٥٧، و «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٥٠\_ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) سيكرره المصنف في: عمرو بن سعد الخولاني (٦٠٢٩).

<sup>(</sup>٣) (الجرح والتعديل) ٦/١١٢.

<sup>(</sup>٤) (التاريخ الكبير) ٦/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ١١١ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٦٧ \_ ١٦٨ ، و«الكامل» ٥/ ١٧١٢، و«تاريخ بغداد» ١١/ ٢٠١ ، و«تاريخ مدينة دمشق» ١٥٤/ ٥٥ \_ ٥٢ .

وزعم الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ١٠٧/٦ أن عبارة أحمد تحرَّفت على المؤلف من الاختصار، وذلك أنه قال: كتب عنه وتركت حديثه، وذاك أني ذهبت إليه أنا وأبو خيثمة فأخرج إلينا كتاب سعيد بن بشير، فقال: هذه أحاديث سعيد بن أبي عروبة. ثم قال: فتأمله، فبين العبارتين فرق، والذي أوردناه هكذا، ساقه العقيلي وابن عدي وابن حبان. اهـ قلت: وليس كما نقل الحافظ عن أحمد من سياق عبارته، فإن الذي عند المصنف موافق لما في «الجرح والتعديل» وغيره من المصادر السالف ذكرها؟!

<sup>(</sup>٦) دالضعفاء، ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه (١٦٦٦)، والنسائي في (المجتبى) ١٨٣/٤ من حديث عبد الرحمن بن عوف.

الأزدي<sup>(١)</sup>.

٥٨٠٥ ـ ق: عمر بن سعيد، عن عمرو بن شُعيب، تفرَّد عنه الحسن بن صالح، في أنَّ سعيد هذا. المرأةَ ترثُ من دِية زوجها<sup>(٢)</sup>.

الأبحّ<sup>(٣)</sup>، عن سعيد بن أبي عروبة.

قال البخاري: منكر الحديث (٤).

٥٨٠٦ - عمر بن سعيد بن سُرَيج، عن الزُّهري، ليِّن، ويقال له: ابن سَرْحة .

تكلَّم فيه ابن حبان<sup>(ه)</sup>، وابن عدي.

فقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة.

فضيل بن سُليمان، حدثنا عمر بن سعيد بن سَرْحة التَّنُوخي، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص، عن عثمان، عن أبى بكر الصديق، قلت: يا

عنده بواطيل، لا يكتب حديثه، قاله رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ قال: «في الكلمة التي أردتُ عمِّي عليها».

قال ابنُ عدي: لم يجوِّد إسنادَه غير عمر بن

فُضَيل بن سُليمان النُّميري، حدثنا عمر بن مكرر ٥٧٧١ - عمر بن سعيد البصرى سعيد، عن الزُّهري، حدَّثنى الأعرج، عن أبي هريرة، سمع النبيَّ ﷺ يقول: «التقى آدم وموسى».

قال ابن عدي: فهذا اختلفوا فيه على الزُّهري على ألوان.

ابن أبي فُديك، عن موسى بن يعقوب الزَّمعي، عن عمر بن سعيد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن حَزْم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ: ﴿لا تقوم الساعةُ حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار، تُضيء له أعناقُ الإبل ببُصْرى».

قال ابنُ عدي: عمر في بعض رواياته يخالفُ الثقات(٦).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «لسان الميزان» ١٠٨/٦ : ينبغي أن يحرر هذا، فأخشى أن يكون هو عثمان بن عبد الرحمن. اهم. وقد سلف (٥٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: (تهذيب الكمال؛ ٣٦٧/٢١ . وقال الحافظ في (التقريب»: مجهول. والحديث أخرجه ابن ماجه (٢٧٣٦) .

<sup>(</sup>٣) سلف في: عمر بن حماد بن سعيد الأبح، عن سعيد بن أبي عروبة (٥٧٧١)، وسيعاد أيضاً في: عمر الأبح بعد الترجمة (٥٩٢٥)، وقال المصنف عنده: هو ابن حماد، مرَّ. اهـ. وقال الحافظ في «اللسان» ١٠٨/٦: هو عمر بن حماد بن سعيد، مخرِّج له في «التهذيب» سقط على الذهبي هنا اسم أبيه. قلت: وليس كما ذكر الحافظ، وإنما جاءت تسمية عمر بن حماد بن سعيد في «المجروحين» لابن حبان ٨٧/٢ فقط، والصواب: عمر بن سعيد، كما هاهنا، وفي المصادر الآتية، كماأن عمر بن حماد بن سعيد لم ترد ترجمته في «التهذيب». والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٦/١٤٣، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/١٦٦، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١١١، و«الكامل» ٥/ ٤٨ ، و ﴿الضعفاءِ الابن الجوزي ٢/ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حبان في (الثقات) ٧/ ١٧٥ : يعتبر بحديثه من غير الضعفاء عنه.

<sup>(</sup>٦) «الكامل، ٥/ ١٧١٧ .

ابن سَرْحة، كذا شَكَله بالحاء، ثم قال: هو ﷺ لحمَ حُبارى(٤). التَّنوخي .

ضعَّفه الدَّارقُطني (١).

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، ضعيف، عن عمر بن سعيد بن سُرَيج، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ مسَّ فرجَه فليتوضأ».

ويروى عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري مثله. ورواه مَعْمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بُسرة. وقال عقيل، ويونس، وشعيب، وعبد الرحمن بن نمر، وغيرهم: عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن بُسرة. وقيل غير ذلك عن الزُّهري<sup>(٢)</sup>.

٥٨٠٧ ـ د ت: عمر بن سَفِينة أبو بُرَيْه، عن أبيه في أكل الحُبَارَى، لا يُعرف.

وقال أبو زُرْعة: صدوق.

وقال البخاري: إسناد مجهول<sup>(٣)</sup>.

قلت: رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، حدثني إبراهيم ـ ويلقب ببُرَيْه ـ بن عمر،

وقرأت بخط الحافظِ الضِّياء: عمر بن سعيد عن أبيه، عن جده، قال: أكلتُ مع رسول الله

وتفرّد بُرَيْه عن أبيه بمناكير.

٨٠٨ - ٤ : عـمر بـن أبـى سـلـمـة بـن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري.

قال يحيى القطان: كان شعبة يُضَعِّف عمر بن أبي سلمة .

وقال ابن معين: ضعيف.

وقال في رواية أحمد بن أبي خيثمة عنه: ليس به بأس .

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: قدم واسط، فحدَّث بها .

وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به .

وقال أبو حاتم أيضاً: هو عندي صالح الحديث (٥).

قلت: كان قد قام مع ابن أختِ له أُموي في أول دولة العباسيين فلم يتم أمره، وظفر به عبدُ الله بن على بالشام فقتله في سنة ثلاث وثلاثين ومئة، رحمه الله(٦).

<sup>(</sup>١) ضعفه الدارقطني في «العلل» فيما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٦/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٦٣ ، وقال: الصواب ما رواه يونس وعقيل ومن تابعهما. وقال في عمر بن سعد بن سريج: في حديثه خطأ واضطراب.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/١١٣ ، و«التاريخ الكبير،٦٠/٦٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٧٩٧)، والترمذي (١٨٢٨)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٦٨ ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ١١٨/٦ ، و«الثقات» لابن حبان ٧/ ١٦٤ ، و«الضعفاء» للنسائي ٨٣، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٦٤ ، و الجرح والتعديل ١٤/ ٣٧٦ ـ ٣٧٨ ، ولفظ أبي حاتم في االجرح والتعديل : هو عندي صالح.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۲۷۸.

وقد صحَّح له الترمذي حديث: «لعن زوّارات القبور»(١). فناقشه عبد الحق(٢)، وقال: عمر حُمْرَة، فذكر حديثَ الإسراء بلفظٍ موضوع. ضعيف عندهم. فأسرف عبد الحق.

> أخبرنا عبدُ الحافظ بن بَدْران، ويوسف بن أحمد، قالا: أخبرنا موسى بن عبد القادر، أخبرنا سعيد بن أحمد، أخبرنا على بن البُسْري، أخبرنا أبو طاهر المخلّص، حدثنا عبد الله البَغَوى، حدثنا العباس بن الوليد النَّرْسي، حدثنا ويخالفُ في الأسانيد. أبو عَوَانة (ت)، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «غَيِّروا الشيبَ ولا تشبَّهوا باليهود والنصاري» صحَّحه الترمذي<sup>(٣)</sup>.

> > وبه (د س) مرفوعاً : «إذا سرق العبدُ فبعُه ولو

قلت: النَّشُّ عشرون درهماً، والنَّشُّ أيضاً نصف الشيء.

ولعمر عن أبيه مناكر .

وقد علَّق له البخاري قصةَ جُريج والراعي، فقال: وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه<sup>(٥)</sup>.

٥٨٠٩ ـ عمر بن أبي سلمة الغفاري، عن ابن أبى فُديك .

ضعَّفه الدارقُطني.

٥٨١٠ ـ عمر بن سليمان، عن الضحاك بن

٥٨١١ ـ عمر بن سليمان الحادي، هو عمر ابن موسى بن سُليمان السامي البصري، عمُّ الكديمي. روى عن حماد بن سلمة وغيره، يقّعُ حديثُه في «نسخة مأمون» في غاية العلو.

قال ابن عدى: ضعيف، يسرق الحديث،

حدثنا الساجى، حدثنا عمر بن موسى، حدثنا أبو هلال، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، قال رسول الله عليه: «صلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى» .

صوابُه ما(٦) رواه غيره، فقال: ابن عمر بدل: ابن عباس.

قال ابن عدي: وكأنَّ عمران السختياني اشتبه عليه اسم عمر هذا، فكان يقول: حدثنا موسى ابن سُلَيمان بن عُبيد السامي.

٥٨١٢ ـ عمر بن أبي سليمان، عن بعض التابعين، حجازي، لا يكاد يُعرف. روى القليلَ، حدَّث عنه شِبْل بن عبّاد (٧).

<sup>(</sup>١) «الجامع» للترمذي (١٠٥٦).

<sup>(</sup>۲) «الأحكام الوسطى» ۲/ ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) (الجامع) للترمذي (١٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) السنن أبي داود؛ (٤٤١٢)، والسنن النسائي؛ ٨/ ٩١ ، واالكبرى؛ (٧٤٣١).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري بعد الحديث (٦٢٦١) في قصة رجل: أدخل ألف دينار في خشبة.

<sup>(</sup>٦) في (أ): مثنى. والمثبت من (س)، وانظر «الكامل» ٥/ ١٧١٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٨١ ، وقد روى له ابن ماجه في التفسير، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

٥٨١٣ دق: عمر بن سُلَيم الباهلي، بصري . عن: الحسن، وأبي شَيْبة يوسف بن إبراهيم، وأبى الوليد صاحب لابن عمر .

وعنه: سهل بن تمام، والهيثم بن جميل، ومسلم، وعدّة.

قال أبو زُرْعة: صدوق.

وقال أبو حاتم: شيخ .

وقال العُقَيلي: له حديث يُنكر (١).

٥٨١٤ ـ ق: عمر بن سهل، عن شُعبة، تُكلِّم فيه، وهو بصري نَزَل مكة. وروى أيضاً عن مبارك بن فَضَالة، وبحر بن كَنِيز السَّقَّاء. وعنه: يعقوب الفَسَوي، وبشر بن موسى، وجماعة.

قال العُقَيلي: لا يتابع على حديثه (٢).

قلت: صدوق، وَهِم في إسنادٍ .

قال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأ (٣).

٥٨١٥ ـ عـمر بـن سـيَّـار، عـن ابـن أخـي الزُّهري، ليس بالمتين.

قال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه .

قال: وحدثنا محمد بن سنان الشَّيْزَرِي، حدثنا سليمان بن عمر بن سيَّار، حدثني أبي،

عن ابن أخي الزُّهري، عن الزُّهري، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ سرَّه أن ينجوَ فَلْيَلزمِ الصَّمْتَ»(٤).

٥٨١٦ ـ ت: عمر بن شاكر، بصري.

واو، له عن أنس نحو من عشرين حديثاً مناكير .

روى عنه: نصر بن الليث، وعثمان الطَّرائفي، وإسماعيل ابن بنت السُّدِّي.

أدخله ابنُ حبان في كتاب «الثقات» فنُقم عليه ذلك .

وقال أبو حاتم: ضعيف<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن عدي: له نسخة نحو من عشرين حديثاً غير محفوظة، منها.

حدیث: «یأتي على الناس زمان الصابر منهم على دینه له أجر خمسین منكم».

وبه: «يأتي على الناس زمانٌ الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر».

وقال ابن عدي: حدثنا جعفر بن سهل، حدثنا جعفر بن نصر العنبري أبو الميمون الكوفي، حدثنا عمر بن شاكر، حدثنا أنس مرفوعاً: «مَنْ سمع بعلم فطلبه لم ينصرف إلا مغفوراً له (٢)».

 <sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١١٣ ، و«الضعفاء» ٣/ ١٦٨ \_ ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲) كذا في (أ) و(س)، وفي مطبوع كتاب «الضعفاء» ٣/ ١٧٠ : يخالف في حديثه.

 <sup>(</sup>٣) قال في هامش (س): الذي رأيته في «الثقات» [٨/ ٤٤٠]: ربما خالف. وكما هنا هو في «التذهيب»: ربما أخطأ. اهـ
قلت: لعل المصنف تابع هاهنا المزي في «تهذيبه» ٢١/ ٣٨٣ ، ولم يقف على كتاب ابن حبان. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» ٣/ ١٧٠ ، وقال: وهذا الحديث إنما يعرف بالوقاصي، ليس هو من حديث ابن أخي الزهري، وقد حدث عمر بن سيار هذا عن ابن أخي الزهري بما لا يعرف ولا يتابع عليه.

<sup>(</sup>o) «الثقات» ٥/ ١٥١ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ١١٥ ، وتمام كلامه: يروي عن أنس المناكير.

<sup>(</sup>٦) في (س): إلا وهو مغفور له. والمثبت من (أ)، و«الكامل» ٥/ ١٧١١ .

وبه: «مَنْ سرَّ أخاه المؤمن سرَّه الله».

حدثنا الحسن بن الحُبَاب، وعمران بن موسى، قالا: حدثنا محمد بن أبي خلف، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عمر بن شاكر، سمعتُ أنساً، سمعتُ النبيِّ ﷺ يقول: «رحم الله أخى إسحاق، لقد كان صَبُوراً».

عمر بن سنان، حدثنا سليمان بن سلمة، حدثنا ابن الليث، حدثني عمر بن شاكر، سمعتُ حدثنا عُمر بن شبيب (ق)، عن عبد الله بن أنساً، سمعتُ رسولَ الله على يقول: «مَنْ حمل عيسى، عن عطية العَوْفي، عن ابن عمر، قال: عن أمتى أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً عالماً» رواه ابن عدى عنه<sup>(١)</sup>.

> قلت: هذا من وضع سُليمان ، فينبغي أن يكون في ترجمته.

٨١٧ه ـ ق: عمر بن شبيب المُسْلِي الكوفي . عن: عبد الملك بن عُمير، وليث.

وعنه: إبراهيم بن سعيد الجوهري، وسعدان ابن نَصْر، وخلق.

قال ابن معين: ليس بثقة .

وقال أبو زُرعة: ليِّن .

وقال أبو حاتم: لا يحتج به .

وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي .

وقال ابن حبان: صدوق يُخطئ كثيراً على قلَّة روايته<sup>(۲)</sup>.

قلت: له حديث واحد في الطلاق عند ابن

مات سنة اثنتين ومئتين.

ماجه.

أخبرنا ابن الفرَّاء، أخبرنا الموفق، أخبرنا ابن هلال الدقَّاق، أخبرنا عبد الله بن علي بن زكري، أخبرنا على بن محمد المعدّل، حدثنا محمد بن عمرو الرُّزَّاز، حدثنا سعدان بن نصر، قال رسول الله ﷺ: ﴿طلاق الأَمَةِ اثنتان، وعدَّتها حيضتان» أخرجه ابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

٥٨١٨ ـ عـمر بن شَريك، عن أبيه، مجهول(٤).

مكرر ٥٨٠٦ ـ عمر بن شُرَيح، عن الزهري -قال الأزدى: لا يصح حديثه .

قلت: هذا هو عمر بن سعيد بن سُريج بسين مهملة كما تقدم، لا بشين معجمة، فنُسب إلى

٥٨١٩ ـ د: عُمر بن شقيق البصري، والد الحسن بن عُمر، روى عن إسماعيل بن سالم. فيه لين.

ذكر له بنُ عدي ثلاثة أحاديث، وقال: هو قليل الحديث.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٥/ ١٧١١ ـ ١٧١٢ .

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٦/ ١١٥ ، و«الضعفاء» للنسائي (٤٧٢)، و«المجروحين» ٢/ ٩٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) السنن ابن ماجه ١ (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ١١٥. وقال ابن أبي حاتم: ووجدت غيري يحكي عن أبي أنه قال: هو ضعيف الحديث.

قلتُ: ما رأيتُ أحداً ضعَّفه.

روح بن عبد المؤمن المقرئ، حدثنا عمر بن شقيق (د)، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي بن كعب، قال: كُسفت الشمسُ على عَهْد رسولِ الله على المصلّى بهم، فقرأ سورة من الطُّوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين؛ ثم قام ثانياً فقرأ سورة من الطُّوال وركع خمساً، ثم سجد سجدتين؛ ثم حلس كما هو يدعُو حتى تجلّى.

ما تفرد به عمر بن شقیق الجرمي؛ فقد رواه عبد الله بن أبي جعفر الرَّازي عن أبيه أيضاً (١).

• ٥٨٢ - عمر بن شَوْذَب، عن عَمْرة بنت فلان: أنها مرَّت على على رَبِّ بجرِّيِّ، فقال: بكم أخذتِ هذا؟ قالت: بكذا وكذا، فقال: رخيص طيِّب.

قال يحيى القطان: حدثني مَنْ رآه سكران (٢) بالكوفة.

قلت: روى عنه وكيع وغيرُه. ووثَّقه ابن معين (٣).

٥٨٢١ ـ عمر بن شَيْبة، عن سعيد المقبري، ونعيم المُجْمِر. قال أبو حاتم: مجهول<sup>(٤)</sup>.

٥٨٢٢ ـ عمر بن صالح الواسطي، عن حماد ابن زيد، أتى بحديثٍ منكر، روى عنه أسلم بن سهل بَحْشَل (٥).

٥٨٢٣ ـ عمر بن صالح البصري، أبو حفص الأزدي، يروي عن أبي جمرة.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: ضعيف، كان إبراهيم بن موسى الفراء يحمل عليه .

وقال النسائي والدارقطني: متروك (٦) .

وهذا هو: عمر بن صالح بن أبي الزَّاهرية.

داود بن رُشَيد، حدثنا عمر، عن أبي جَمْرَة، عن ابن عباس، قال: وفد على النبي ﷺ وَفْدٌ

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۱۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(س) و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٧٢: سكراناً. والتصويب من «لسان الميزان» ٦/ ١١٣ ، وانظر «التاريخ الكبير» ٦/ ١٦٤ ، وعند البخاري والعقيلي: عمرة بنت الطبيخ. وقوله: بجري: يعني ثعبان البحر. كما قال ابن حجر في «لسان الميزان».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١١٥ ، و«الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٤٠ ، وعند ابن أبي حاتم: عمرة بنت الطبيخ، وقال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عنه الثقات المشاهير، فإن له رواية كثيرة عن أقوام مجاهيل، وكانت فيه دعابة. قلت: وسيُرد عند المصنف قبل (٦٠٤١): عمرو بن شوذب. قال المصنف: أظنه عمر بن شوذب.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٧٤ ـ ١٧٥ ، و«تاريخ واسط» ٢٠١ . وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٦/ ٦٦٦ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١١٦ ، و«الضعفاء» للنسائي (٨٣) ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٢٧، و «التاريخ و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٧٤ . وفي «الجرح والتعديل» زيادة: روى عن أبي جمرة منكرات. اهـ وتحرف في «التاريخ الكبير» اسم عمر بن صالح إلى: عمر بن طلحة، ، والتصويب مما نقله العقيلي في «الضعفاء» عن البخاري، وقال: عمر بن صالح.

من دَوْس \_ وهم أَزْد شَنُوءَة \_ فقال رسول الله ﷺ: «مرحباً بالأَزْد، أحسنِ الناس وجوهاً، وأطيبه أفواهاً، وأعظمه أمانة؛ أنتم مني، وأنا منكم؛ شِعاركم: يا مبرور، رواه جماعة عن داود(١٠).

وقال سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: حدثنا عمر بن صالح الأزدي، حدثنا أبو جَمْرة، عن ابن عباس، قال: كتب رسول الله على إلى حيّ من العرب يدعوهم إلى الإسلام، فلم يقبلوا الكتاب، فقال النبي على: «أمّا إني لو بعثتُ به إلى قوم بشطٌ عُمان من أزْد شَنُوءة وأسلم لقبلوه»، ثم بعث رسولُ الله على إلى الجُلندا يدعوه إلى الإسلام، فقبِله وأسلم، وبعث بهدية، يقدِمتُ وقد قبض رسولُ الله على، فجعل أبو بكر الهدية مورثا، ونسخها ببني فاطمة وبني العباس».

٥٨٢٤ ـ عمر بن صالح، مدني، عن عبد الله ابن عُمر العمري.

قال العُقيلي: لا يتابع على حديثه (٢).

٥٨٢٥ ـ عمر بن صالح، شيخٌ يروي عن عبد الله بن يزيد.

قال أبو حاتم: ليس بقوي (٣).

٥٨٢٦ ـ عمر بن أبي صالح، عن أبي غالب، لا يُعرف، ثم إنَّ الراويَ عنه من النَّكرات، والخبر باطل، في العقل وفَضْله (٤).

٥٨٢٧ ـ ق: عمر بن صُبْح الخراساني، أبو نُعيم. عن: قتادة، ويزيد الرَّقاشي.

وعنه: عيسى بن موسى غُنْجار، ومحمد بن يعلى زُنبور، وجماعة من المجاهيل.

ليس بثقة ولا مأمون. قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث.

محمد بن يَعْلى، حدثنا عمر بن صُبح، عن مقاتل بن حيّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مهور الحُور قبضات التمر وفلق الخيز (٥)».

قال الدارقُطني وغيره: متروك. وقال الأزدي: كذَّاب دامِرُ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٧٤ عن داود بهذا الإسناد، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٨٨ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» ٢٤/٥٤ من طريق عمرو بن عثمان، عن عمر بن صالح، به. وجاء عندهم: وأطيبهم أفواهاً وأعظمهم أمانة.

<sup>(</sup>٢) (الضعفاء ٣/١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل؛ ٦/٦١٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٧٥ عن طريق سعيد بن الفضل القرشي، عن عمر بن أبي صالح، عن أبي غالب، عن أبي أمامة مرفوعاً: «لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل....» وقال: حديثه منكر، وعمر هذا وسعيد بن الفضل الراوي عنه، مجهولين بالنقل، ولا يتابع على حديثه ولا يثبت في المتن شيء.

<sup>(</sup>٥) ﴿المجروحينِ ٢ / ٨٨ ، وأخرجه أيضاً ابن عدي في ﴿الكاملِ ٥ / ١٦٨٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «سنن الدار قطني» (١٧٦٩) (١٣٥٤)، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢١١ . ومعنى: دامر، أي هالك. وقد تحرفت في المطبوع إلى: زاهر.

أخبرنا إسماعيل بن الفراء سنة ثلاث وتسعين وست مئة، أخبرنا أبو محمد بن قُدامة، أخبرنا أبو بكر بن النَّقور، أخبرنا على بن الحسين الرَّبَعي، أخبرنا محمد بن محمد بن محمد، حدثنا جعفر الخلدي، حدثنا ابن مسروق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، حدثنا محمد بن يَعْلى، حدثنا عمر بن الصُّبح، عن مقاتل بن حيّان، عن زيد بن أسلم، عن ابن عُمر، قال: غَزَوْنا مع رسول الله ﷺ غزوة أوطاس في برد شديد، وكان شباب المسلمين يحتلمون فيغتسلون بالماء البارد، فيتأذُّون، حتى شكوا ذلك إلى النبي عليه، فقال: "إذا أخذ أحدُكم مضجَعه فليذكر الله، يسبِّح حين يحس بالنُّعاس، فإذا أحسَّ بالنُّعاس، فليقل ثلاث مرات: أعوذ بالله من الأحلام والاحتلام؛ وأن يلعب الشيطان بي في اليقظة والمنام». قال ابن عُمر: وأنا يومئذٍ شاب من المسلمين، لقد تأذَّيتُ بالاحتلام والاغتسال وبرد الماء؛ فقلنا هذا الكلام فاسترحنا.

قلت: ومحمد بن يَعْلى أيضاً واو، والحديث (١) منكر.

قال أحمد بن علي السليماني: عمر بن الصُّبْح الذي وضع آخر خطبة النبي ﷺ (٢).

٥٨٢٨ ـ عمر بن صَبِيح الكندي، عن الأحنف بن قيس في تشبيه أبي ذرِّ بعيسى، لا يُعرف (٣).

٥٨٢٩ ـ ق: عمر بن صُهْبان الأسلمي المَدَني. ويقال: عمر بن محمد بن صُهبان أبو جعفر الأسلمي .

عن: نافع، وزيد بن أسلم، وغيرهما، وهو خال إبراهيم بن أبي يحيى.

قال أحمد: لم يكن بشيء .

وقال يحيى بن معين: لا يساوي فَلْساً .

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم والدارقُطني: متروك الحديث. قال البخاري: هو خال إبراهيم بن أبي حيى. (٤)

ثم ذكر البخاريُّ تعليقاً: عبد الله بن محمد: حدثنا محمد بن عيسى، أخبرنا خالد، حدثنا عمر بن صُهبان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان رسول الله على يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من قَلْبِ لا يخشع، ومِنْ نَفْسِ لا تشبع، ومن علم لا ينفع فقيل: يا نبيَّ الله، ما القلبُ الذي لا يخشع؟ قال: «قلب

<sup>(</sup>١) في (س): ومحمد بن يعلى واهي الحديث. وجاء في هامشها: لعله: واهٍ والحديث. اهـ. والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٧٥ ـ ١٧٦ ، وقد أخرج حديث تشبيه أبي ذر بعيسى، وقال: حديثه ليس بالقائم، وليس بمعروف بالنقل، ولا يبين سماعه من الأحنف.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٦٥ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١١٦ ، و«الكامل» ٥/ ١٦٧٣ ، و«تهذيب الكمال» (٤) «التاريخ الكبير» ٦ . ٤٠٠ .

قال: «التي لا ترضى بما قُسم لها». قيل: فما لا يُتابَع عليه. دعاء لا يسمع؟ قال: «دعاء الآلهة، يقول الله: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُوا لَكُو ﴾ [فاطر: ١٤] قيل: فما علم لا ينفع؟ قال: «السحر، يقول الله تعالى: ﴿وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾. الآية [البقرة: ١٠٢].

محمد بن بكر البُرْساني، حدثنا عمر بن «اخرجوا، هو عليكم أمير». صُهبان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبى هريرة، قال رجل: يا رسول الله، أجعلُ شطر صلاتي دعاءً لك؟ قال: «نعم». وذكر يتركه، فله أجره مرتين». الحديث<sup>(١)</sup>.

> ٥٨٣٠ ـ عمر بن طلحة الأزدى، عن سعيد ابن أبي عَروبة، وأبي جَمْرَة. روى عنه البصريون. قال ابن حبان: كَثُرت روايتُه للمناكير عن المشاهير، فيجانَبُ حديثه (٢).

> > وقال ابن عدي: منكر الحديث<sup>(٣)</sup>.

قلتُ: ولا يُدرى من هو.

٥٨٣١ ـ بخ: عمر بن طلحة بن علقمة بن وقَّاص، عن سعيد المقبري، لا يكاد يُعرف.

وقال أبو حاتم: محله الصدق.

وقال أبو زُرعة: ليس بقوى .

وساق له ابن عدى سبعة أحاديث من رواية

ليس بعاتب ولا تائب». قيل: فما نفس لا تشبع؟ أبي مصعب الزُّهري، عنه، وقال: بعض حديثه

أبو مصعب: عن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة: بعث رسولُ الله ﷺ بعثاً وهو يسير ثم استقبلهم، فسأل كلَّ إنسان منهم ماذا معك من القرآن؟ حتى انتهى إلى أحدَثهم سِنّاً، فسأله، فقال: كذا وكذا وسورة البقرة، فقال:

وبه: «من قرأ القرآن في شبيبته اختلط بلحمه ودمه، ومَنْ تعلُّم في كبره، فهو ينفلت منه ولا

قلت: وممن يروي عنه على بن المَدِيني، وأبو ثابت محمد بن عُبيد الله المديني، وابن وَهْب (٤).

٥٨٣٢ ـ م س: علمر بن عامر، بصري، صدوق.

عن: قَتادة، وحماد بن أبي سُليمان، وأيوب. وعنه: سالم بن نوح، ومعتمر، وعباد بن العوام، وجماعة .

وكان على قضاء البصرة، مات فجاءةً.

كان يحيى القطان لا يرضاه .

وقد قال علي بن المديني: شيخ صالح.

وقال النسائي: ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدى في (الكامل) ٥/ ١٦٧٤ .

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٢/ ٨٧ ، وتمام كلامه: إلا فيما لم يخالف الثقات.

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ٥/ ٤٧ ، وقال: غير معروف ولم يحضرني له شيء فأذكره. وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ١١٩ : كلام ابن عدي إنما نقله عن البخاري [٦/ ١٦٦]. اهـ قلت: وانظر ما علقناه عند ترجمة: «عمر بن صالح الأزدي.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/١١٧ ، و«الكامل» ٥/ ١٨٠٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/٣١ .

قديمُ الموت<sup>(٢)</sup>.

٥٨٣٣ ـ عمر بن عامر، أبو حفص السَّعْدى التَّمار، بصرى .

روى عنه: أبو قِلابة، ومحمد بن مرزوق حديثاً باطلاً .

قال: سمعت جعفر بن سليمان أمير البصرة يحدِّث عن أبيه، عن جدِّه، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَخذَ برِكابِ رجلِ لا يرجوه ولا يخافه غُفِر له»<sup>(٣)</sup>.

قلت: العجبُ من الخطيب، كيف روى هذا وعدةَ أحاديث من نمطه، ولا يُبيِّن سقوطَها في تصانيفه!

٥٨٣٤ ـ عمر بن أبي عائشة المدنى(٤).

قال يحيى بن قَزَعَة: أخبرنا عمر بن أبي عائشة، سمعت ابن مسمار \_ وهو بُكير \_ عن عامر ابن سَعْد، أنَّ عماراً قال لسعد: ألا تخرج مع على! أما سمعت رسول الله علي يقول ما قال فيه؟ قال: «تخرج طائفة من أمَّتي يمرقون من الدين

وضعَّفه يحيى بن مَعين وقَوَّاه مرةً (١). وهو يقتلهم عليُّ بن أبي طالب اللاث مرات. قال: صدقت والله، لقد سمعتُه، ولكن أحببت العُزْلة.

هذا حديث منكر.

٥٨٣٥ ـ د ت: عمر بن عبد الله مولى غُفْرة، مدني، مُسنَّ .

روى عن ابن عباس، فما أدري لِحَقّه أم لا (٥)؟ وعن ابن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد ابن المسيب، ومحمد بن كعب، وغيرهم .

وعنه: بشر بن المفضل، وعيسى بن يونس، وابن شابور.

قال أحمدُ: ليس به بأس، لكن أكثرُ حديثه مراسيل.

وقال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث.

وقال ابن معين: ضعيف. وكذا ضعَّفه النَّسائي (٦).

وقال ابن حبان: روى عنه الليث بن سعد، والناس، كان ممن يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما لا يُشبه حديثَ الأثبات، لا يجوز الاحتجاجُ به ولا ذِكْره في الكتب إلا على جهة الاعتبار.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٨٣ ، و«الكامل» ٥/ ١٦٨٥ ، و«الضعفاء» للنسائي (۸۲)، و «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۵۰۵ \_ ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حبان في «الثقات» ٧/ ١٨٠ : مات سنة خمس وثلاثين ومئة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) في هامش (س): يأتي تصريح بأنه لم يسمعه، ولكن قال أبو حاتم [ في «المراسيل» ١٣٨]: لم يسمع من أنس. اهـ. قلت: وقال أيضاً: رواية عمر مولى غفرة عن ابن عباس ﷺ، مرسل.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١١٩ ، و«طبقات ابن سعد» ٧/ ٥٢٠ ، و«الضعفاء» للنسائي (٨٢)، و«تهذيب الكمال» 17/ 773.

بشر بن المفضّل، حدثنا عمر بن عبد الله مولى غُفْرة، سمعت أيوب بن عبد الله بن خالد ابن صفوان يقول: قال جابر بن عبد الله: خرج علينا رسولُ الله على فقال: "إن لله سرايا من الملائكة تحلُّ وتقف على مجالس الذِّكر، فارتعوا في رياض الجنة». قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: "مجالس الذِّكر، فاغدوا ورُوحوا في ذكر الله، وذكّروه بأنفسكم، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده؛ فإنَّ الله ينزِّل العبدَ منه حيث أن له من نفسه» (۱).

محمد بن الصباح، حدثنا الدَّرَاوَردي، عن عمر مولى غُفرة، عن محمد بن كعب، عن ابن عمر، قال: قال عمر لأصحاب الشورى: لله دَرُّهم إنْ ولّوها الأُصَيلع، كيف يحملهم على الحقِّ! قلت: أتعلم ذلك منه ولا تستخلفه؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف مَنْ هو خيرٌ مني، وإنْ أترُك فقد ترك مَنْ هو خيرٌ مني، وإنْ

ابن راهویة، قال: قال عیسی بن یونس: قلت لعمر مولی غُفرة: أسمعت من ابن عباس؟ قال: أدركتُ زمانَه (٣).

قلت: فهذا يدل على أنَّه ما سمع منه شيئاً، بل روايته عنه مرسلة. ومات سنة خمس وأربعين ومئة (٤).

٥٨٣٦ ـ د ق: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفى الكوفى، عن أبيه.

ضعَّفه أحمد، ويحيى، والنسائي. وقال البخاري: يتكلَّمون فيه .

وقال الدارقُطني: متروك.

وقال زائدة: رأيتُه يشرب الخمر (٥).

محمد بن حميد الرازي، حدثنا إبراهيم بن المختار، حدثنا عمر بن عبد الله بن يَعْلَى، عن أبيه، عن جدِّه، قال النبي ﷺ: «ثلاث يحبهنَّ الله: تعجيل الفطر، وتأخير السَّحور، وضَرْب البدين إحداهما على الأخرى في الصلاة»(1).

ولعمر، عن أبيه، عن جدّه: أتيت نبيَّ الله وفي يدي خاتم ذهب، فقال: «أتؤدي زكاتَه؟» فقلت: وهل فيه زكاة؟ فقال: «جمرة عظيمة»(٧).

مكرر ٥٧٨٤ ـ ت ق: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، أبي خثعم اليمامي، هو عمر بن أبي خثعم، يُنسبُ إلى جدِّه. ويقال: عُمر بن خثعم.

<sup>(</sup>١) (المجروحين) ٢/ ٨١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدى في «الكامل» ٣٦/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٧٦ ـ ١٧٧ ، و«الضعفاء» للنسائي ٨٢ ، و«الضعفاء الصغير» (٢٤٨)، و«الضعفاء» للدارقطني (٣٧٦)، و«المجروحين» ٢/ ٩١ . وقال ابن حبان: منكر الرواية عن أبيه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٩٢.

روى عن يحيى بن أبي كثير .

له حدیثان منکران: «مَنْ صلی بعد المغرب ست رکعاتِ». «ومن قرأ الدُّخان فی لیلة»(۱).

حدّث عنه: زيد بن الحباب، وعمر بن يونس اليمامي، وغيرهما.

وهَّاهُ أبو زُرعة .

وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب (٢).

أبو هشام الرفاعي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عمر بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: مالي إنْ شهدتُ أن لا إله إلّا الله، وكبّرته، وسبّحته؟ فقال: "إنَّ إبراهيم عليه السلام سأل ربّه، فقال: يا رب، ما جزاءُ من هلًل مخلصاً من قلبه؟ قال: جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمّه من الذنوب. قال: يا رب، فما جزاءُ من كبّرك؟ قال: عِظم مقامه. قال: يا رب، فما فما جزاء من كبّرك؟ قال: عِظم مقامه. قال: يا رب، فما الحمدُ عُمِدك؟ قال: الحمدُ مفتاح شكر، الحمدُ يُعرج به إلى رب العالمين. قال: فما جزاء من سبّحك؟ قال: لا يعلم تأويل التسبيح إلا ربّ العالمين» "".

٥٨٣٧ ـ عمر بن عبد الله البكري، شيخٌ حدَّث عنه ابنُ المبارك، مجهول (٤).

ممه عمر بن عبد الله الرُّومي، عن شريك .

كذا قال ابن حبان فوَهِم، وقال: يأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم (٥).

قلت: بل الرَّاوي عن شريك: هو محمد بن عُمر بن الرومي، وهو وَلَدُ المذكور (٦).

فأما الأبُ فثقة، حدَّث عنه قتيبة بن سعيد، والكبار، له عن أبيه عبد الله (٧).

مكرر ٥٢٥٢ ـ عمر بن عبد الرحمن الوقّاصي، عن الزُّهري. ضعَّفه الأزدي، وإنما هو عثمان كما مرَّ.

٥٨٣٩ ـ عمر بن عبد الرحمن، شيخٌ لموسى ابن عقبة. لم يصحّ حديثه، وهو مولى لابن عُمر، قاله البخاري في «الضعفاء»(٨).

٥٨٤٠ ـ م ت س: عمر بن عبد الرحمن بن مُحيثصن السَّهمي، مقرئُ مكة.

قال البخاري: ومنهم مَنْ قال: محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصن .

<sup>(</sup>١) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٦٥ ، وابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٨٢ ، وقد سلفا (٥٧٨٤).

<sup>(</sup>۲) نقله الترمذي عن البخاري عقب الحديث (٤٣٥): «من صلى بعد المغرب ست ركعات...» وانظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧١٩ .

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل»٥/١١٩.

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) سترد ترجمته برقم (٧٥٤١).

<sup>(</sup>V) انظر «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۲۱۲ ، وقد رمز له (بخ).

<sup>(</sup>A) وينظر «التاريخ الكبير» ٦/ ١٧٢ .

له عن أبيه، ومحمد بن قيس بن مخرمة، وعطاء. وعنه السفيانان، وشبل بن عباد، وهُشيم . وقرأ على مجاهد؛ تلا عليه شِبْل (١) .

ما علمت به بأساً في الحديث، وقد احتج به مسلم فيما رواه عن محمد بن قيس، عن أبي هريرة في قوله تعالى: ﴿من يعمل سوءاً يجز به﴾ [النساء: ١٢٢] الحديث (٢).

ولكن ليس هو بعُمدة في القراءات.

٥٨٤١ ـ عمر بن عبد العزيز بن وُهيب، عن خارجة بن زيد (٣): كان رسولُ الله ﷺ أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يُخرج شيئاً من أطرافه .

لا يُعرف من ذا. روى عنه ابن أبي الزِّناد هذا الحديث، خرَّجه أبو داود في «المراسيل»(٤).

٥٨٤٢ ـ عمر بن عُبيد الخزّاز.

ضعّفه أبو حاتم (٥)، وهو عمر بن عُبيد الله البصري بيَّاع الخُمُر، مُقِلُّ، يروي عن هشام بن عروة وغيره.

## أما:

٥٨٤٣ ـ ع: عمر بن عُبيد الطَّنافسي، فثقةٌ، لا جَرْح فيه (٦).

٥٨٤٤ ـ س: عمر بن عثمان بن عفّان.

سمع عثمان. قاله إبراهيم بن عمر بن أبان، عن أبيه في فضل عثمان، في إسناده شيء (٧)، أورده البخاري هكذا في كتاب «الضعفاء» مختصراً.

قلت: إنما سمّاه «عمر» مالكٌ في حديثه عن أسامة: «لا يرث المسلمُ الكافر»، وإلّا فهو عَمْرو، وأما عمر هذا فلا يكاد يُعرف (^).

- (۱) انظر: «تهذيب الكمال» ۲۱/ ٤٣٠.
  - (٢) «صحيح مسلم» (٢٥٧٤).
- (٣) ضبب فوقها في (أ) و(س). وكأنه يشير إلى انقطاعه وإرساله.
  - (٤) «المراسيل» (٥٠٥).
  - (٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٣ .
  - (٦) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٥٤ وما بعدها.
    - (V) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٧٨ .
- (A) قال في هامش (س): اختلف رواة «الموطأ» عن مالك: فعنه: عَمرو بفتح العين، وعنه: عُمر بضمها، وعنه: عمرو أو عمر. كذا حكاه صاحب «المطالع» قال: وقد وافق مالكاً على أن لعثمان ولداً يقال له: عمرو، وآخر يقال له: عمر . . . محمد بن سعد كاتب الواقدي، فذكر عمرو بن عثمان وولده، وعمر بن عثمان، وقال: ومن ولده زيد وعصام، روى عنه الزهري، وكان قليل الحديث. اه. قال الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» ٣/ ٣٤٣: وحاصله أن لعمر ابن عثمان وجوداً في الجملة.

قلت: لكن المصنف تابع الترمذيَّ في «جامعه» عقب (٢١٠٧) فذكر أن عمر لا يعرف وأنه عمرو بن عثمان وأن مالكاً أخطأ فيه. وكذا الذي ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٥٩ أن سائر الرواة قالوا: عمرو بن عثمان، وقد قيل عن مالك: عمرو بن عثمان. وأن النسائي ذكر أن الصواب من حديث مالك: عمر بن عثمان، ولم يتابع مالك. اهـ. = ٥٨٤٥ - ق: عمر بن عشمان بن موسى
 التَّيْمي، عن عُبيد الله بن عمر، وأيوب بن سلمة.
 ذكره ابن عدي في «الكامل».

سأل عثمان بن سعيد يحيى بنَ معين عنه، فقال: لا أعرفه. روى عنه: إبراهيم بن المنذر، وابن أبي أُويس، روى شيئاً يسيراً (١). وقد وُثِّق أيضاً (٢).

٥٨٤٦ - عمر بن عطاء بن أبي حجَّار، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن .

قال أبو حاتم: مضطرب الحديث (٣).

۵۸٤۷ ـ د ق: عمر بن عطاء بن وَرَاز، عن عكرمة، وعنه ابن جُريج.

ضعّفه يحيى بن معين والنسائي . وقال يحيى أيضاً: ليس بشيء . وقال أحمد: ليس بقوي(٤).

هشام بن يوسف، عن ابن جُريج، أخبرني عمر بن عطاء بن وراز، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: يُدفن كل إنسان في التربة التي خُلِق منها(٥).

فأما:

٥٨٤٨ ـ م د: عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار، عن ابن عباس، فثقة، أخذ عنه ابن جُريج أيضاً.

- لكن لم يُسلَّم هذا القول لما سلف، وقد ذُكر أن مالكاً كان يناظر عليه، ويقول: هذا دار عمرو بن عثمان، وهذه دار
   عمر بن عثمان.
  - (۱) «الكامل» ٥/ ١٧٢٢ ـ ١٧٢٣ .
- (٢) في هامش (س): يعني أن ابن حبان ذكره في «الثقات» [٨/ ٤٤١]. ا هـ. قلت: وقال فيه: مستقيم الحديث. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق.
- (٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٥. وتعقب ابن حجر في «اللسان» ٦/ ١٢٢ المصنفَ بقوله: والظاهر أن هذا تصحيف، وهو ابن أبي الخُوار بلا ريب، فهو الراوي عن أبي سلمة، وكذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ١٨٠]. اهـ.

قلت: لكن المصنف فرَّق بين: عمر بن عطاء بن أبي حجار، وبين: ابن أبي الخوار لآتي، تابع في ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٥، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ١٨١، فذكرا في الأول: أنه يروي عن أبي سلمة، وفي الثاني: أنه يروي عن عبيد بن جريج، وفي الأول قال أبو حاتم: مضطرب الحديث، وفي الثاني قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة. لكن ابن حجر رغم هذا كله أصرَّ أنهما واحد، فقال في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٤٤: ولست أشك أنهما واحد. اه.

وقول ابن حجر: وكذلك ذكره ابن حبان في «الثقات»، يحتاج إلى وقفة، فإنه جاء عند ابن حبان: عمر بن عطاء ابن وراز بن أبي الخوار، يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فقد جمع بين ابن أبي الخوار وبين ابن وراز. وهما اثنان غير المترجم (ابن أبي حجار). والبخاري والرازي فرّقا بين هؤلاء الثلاثة: ابن أبي حجار، وابن أبي الخوار، وابن وراز. والله أعلم.

- (٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٦ ، و«الضعفاء» للنسائي (٨٢)، و«الكامل» ٥/ ١٦٨٢ .
  - (٥) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٨٠.

وثّقه ابن معين وأبو زُرعة<sup>(١)</sup>.

٥٨٤٩ ـ عمر بن على بن سعيد، عن يوسف بن حسن البغدادي .

إسناد مظلم لخبر لم يصح (٢).

٥٨٥٠ \_ع: عمر بن علي بن عطاء بن مقدَّم البصري المقدَّمي، عن هشام بنُ عروة ونحوه.

ثقة شهير، لكنه رجل مُدلِّس.

روى عنه: أحمد، وبُنْدار، والفلّاس، وعدّة.

قال ابن سعد: ثقة يدلس تدليساً شديداً يقول: سمعتُ، وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة، والأعمشُ<sup>(٩)</sup>.

وقال ابن معين: ما به بأس. وقال أبو حاتم: لا يحتج به<sup>(٤)</sup>.

وذكره ابن عدي، فساق له خمسة أحاديث الفارض. استغربها، منها:

عمر بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة،

فهذا يعرف لمسلم بن خالد، عن هشام .

ثم قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (<sup>٥)</sup>.

وقال أحمد بن حنبل: عُمر بن علي صالح عفيف مسلم عاقل، كان به من العقل أمر عجيب جداً، جاء إلى معاذ بن معاذ فأدَّى إليه مئتي ألف درهم أو مئة ألف درهم.

قال عفان: لم أكن أقبل منه حتى يقول: حدّثنا .

وقال أبو حاتم: لولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة، غير أنّا نخاف أنْ يكون أخذها عن غير ثقة.

قلت: مات سنة تسعين ومئة، وكان مكثراً<sup>(١)</sup>. ٥٨٥١ ـ عمر بن على، المعروف بابن

حدَّث عن القاسم بن عساكر، يُنْعِق بالاتحاد حدثنا عبدان، حدثنا يحيى بن خَلَف، حدثنا الصريح في شعره، وهذه بلية عظيمة، فتدبَّر نَظْمَه ولا تستعجل، ولكنك حسِّن الظنَّ بالصوفية، وما أن رسول الله على قضى أنَّ الخراجَ بالضَّمان. ثمّ إلّا زِيُّ الصوفية وإشارات مُجْملة، وتحت

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٥ \_ ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «اللسان» ٦/ ١٢٣ : والخبر المذكور أورده ابن عساكر في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد القرميسيني عن عمر هذا، عن يوسف، عن محمد بن القاسم، حدثنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا أبي، حدثنا ثابت البناني، عن أنس ﷺ، رفعه: «من أحب أن ينظر إلى إبراهيم في خلته، فلينظر أي إلى أبي بكر». وقال عقبه: هذا شاذ بمرة، وفي إسناده غير واحد مجهول. اه.

<sup>(</sup>٣) «طبقات ابن سعد» ٢٩٢/٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٥ ، وفيه: محله الصدق. وتمامه ما سيرد بعد قليل.

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ٥/ ١٧٠٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ١٨٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٢٧٤ ، وقد نقل البخاري قولاً آخر في وفاته (١٩٢). وقال الحافظ في «مقدمة فتح الباري» ص٤٣٠ : ولم أر له في الصحيح إلا ما توبع عليه.

الزّي والعبارة فلسفة وأفاعي، فقد نصحتك. والله الموعد.

مات ابن الفارض سنة اثنتين وثلاثين وست مئة (١).

٥٨٥٢ ـ عمر بن عمر بن محمد بن حاطب الجُمَحى، عن جدِّه، مجهول (٢).

مكرر ٥٧٩٢ ـ ق: عمر بن أبي عمر رياح. مرَّ. همر الكلاعي الدِّمشقي . همر الكلاعي الدِّمشقي . عن مكحول، وعمرو بن شُعيب. وعنه: بقيّة . منكر الحديث، قاله ابن عدي، ثم ساق لبقيَّة عجائب وأوابدِ (٣) .

وأحسبه عمر بن موسى الوجيهي<sup>(٤)</sup>، ذاك الهالك .

ويقال: إنما هو أبو أحمد بن علي الكلاعي (٥) الذي روى له ابن ماجه حديث: «تَرِّبُوا الكتاب؛ فإن الترابَ مبارك (٢). وكذا سماه ولم يرو عنه غير بقيّة.

قلت: بكل حال هو ضعيف.

٥٨٥٤ ـ عمر بن عَمْرو العسقلاني، عن سفيان الثوري وغيره، وهو أبو حفص الطحان.

قال ابن عدي: حدَّث بالبواطيل عن الثقات. قلت: من بلاياه: عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رَفَعه: «لا تجالسوا أبناءَ الأغنياء، فإن لهم شهوة، كشهوة النِّساء»، وفي لفظٍ: «لا تملؤوا أعينكم من أولاد

قال ابن عدي: وهذا موضوع على سفيان (٧) . وحدّث عنه إبراهيم بن أبي سفيان، ومحمد ابن عبد الحكم القِطْري، وجماعة.

الأغنياء فإنَّ فتنتَهم أشدُّ من فتنة العذارى».

٥٨٥٥ ـ عمر بن عمران السَّدوسي، عن دَهْثَم ابن قُرَّان، مجهول (٨).

وقال الأزدي: منكر الحديث .

له عن دَهْثَم - أحد المتروكين - عن يحيى بن أبي كثير، عن عُمر بن عثمان، عن أبي هريرة مرفوعاً، قال: «الاستئذان ثلاث: الأولى يستنصتون، والثانية يستصلحون، والثالثة يأذنون أو يردّون»(٩).

<sup>(</sup>١) انظر «التكملة لوفيات النقلة» ٣٨٨ /٣ .

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ١٦٨١ ، وقال: وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين. وانظر «تاريخ مدينة دمشق» ٢٥١/٥٤ .

<sup>(</sup>٤) وسترد ترجمته (٥٨٩٥).

<sup>(</sup>٥) وسترد ترجمته أوائل الكني، بعد (٩٣٨٠) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٣٧٧٤) بنحوه.

<sup>(</sup>V) «الكامل» ٥/ ١٧٢١.

<sup>(</sup>٨) «الجرح والتعديل؛ ٦/٦٦ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه السلمي في «آداب الصحبة» ص١٤٠، والدارقطني في «الأفراد» فيما ذكر العراقي في «تخريج الإحياء» ٢/ ١٦٩.

الدارقطني(١).

٥٨٥٦ ـ عمر بن عيسى الأسلمي، عن ابن

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات.

وقال العُقيلي: لعله عُمر الحُميدي، حديثه غير محفوظ.

وقال ابن حبان أيضاً: روى عنه الليث بن دَأْبٍ، عن ابن كيسان. سعد، والشاميون (۲).

وذكر حديثه ابن عدي والعقيلي: عمر بن عيسى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: جاءت جاريةٌ إلى عُمر، فقالت: إنّ سيدي اتهمني فأقعدني على النارحتي أحرق وقيل: عَمرو بن غياث(٦)، الحضرمي الكوفي.

- عمر بن عمران الحنفي، ضعفه فَرْجي؛ فقال عمر: هل رأى عليك ذلك؟ قالت: لا، قال: فاعترفتِ؟ قالت: لا، فقال: عليَّ به. فلما رآه قال: أتُعَذِّبُ بعذاب الله! قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفَتْ لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسى بيده لو لم أسمع رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يُقَاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده» لأَقَدْتُها منك، ثم بَرّزه فضربه مئة سَوْط، ثم قال: اذهبي فأنت حُرَّة (٣).

٥٨٥٧ ـ عمر بن عيسى الليثي، هو ابن

قال أبو حاتم: تكلُّم الناس فيه (٤).

٥٨٥٨ ـ عمر بن عيسى، شامى، حدَّث عن مكحول، ما حدَّث عنه سوى الهيثم بن حميد (٥). ٥٨٥٩ عمر بن غياث، عن عاصم بن بَهْدلة.

<sup>(</sup>١) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/٢١٤. وسيرد عند المصنف (٦١٣٥): عمير بن عمران الحنفي، وهذا الذي قد ضعفه الدارقطني في «الضعفاء» ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٨٢ ، و«المجروحين» ٢/ ٨٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٨١ \_ ١٨٢ وتمام كلام ابن حبان: على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات.

<sup>(</sup>٣) هو عند العقيلي ٣/ ١٨٢ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/١٧١٣ ، وأخرجه أيضاً الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٣٢٩)، والطبراني في «الأوسط» (٨٨٩٧)، وجاء في هامش (س): صححه الحاكم في «المستدرك» [٢١٦/٢] وتعقبه المؤلف بأن عمر منكر الحديث. اهـ

قلت: وجاء عندهم: عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، وعند ابن عدي: الأسلمي. ولذلك قال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ١٣٠ : وأظن أن الأسلمي تصحيف من الأسدي، والأسدي نسبة إلى بني أسد بن عبد العزى، والحميدي نسبة لبطن من بني أسد، منهم عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الحميدي شيخ البخاري، فلعل عمر هذا عمه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاریخ مدینة دمشق» ٥٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) وسيرد بعد (٦٠٥٧) : عمرو بن عتاب، وقيل: عمرو بن غياث، يروي عن عاصم.

قال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث (١). وقال ابن حبان: يروي عن عاصم ما ليس من حديثه (٢).

وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.

وقال ابن عدي: يقال كان مُرْجِئاً. حدَّث عنه أبو نُعيم، وغيره (٣).

حدثنا ابن ناجية، وحاجب بن مالك، قالا: حدثنا علي بن المثنى، حدثنا معاوية ابن هشام، حدثنا عمر بن غياث، عن عاصم، عن زِر، عن عبد الله مرفوعاً: "إنَّ فاطمة أحصنت فَرْجَها فحرَّم الله ذريَّتها على النار».

وحدثنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عقبة، حدثني محمد بن عَمْرو الزهري، حدثنا معاوية ابن هشام بمثله، رواه جماعة عن معاوية مرسلاً.

وقال أحمد بن عثمان بن حكيم: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن غياث، مرسلاً.

قال ابن عدي: ورواه أبو كريب عن معاوية فوصله (٤).

٥٨٦٠ ـ عمر بن فرقد الباهلي، عن عطاء بن السائب.

قال البخاري: منكر الحديث، فيه نظر (٥).

وقال مطين: حدثنا جعفر بن حُميد، حدثنا عبد الصمد بن سُليمان، عن عُمر بن فرقد، عن سالم، عن ابن عُمر مرفوعاً: "طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية" (٢).

٥٨٦١ ـ عمر بن فَرُّوخ القَتَّاب، حدَّث عنه يعقوب الحضرمي، تُكلِّم فيه .

وساق له ابنُ عدي في «الكامل» حديثين عن حبيب بن الزُّبير، وقال: ما أظن له غيرهما (٧).

قلت: ما تعرّض إلى ضَعفه بقول، وهو بصري، روى عنه أيضاً عفان بن سيَّار البصري. وقال البيهقى: ليس بالقوي.

وأما ابن معين وأبو حاتم فقالا: ثقة. ورَضِيَه أبو داود (<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٨٥ ، و «الجرح والتعديل» ١٢٨/٦ ، وزاد أبو حاتم: وكان مرجئاً. وزاد البخاري: ولم يذكر سماعاً من عاصم. ونقل العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٨٤ عنه قوله: في حديثه نظر.

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٨٨/٢ ، وتمام كلامه: إنْ سمع من عاصم ما روى عنه. ولعله سمع في اختلاط عاصم، لأن عاصماً اختلط في آخر عمره، فإن سمع منه ما روى عنه قبل الاختلاط، فالاحتجاج بروايته ساقط مما يتفرد عنه مما ليس من حديثه. اهـ.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» ص١٢٧، و«الكامل» ٥/١٧١٤.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ١٧١٤ . وأخرجه العقيلي ٣/ ١٨٤ من طريق أبي كريب، عن أبي معاوية، فوصله.

<sup>(</sup>٥) كذا نقل المصنف عن البخاري متابعاً ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» ٢/ ٢١٤. والذي في «التاريخ الكبير» ٦/ ١٨٦ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٨٥ ، و«الكامل» لابن عدي ٥/ ١٧١٥ قال البخاري: «فيه نظر» فقط.

<sup>(</sup>٦) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٨٥.

<sup>(</sup>V) «الكامل» ٥/ ١٧٢٠ .

<sup>(</sup>A) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٨، و «سؤالات الآجري» ٢/ ١٣٣، و «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٧٩. ورمز له المزي (مد).

وقد روى أيضاً عن: أبي النَّضْر بسطام، وصالح الدهّان، وعكرمة، وغيرهم.

وروى عنه: ابنُ المبارك، وأبو نعيم، ومسلم ابن إبراهيم، والحَوْضي، وآخرون .

ووقع لي من عالي حديثه: أنبئت عمّن سمع من فاطمة الجوزدانية، أخبرنا ابن رِيْدَة، أخبرنا الطبراني، حدثنا عثمان بن عُمر الضبي، حدثنا الحوضي، حدثنا عمر بن فَرّوخ صاحب الأقتاب، حدثنا حبيب بن الزُّبير، عن عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله على أن تُباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (۱).

٥٨٦٢ ـ ت: عمر بن قتادة بن النعمان، والد عاصم.

لا يُعرف إلّا من روايةِ ولده عنه (٢).

٥٨٦٣ ـ ق: عمر بن قيس المكي، سَنْدُول، ويقال: سَنْدَل .

يروي عن عطاء وغيره، ولي قضاء مكة، حدَّث عنه ابنُ وهب، وأحمد بن يونس؛ ومعاذ ابن فضالة .

تركه أحمدُ والنسائي والدَّارقطني .

وقال يحيى: ليس بثقة .

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أحمد أيضاً: أحاديثه بواطيل (٣).

العُقيلي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن البَلْخي، حدثنا ياسين بن أبي زُرارة، سمعتُ أبي يقول: حجَّ مالك، فلقيه عمر بن قيس المكي، فقال له: أنتَ مالك؟ أنتَ هالك؛ جلستَ ببلدة رسولِ الله عَلَيْ تُضِلُ حاجَّ بيت الله، تقول: أَفْرِدْ أَفْرِدْ، أَفْرَدُكُ الله؛ فأراد أصحابُ مالك أن يُكلِّموه، فقال: لا تُكلِّموه؛ فإنه يشرب لخندريس، يعنى النبيذ المسكر.

قال الأصمعي: قال عمر بن قيس سَنْدل لمالكِ: يا أبا عبد الله، أنت مرةً تُخطئ ومرةً لا تصيب. فقال مالك: كذلك الناس، ثم فَطِن، فقال: مَنْ ذا؟ قيل له: أخو حميد بن قيس، فقال مالك: لو علمت أنَّ لحميد أخاً مثل هذا ما رويتُ عن حميد.

حامد بن يحيى البلخي، حدثنا عبد الرزاق، قال: كان مالك إذا ذُكر حميد بن قيس الأعرج أثنى عليه، وقال: ليس مثل أخيه.

سُلَيمان بن معبد السّنجي، حدثنا الأصمعي، قال: قال عمر بن قيس: ما يُنصفنا أهلُ العراق؛ نأتيهم بسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، ويأتوا بنظرائهم: بأبي التيّاح، وأبي الجوزاء، وأبي جمرة، أسماء المقاتلين المهارشين، ولو أدركنا الشعبي لشعّب لنا القدور، ولو أدركنا النخعي لنخع لنا الشاة، ولو أدركنا أبا الجوزاء لأكلناه بالتمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ١٨٧ ، و«الضعفاء» للدارقطني ص١٢٨ ، و«الكامل» ٥/ ١٦٦٧ - ١٦٦٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٨٩ - ٤٨٠ .

يُجيز شهادةَ الهرة، يقول: إذا اسبطرت ودرَّت. النَّقْض». وجعل يتبسم.

> روی عباس، عن یحیی قال: عمر بن قیس سَنْدل، ضعیف(۱).

> عمر بن قيس سَنْدَل، عن عَمْرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً: «في ذكاة الجنين ذكاة أمه»(٢). وهذا منكر.

محمد بن عيسي، أخبرنا خالد، أخبرنا عمر ابن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، عن فوثَّقه أبو حاتم، وجماعة (٥). النبي ﷺ، قال: «من صادف من مسلم جوعةً فأطعمه، أطعمه الله من ثلاث جنان: من جنَّات عدن، وجنات الفردوس، وجنةِ الخُلد».

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن عبد الله بن العجلي، بصري، مجهول (٦). حكيم، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمر بن قيس عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

> وقال ابن حبان: كانت فيه دُعَابة، يقلب الأسانيد، وروى عن الزهري عن عروة، عن عائشة أنَّ النبي ﷺ قال: «مَنْ بنى في رِباع قوم الزُّهري، مجهول<sup>(٨)</sup>.

قال الإمام أحمد: سَنْدَل قاضي أهل عراقِكم بإذنهم فله القيمة، ومَنْ بني بغير إذنهم، فله

وروى عنه عطاء بن مسلم الحلبي أيضاً (٣). وبقى إلى قريب الستين ومئة.

٥٨٦٤ ـ عمر بن قيس الأنصاري عن مبارك ابن همّام، وعنه مَعْقل بن مالك. مجهولون.

قلت: ذكرهم أبو حاتم في باب معقل؛ وهو لا يدري من هم<sup>(۲)</sup>.

أما:

٥٨٦٥ ـ د: عمر بن قيس الماصِر الكوفي،

يروي عن: القاضي شُريح، وزيد بن وهب. وعنه: ابن عون، وزائدة، وعِدّة.

٥٨٦٦ ـ عمر بن أبى كَبْشَة، عن مُوَرِّق

٥٨٦٧ ـ عمر بن أبي ليلى، عن محمد بن کعب، مجهو ل<sup>(۷)</sup>.

قلت: حدَّث عنه ابن أبي فُديك، والواقدي. ٥٨٦٨ ـ خ: عـمر بن أبي مالك، عـن

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٨٧ ـ ١٨٨ . وقوله: اسبطرت: يعني اضطجعت وامتدت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ٨٥. وأخرج الحديث ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٦٩ وقال: وعمر بن قيس سندل هذا له حديث كثير، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٢٩ ، وانظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣١.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣١ ، وذكر في الرواة عنه: الحكم المكي.

<sup>(</sup>A) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٧.

٥٨٦٩ - ق: عمر بن المثنى، عن أبي إسحاق، ضعَّفه الأزدي<sup>(١)</sup>.

وأحسبه عمر بن المثنى صاحب قتادة الذي حدّث (٢) عنه بقية، لا بل هذا أيضاً يروي عن عطاء الخراساني من أهل الرقة، مُقلّ (٣).

٥٨٧٠ ـ عمر بن محمد بن السَّري الورَّاق، عن أبي القاسم البغَوي، هالك، اتَّهمه أبو الحسن بنُ الفرات (٤).

مكرر ٥٨٢٩ ـ عمر بن محمد بن صُهْبان . قال أبو زُرعة: واهِ.

قلت: هو عمر بن صهبان، نُسِب إلى جدِّه. مرَّ. مرَّ. محمد بن عيسى السَّذَابي .

قال الخطيب: روى عنه أبو بكر الشافعي وجماعة، وفي حديثه بعض النُّكرة. وذكر له هذا الحديث المنكر، فقال:

حدثنا عبد العزيز الأزجي، حدثنا أحمد بن عبد العزيز الصَّرِيفيني، حدثنا عمر بن محمد، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، عن جبريل، عن الله، قال: «أنا الله، لا إله إلّا أنا، كلمتي مَنْ قالها أدخلتُه جنّتي فقد أمِن؛ والقرآن كلامي، ومني خرج»(٥).

قلت: هذا موضوع.

٥٨٧٢ ـ عمر بن محمد بن الحسن البلخي، شيخٌ لأبي سعيد السمعاني. دجَّال ادَّعى أنه لقي الأشج الكذَّاب<sup>(١)</sup>.

٥٨٧٣ ـ خ: عمر بن محمد بن جُبير بن مطعم، عن أبيه.

ما روى عنه في علمي سوى الزهري، لكن وثَّقه النَّسائي (٧)، وله حديث في «البخاري»(٨).

٥٨٧٤ ـ خ م د س ق (صح): عمر بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العُمري المدني، نزيل عَسْقلان، وأحد الثقات.

روى عن: جدِّه، وسالم، ونافع، وحفص بن عاصم.

وعنه: شعبة، وأبو عاصم، وخَلْق. وكان من أطول أهل زمانه.

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) في (س): روى.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢١٥ ـ ٢١٦ ، و«تاريخ بغداد» ٢٦٣/١١ ، وقد نقل الخطيب عن ابن أبي الفوارس أنه كان مخلطاً في الحديث جداً، يدعى ما لم يسمع ويُركِّب.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» ۱۱/ ۲۲٥.

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة لم ترد في (س) ولا «لسان الميزان»، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>V) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٢٨٢١).

وثَّقه ابن سعد، وابن معین، وأحمدُ، وأبو داود. وقیل: لیَّنه یحیی بن معین.

وقال الثوري: لم يكن في آل ابن عمر أفضل منه (١).

قلت: له جماعة إِخْوة، وحدَّث بالعراق، ومات سنة خمسين ومئة (٢).

٥٨٧٥ ـ عمر بن محمد بن عبد الله الشُّعَيْثي، ابن عُبيد الله بن مرزوق . عن أبيه .

روى حديثاً منكراً في ذمِّ غيلان<sup>(٣)</sup>، لا يصح . روى عنه الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد؛ ولم أقف على تليين لأحدٍ فيه (٤).

٥٨٧٦ ـ عمر بن محمد التّلّي، عن هلال بن العلاء .

قال الدارقُطني: وضَّاع للحديث (٥).

٥٨٧٧ ـ عمر بن محمد بن أحمد بن مقبل، عن المحاملي .

ُ متَّهم لا يوثَق به.

قال الإدريسي: متَّهم بالكذب(٦).

وهو أبو القاسم بن الثلاج، حدَّث ببخارى.

أما أبو القاسم بن الثلاج صاحب أبي القاسم البَغَوي، فاسمُه عبد الله بن محمد بن عبد الله. قد ذُكِر (٧).

٥٨٧٨ ـ عمر بن محمد الترمذي، عن محمد ابن عُبيد الله بن مرزوق .

قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: فيه نظر (^). قلت: له حديث باطل يُذْكَر في ترجمة محمد جدِّه (٩)، وله عن العباس الشِّكْلي وآخر، عن الحسن بن عرفة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي الزبير، عن جابر حديث: «يا أبا بكر إنَّ الله يتجلَّى لك خاصة» (١٠).

٥٨٧٩ ـ عمر بن محمد بن حسين، عن مطرّف بن طريف. ضعّفه الخطيب.

۰۸۸۰ عمر بن محمد الزهري، عن الزهري، وعنه مغيرة بن إسماعيل، مجهول(١١١).

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۵۰۱ - ۵۰۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۰۰۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «القدر» كما في «تاريخ مدينة دمشق» ٢٦٦/٥٤ \_ عنه، عن أبيه، عن مكحول، عن رسول الله: «سيكون في أمتي رجل يقال له غيلان هو أضر على أمتي من إبليس».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/۳۰۰.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ٢١/ ٢٤٢ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «تاریخ بغداد» ۲۲۱/۱۱.

<sup>(</sup>٧) سلف (٤٣٤٦) .

<sup>(</sup>۸) انظر «تاریخ بغداد» ۲۰۱/ ۲۰۵ \_ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٩) سترد ترجمته (٧٤٥٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١١/ ٢٥٥ ، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٤٣-٤٤ .

<sup>(</sup>۱۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٢.

مكرر ٥٨٧٠ ـ عمر بن محمد بن سهيل الجندكيسابوري الورّاق، عن ابن جرير، والباغندي .

قال ابن الفرات: ردِيءُ المذهب، وروى أحاديث لا أصل لها(١).

٥٨٨١ - عمر بن محمد الأسلمي، عن مليح
 الخطمي، وعنه ابن أبي فُديك. مجهول<sup>(٢)</sup>.

قلت: وروى عنه أيضاً معلّى بن أسدٍ حديثاً عن ثابت في فضل الدعاء (٣)، روى له صاحب «المستدرك».

۵۸۸۲ ـ م د س: عمر بن محمد بن المنكدر. ثقة،

قال الأزدي: في القلب منه شيء. قلت: احتجَّ به مسلم فَلْيسكُن قلبُك، له حديثٌ واحد عندهم (٤).

- (١) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ١٤١ : هو عمر بن محمد بن السري المتقدم .
  - (۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٢.
- (٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٨٨ \_ ١٨٩ من طريق معلى بن أسد، عن عمر بن محمد ـ غير منسوب ـ عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك على الله إلا هالك». وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. اهـ قلت: فلم ينسب العقيلي: عمر بن محمد، وجهلّه.

وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/ ٢٣٢ ، وابن عدي في «الكامل» ١٣/٥ (في ترجمة عمر بن محمد بن صهبان) من طريق معلى بن أسد، عن عمر بن محمد بن صهبان، عن ثابت، عن أنس، فذكراه.

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» 1/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤ من طريق معلى بن أسد، عن عمرو بن محمد الأسلمي، عن ثابت، عن أنس، فذكره. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف عمراً تعبت عليه. اهد قلت: قال الحاكم: عمرو، بدل: عمر. فلم يعرفه المصنف. قلت: وعمر بن محمد بن صهبان. سلفت ترجمته [٥٨٢٩]، ويقال له: عمر بن صهبان الأسلمي المدني. وقد تكلم فيه، فإن الغالب على حديثه المناكير.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (AV۱) من طريق هوذة بن خليفة، عن عمر بن محمد ـ هو ابن زيد بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ـ عن ثابت، عن أنس، فذكره .

قلت: وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن الخطاب، سلفت ترجمته [٥٨٧٤]، وهو ثقة روى له الشيخان. والخلاصة: فعمر بن محمد الذي يروي عن ثابت: عمر بن محمد غير منسوب عند العقيلي، وهو ابن صهبان الأسلمي، كما عند أبي نعيم وابن عدي، وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما عند ابن حبان، وعليه فيكون عمر بن محمد الأسلمي الذي جهله أبو حاتم وترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» غير عمر بن محمد الذي جاء عند العقيلي غير منسوب، واختلف في تعيينه كما سبق، فهما اثنان والله أعلم. وقد تعقب هذه الترجمة الحافظ في السان الميزان» ٦/ ١٤١ فقال: والذي يظهر لي أن الذي قال فيه أبو حاتم مجهول، هو عمر بن محمد بن فليح المذكور بعد هذا، فإنه أسلمي وروى عنه مدنى مثله، وأما الراوي عن ثابت، فهو بصري لم ينسب. اهـ.

(٤) أخرجوه: مسلم (١٩١٠)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والنسائي في «المجتبى» ٨/٦ من حديث ابن المبارك عن وهيب المكي، عن عمر بن محمد، عن شمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق».

٥٨٨٣ ـ عمر بن محمد بن فُليح بن سليمان، عن أبيه .

قال الدارقطني: منكر الحديث(١).

٥٨٨٤ ـ عمر بن محمد بن حفصة الخطيب .

له في «مسند الشهاب»: حدثنا محمد بن معاذ دُرَّان، حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» (٢).

فهذا بهذا الإسناد باطل.

٥٨٨٥ ـ عمر بن محمد بن طَبَرْزَد، أبو حفص الدَّارَقَزِّي، مُسنِدُ الشاميين.

روى الكثير، لكن أكثر سماعه مع أخيه وبإفادته، وقد تُكلِّم في أخيه محمد كما سيأتي (٣)، لكن صحح سماعاته ابنُ الدُّبَيْثي وابن نقطة.

وقال لي شيخنا ابن الظاهري: إن عمر كان يخلُّ بالصلوات.

قلت: مات سنة سبع وست مئة، وقد وهًاه ابنُ النجَّار من قِبل دينه (٤). والله يُسامحه.

٥٨٨٦ ـ عمر بن المختار البصري، عن يونس بن عُبيد، وغيره .

قال ابن عدي: روى الأباطيل (٥). روى عنه ابنه عمار.

٥٨٨٧ ـ عمر بن مُدْرك القاصُّ البلخيُّ الرَّازي، عن القَعْنَبي وغيره، ضعيف.

قال یحیی بن معین: کذَّابٌ، یُکنی أبا حفص (٦).

مممه عمر بن مُساور (٧)، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: لا تطلبنَّ حاجةً بليل، ولا تطلبنَّها إلى أعمى، وإذا طلبت الحاجة فباكِرْ

<sup>(</sup>١) قاله الدارقطني في «غرائب مالك» فيما ذكر الحافظ في «اللسان» ٦/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) «مسند الشهاب» (٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) ستأتي (٧٦٦٨) .

<sup>(</sup>٤) «مختصر تاريخ ابن الدبيثي» ٣/ ١٠٧ ، و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ٥/ ١٦٩٣. وجاء في هامش (س) ما نصه: قال المؤلف في ترجمة غالب بن خطاف القطان البصري (٥) «الكامل» وقد ذكر فيها حديثاً، قلت: الآفة من عمر، يعني ابن مختار البصري، قال فإنه متهم بالوضع. اهـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ١٣٦/٦ ، و«تاريخ بغداد» ٢١٢/١١ ، ونقل الخطيب عن ابن زبر أنه مات سنة (٢٧٠).

<sup>(</sup>۷) جاء في أصل المؤلف (أ): عثر بن مسافر أو مساور. ثم ضرب على: «بن مسافر أو». هذا وقد اختلف في هذا الاسم فقال البخاري في «التاريخ الكبير» ١٩٩٦: عمر بن مساور أو مسافر، وقال الرازي في «الجرح والتعديل» ١٩٤٦: عمر بن مسافر. وقال العقيلي في «الضعفاء» ١٩٢/ ، وابن حبان في «المجروحين» ١٨٥٨، وابن عدي في «الكامل» ١٧١٥ : عمر بن مساور. وقال ابن الجوزي في «الضعفاء» ٢١٦٦ : عمر ابن مسافر، ويقال: ابن المساور، ويقال: عمرو. قال ابن عدي ١٧١٥ : والصواب عمر بن مساور. وجاء في هامش (س) ما نصه: قال المؤلف في العَمْرين: عمرو بن مساور أبو مسور ضعيف قد مضى في عمر، فيحول إلى هنا. انتهى. يعني إلى : عَمْرو... اهـ.. قلت: وتعقبه ابن حجر في «اللسان» ٢/٢٢٦ بأن ابن عدي صوّب أنه عمر بغير واو.

فيها، فإنَّ النبيَّ عَيَّلِيُّةً قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها».

مسعود، فزاد: وإذا طلبتَ الحاجةَ فاطلبها وهو ٢٩] قال: الضُّراط<sup>(٥)</sup>. يُبْصِرك، فإنَّ الحياء في العينين (١).

سيف القُطَعي، عن عمرو.

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف (٢).

ويروي عن الحسن والشعبي.

٥٨٨٩ ـ عمر بن مسكين، عن نافع، وعنه عبد الله بن صالح العجلي في قيام رمضان 🗥 .

قال البخاري: لا يُتابع عليه .

وله في غُسل الجمعة، وروى عنه جُبارة غيرَ بن ماهان. حديث (٤).

• ٥٨٩ - عمر بن مُصْعب بن الزُّبير، عن مجهول (٩).

عروة.

باطل.

وروی محمد بن ربیعة، عن روح بن غُطَیف، عن عمر بن مصعب، عن عروة، عن عائشة: سمعه منه عفان، وسمعه منه الصَّلْت بن ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرُّ ﴾ [العنكبوت:

٥٨٩١ ـ د س ق: عمر بن مُعَتِّب، ويقال: ورواه البزّار في «مسنده» عن إسماعيل بن عمر بن أبى مُعَتّب. عِدادُه في التابعين، لا يعرف .

وقال ابن المديني: منكر الحديث (٦). قلت: روى عنه يحيى بن أبي كثير . وقال النسائي: ليس بقوي (٧).

٥٨٩٢ ـ عمر بن أبي معروف المكي، عن ليث، لا يعرف، منكر الحديث.

قاله ابنُ عدي (٨). روى عنه أبو حنيفة محمد

٥٨٩٣ \_ عمر بن مَعْن، شيخٌ لابن المبارك،

٥٨٩٤ \_ عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي وَرَد في إسنادٍ مظلم؛ فيحرَّر أمرُه، والخبر هند، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «الإضرار في الوصية من الكبائر». وعنه عبد الله

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٩٣ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧١٦ .

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٩٩ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٩١\_١٩٦ ، ونقل عن البخاري قوله : لا يتابع عليه. وانظر «التاريخ الكبير» ٦/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ١٩٦ وقال: وروى روح هذا الحديث وهو مقلوب.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٩٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٠٩ .

<sup>(</sup>V) «الضعفاء» للنسائي ص٨٣.

<sup>(</sup>A) في «الكامل» ٥/ ١٦٩١ .

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٥.

ابن يوسف التّنيسي، والمحفوظ موقوف(١).

وقال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول (٢).

بقيّة: حدثني عمر بن المغيرة، عن أيوب، رسولُ الله ﷺ عن ط عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: ما كان مساكن الشيطان<sup>(٥)</sup>. رسول الله ﷺ يَبُوح بأنَّ إيمانه على إيمان جبريل يحيى الوُحاظي وميكائيل رواه ابن راهويه عنه <sup>(٣)</sup>.

٥٨٩٥ - عمر بن موسى بن وجيه المِيْتَمي الوَجِيهي الحمصي .

عن مكحول، وَالقاسم بن عبد الرحمن .

وعنه: بقيّة، وأبو نعيم، وإسماعيل بن عمرو البجلي، وآخرون.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس بثقة .

وقال ابن عدي: هو ممن يضَعُ الحديث مَتْناً وإسناداً (٤).

وهو عمر بن موسى بن وجيه الأنصاري الدمشقي، ووَهِم مَنْ عدَّه كوفياً، لأنه يروي

أيضاً عن الحكم بن عتيبة وقتادة .

سعيد بن عمرو السَّكُوني، حدثنا بقيّة، حدثنا عمر المِيْتَمِي، عن القاسم، عن أبي أمامة: نهى رسولُ الله ﷺ عن طول سَقْف البيت، وقال "إنها مساكن الشيطان" (٥).

يحيى الوُحاظي، حدثنا عُفير بن معدان، قال: قدم علينا عمر بن موسى حمص، فاجتمعنا عليه، فجعل يقول: حدثنا شيخُكم الصالح، فقلنا: مَنْ هذا؟ فقال: خالد بن مَعْدان. قلت له: في أي سنة لقيتَه؟ قال: في سنة ثمان ومئة في غزاة أرمينية، قلت: اتَّق الله يا شيخ، لا تكذب، مات خالد في سنة أربع ومئة، وأزيدك أنه لم يَغز أرمينية قط(٢).

وقال النَّسائي: متروك الحديث .

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، كان يضع الحديث.

وقال الدارقُطني: متروك (٧).

وقال الأزدي في «الضعفاء»: عمر بن موسى

- (٥) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٧٠ .
- (٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٣ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٩١ .
- (۷) «الضعفاء» للنسائي ۸۳ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٣ ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٢٧، و«تاريخ مدينة دمشق» ٥٤/ ٢٨٠ \_ ٢٨١ .

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٨٩ . وقال: لا يتابع على رفعه.

<sup>(</sup>٢) لم يترجم البخاري لعمر بن المغيرة في «تاريخه». انظر «تاريخ مدينة دمشق» ٢٧٥/٥٤ ، ولم أقف على هذا القول منسوباً إلى البخاري في أيِّ من المصادر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ٢٧٤/٥٤ من طريق ابن راهويه، عن بقية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في «الكامل»
٢/٧٧ من طريق بقية، عن عمر، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، به.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٩٧ ، و«الكامل» ٥/ ١٦٦٩ \_ ١٦٧٣ .

ابن حفص شامي، قال عُفير: قدم علينا حمص. وعُفير ضعيف.

فقد روى ابن أبي حاتم هذه القصةَ في ترجمة عمر بن موسى بن وجيه.

وقال ابن حبان في «الضعفاء»: عمر بن موسى المِيْتَمِي حمصي، حدَّث عنه بقيّة، وذكر له قصة البقرة التي شربت الخمر(۱).

وهذه القصة ساقها ابن عدي في ترجمة عمر الوجيهي (٢).

وأبو حاتم يسميه عمر بن موسى بن وجيه. وقال في حكاية عفير: قدم علينا عمر بن موسى الوجيهى الميتمى.

قلت: فلعله أنصاري بالولاء و بالحلف.

وروى لُوين: حدثنا بقيّة، عن عمر بن موسى الوَجِيهي، عن القاسم، عن أبي أمامة، رفعه: «الأكل في السوق دَناءة» (٣).

وقال البخاري في «الضعفاء»: روى ابن إسحاق، عن عمر بن موسى بن وجيه، عن أبي سُفيان، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، في الدعاء، منكر الحديث<sup>(3)</sup>.

إسحاق بن بِشْر، حدثنا عمر بن موسى، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: أُوذن رسولُ الله ﷺ بجنازة فلم يشهدها، وقال: "إنه كان يبغض عثمان؛ أبغضه الله».

الوليد بن القاسم الهَمْداني ـ وفيه لين ـ عن عُمر بن موسى، عن مكحول، عن أنس قال: كانت قراءة رسول الله هذا إذا قام من الليل الزَّمْزَمة... الحديث (٥).

قلت: موت هذا الوَجِيهي قريب من موت الأوزاعي.

مكرر ٥٨١١ - عمر بن موسى الكُدَيْمي الحادي، عن حماد بن سلمة. ويقال: عمر بن سليمان بن موسى. قد ذُكِر، وضعَّفه ابنُ نقطة وغيره.

مكرر ٥٨٩٥ ـ عمر بن موسى بن حفص، شيخ لعُفير بن معدان، هو الوجيهي. مرّ.

مكرر ٥٨٩٥ ـ عمر بن موسى الأنصاري الكوفي.

قال الدارقطني: متروك الحديث (٦).

قلت: كأنه الوجيهي.

<sup>(</sup>١) «المجروحين» ٧/٧٨ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) «الكامل» ٥/ ١٦٧١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٩١ ، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٧٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي ٥/ ١٦٧١ .

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» للدارقطني ١٢٧ ، وفيه قال: عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي كوفي . اه. قال ابن عساكر في «تاريخه» 3 / ٢٧٦ : عمر بن موسى بن وجيه الأنصاري من أهل دمشق ، وقيل: إنه كوفي ، وذلك وهم. قلت: وفي «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٦ \_ ١٣٣ : عمر بن موسى الأنصاري، عن أبيه موسى. ونقل عن ابن معين: لا بأس به .

٥٨٩٦ ـ عمر بن مينا، عن أبيه، مجهول(١).

مكرر ٥٨٩٣ ـ عمر بن مَعين، أو ابن مَعْن. كذلك.

٥٨٩٧ - خ م د س ق: عمر بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه .

ثقة صدوق مخرَّج في الصحاح.

قال ابن سعد: لا يحتجُّون به (٢).

وذكره ابن عدي، فروى: عن ابن حماد، عن عباس الدُّوري، عن يحيى، قال: عمر بن نافع ليس حديثه بشيء. فوهم ابنُ عدي، فإنَّ ذا آخر (٣).

ثم قال: حدثنا ابن أبي بكر، حدثنا عباس، سمعت يحيى يقول: عمر بن نافع ليس به بأس.

قال ابن عدي: هو وأخواه عبد الله وأبو بكر لا بأس عندي بهم.

حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، حدثنا إسحاق ابن الحسن الطحان، حدثنا موسى بن ناصح، حدثنا أبو معاوية الضرير، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عُمر، قال رسول الله على لأبي بكر وعُمر: «لا يتأمرنَّ عليكم أحدٌ بعدي»(٤).

قلت: وثَّقَه النسائي، ومع قول ابن سعد فيه: لا يحتجُّون بحديثه، قال أيضاً: كان ثبتاً قليل الحديث.

وقال أحمد: هو أوثق إخوته (٥).

قلت: روى عنه إسماعيل بن جعفر، والدَّرَاوردي، وعدَّة.

٥٨٩٨ ـ عمر بن نافع الثقفي .

عن أنس، وعكرمة. وعنه يحيى بن أبي زائدة، وأبو معاوية، وجماعة .

قال ابن معين: كوفي ليس حديثه بشيء (٦).

وقد وهم ابنُ عدي فحكى هذا القولَ عن ابن معين في ترجمة عمر بن نافع مولى ابن عُمر ؛ قد قال ابن معين في العُمري: ليس به بأس (٧).

٥٩٩٩ ـ عمر بن نَجِيح، عن سُليمان بن أرقم .

ضعَّفه الدارقُطني، حديثه في الفتح على الإمام (٨).

٠٩٠٠ ـ د: عمر بن نَبْهان الغُبَري، عن الحسن.

ضعَّفه أبو حاتم وغيره .

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) «طبقات» ابن سعد ۱/۵۵۸ .

<sup>(</sup>٣) هو: عمر بن نافع الثقفي الآتي.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» ٥/ ١٧٠٣ .

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٩، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٨.

<sup>(</sup>V) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٨) سنن الدار قطني (١٤٩٢).

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه<sup>(١)</sup>.

سَلْم بن قُتيبة، عن عُمر بن نبهان، عن قَتادة، عن أنس: رأيت النبيُّ عَلَيْهُ يصلِّي في خُفَّيه ونعليه، ويدعو بظاهر كفَّيْه وباطنهما(٢).

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يذمُّه .

وعن ابن معين قولان: ليس بشيء، وصالح الحدىث (٣).

٩٠١ ـ عمر بن نَبْهان، عن أبي ثعلبة الأشجعي، وأبي هريرة.

قال أبو حاتم: لا أعرفه.

قلت: روى عنه أبو الزُّبير المكى .

وقال ابن الجوزي: ما نعرف فيه قدحاً.

وذكره ابن حبان في «تاريخ الثقات»(٤). وفيه جهالة.

٥٩٠٢ ـ عمر بن نَبْهان، عن عُمر.

تفرَّد عنه أبو إسحاق بقول عُمر رضي الله أكل

القاسم. فذكر خبراً باطلاً، والحمْلُ عليه فيه. قال جُريج؛ من لزم رجلاً اثني عشرة سنة أما يُكثر البخاري: هو حديث موضوع، قال: حدَّثَنِيه عبد عنه! بلغني أنَّ أُمَّه كانت تُعِينه على الكتاب.

الله بن محمد، حدثنا محمد بن عيسى، أخبرنا الليثي، حدثنا بِشْر بن ثابت، عن عمر بن نسطاس، عن بُكير بن القاسم، عن عبد الرحمن ابن داود، عن صالح بن صُهيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «البركة في المقارضة».

٥٩٠٤ ـ عمر بن نعيم، حدَّث عنه مكحول، لا يُدرى من هو<sup>(٦)</sup>.

ه٩٠٥ \_ عمر بن هارون الأنصاري، عن أبيه، عن أبي هريرة، لا يُعرف (٧). والخبر منكر.

٩٠٦ ـ ت ق: عمر بن هارون البلخي، أبو حفص، مولى ثقيف.

عن: جعفر بن محمد، وابن جُريج .

وعنه: قتيبة، وأحمد، ونصر بن علي، وخَلْق .

وقد تزوَّج ابن جُريج بأُخْته، وجاور عنده، وكان من أوعية العلم على ضَعْفه.

وقال أبو غسان زُنَيْج: قال بَهْز بن أسد: أرى ٥٩٠٣ ـ عمر بن نِسْطاس، عن بُكير بن يحيى بن سعيد حسده، فقال: أكثر عن ابن

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٨ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ١٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٠٢ ، وأبو داود في «سننه» (١٤٨٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٥١٨ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢١٨/٢ ، و«الثقات» ٥/ ١٥٢ ، وذكره المزي في "تهذيبه» ١١/ ٢١٥ \_ ١٨ متيزاً. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/٢١ . وقال الحافظ في «التقريب»: شيخ مجهول.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٧ ، و«تاريخ مدينة دمشق» ٤٨٢/٥٤ .

<sup>(</sup>V) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٠٤ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٠.

وقال قتيبة: كان شديداً على المُرْجئة، من في عمر بن هارون، وقال محمد بن عَمْرو أعلم الناس بالقراءات.

الحديث .

وقال يحيى: كذَّاب خبيث.

وقال أبو داود: غير ثقة .

وقال علي، والدارقطني: ضعيف. وقال ابن المديني: ضعيف جداً.

وقال صالح جَزَرة: كذَّابٍ .

وقال زكريا الساجي: فيه ضعف .

وقال أبو علي النيسابوري: متروك.

وقال أبو غسان زُنَيْج، قال عُمر بن هارون: رميتُ من حديثي سبعين ألف حديث .

وقال ابن حبان: يروى عن الشقات المعضلات.

وروی عباس عن ابن معین: لیس بشیء<sup>(۱)</sup>. مُطيَّن، حدثنا هَنَّاد، حدثنا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبيِّ ﷺ كان يأخذُ من لحيته من طولها وعرضها<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن حبان: كان ابن مهدي حسنَ الرأي قيمة عندي (٤).

السُّويقي: شهدتُ عمر بن هارون ببغدادَ سئل عن وقال ابن مهدي، وأحمد، والنسائي: متروك حديثٍ لابْن جُريج رواه الثوري لم يُشارك فيه، فحدَّثهم به، فرأيتُهم مزَّقوا عليه الكتب.

عمر بن هارون، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن عبد الله بن أبى قتادة، عن أبيه: كان رسولُ الله ﷺ يرتادُ لبَوْله كما يرتادُ أحدُكم لصلاته. سمعه حامد بن یحیی البلخی منه $^{(n)}$ .

خالد بن خداش، حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، اللَّهِ ٱلنَّهِينِ ٱلنِّجَيئِهِ فعدُّها آية ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ آيتين ﴿ الرَّخْزِ الرَّيْجَدِيْ للاث آيات ﴿ملكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ أربع ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نُسْتَعِينُ﴾ وجمع خمس أصابعه.

رواه ابن خُزيمة في «مختصر المختصر» عن الصَّاغاني عن خالد .

قال أبو طالب: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: عمر بن هارون لا أروي عنه، وقد أكثرتُ عنه، ولكن كان عبد الرحمن يقول: لم يكن له

(۱) انظر: «تاريخ بغداد» ١٨٧/١١ - ١٨٨ و١٩٠ و ١٩١ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٤١ ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٢٦، و«الكامل» ٥/ ١٦٨٨ \_ ١٦٨٨ ، و«المجروحين» ٢/ ٩٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٢٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٩٥ عن مُطيَّن، والترمذي (٢٧٦٢) عن هناد؛ بهذا الإسناد، وقال العقيلي: لا يعرف إلا به. وقال الترمذي: حديث غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث ، لا أعرف له حديثًا ليس إسناده أصلًا، أو قال: ينفرد به، إلّا هذا الحديث... لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤١.

مات عمر ببَلْخ سنة أربع وتسعين ومئة (١). وكان من أوعية العلم على ضَعْفه وكَثْرَةِ مناكيره؛ وما أظنَّه ممن يتعمَّدُ الباطل.

۱۹۰۷ ـ عمر بن هانئ الطَّائي، شُويخ للهيثم ابن عدي، لا يُعرف<sup>(۲)</sup>، والهيثم لا شيء<sup>(۳)</sup>.

۵۹۰۸ ـ عمر بن هُرْمز، عن الربيع بن أنس، حدَّث عنه إسحاق بن راهويه، مجهول<sup>(٤)</sup>.

٥٩٠٩ ـ عمر بن هشام، عن الخُريبي، لا يكاد يعرف، حدّث عنه أبو داود في غير «السُّنن»(٥).

٥٩١٠ ـ عمر بن أبي هَوْذَة، عن ابن جُريج، مجهول، وليَّنه يحيى بن معين، عِدادُه في أهل الرَّى (٦).

١٩١١ - عمر بن واصل الصُّوفي، عن سهل ابن عبد الله .

اتهمه الخطيب بالوضع (٧).

٥٩١٢ ـ عمر بن واصل، آخرُ .

ضعَّفه أبو حاتم<sup>(۸)</sup> .

ويجوز أن يكونا واحداً على بُعْد.

٥٩١٣ - عمر بن الوليد الشُّنِّي، عن عكرمة.

قال النسائي: ليس بالقوي .

وليّنه يحيى القطان (٩).

٥٩١٤ ـ عمر بن وهب، شيخٌ لأبي عاصم النبيل، مجهول. ذُكر في ترجمة شيخه محمد بن عبد الله(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۹۱/۱۱.

<sup>(</sup>۲) انظر «تاريخ دمشق» ۲۰۱/۵٤ ، وقال: حكي عنه نبشه لقبور بني أمية ، وإحراق من أحرق منهم.

<sup>(</sup>٣) سترد ترجمته برقم (٩٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤١ ـ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرج أبو داود في «المراسيل» (٣٤٧) عنه، عن الخريبي، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالمية، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتي بالغنيمة قسمها على خمسة أقسام... وانظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٣١ ـ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ، و«الكامل» ٣/٥ ، وقال البخاري: تكلم فيه ابن معين. وقال ابن عدي: لم يحضرني له حديث لأنه قليل الحديث. اهـ

قلت: وذهب محقق «التاريخ الكبير» إلى أن عمر بن أبي هوذة هو عمر بن هارون البلخي الذي ترجم له الرازي في «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٠ فإنه قد تكلم فيه ابن معين! قلت: لكن جاء في «بيان خطأ البخاري» ص٨١ : عمر بن أبي هوذة الرازي روى عن عمرو بن أبي قيس وحماد من سلمة. وإنما هو سليمان بن أبي هوذة. اه.

<sup>(</sup>V) انظر: «تاريخ بغداد» ٢٢١/١١ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢١٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) «الجرح والتعديل؛ ٦/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٩) «الضعفاء» للنسائي (٢٢٥)، و«الجرح والتعديل» ١٣٩/٦ - ١٤٠، وفيه عن أحمد أنه قال: ليس به بأس. ومرة: شيخ ثقة. وعن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً. وقال أبو زرعة: ثقة.

 <sup>(</sup>١٠) ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٩٤ في ترجمة محمد بن عبد الله بن أسيد، وقال أبو حاتم: هما
 مجهولان. اهـ وسيرد عند المصنف (٦١١٨): عمرو بن وهب الطائفي، يروي عنه أبو عاصم النبيل. صدوق.

٥٩١٥ ـ عمر بن يحيى، عن شعبة .

قال أبو نُعيم الحافظ: متروك الحديث<sup>(١)</sup>.

قلت: أتى بحديث شبه موضوع عن شعبة، عن شور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ، قال رسول الله على الله على الشاء، لأنه خُلق من طين، والطينُ يلين في الشتاء، ولا نعلم لشُعبة عن ثور رواية.

٥٩١٦ - عمر بن يحيى الزُّرقي، شيخ تابعي، حدَّث عنه ابنُ عون .

قال ابن معين: ليس بشيء (٣).

٥٩١٧ - عمر بن يزيد الرَّفاء، أبو حفص البصري، عن شعبة .

قال أبو حاتم: يكذب.

وقال ابن عدي: أحاديثه شبه الموضوع.

علي بن عبد العزيز البغوي، وتمتام، قالا: حدثنا عمر الرَّقّاء، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة عن شقيق، عن عبد الله مرفوعاً: «ما بالُ

أقوام يُشرِّفون المُتْرفين، ويستخفُّون بالعابدين، ويعملون بالقرآن ما يُوافق أهواءَهم؛ فعند ذلك يؤمنون ببعض، يَسْعون فيما يُدرك من القَّدر المقدور والأجل المكتوب، والرزق المَقْسوم، أَلا يَسْعون فيما لا يُدرك إلّا بسَعْي من الجزاء الموفور، والسعي المشكور، والتجارة التي لا تبور».

وهذا موضوع.

أما:

٥٩١٨ - د: عمر بن يزيد السّيّاري الصَّفّار،
 فبصري أيضاً .

أدرك عباد بن العوام، وعبد الوارث. روى عنه: أبو داود، وبقي بن مَخْلَد، وعبدان.

وثَّقه صاعقة<sup>(ه)</sup>.

٥٩١٩ - عمر بن يزيد الأزدي، عن عطاء، وغيره .

منكر الحديث، قاله ابنُ عدي.

محمد بن معاوية الأنماطي، حدثنا عمر بن

- (۲) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳۱۵) .
  - (٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٢.
- (٤) «الضعفاء» ٣/ ١٩٥ \_ ١٩٦ ، و«الكامل» ٥/ ١٧١٠ ـ ١٧١١ .

وقال العقيلي: عمر بن يزيد الشيباني الرفاء شيخ بصري مجهول بالنقل، جاء عن شعبة بحديث معضل، ثم قال: ليس هذا الحديث من حديث شعبة أصلاً، وهذا الكلام عندي والله يعلم يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمي المدائني، وكان يضع الحديث، وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله على رجل عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن المسور، فأحاله على شعبة. اهـ

وقال ابن عدي: وهذا لا يعرف إلا بعمر بن يزيد هذا عن شعبة، وهو بهذا الإسناد باطل، وعمر بن يزيد يعرف بهذا الحديث. اه .

(٥) انظر: «تهذيب الكمال» ١٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ۲۱۹/۳. وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ١٥٧ : وأظنه عمر بن يحيى بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن. اه.

يزيد المدائني، عن عطاء، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «لا تُجزئ في المكتوبة إلّا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعداً».

وبه: عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أُعطوا السائلَ وإن جاء على فَرَس».

وبه: عن عطاء، عن عائشة مرفوعاً: «يا عائشة؛ الحائض تقضى المناسك كلَّها إلّا الطواف».

وبه: سمعتُ الحسن البصري، عن أبي هريرة، قال: لعن رسولُ الله على النائحة والمعنّى والمعنّى له (۱).

وقد ذكره الخطيبُ(٢).

حدَّث عنه أيضاً يحيى بن أبي بُكير، وداود ابن مهران.

۰۹۲۰ ـ عمر بن يزيد النَّصْري، شامي، حدَّث عن الزُّهري.

قال ابن حبَّان: يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، حدَّث عنه ابن شابور، وهشام بن عمار؛ وقد يُعْتَبر به (٣).

وله: عن محمد بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، عن يحيى بن القاسم، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر مرفوعاً: «ما أشركت أمة حتى كان بَدْءُ أمرها التكذيبَ بالقَدَر»(٤).

قلت: ما أظنُّ أنَّ هشاماً لحقه؛ وإنما روى عن عمرو بن واقد، عنه. وقد روى عنه شاذ بن فَيّاض.

۱۹۲۱ - عمر بن يزيد الأوْدي، عن محمد بن أبي ليلى، وعنه غياث بن إبراهيم .
 ذكره الأزدي، وضعَّفه (٥).

مكرر ٥٨٣٦ ـ د ق: عمر بن يعلى. ضعّفه النسائي .

وهو عُمر بن عبد الله بن يعلى بن مُرَّة، الذي تقدَّم ذكره.

معمر بن يونس، شيخ ضُعِّف، وليس هو باليمامي، ذاك وتُقوه، وأدركه عَبْد بن حميد. هو باليمامي عمر بن يعقوب، مجهول (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجها ابن عدى في «الكامل» ٥/ ١٦٨٧ ، وقال: غير محفوظة.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ۱۸۱ / ۱۸۶ \_ ۱۸۵ .

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ٨٨ ـ ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في التاريخه الله بن عمرو بن طريقه عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

فجاء عند المصنف: محمد بن مهاجر، بدل: عمرو بن مهاجر. وهو تصحيف، صوابه ما في «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٠٥ و«الجرح والتعديل» ١٤٢/٦ ، و«تاريخ مدينة دمشق» ٣١٨/٥٤ : عمرو بن مهاجر. وكذلك جاء عند المصنف: عن جده، عن ابن عمرو وصوابه: عن جده عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «اللسان» ٦/ ١٦٣ : وأظنه هو الأزدي الذي تقدم قريباً [(٥٩١٩)]، فليحرر.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٢.

٥٩٢٤ - عمر الهَجَنَّع، ويقال: عمر بن الهَجَنَّع، حدَّث عن أبي بكرة الثقفي، لا يُعْرَف.
 قال العُقيلي: لا يتابع عليه.

رواه عبد الجبار بن العباس ـ شيعي ـ، عن عطاء بن السائب، عن عمر بن الهَجَنَّع، عن أبي بكرة مرفوعاً: «يخرج قومٌ هَلْكي لا يفلحون، قائدُهم امرأةٌ» الحديث(١).

٥٩٢٥ ـ عمر الرَّقاشي.

لا يتابع في حديثه، روى عنه مسلم بن إبراهيم، قاله أبو أحمد الحاكم، يكني أبا حَفْص.

مكرر ٥٧٧١\_عمر الأُبَحّ، هو ابن حماد، مرّ. قال البخاري: منكر الحديث.

٥٩٢٦ ـ عمر التَّميمي، عن الحسن، عن خاله هند بصفة النبي ﷺ .

قال البخاري: لا أراه يصح (٢).

قلت: رواه عمرو بن محمد العَنْقَزي، حدثنا جُميع بن عمر العجلي، حدثني يزيد بن عمر التميمي، عن أبيه .

ورواه أبو غسان النهدي، عن جُميع بن عمر، حدثني رجل بمكة، عن ابنٍ لأبي هالة، عن الحسن، عن هند<sup>(٣)</sup>.

۹۲۷ - عمر العَنَزي، حدَّث عنه قتادة، مجهول (٤).

٥٩٢٨ ـ عمر الدِّمشقي، لا يعتمد عليه ولا يعرف، لعله الوجيهي[٥٨٩٥].

ابن راهویه، أخبرنا بقیة، عن عمر الدمشقي، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله على: «مَنْ حمل بضاعتَه بيدِه برئ من الكِبْر» (٥٠).

9979 - عمر، عن رجل، عن القاسم أبي عبد الرحمن في اليمين (٦)، لا يعرف، ولعله الوجيهي.

٥٩٣٠ ـ عمر، أبو الخطّاب، عن أبي زُرْعةَ إنسانٍ تابعي، وعنه ليث بن أبي سليم، مجهول (٧).

٩٣١ ـ عـمر الـدمشقي، عن واثـلـة بن الأسقع، عنه ابنه علي، لا يُدرى من هو (^).

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» للعقيلي ١٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٠٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٩٧ ، و«الكامل» ٥/ ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ١٩٧ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ١٤٣/٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٨٥٣)، وقال: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٢٠٧/٦ ، و«الجرح والتعديل» ٦/١٤٣ ، وعندهما: عن القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية ولفظ الحديث: «من حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت» قال أبو حاتم: لا أعرف عمر هذا، هو مجهول، وأخاف أن يكون الوجيهي اهـ. وسلفت ترجمة الوجيهي (٥٨٩٥).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>۸) «تاریخ مدینة دمشق» ۵۶/۳۲۰.

عن مُحِلُّ الضَّبي بخبرِ منكر. وعنه عمرو بن عبد ﴿ هُو<sup>(٣)</sup>. ﴿ الله الأودى<sup>(١)</sup>.

ذكره الأزدي في «الضُّعفاء» فيما أورده أبو وابن أبي مُليكة. العباس النباتي.

## [من اسمه عمران]

٥٩٣٣ ـ عمران بن أبان الواسطى الطُّحَّان. عن: محمد بن مسلم الطَّائفي وشعبة . ضعَّفه أبو حاتم، والنسائي .

وهو قديم الوفاة، مُقلٌّ، روى عنه حجّاج بن الشاعر، وابن أشكاب.

وقال ابن عدى: لا أرى بحديثه بأساً، ولم أرَ في حديثه حديثاً منكراً .

وقال النسائي أيضاً: ليس بالقوى<sup>(٢)</sup>.

٥٩٣٤ ـ عمران بن إسحاق، عن شعبة،

٥٩٣٢ ـ عمر، أبو حفص الأعشى الكوفى، حدَّث عنه إسماعيل بن عياش، لا يُدرى من

٥٩٣٥ ـ د ت: عمران بن أنس، عن عطاء

قال البخارى: منكر الحديث (٤) .

وقال العُقيلي: لا يتابع على حديثه.

أبو تُميلة، حدثنا عمران بن أنس أبو أنس، عن ابن أبى مُليكة، عن عائشة، أنَّ النبي عليه قال: «درهم ربا أعظم حرجاً عند الله من سبعةٍ وثلاثين زَنْية».

ويروى هذا من غير هذا الوجه مرسلاً بسندٍ

معاوية بن هشام، عن عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعاً، قال: «اذكروا محاسن موتاكم، وكفّوا عن مساويهم»(٦).

- (١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٧٩ في ترجمة (عمرو بن خالد أبو حفص الأعشى الكوفي) من طريق عمرو بن عبد الله الأودي، عن أبي حفص الأعشى، عن محل، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً: «من مات له ابن أو ولد، سلَّم أو لم يسلِّم...».
  - قلت: وسترد ترجمة عمرو بن خالد أبو حفص الأعشى (٦٠١٨) وقد أورد هناك هذا الخبر.
- (٢) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٣ ، و «الضعفاء» للنسائي ص٨٥ ، و «الكامل» ٥/ ١٧٤٤ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٠٦ ، وفيه مات سنة (۲۰۵) ، وقد روى له النسائي في «الخصائص».
- (٣) انظر: «الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٩٧ ، وفيه قال: مستقيم الحديث. وقال ابن حجر في «لسان الميزان» ٦/ ١٦٧ : رأيت حديثه في «ذم الكلام» للهروي، وقد خالف جميع أصحاب شعبة في بعض المتن. اهـ. قلت: هو في «ذم الكلام» برقم (٦٦١) وسماه هناك: عمران بن إسحاق أبو هارون البصري، وقد روى حديث «إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتى...».
  - (٤) انظر: «سنن الترمذي» عقب الحديث (١٠١٩).
    - (٥) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٦ \_ ٢٩٧ .
  - (٦) أخرجه أبو داود (٤٩٠٠)، والترمذي (١٠١٩).

فأما:

المسيب.

مات سنة سبع عشرة ومئة<sup>(١)</sup>.

٥٩٣٧ - عمران بن أوس بن ضَمْعَج، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي عَيْلِي أكل ولم يتوضأ. «توضّؤوا مما مسَّتِ النار». روى عنه أبو معاوية.

> قال البخاري: لا يتابع عليه، ولا بيَّن سماعه عن عائشة .

قال العُقيلى: حدَّثناه محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا أبو معاوية، يصحَّ حديثه. قاله أبو الفتح الأزدي. حدثنا عمران بن أوس، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي على: أنَّه أتي بخبزٍ ولحم، فأكل، ثم قام فصلِّي ولم يتوضأ. فقلت له: يَا رسولَ الله، أكلتَ خبزاً ولحماً ولم تمسَّ ماءً؟! قال: «أتوضأ من الأطيبَين الخبز واللحم!»(٢).

> وفي «الضعفاء» للبخاري: قال عبد الرحمن: حدثنا زائدة، عن عبد العزيز بن رُفيع، حدَّثني ابن أبى ملكية وعكرمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ: أنه أكل لحماً ولم يتوضأ.

قال البخاري: وهذا لا يصح؛ لأن أيوب ٥٩٣٦ - م د ت ق: عمران بن أبي أنس وسماكاً وعاصماً رَوَوْه عن عكرمة، عن ابن

وقال لنا عبد الله: حدثني الليثُ، حدثني عقيل ويونس، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن خالد، سمع عروة، سمع عائشة، عن النبي ﷺ:

> ثم قال البخاري: وهذا أصح (٣). **٩٣٨** ـ عمران بن أيوب. عن...<sup>(3)</sup> قال ابن ماكولا: يتُّهمونه.

٥٩٣٩ - عمران بن بشر، عن ابن عُمر، لم

•٩٤٠ \_ عمران بن تمَّام، عن أبي جمرة.

قال أبو حاتم: أتى بخبر منكر، مَثْنُه: «من إكفاء الدِّين تَفصُّحُ النَّبَط، واتخاذ القُصور في الأمصار»(٥).

٥٩٤١ ـ عمران بن ثابت، عن على عظيه، وعنه إسحاق بن [أبي] (٢) نُباتة، لا يكاد يُعرف.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۳۰۹/۲۲ و ۳۱۱.

<sup>(</sup>٢) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل (أ) و(س).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين زيادة من «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٥ لم ترد في (أ) و(س)، وترجمته في «التاريخ الكبير» ١/ ٤٠٤. وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وأبو نباتة اسم شرفي جد على الطنافسي أبو أمه.

**٥٩٤٢ عمران بن أبي ثابت،** مدني، حدَّث عنه ابنه عبد العزيز، تكلَّم فيه أبو حاتم الرازي<sup>(١)</sup>.

معده مران بن خُذيفة، لا يُعرف، روى عنه زياد بن عمرو بن هند الجَمَلي، في أنَّ ميمونة كانت تَدَّان فتُكثر (٢).

السَّدوسي البصري الخارجي، عن عائشة، وعنه السَّدوسي البصري الخارجي، عن عائشة، وعنه صالح بن سَرْج، لا يتابع على حديثه، قاله العُقيلي، قال: وكان خارجيّاً.

روى موسى بن إسماعيل، عن عمرو بن العلاء ولقبه جُرز، حدثنا صالح بن سَرْج، عن عمران بن حطّان، عن عائشة، في حساب القاضى العادل<sup>(٣)</sup>.

قلت: كان الأولى أنْ يُلحق الضعفَ في هذا الحديث بصالح أو بمن بعده؛ فإنَّ عمران صدوق في نفسه، قد روى عنه يحيى بن أبي كثير، وقتادة، ومُحارب بن دثار.

وقال العجلي: تابعي ثقة .

وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصحُّ حديثاً من الخوارج، فذكر عمران بن حطان، وأبا حسان الأعرج.

وقال قتادة: كان لا يتَّهم في الحديث. وروى يعقوب بن شيبة أنَّه بلغه أنَّ عمران بن حطَّان كانت له بنت عم كانت ترى رأي الخوارج، فتزوَّجها ليردَّها عن ذلك، فصرفته إلى مذهبها.

وكان عمران من نُظراء جرير والفرزدق في الشعر، وهو القائل:

حتى متى تُسقى النفوسُ بكأسها . . . الأبيات مات سنة أربع وثمانين (٤).

ه ه ه ه مران بن حِمْيري، عن عمار بن ياسر، لا يُعرف حديثه: «إنّ الله أعطاني (٥) ملكاً». قال البخاري: لا يتابع عليه.

معران بن خالد الخُزاعي، عن ابن سيرين.

قال أبو حاتم: ضعيف.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به (٦).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٥ . وقال الحافظ في «اللسان» ١٦٩/٦ : وأعاده ـ يعني المصنف ـ في عمران بن عبد العزيز بعد (٥٨٦١). اه. قلت: والرازي ترجم لعمران بن عبد العزيز ٢/ ٣٠١ وقال: وهو عمران بن أبي ثابت بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، والد عبد العزيز بن عمران. ونقل عن أبي حاتم قوله: ليس هو عندي بالمتين، يتكلم فيه ضعيف الحديث، منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الجتبى ٧/ ٣١٥ ، وابن ماجه (٢٤٠٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) «الثقات» للعجلي ٣٧٣، وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) ضبب فوقها في (س)، وجاء في هامشها: أُعْطى. كذا رأيت الحديث، وكذا أحفظه. اهـ. قلت: وكذا هو عند البخاري في «تاريخه الكبير» ٢/٤١٦.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٧ ، و «المجروحين» ٢/ ١٢٤ ، ولفظ ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد من الروايات.

قلت: روى عنه معلى بن هلال، وبِشْر بن معاذ العَقَدي، وجماعة .

وقد روى عنه غير واحد، عن ثابت، عن أنس، عن سلمان مرفوعاً: «مَنْ دخل على أخيه المسلم فأُلْقى له وسادة إكراماً له إللاً لم يتفرقا حتى يُغفر لهما ذنوبهما». وهذا خبر ساقط.

مكرر ٥٩٤٦ - عمران بن خالد بن طَليق بن عمران بن حُصين الخزاعي<sup>(٢)</sup>، عن آبائه حديث: «النظر إلى عليِّ عبادة». رواه عنه يعقوب الفَسوي. وهذا باطل في نَقْدي .

٩٤٧ - عمران بن أبي خُليد الواسطي .
 قال أبو داود: ليس بثقة (٣) .

٥٩٤٨ - ٤ : عمران بن دَاوَر، أبو العوَّام، المنايا وقع في الهرم حتى يموت». القطَّان العَمِّي البصري .

عن: محمد، والحسن، وبكر.

وعنه: ابن مهدي، وأبو داود، وطائفة. ضعَّفه النسائي .

وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه . وقال يـزيـد بـن زُرَيـع: كـان حَـرُوريّـاً يـرى السيفَ.

> وروى عباس، عن يحيى: ليس بشيء . وحدث عنه عفان ووثّقه.

> > ومن أفراده:

عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ليس شيءٌ أكرم على الله من الدعاء». ورواه بلفظ آخر عنه عبد الرحمن بن مهدي.

أبو قُتيبة، حدثنا أبو العوَّام، عن قتادة، عن مُطرِّف، عن أبيه، عن النبي عَلَى قال: «مَثَل ابن آدم إلى جنبه تسع وتسعون مَنِيَّة، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت».

وروى عباس عن يحيى، قال: كان عمران القطّان يرى رأي الخوارج، ولم يكن داعية (٤٠٠٠).

٩٩٤٩ عمران بن زياد القَسْملي، عن ثابت. قال الأزدي: مجهول منكر الحديث (٥).

٥٩٥٠ ـ ت ق: عمران بن زيد، أبو يحيى لتغلبي المُلاَئي .

عن أبي يحيى القتّات، وسعد بن إبراهيم، وطائفة .

<sup>(</sup>۱) ليس في (س)، والمثبت من (أ). ولفظ الحديث في «المجروحين» ٢/ ١٢٤ ، و«أخلاق النبي» لأبي الشيخ، و«مكارم الأخلاق» للطبراني (١٥١): «يا سلمان من دخل على أخيه المسلم فألقى له وسادة نحو ما ألقيتُ لك، إكراماً له، غفر له».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ١٧٢ : وهذا هو الذي قبله بعينه، ما لتكراره معنى!

<sup>(</sup>٣) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧٤٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٠٠ \_ ٣٠١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٢٩ \_ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/٠٢٠.

وجماعة.

قال ابن معين وأبو حاتم: يُكتب حديثُه ولا يحتجُّ به.

قال ابنُ عدي: يكنى أبا محمد، بصري (١).

حدثنا ابن أبي سُويد، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبيد الله العَيْشي، حدثنا عمران بن زيد أبو محمد، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال رسول الله ﷺ: «الدَّالُّ على الخير كفاعله».

وحدثنا طريف الموصلي، حدثنا على بن الجعد، حدثنا عمران بن زيد التغلبي، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «يكون في آخر الزمان قوم ينبزون الرَّافضة، يرفضون الإسلام ابن مرثد<sup>(٧)</sup>. ويلفظونه، فاقتلوهم؛ فإنهم مشركون».

قلت: وحجاج واهٍ

عمران بن زيد، عن زيد العمى، عن أنس مرفوعاً: إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يدِه يوسف، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

وعنه: أسد بن موسى، وعلى بن الجَعْد، حتى يكون هو الذي [ينزع يده، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي] ينصرف<sup>(٢)</sup> وجهه، ولم يُرَ ﷺ مقدِّماً ركبتيه بين يدي جليس

٥٩٥١ ـ عمران بن زيد العَمِّي .

قال البخاري: سكتوا عنه (٣). وهو ابن الحَوَاري، كذا سماه البخاري(٤).

وقال أبو داود: هو من أصحاب الحسن، ما سمعت إلّا خيراً<sup>(٥)</sup>.

٥٩٥٢ ـ عمران بن زيد المدني، عن أبيه، عن عائشة، مجهول، وكذلك أبوه (٩٠).

٥٩٥٣ \_ عمران بن سَرِيع، عن حذيفة .

قال البخارى: في حديثه نظر، وعنه علقمة

٥٩٥٤ \_ عمران بن سليمان القَيْني (^)، تعرف وتنكر، قاله أبو الفتح الأزدي.

ه ۹۵ - عسران بن سَوّار (۹) ، عن أبي

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٨ ، و«الكامل» ٥/ ٨٩ \_ . ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) ضبب فوقها في (أ)، وكأنه يشير إلى وجود سقط في النص، وهو ما أثبته بين حاصرتين من «الكامل» ٥/ ١٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الصغير» ٩١ . وجاء في «بيان خطأ البخاري» ١٤٨ عمران بن زيد العمي، وإنما هو عمران بن زيد التغلبي، عن زيد العمى .

<sup>(</sup>٤) لم يسمه البخاري: ابن الحواري، فيما وقفت عليه في «الضعفاء» ٩١ ، وفي «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٥) قوله: ما سمعت إلّا خيراً. جاء في (س) آخر الترجمة التي بعدها، والمثبت من (أً).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٨ وليس فيه قوله: مجهول.

<sup>(</sup>۷) «التاريخ الكبير» ٦/٤١٣.

<sup>(</sup>A) كذا في (أ) و(س)، والصواب: القُبِّي، كما في «الإكمال» ٧/ ١٣٧ ، و «الأنساب» ١٠/٥٥ ، و «توضيح المشتبه» ٧/ ٣٦.

<sup>(</sup>٩) انظر: «تاریخ جرجان» ۳۲۱ ، و«تاریخ بغداد» ۲۲۸/۱۲ .

مرفوعاً: «من امتشط قائماً رَكِبَه الدَّينُ»(1). لعل هذا واضعه.

**٥٩٥٦ ـ عمران بن أبي طلحة،** شيخ لمَعْن ابن عيسى القزَّاز، مجهول<sup>(٢)</sup>.

مران بن ظَبْیان، عن عدی بن ثابت وحُکیم بن سعد .

قال البخاري: فيه نظر. ومشَّاه غيره، فقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، روى عنه السفيانان<sup>(٣)</sup>.

٥٩٥٨ - عمران بن عبد الله البَصْري، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، له حديث في التَسبيح .

ضعفه ابن معين .

وقال البخاري: فيه نظر (٤).

أما:

۱۹۹۹ - عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي البصري، فصدوق، له عن سعيد بن المسيب، روى عنه حماد بن سلمة وغيره (٥).

٥٩٦٠ - عمران بن عبد الرحيم بن أبي الوَرْد، حدَّث بأصبهان، عن قُرَّة بن حبيب، ومسلم بن إبراهيم .

قال السُّليماني: فيه نظر، هو الذي وضع حديثَ أبى حنيفة عن مالك(٦).

**٥٩٦١ ـ د ق: ع**مران بن عبد المعافري. ضعفه يحيى بن معين (٧) .

يُحدِّث عنه الإفريقي، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ثلاثة لا تُقبل منهم صلاة: مَنْ أمَّ قوماً وهم له كارهون» الحديث (٨).

- (۱) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» ٣٢١ ، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٢٢٨ (١٤٥٣) من طريقين عن هشام بهذا الإسناد. وقد سلف هذا الحديث عند المصنف في ترجمة أحمد بن عبد الله الجويباري .
  - (۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٠.
  - (٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٢٤ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٣٥ .
- (٤) «الكامل» لابن عدي ٥/ ١٧٤٩ ، وقال: وعمران بن عبد الله هذا هو غير معروف، وأنكر عليه البخاري هذا الحديث الواحد في التسبيح، وإذا كان الرجل غير معروف بالروايات، فإنه يقع في حديثه المناكير. اهـ.

قلت: البخاري أورد حديث التسبيح في ترجمة عمران بن عبيد الله \_ مصغراً \_ عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر غُرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة». وقال: فيه نظر. اهـ. وهو كذلك عند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/١ ٣٠١ مصغّر.

وتعقب الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٦/ ١٧٤ المصنّف، فقال: والذي ضعفه ابن معين، هو ابن عبد الله المعافري الذي أخرج له (د ق). ثم قال: وما نقله الذهبي قد سبقه إليه ابن عدي كما ذكر سواء. ا هـ. وستأتي ترجمة المعافري بعد قليل.

- (٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٣٦/٢٢ ـ ٣٣٦ وقد روى له البخاري في «خلق أفعال العباد».
  - (٦) انظر «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣/ ٢٣٥ ، و«أخبار أصبهان» ٢/ ٤٠ .
    - (V) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٠٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٣٨.
      - (۸) أخرجه أبو داود (۵۹۳)، وابن ماجه (۹۷۰).

مكرر ٩٤٢ - عمران بن عبد العزيز، أبو ثابت الزُّهري، حدَّث عنه أبو مصعب.

قال يحيى: منكر الحديث. وكذا قال البخاري<sup>(۱)</sup>.

وقال يعقوب بن محمد الزُّهري: حدثنا عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، حدثنا أبو عُبيدة بن محمد بن عمار، عن جابر، قال: جاءني عبد الرحمن بن عوف في منزلي في بني سلمة، فقال: هل لك في هذا الوادي المبارك، يعني العقيق. (٢)

وروى أيضاً عن: عمر بن سعيد، ومحمد بن عبد العزيز، عن الزهري. وهو عمران بن أبي ثابت. وقد مرَّ (٣).

حدَّث عن ابن عباس، وابن الحنفية.

وقد وثِّق. وقال أبو زُرْعة: ليِّن .

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه .

وقال أحمد: قد روى عنه شُعبة، وهُشيم، وأبو عوانة، وهو صالح الحديث.

وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي .

وقال أبو داود: روى أبو عوانة عن أبي حمزة القصَّاب أكثر من عشرين حديثاً. وقال في موضع آخر: أبو حمزة عمران بن أبي عطاء، يقال له: عمران الجلَّاب، ليس بذاك، هو ضعيف.

وروى ابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقة (٤)

شعبة (م) عن أبي حمزة القصّاب: عمران بن أبي عطاء، عن ابن عباس، قال: جاءني النبي على وأنا ألعب مع الصبيان، فتواريت فجاء فحطاًني حَطْأةً، وقال: «اذهب فادْعُ لي فلاناً»، فجئت، فقلت: هو يأكل، ثم قال: «اذهب فادْعُ لي فلاناً»، فقلت: هو يأكل، ثم قال: «لا أشبع الله يُطنَه» (٥).

فلان هو معاوية، سمّاه أحمدُ في «المسند» عن غُنْدر، عن شعبة، فذكره (٢).

**٥٩٦٣ ـ عمران بن عكرمة،** حدَّث عنه ذُوَيب ابن عبّاد، كلاهما مجهول (٧).

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» ٦/ ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٢٧ . وجاء في (أ) وهي نسخة المؤلف، بعد هذه الترجمة: عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو. قلت: ذا هو ابن عبد الله الذي مرَّ. اهـ. قلت: تقدمت من المؤلف ترجمة عمران بن عبد المعافري قبل قليل، لكن جاء في أصله: عمران بن عبد الله المعافري. ثم ضرب على لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٣ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) (صحيح مسلم) (٢٦٠٤) وسمى فلاناً: معاوية. ومعنى الحَطَّء: الضرب بالكف على ما بين الكتفين. انظر ﴿إكمال المعلم ، ٨/ ٧٥.

<sup>(</sup>٦) "مسند أحمد" (٢١٥٠).

<sup>(</sup>V) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠١.

٥٩٦٤ - عمران بن أبي عمران الرَّملي، عن بقية بن الوليد، فأتى بخبرٍ كَذبٍ هو آفتُه (١).

٥٩٦٥ - عمران بن عمرو، عن أبيه، عن جابر في مسِّ الذَّكر، حديث مضطرب لم عن قبيصة بن جابر، عن عمر<sup>(٤)</sup>. يثبت (۲).

> ٥٩٦٦ : عمران بن عُيينة الهلالي، أخو سفيان.

> > صالح الحديث.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به، يأتي بالمناكير . وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث .

وقال ابن معين: صالح الحديث<sup>(٣)</sup>.

قلت: روى عن: حصين، وأبي إسحاق. وعنه: زيد بن الحريش، وأبو سعيد الأشج، وجماعة.

زيد بن المبارك، حدثنا عمران بن عُيينة، حدثنا عبد الملك بن عُمير، عن ربعي، قال: خطبنا عمر بالجابية، فذكر الحديث.

وقال معمر، وأبو عوانة، وجماعة: عن عبد قالت: فأنا تلك الشجرة. الملك بن عُمير، عن عبد الله بن الزبير، عن عُمر.

> وقال شيبان: عن عبد الملك، عن رجل، عن ابن الزبير، عن عمر .

ورواه الجريران وغيرهما عن عبد الملك، عن جابر بن سمرة، عن عمر .

وقال أبو المحيّاة التيمي: عن عبد الملك،

فالاضطراب من عبد الملك.

قال قتيبة: حدثنا عمران بن عُيينة، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس: كُفِّن رسولُ الله ﷺ في حُلَّة حمراءَ كان يلبسها وقميص.

٩٦٧ \_ عمران بن أبى الفضل، عن نافع. قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: روى عنه إسماعيل بن عياش حديثَيْن موضوعَيْن باطلين (٥).

قلت: أحدهما: مسابقة عائشة، بألفاظ تُنكر. وثانيهما: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، أرأيتَ لو نزلت وادياً قد عري جميعُ الشجر إلا شجرة واحدة، أين كنت تنزل؟ قال: «على الشجرة التي لم تعرً»

وقد روى بقيّة، عن زُرعة بن عبد الله الزُّبيدي، عن عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «العرب أكفاء، قبيلة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ١٧٧ : لم أقف على الحديث المذكور، وأنا أخشى أن يكون عمران هذا هو ابن هارون الآتي (٥٩٨٣). اهـ.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٤١٧ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٠٢ ، وقال: يخالف، في حديثه وهم وخطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧٤٨ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٣ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣٠٣/٣. قال العقيلي: حديثه غير محفوظ وقد روى المناكير. وقال ابن عدي: ضعفه بيِّن على حديثه.

بقبيلة، وحيٌّ بحيٌّ، إلّا حائك أو حجّام»(١).

۹۹۸ \_ عمران بن قیس، عن ابن عمر، حجول .

وقال البخاري: لم يصح حديثه، روى عنه حُريث بن أبي مطر<sup>(٢)</sup>.

٥٩٦٩ \_ عمران بن قُدامة العَمِّي، عن أنس.

قال يحيى القطّان: لم يكن به بأس، ولكن لم يكن من أهل الحديث، كتبتُ عنه ورميتُ به (٣).

٥٩٧٠ ـ عمران الحناط<sup>(٤)</sup>، عن إبراهيم النخعي، شيخٌ لابن عون، لا يكاد يُعرف.

۱۹۹۱ - عمران بن أبي كثير، عن سعيد بن المسيب، لا يعرف<sup>(ه)</sup>.

99۷۲ - عمران بن ماعز بن العلاء، عن شيخ، وعنه يعقوب بن محمد الزُّهري، مجهول (1).

 $^{(v)}$  المسيب  $^{(v)}$ ، ليس بذاك، قاله أبو الفتح الأزدي.

أخبرنا أبو سعيد الثغري، أخبرنا أبو الحسن المحمودي، أخبرنا أبو طاهر السّلفي، أخبرنا أحمد بن عبد الغفّار، حدثنا أبو سعيد النقّاش، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جعفر، حدثنا أحمد بن محمد بن عمر القرشي، حدثنا أحمد بن سهل بن مالك. (ح) وأنبأنا محمد بن جعفر الورَّاق، حدثنا أحمد بن محمد بن الحارث الحافظ، حدثنا أحمد بن شعيب، قالا: حدثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم، حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن جدّه، عن أبي سعيد الخدري، عن أبيه عن جدّه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ لله حرماتٍ ثلاثاً، مَنْ حفظهنَّ حَفظِ الله له أمرَ دينه ودنياه، حرمة الإسلام، وحرمتي، وحرمة رحمي» (٨).

تفرد به إبراهيم؛ ولا أدري مَنْ هو، وهو خبر منكر.

وأنبئت عن الصَّيدلاني، أخبرنا أبو علي حضوراً، أخبرنا أبو نُعيم، حدثنا الطبراني،

<sup>(</sup>١) «الكامل» ٥/ ١٧٤٩ وفيه: إلَّا حائكاً أو حجاماً.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٢/٤١٦ ، و«الجرح والتعديل» ٣٠٣/٦ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٣٠٣/٦. وجاءت هذه الترجمة عند البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٢٨ و ٤٢٩ مفرَّقة: عمران بن قدامة روى عنه زيد العمي، يعد في البصريين. وعمران العمي، سمع أنساً، سمع منه حرب بن ميمون. وعمران، قال يحيى القطان: لم يكن به بأس، إلخ...

<sup>(</sup>٤) كذا في (أ) و(س): الحناط، بالحاء المهملة والنون، ، وجاء في «التاريخ الكبير» ٢/ ٤١٨ ، و«الجرح والتعديل» ٢ / ٣٠٧ : الخياط . بالمعجمة والياء.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٢٤ ، و«الجرح والتعديل» ٦/٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٢٦، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٥، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٨١٢)، وفي «الأوسط» (٢٠٩).

حدثنا أحمد بن محمد بن رِشْدين، حدثنا إبراهيم ابن حماد بهذا(۱).

وليس عند عمران سوى هذا الخبر الواهى، وزاد فيه: «ومَنْ ضيَّعهنَّ لم يحفظ الله له شيئاً».

٩٧٤ - عمران بن أبي مدرك، عن القاسم ابن مخيمرة، لا يُعْرف.

٥٩٧٥ ـ عمران بن مسلم الفَزَاري، كوفي . عن: مجاهد، وعطية.

وعنه: الفضل السِّيناني، وأبو نُعيم.

قال أبو أحمد الزُّبيري: رافضي، كأنَّه جَرْو کلب(۲).

قلت: بل جراء الكلاب كالرافضيّ.

٩٧٦ - عمران بن مسلم، عن عبد الله بن دینار، وعنه یحیی بن سُلَیم.

قال البخارى: منكر الحديث.

روى محمد بن أبي السَّري، حدثنا يحيى بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً: «القول في السوق: عمران وأصحابٌ له يتكملون في القَدَر<sup>(٦)</sup>. لا إله إلّا الله وحده "(٣).

وهذا يعرف بعمرو بن دينار القهرمان وغيره.

وفي «جزء ابن عَرَفة»: عن يحيى بن سُليم، عن عمران بن مسلم، وعباد بن كثير، عن عبد الله ابن دينار؛ عن ابن عمر مرفوعاً: «ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يُقَاتل عن الفارِّين».. الحديث.

٥٩٧٧ - عمران بن مسلم الجُعْفى الضّرير، شيخ كوفي، ما علمتُ به بأساً.

وذكره ابن حبان في «ثقاته»<sup>(٤)</sup>.

له عن: سويد بن غَفَلة، وخيثمة الجُعفى .

وعنه: شعبة، وزائدة، وعِدّة.

ولا شيء له في الكتب(٥).

۹۷۸ - خ م د ت س: عمران بن مسلم القصير، أبو بكر، صاحب الحسن.

ثقة، تناكد العُقَيلي وأورده .

وقال علي بن المديني: سمعت يحيى يقول: ربما رأيتُ عمران القصير عند ابن أبي عَرُوبة قد جاء يكتب في الألواح، قال يحيى: وكان عمران سليم، عن عمران بن مسلم، عن عبد الله بن يرى القَدَر، قال لي الحسن الجُفْري: جاءني

وقد ذكر عمرانَ القصير أيضاً ابنُ عدي(٧)،

واستنكر له أحاديث فساقها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٥٥ ، فقد ذكره المزى تمييزاً.

<sup>(</sup>٣) «التَّاريخ الكبير» ٦/ ٤١٩ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٤٥ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٧/ ٢٣٨ . وقال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ثقة. انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) ذكره المزي في «تهذيبه» ٣٥٤/ ٣٥٤ تمييزاً.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٧) «الكامل» ٥/ ١٧٤٦. وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، وإنما ذكرته لأجل أنه يروي أشياء لا يرويها غيره، ويتفرُّد عنه قوم بتلك الأحاديث، وهو ممن يكتب حديثه.

منها: أبو الوليد، حدثنا شعبة، حدثني عمران القصير، سمعتُ أبا رجاء العطاردي يحدِّث عن أبي الدَّرداء، قال: لأن أقولَ «الله أكبر» مئة مرة، أحبُ إليَّ من أَنْ أتصدَّق بمئة دينار.

عبد الصمد، عن شعبة، عن عمران القصير، عن الحسن، عن عمران بن حصين مرفوعاً: «لا جلَبَ ولا جَنَب ولا شِغارَ في الإسلام».

وذكره ابن حبان(۱) .

وقد روى أيضاً عن عطاء، ورأى أنساً .

أخَذ عنه: حماد بن مسعدة، ويحيى القطان، وبشر بن المفضل.

ووثَّقه أحمد، وابن معين (٢).

۹۷۹ - د ت: عمران بن موسى بن الأشدقعَمْرو بن سعيد الأموي، أخو أيوب .

له عن: المقبري. وعنه: ابن جريج، فقط<sup>(٣)</sup>.

• **٥٩٨٠ ـ عمران بن مِيْثَم، عِدادُه في التابعين.** قال العُقيلي: من كبار الرَّافضة. روى أحاديث سُوءِ كَذِب.

روى عن مالك بن ضمرة، عن أبي ذُرِّ. وعنه: زياد بن المنذر<sup>(٤)</sup>.

٥٩٨١ ـ س: عمران بن نافع، لا يُعرف،
 روى عنه بُكير بن الأشج، لكن وثّقه النسائي<sup>(٥)</sup>.

۹۸۲ ـ عمران بن هارون البصري .

شيخٌ لا يُعرف حاله، أتى بخبرٍ منكر ما تابعه عليه أحد .

قال البزار: كان الناس ينتابونه في هذا الخبر، يسمعونه منه، وكان مستوراً.

فحدثنا عمران، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، حدثنا محمد بن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن جدّه طلحة بن عُبيد الله قال: كنا نمشي مع النبي على فأجهدُه الصومُ، فحلبنا له في قَعْب وصَبَبْنا عليه عسلاً نُكرم به رسولَ الله عليه عند فطره (٢).

عبد الله لا يُدرى من هو.

٥٩٨٣ - عمران بن هارون المقدسي، عن عبد الله بن لهيعة .

صدَّقه أبو زُرْعة (٧)، وليَّنه ابن يونس.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ۲٤۲ ، وقال: إلّا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكير، وكذلك في رواية سويد بن عبد العزيز عنه. اهـ. وذكره أيضاً في «المجروحين» ۲/ ۱۲۳ ، وقال: رواية أهل بلده عنه فمستقيمة تشبه حديث الأثبات، وأما ما رواه عنه القربي مثل سويد بن عبد العزيز ويحيى بن سليم وذويهما ففيه مناكير، الخ...

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٣ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» ٣٠٦/٣ .

<sup>(</sup>o) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٦٤/٢٢.

<sup>(</sup>٦) «مسند البزار» (٩٤٦).

 <sup>(</sup>۷) انظر: «الجرح والتعديل» ٣٠٧/٦. وفيه: عمران بن هارون أبو موسى الرملي. قلت: وقد سلف عند المصنف ترجمة عمران بن أبي عمران الرملي. وقد قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٢/ ١٧٧ : أخشى أن يكون عمران هذا هو ابن هارون = هارون الآتي. اهـ. ثم نقل في موضع آخر ٦/ ١٨٤ عن ابن حبان في «الثقات» [٤٩٨/٨] أنه قال: عمران بن هارون =

٥٩٨٤ ـ عمران بن وَهْب الطَّائي، عن أنس ابن مالك: حديثَ الطير، ضعَّفه أبو حاتم، وعنه تحلُّ الصدقةُ لغنيِّ إلَّا في سبيل الله (٦٠). سلمة الأبرش<sup>(۱)</sup>.

> مكرر ٥٩٥٠ ـ ت ق: عمران بن يزيد، وقيل: ابن زيد ـ وهو أصحُّ ـ التَّغلبي.

> حدَّث عنه أبو النضر، ضعيف، قاله ابن معين<sup>(۲)</sup>، تقدَّم.

> ٥٩٨٥ ـ عمران بن يزيد، حدَّث عنه ثابت بن عُبيدة<sup>(٣)</sup>، مجهول.

> > وكذا:

٥٩٨٦ ـ عمران، شيخٌ لابن عيينة (٤).

مكرر ٥٩٦٩ ـ عمران العَمِّي، عن الحسن، يقال: هو ابن قدامة. قد مرّ.

٩٨٧ - د: عمران البارقي، شيخ لسفيان جُرجان. الثوري، لا يُعرف، لكنه وُثُق (٥).

له: عن عطيّة، عن أبي سعيد حديث: «لا

٩٨٨ - س: عمران الأنصاري، عن ابن عُمر، لا یُدری من هو، تفرّد عنه ابنه محمد(۷)، وحديثه في «الموطّأ» (<sup>(^)</sup>، وهو منكر.

مكرر ٥٩٦٩ ـ عمران القصير، عن أنس. تُكلُّم فيه، قيل: هو ابن قدامة، وقيل: عمران بن يحيى.

يروى عنه جعفر بن بُرْقان.

وقال يحيى القطان: لم يكن به بأس، ولم يكن من أهل الحديث، كتبتُ عنه ورميتُ به<sup>(٩)</sup>.

## [من اسمه عمرو]

٥٩٨٩ - عَمْرو بن الأزهر العَتَكي، قاضي

- = أبو موسى الصوفي من أهل الرملة، وهو الذي يقال له: عمران بن أبي عمران. اهـ. ونقل أيضاً عن ابن يونس في كتاب «الغرباء»: عمران بن هارون بن عمران، يكني أبا موسى، يعرف بالصوفي..، روى عن ابن لهيعة.
  - (١) «الجرح والتعديل» ٣٠٦/٦ ، وقال أيضاً: لا أحسبه سمع من أنس شيئاً.
    - (۲) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ۲۹۸ .
- (٣) كذا في (أ) و(س)، وصوابه: ثابت بن عبيد. كما في «التاريخ الكبير» ٦/ ١٣٠٪ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٧، و«ثقات ابن حبان» ۷/ ۲٤٠ .
  - (٤) أي مجهول، انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٨.
  - (٥) انظر «الثقات» لابن حبان ٧/ ٢٤٣ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٠٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٦٧ .
    - (٦) أخرجه أبو داود (١٦٣٧).
    - (V) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۳٦٥\_ ۳٦٦.
- (A) أخرجه النسائي في «المجتبى» ٢٤٨/٥ ، وفي «الكبرى» (٣٩٧٢)، وهو في «الموطأ» ١/ ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، ومتنه: «إذا كنت بين الأخشبين من مني ـ ونفخ بيده نحو المشرق ـ فإن هناك وادياً يقال له: الشربة...
- (٩) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٠٥ وفيه: عمران بن مسلم القصير. وقد سلفت ترجمته (٥٩٧٨)، وقد أورده المصنف (٥٩٦٩) في ترجمة: عمران بن قدامة تبعاً لابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣٠٣/٦ ، فانظره.

عن: هشام بن عروة، وحميد الطويل، وغيرهما.

قال ابن عدي: بصري، كان بواسط.

فعن أبي سعيد الحدَّاد، قال: كان عمرو بن الأزهر يكذب مجاوبة، فقيل: كيف هذا؟ قال: قيل له: رجل أَسْلَم ثوباً إلى حائكِ ينسجُه، فقال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، قال: على ربِّ الثوب الأزدهالق(۱).

وروى ابنُ الدُّورقي، عن ابن معين: ليس بثقة.

وروی عباس، عن ابن معین: کان بواسط، وهو بصري ضعیف.

وقال البخاري: يرمى بالكذب.

وقال النسائي وغيره: متروك .

وقال أحمد: كان يضع الحديث.

إسماعيل بن عمرو البجلي، حدثنا عمرو بن الأزهر، حدثنا حميد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: تزوَّج رسولُ الله ﷺ أُمَّ سلمة وأَصْدَقها عشرة دراهِم.

المسيّب بن واضح، حدثنا خالد بن عمرو-قلت: وخالد هالك عن عَمْرو بن الأزهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لما زوَّج نبي الله أُمَّ كلثوم، قال لأم أيمن: «هيّئي بنتي، وزُفِّيها إلى

عثمان، وخفّقي بالدُّف». ففعلت، فجاءها النبيُّ ﷺ بعد ثالثة فقال: «كيف وجدتِ بَعْلك؟» قالت: خير رجل. قال: «أما إنه أشبه الناس بجدّك إبراهيم وأبوك محمد»(٢). فهذا موضوع.

وعن عمرو بن أزهر، عن أبان، عن أنس مرفوعاً: «لا تجالسوا أبناء الملوك، فإن الأنفس تشتاق إلى الجواري العواتق» (٣).

عمرو بن الأزهر، عن ابن عون، عن الشَّعبي عـن ابـن عـباس: ﴿أَوْ أَثَـرَةٍ مِّنَ عِلْمِ﴾ [الأحقاف: ٤] قال: جَوْدة الخط(٤).

• ٥٩٩٠ ـ عَمْرو بن إسماعيل الهَمْداني، عن أبي إسحاق السَّبيعي بخبرِ باطل في عليٌ عليه السلام(٥).

٩٩١ \_ عمرو بن أوس.

يُجْهل حالُه، أتى بخبرٍ منكرٍ، أخرجه الحاكم في «مستدركه»، وأظنه موضوعاً، من طريق جَنْدل بن والِق، حدثنا عمرو بن أوس، حدثنا سعيد بن أبي عَرْبة، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيّب، عن ابن عباس، قال: «أوحى الله إلى عيسى آمِنْ بمحمدٍ، فلولاه ما خلقتُ آدمَ ولا النار». الحديث (1).

<sup>(</sup>١) كذا. وعليها علامة الصحة في (س). وانظر: «الكامل» ٥/١٧٨٣ ــ ١٧٨٤ ، و«تاريخ بغداد» ١٩٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذين الخبرين ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٨٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٢) وقال: لم يروه عن ابن عون إلا عمرو.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ١٨٣ ، أوله: «مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها . . . . » .

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» ١/ ٦١٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه!

٩٩٢٥ - عَمْرو بن أيوب العابد - إمام مسجد عصام ـ عن جرير، عن منصور، عن هلال بن يَساف، أن النبيَّ ﷺ، قال: «مَنْ دعا بدعوةِ فلم يُستجب له، كُتبَ له حسنة». ما روى عنه سوى عباس الدُّوري بهذا(١).

٥٩٩٣ ـ ٤ : عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذَرِّ مرفوعاً: «الصعيد وَضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين». حسَّنه الترمذي، ولم يُرَقُّه إلى الصحة للجهالة بحالِ عَمْرُو (٢).

روى عنه أبو قِلَابة، وما قال: سمعتُ. ورواه أيوب، عن أبي قِلَابة، عن رجلٍ من بني عامر. يُعرف، روى عنه السَّبيعي (٩). ومرةً جاء: عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني قشير. وقيل غير ذلك<sup>(٣)</sup>.

وقد وثّق عَمْرو مع جهالته (٤).

التصانيف.

روى عنه: أبو بكر بن أبي داود فيما قيل. قال ثعلب: ليس بثقةٍ ولا مأمون (٥).

قلت: وكان من أئمة البدَع.

٥٩٩٥ - عمرو بن بشر العُنْسى، عن الوليد ابن أبي السائب، صدوق<sup>(٦)</sup>.

وقال العُقيلي: منكر الحديث(٧).

وقيل: عمرو بن بشير.

٥٩٩٦ - عمرو بن أبي بَرَّة، عن شعبة، مجهو ل (۸).

٩٩٧ - عمرو بن بَعْجة، عن على، لا

٩٩٨ - ق: عمرو بن بكر السَّكْسَكي الرَّملي، عن ابن جُريج، واهِ.

قال ابنُ عدي: له أحاديث مناكير عن الثقات ٥٩٩٤ - عمرو بن بحر الجاحظ، صاحب ابن جريج وغيره، يروي عنه أبو الدَّرداء هاشم ابن محمد بن يعلى، وغيره (١٠)

وأخرجه أيضاً أبو داود (٣٣٢)، والنسائي ١/ ١٧١ ، وابن حبان (١٣١١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲۰۵/۱۲.

<sup>(</sup>٢) «الجامع» للترمذي (١٢٤) وفيه قال: حديث حسن صحيح. وأشار محققه الشيخ أحمد شاكر على أن أكثر النسخ والمصادر جاء فيها: حسن صحيح. وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣١٧ ، و«مسند أحمد» (٢١٣٠٤) (٢١٣٠٥) ، و«بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٤) قال في هامش (س): يعني أن ابن حبان ذكره في «ثقاته» [٥/ ١٧١]، وقد أوضح ذلك في «التذهيب» وهو كذلك، ولم يذكر ابن حبان عنه راوياً سوى أبي قلابة. اهـ.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ٢١٣/١٢ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/٣١٧، و«الجرح والتعديل» ٦/٢٢، و«تاريخ مدينة دمشق» ٥٥/٦\_٨.

<sup>(</sup>V) «الضعفاء» ٣/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/٦٦٦ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢١.

<sup>(</sup>۱۰) «الكامل» ٥/ ١٧٩٥.

قال ابن حبان: يروي عن الثقات الطَّامَّات. يروي عن: إبراهيم بن أبي عَبْلة، وثور بن يزيد.

له: عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً: «المؤمن آلِفٌ مألوف، ولا خَيْرَ فيمن لا يألف ولا يُؤلف».

وبه: «خيرُ الناسِ أنفعهم للناس».

وبه: «أمارة المسلمين والصديقين، البشاشة إذا تزاوَرُوا، والمصافحة إذا التقوا» رواها عنه أبو الدرداء، وعنه ابن قتيبة العسقلاني<sup>(1)</sup>.

أخبرنا محمد بن الحسين القرشي، أخبرنا محمد بن عمار، أخبرنا ابن رفاعة، أخبرنا الخلعي، أخبرنا إسماعيل بن رجاء، أخبرنا محمد بن أحمد الحُنْدري، حدثنا عبد الله بن إياد ابن شداد، حدثنا أبو الدَّرداء هاشم بن محمد بن حدثنا عمرو بن بكر السَّكسكي، عن محمد بن صالح، عن ابن المسيّب وأبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «مَنْ تضرّع لصاحب دنيا وَضَع ذلك نصف دينه، ومَنْ أتى طعامَ قومٍ لم يُدْعَ إليه مَلاً الله بطنَه ناراً حتى يقضي بين الناس يوم القيامة».

وبه: حدثنا عمرو بن بكر، عن عباد بن كثير وموسى بن عُبيدة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد مرفوعاً: «قال ربكم:

لا أُخرج عَبْداً لي من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه، حتى أوفيه كلَّ خطيئة عملها بسقم في جسده، أو ضُرِّ في معيشته، أو إقتار في زرقه، أو خوفٍ في دنياه، حتى أبلغ به مثاقيل الذَّرِّ؛ فإنْ بقي عليه شيء شددتُ عليه الموت». الحديث.

قلت: أحاديثُه شِبه موضوعة .

وقد خرَّج له ابنُ ماجة فردَ حديثِ مقروناً بشدّاد بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، سمع أَبَا أُبي بن أمِّ حرام رفعه: "عليكم بالسَّنا والسَّنُوت».

قال ابن أبي عَبْلة: هو الشّبتُ. رواه (ق) عن إبراهيم الفِرْيابي عنهما (٢).

9999 ـ عمرو بن أبي بكر، عن محمد بن كعب القرظي، عن عائشة، وعنه والدعبد الرزاق.

قال العُقيلي: في حديثه نظر، ولعله عمرو وق (٣).

مرور بن تميم، عن أبيه، عن أبي هريرة في فضل رمضان، وعنه كثير بن زيد. قال البخاري: في حديثه نظر<sup>(3)</sup>.

۱۰۰۱ ـ عمرو بن ثابت أبي المقدام بن هُرْمز الكوفي، يُكنى أبا ثابت.

قال ابن معين: ليس بشيء .

<sup>(</sup>١) «المجروحينُ» ٨٧ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ﴿سنن ابن ماجه؛ (٣٤٥٧). وفيه قال: السَّنُّوت الشبتُّ، وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن.

 <sup>(</sup>٣) «الضعفاء» ٣/ ٢٥٧ ، وفيه، وفي «لسان الميزان» ٦/ ١٩٥ : عمرو بن برق. والمثبت من (أ) و(س)، و«تهذيب الكمال» ٩٦/٢٢ ، وهو الصواب، واسمه عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني، يقال له: عمرو بَرْق.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣١٨ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٦٠ .

وقال مرةً: ليس بثقةٍ ولا مأمون.

وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات.

وقال أبو داود: رافضي.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم .

وقال هنّاد: كتبتُ عنه كثيراً، فبلغني أنه كان عند حبان بن علي، فأخبرني مَنْ سمعه يقول: كفر الناسُ بعد رسول الله ﷺ إلّا أربعة. فقيل لحبان: ألا تُنكر عليه؟ فقال حبان: هو جليسنا. ولما تكلم عمرو بهذا أخذ يتناوم، يعني حبان.

وقال ابن المبارك: لا تُحدِّثوا عن عمرو بن ثابت؛ فإنه كان يسبُّ السلفَ .

وقال الفلّاس: سألتُ عبدَ الرحمن عن حديثٍ لعمرو بن ثابت، فأبي أنْ يُحدِّثَ عنه .

وروى معاوية بن صالح، عن يحيى، قال: عمرو بن ثابت لا يكذب في حديثه.

قلت: يروي عن أبيه، وعن ميمون بن مهران، والمنهال بن عمرو، وحبيب بن أبي ثابت، والطبقة.

وقد روى عباد بن يعقوب الرَّوَاجني عنه أنه قال: رأيتُ راعياً للنبي ﷺ.

وممن حدَّث عنه: سعيد بن محمد الجرمي، وسُويد بن سعيد، وعلي بن حكيم الأوْدي، ويحيى بن آدم، وخَلْق.

وفي «سؤالات الآجري»: أخبرنا داود عنه، فقال: رافضي خبيث، وقد روى إسماعيل بن أبي خالد، وسفيان عنه. كذا قال أبو داود، ثم قال: وهو المشؤوم، ليس يُشبه حديثُه أحاديث الشيعة، يعني أنها مستقيمة.

وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين وسبعين ومئة (١).

۱۰۰۲ ـ ت ق: عمرو بن جابر، أبو زرعة الحضرمي، عن جابر وغيره. هالك.

قال سعيد بن أبي مريم: سمعتُ ابنَ لهيعة يقول: عمرو بن جابر كان ضعيفَ العقل؛ كان يقول: عليٌّ في السحاب. كان يجلس معنا فيبصر سحابةً فيقول: هذا علي قد مَرَّ في السّحابة، كان شيخاً أحمق.

وقال أحمد: روى عن جابر مناكير، وبلغني أنه كان يكذب.

يروي عنه: سعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة . وقال النسائي: ليس بثقة.

بكر بن مضر، عن عمرو بن جابر، عن جابر ابن عبد الله، عن رسولِ الله على أنه قال في الطاعون: «الفارُّ منه كالفارِّ يومَ الزَّحف، ومَنْ صَبَر فيه كان له كأجر شهيد».

قال أبو حاتم: صالح الحديث، له نحو عشرين حديثاً (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٦١ \_ ٢٦٣ ، و«المجروحين» ٧٦/٧ ، و«سؤالات الآجري» ٣٤٧ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٧٢ ، و«تهذيب الكمال» ٥١ / ٥٥٥ \_ ٥٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٦٣ ، و«الكامل ٥/ ١١٣ ، و«الضعفاء» للنسائي ص٨٠، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٣ .
 \_ ٢٢٤ ، و «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٦٠ \_ ٥٦١ .

٦٠٠٣ ـ عمرو بن جرير، أبو سعيد البجلي، عن إسماعيل بن أبي خالد.

كذُّبه أبو حاتم .

وقال الدارقطني: متروك الحديث(١).

وروى عنه أبو عَصِيدة أحمد بن عُبيد ثلاثةَ أحاديث بسندٍ واحد، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير مرفوعاً: «منْ صلَّى أربعاً قبل الزوال بالحمد وآية الكرسي، بني الله له بيتاً في الجنة، لا يسكنه إلا صدِّيق أو شهيد».

وبه: «مَنْ صلَّى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة». الحديث.

وبه: «مَنْ صلَّى بعد العشاء ركعتين بثلاثين ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُّ بنى الله له ألفَ قصر في الجنة (٢)».

فهذه أباطيل.

٦٠٠٤ ـ ق: عمرو بن جَراد، عن أبي موسى الأشعري، لا ندري من هو، هو جدٌّ لعُلَيلة بن مشيخة أبي إسحاق السَّبيعي المجاهيل(٦). بدر ۳).

ويقال: عمر، لا يُعرف.

له عن الأحنف حديث، وعنه: حصين بن عبد الرحمن فقط، صحبه في السفينة (٤).

٦٠٠٦ \_ عمرو بن جُميع، عن الأعمش وغيره، يُكنى أبا المنذر، وقيل: كنيتُه أبو عثمان، كوفي،وكان على قضاء حُلوان.

كذّبه ابنُ معين.

وقال الدارقُطني وجماعة: متروك.

وقال ابن عدي: كان يُتَّهم بالوَضْع (٥). وقال البخاري: منكر الحديث.

يحيى بن الحارث، أخبرنا عَمْرو بن جُميع العَبْدي، عن جعفر، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «قراءةُ القرآن في صلاةٍ أفضل من قراءة القرآن في غير صلاة، وقراءةُ القرآن أفضل من الذِّكر، والذِّكر أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جُنَّة من النار».

وروى عنه سريج بن يونس، وغيرُه.

٦٠٠٧ ـ عمرو بن أبي جُنْدب، عن علي. من

٦٠٠٨ ـ د: عمرو بن الحارث الزُّبيدي ٩٠٠٥ ـ س: عمرو بن جاوان التميمي، الحمصي، عن عبد الله بن سالم الأشعري فقط، وله عنه نسخة.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٤ ، «الضعفاء» للدارقطني ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٩٨ ، وقال: هذه الأحاديث غير محفوظة بهذا الإسناد كلها، ولعمرو بن جرير غير ما ذكرت من الحديث مناكير الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>٣) قال في هامش (س): يعني الربيع بن بدر. اه. وانظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠١ ، و «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٦٤ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٤ ، و «الكامل» ٥/ ١٧٦٤ ، و «تاريخ بغداد» ١٩١/١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٢٠ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٦٦ -٥٦٧ ، ونقل المزي عن أبي داود أنه قال: ثقة، وعن أبي حاتم قال: ما بحديثه بأس. وقد رمز له (قد).

تفرَّد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زِبْرِيق، وقال أبو ومولاةً له اسمها علوة؛ فهو غير معروف في زمانه. العدالة (١٠). وزِبْريق ضعيف.

## أما :

المصرية وشيخها ومُفتيها مع الليث ابن سَعْد، المصرية وشيخها ومُفتيها مع الليث ابن سَعْد، فوثقوه. مع أنَّ الأثرم سمع أبا عبد الله يقول: ما في المصريين أثبتُ من الليث، وقد كان عمرو ابن الحارث عندي، ثم رأيت له أشياء مناكير.

وقال الأثرم أيضاً، عن أبي عبد الله: إنه حمل على عمرو بن الحارث حملاً شديداً.

وقال: يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها ويخطئ.

وقال ابن معين والعجلي والنسائي وغيرهم: ثقة.

وروى عمرو بن سوّاد، عن ابن وهب، قال: ما رأيتُ أحفظَ من عمرو بن الحارث .

وروى أحمد بن يحيى بن وزير، عن ابن وهب، قال: لو بقي لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك.

وقال أبو حاتم: لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه.

قال سعيد بن عُفير: كان أخطب الناس وأبلغه وأرواه للشّعر.

قلت: مات كهلاً سنة ثمان وأربعين ومئة (٢).

٠١٠٠ ـ د: عمرو بن حَرِيش الزُّبيدي، عِدادُه في التابعين.

ما روى عنه سوى أبي سفيان (٣). ولا يُدرى من أبو سفيان (٤) أيضاً.

له عن عبد الله بن عمرو في جواز البعير بالبعيرين نسيئة.

7۰۱۱ ـ عمرو بن الحَزَوَّر، عن الحسن، وعنه شَبَّاكُ<sup>(٥)</sup>. وهذا إسناد مظلم لا ينهض.

٦٠١٢ ـ ق: عمرو بن الحُصَين العُقيلي، عن
 محمد بن عبد الله بن عُلاثة، وغيره.

قال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

وقال أبو زُرعة: واهٍ .

وقال الدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٤٨٠ ، وقال: مستقيم الحديث. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٨٣ . وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول الحال .

<sup>(3)</sup> قال في هامش (س): وكذا قال في الكنى من هذا الكتاب إن أبا سفيان لا يعرف. لكن قال في «الكاشف» [٢/ ٤٣٠] في الكنى إن أبا سفيان ثقة. فاعلم ذلك، وكذا في كنى «التذهيب»، لكن عزى توثيقه إلى ابن معين. ١١. قلت: وقد نقل أحمد أيضاً في «مسنده» (٧٠٢٥) في حديث عبد الله بن عمرو في جواز البعير بالبعيرين، عن ابن إسحاق قال: حدثنى أبو سفيان وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده.

<sup>(</sup>٥) انظر «الإكمال» لابن ماكولا ٥/ ٢٨ ، وفيه: شباك بن عائذ بن المنخل الأزدي البصري، عن عمرو بن الحزور قال: سألت الحسن عن الحجامة للصائم. قاله البخاري. ١هـ. قلت: وشباك صدوق فيما قال ابن الجنيد. انظر «الجرح والتعديل» ٢٩٢/٤ .

وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بغير حديث منكر (١) .

حدثنا أبو يعلى، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا جعفر بن غياث النَّخعي، عن ابن جُريج، عن عن عطاء، عن ابن عباس، قال رجل: يا رسول الله، وجبت عليَّ بَدَنة، وقد عزَّت البُدن؟ قال: «اذبح مكانها سَبْعاً من الشّياه».

حدثنا أبو يعلى، حدثنا عمرو، حدثنا ابن عُلاثة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، سمعتُ عبد الملك بن مروان، عن أبيه، عن زيد ابن ثابت: شكوتُ إلى رسولِ الله ﷺ أَرَقاً أصابني، فقال: «قل: اللهم غارتِ النُّجومُ، وهَدَأْتِ العيونُ، وأنتَ حيٌّ قَيُّوم، لا تأخذك سِنَةٌ ولا نوم، اهْدِ ليلي، وأنم عيني» فقلتها؛ فذهب ما كنتُ أجد.

وبه: عن ابن علاثة، حدثنا خُصيف، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ حفظ على أمتي أربعين حديثاً مِنْ أَمْرِ دينهم بُعث يوم القيامة من العلماء»(٢).

عَمْرو بن الحصين، حدثنا ابنُ علاثة، حدثنا أبو سلمة الحمصي (٣)، أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ أصاب مالاً مِنْ نَهَاوِش، أذهبه الله في نَهابر».

وحدثنا ابن عُلاثة، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن أبي هريرة، قال: الزُّهري، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا حَسد ولا مَلَق إلّا في طلب العلم»(٤).

الطَّبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا عمرو بن الحصين، حدثنا ابن عُلاثة، عن ثور، عن مكحول، عن واثلة، قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالعدس، فإنه قُدِّس على لسان سبعين نبياً»(٥).

٦٠١٣ ـ عمرو بن حَكَّام، عن شعبة .

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه ؟ فقال: الزَّنجبيلي كان يروي عن شعبة نحو أربعة آلاف حديث، تُرك حديثه.

وقال البخاري: عمرو بن حَكَّام ليس بالقوي عندهم، ضعَّفه علي.

عَمْرو بن حَكّام، حدثناشعبة، عن علي بن زيد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: أهدى ملكُ الرُّوم إلى رسول الله على هدايا، فكان فيها جرَّة زنجبيل، فأطعم كلَّ إنسانٍ قطعة، وأطعمنى قطعة.

قلتُ: هذا منكر من وجوهٍ:

أحدهما: أنه لا يُعرف أنَّ ملكَ الروم أهدى شيئاً إلى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٩ ، و«سنن الدارقطني» (٣٥٢) (٤٦١) (٨٥٨)، و«الكامل» ٥/ ١٨٩٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرج الأحاديث السالفة ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٩٨-١٧٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ضب فوقها في الأصل (أ)، إشارة إلى أنه مرسل، وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٤٢١) (٤٢٢)، والرامهرمزي في «الأمثال» (١٣٩)، وفيه: قال عمرو: يعنى من أصابه من غير حاله أذهبه الله في غير حقه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤٦٧٠) (١٣٤٠)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» ٢٢/ ١٥٣ ، و«مسند الشاميين» (٣٣٩٥).

وثانيها: أنَّ هدية الزنجبيل من الروم إلى الحجاز شيء يُنكره العقلُ، فهو نظير هدية التمر وأبو حاتم: صدوق. من الروم إلى المدينة النبوية .

ورواه غيرُ واحد عن عمرو بن حَكَّام.

وقال مؤمّل بن إيهاب: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان بن حسين، عن على بن زيد، عن أنس، أنَّ أُكيدر دُوْمة أهدى لرسول الله على جرَّةً من مَنِّ، فأعطى أصحابَه قطعةً قطعةً، ثم رجع إلى جابر فأعطاه قطعةً أحقُّ به مني (٣). أخرى، فقال: يا رسول الله، قد كنتَ أعطيتني، قال: «هذه لبنات عبد الله».

> أسيد بن عاصم، حدثنا عمرو بن حَكَّام، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، أنَّ النبي ﷺ صلَّى على قبرٍ .

> والمعروف حديث غُنْدَر؛ وعمرو بن حَكّام أيضاً، عن شعبة، عن حبيب بن الشَّهيد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي على أنَّه صلى على قبر.

> قال ابن عدي: عامةُ ما يرويه عمرو بن حَكَّام غير متابع عليه، إلّا أنه مع ضعفه يُكتب حديثه (۱).

٦٠١٤ ـ م د س: عمرو بن حماد بن طلحة .

روى عنه مسلم حديثاً واحداً عن أسباط بن

وهو صدوق إن شاء الله، فقد قال ابن معين،

وقال مطيَّن: ثقة، لكن قال أبو داود: كان عمرو بن حماد القَنّاد من الرَّافضة (٢).

خيثمة، حدثنا الحُنَيْني، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ علياً قال: إنى لأخو رسول الله ﷺ، ووليُّه، وابن عمه، ووارثه؛ فمن

هذا حديث منكر.

وأنبئت عن أبي الحسن الجمّال أنَّ أبا عليّ أخبرهم، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا عمرو ابن حماد، حدثنا أسباط، عن سماك، عن جابر ابن سمرة، قال: صليتُ مع رسول الله على صلاة الأولى، واستقبله وِلْدانُ المدينة، فجعل يمسح خدودَهم، فمسح خدي، فوجدتُ لِيَدِه بَرْداً وريحاً، كأنَّما أخرجها من جُونة عطّار.

فهذا هو الحديث الذي رواه مسلم عنه(٤)، وهو من قدماء شيوخِه.

مات في صفر سنة اثنتين وعشرين ومئتين. - عمرو بن حِماس، أبو الوليد، عن أبي هريرة، وعنه ابن أبي ذئب.

<sup>(</sup>١) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٢٤ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٢٦ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٨٦ - ١٧٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٨ ، و«سؤالات الآجري» ١/ ١٥٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٩٣ \_ ٥٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «الكبري» (٨٣٩٦)، والطبراني في «الكبير» (١٧٦)، والحاكم ٣/ ١٢٦، وابن الأعرابي في «معجمه» (۷۳٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٣٢٩).

ضعّفه يحيى، قاله الأزدي(١).

٩٠١٥ ـ عمرو بن حمزة، عن صالح المُرِّي .
 قال الدارقطني وغيره: ضعيف.

نصر بن علي الجَهْضمي، حدثنا عمرو بن حمزة العيشي، حدثنا المنذر بن ثعلبة، عن أبي العلاء بن الشِّخير، عن البراء، قال: لقيتُ النبيَّ ﷺ فصافحني، فقلت: يا رسول الله، كنتُ أحسب هذا من زِيّ العجم، قال: «نحن أحقُّ بالمصافحة منهم، ما من مُسلمَيْنِ التقيا فتصافحا، إلّا تساقطت ذنوبهما بينهما».

قال ابن عدي: مقدارُ ما يرويه غير محفوظ. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه(٢).

عن الليث بن سعد، هالك، أتى بخبر موضوع، التُهنور، الله عن الليث بن سعد، هالك، أتى بخبر موضوع، اللهم به، وقد ذكره السليماني في عِدادِ من يضعُ الحديث (٣).

وروى محمد بن عبد العزيز الدِّيْنُوري، وبُندار

ابن عَبْدَك، قالا: حدثنا عَمْرو بن حميد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «انتظارُ الفَرَج بالصبر عبادة)(٤).

7۰۱۷ ـ د: عمرو بن حَيّة، أو حنّة، معدود في التابعين، لا يُعرف، خرَّج له أبو داود (٥).

7۰۱۸ ـ عمرو بن خالد، أبو يوسف، ويقال: أبو حفص الأعشى، عن هشام بن عروة والأعمش، كوفي ضعيف.

قال ابنُ عدي: حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا عمرو بن خالد أبو حفص الأعشى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أنه قال: سيكون غلاءٌ ومجاعة؛ فإذا كان ذلك فخير ما تدَّخرون الزَّيت والحُمّص.

وحدثنا محمد بن عبد الواحد الناقد، حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا أبو حفص الأعشى، عن مُحِل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال رسول الله عليه: «من مات له

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤٥٦٧) ، وقال: غير محفوظ، لا يصح له صحبة، ذكره بعض المتأخرين، وقيل: أبو عمرو بن حماس، وهو المشهور. اهـ وسيأتي في الكنى في أبي عمرو بن حماس. وقال محقق «اللسان» ٦/ ٢٠٢ هذا وهم من الأزدي، والصواب: أنه أبو الوليد مولى عمرو بن خداش ـ أو خراش ـ يروي عن أبي هريرة، وعنه ابن أبي ذئب، كما عند البخاري ومسلم في الكنى وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٢٥ ، و«الضعفاء» للعقيلي ١٧٩٣ ، و«الكامل» ٥/ ١٤٣ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) وفي حاشية في هامش (س) نصها: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٨٣] فقال: صدوق في الرواية، وفي القلب منه [شيء] لروايته عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر الحديث الوارد في الأصل، ثم قال: هذا الذي وهم فيه، يجب أن يتنكب ما أخطأ فيه ويحتج بغيره. انتهى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الماليني في «الأربعون في شيوخ الصوفية» ص ١٨٨ \_ ١٨٩ من طريق محمد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً القضاعي في «مسند الشهاب» (٤٦) من طريق محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، عن عمرو بن حميد به.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/۹۹۸.

ابنٌ، سلَّم أو لم يسلّم، رضي أو لم يرضَ، لم يكن له ثواب دون الجنة».

رواه همام بن إسماعيل، عن أبى حفص الأعشى، فقال: عن الأعمش بدل مُحِلّ .

وروى عن الأعشى، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ، عن حذيفة: رأيتُ رسولَ الله ﷺ على المنبر وهو يقول: «نفث في رُوْعي الرُّوحُ الأمين، أنَّ نفساً لا تموتُ حتى تستكملَ رزقَها».. الحديث<sup>(١)</sup>.

وقال ابن حبان: عمرو بن خالد الأعشى يروي عن أبي حمزة الثُّمالي وهشام، يروي عن الثقات الموضوعات، لا تحلُّ الرواية عنه إلا على جهة الاعتبار.

حدّث يوسف بن موسى القطان، عنه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: "نِعْم المفتاح الهديّة أمامَ الحاجَة».

وقد فصل ابنُ عدي ترجمةَ أبي حفص قال: عمرو بن خالد الواسطى كذّاب. الأعشى من ترجمة أبي يوسف الأعشى، واسمهما عنده واحد، لكن زاد في أبي يوسف: ثابت، كوفي ليس بثقة . أنه أسديٌّ؛ وقال: منكر الحديث، وساق له حديثاً واحداً حَكَم بوضعه، وأنّ البلاء من عمرو ابن خالد هذا، وهو من طريق الحسن بن شبل البخاري العبدي، حدثنا عمرو بن خالد الأسدى الكوفي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن

عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «عليكم بالمُرازمة». قيل: وما المُرازمة؟ قال: «أكلُ الخبز مع العنب، فإنَّ خيرَ الفاكهة العنب، وخير الطعام الخبز»(٢).

٦٠١٩ ـ ق: عَمْرُو بن خالد القرشي، كوفي، أبو خالد، تحوَّل إلى واسط.

قال وكيع: كان في جِوارنا، يضع الحديث، فلما فُطن له تحوَّل إلى واسط.

وقال معلَّى بن منصور، عن أبي عوانة: كان عمرو بن خالد يشتري الصُّحفَ من الصيادلة و يحدِّث بها.

وروى عباس، عن يحيى، قال: كذَّاب غير ثقة، حدَّث عنه أبو حفص الأبَّار وغيره، فروى عن زيد بن علي، عن آبائه.

وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى، قال: عمرو بن خالد الذي يروي عنه الأبَّار كذَّاب.

وروى أحمد بن ثابت، عن أحمد بن حنبل،

وقال النسائي: روى عن حبيب بن أبي

وقال الدارقطني: كذَّاب (٣).

وروى إبراهيم بن هراسة أحد المتروكين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي قال: لعن رسولُ الله ﷺ الذَّكرَيْن يلعب أحدهما

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٥/ ١٧٧٩.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» ٥/ ۱۷۷۸ ـ ۱۷۷۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧٧٤، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٦٨ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٠ ، و«الضعفاء» للدارقطني (۱۳۳)، و «تهذیب الکمال» ۲۱ / ۲۰۳.

يونس بن بُكير، حدثنا عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي، أنَّ وثِّق (٥)، والحديث مضطرب الإسناد، ففي رسولَ الله على: قال «العالم في الأرض يدعو له 

> عارم، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عمرو بن خالد، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي: لا تُسمى إصبعك السبَّابة، فإنه اسم جاهلي؛ إنما هي المُسبِّحة والمُهلِّلة.

وقال ابن حبان: وقد روى عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «أيما مسلم اشتهى شهوةً فردَّها وآثر على نفسه، غُفر له»(٢).

عبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: انكسر (٣) إحدى زَنْديَّ، فسألتُ رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر.

## فأما:

٦٠٢٠ ـ خ ق: عَمْرو بن خالد الحَرَّاني، ثم المصري، شيخ البخاري ـ فثقة مشهور (٤).

٦٠٢١ ـ د ق: عمرو بن خُزَيمة.

لم يَرْوِ عنه سوى هشام بن عُروة، لكنه قد «مسند» أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع (ق)، حدثنا هشام، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، في الاستنجاء بالحجَر(٦).

٦٠٢٢ \_ عمرو بن خُلَيف، أبو صالح، شيخٌ لابن قتيبة العَسْقلاني.

قال ابن حبان: كان يضَعُ الحديث، يروي عن أيوب بن سُويد، وروَّاد بن الجراح.

حدثنا ابنُ قتيبة، حدثنا عمرو بن خُليف، حدثنا أيوب بن سُويد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّ النبيَّ عِي قال: «أُدخلتُ الجنةَ فرأيتُ فيها ذئباً، فقلت: أذئبٌ في الجنة؟ قال: إني أكلتُ ابن شُرَطى الله قال ابن عباس: هذا وإنما أكل ابنه، فلو أكله رُفع في

لما فرغتُ من قراءة هذا على ابن قتيبة قال لى: مثلُك يسمع هذا؟ قلت: نَجرحُ به راويه يا أبا العباس، فتبسَّم (٧). وهذا كذبُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٧٥ و١٧٧٦ .

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» ۲/۷۲ ، وأخرجه ابن عدي ٥/ ١٧٧٨ . وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي يرويها عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، ليست بمحفوظة ولا يرويها غيره وهو المتهم بها.

 <sup>(</sup>٣) في (س) و «الكامل» لابن عدي ٥/ ١٧٧٦ : انكسرت. والمثبت من (أ) ، وهو الموافق لما في «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٦٠٣/٢١ .

<sup>(</sup>ه) «الثقات» (۲۲۰/۷)

<sup>(</sup>٦) "مسند أحمد" (١٢٨٦١)، و"سنن ابن ماجه" (٣١٥)، وانظر بيان الاضطراب في إسناده في "مسند أحمد" (٢١٨٥٦).

<sup>(</sup>٧) «المجروحين» ٢/ ٨٠ ، وانظر «الكامل» ٥/ ١٨٠٢.

الأحبار، لا يُعرف<sup>(١)</sup>.

ابن ميمون.

قال الأزدي: لا يكتب حديثه (٢).

٦٠٢٤ ـ عمرو بن دينار الكوفي، شُويخ لا يعرف، من شيوخ سيف بن عمر التميمي<sup>(٣)</sup>.

٦٠٢٥ ـ عَمْرو بن دينار البصري، قهرمان آل الزُّبير، وهو مولى آل الزُّبير، وليس بابنِ العوام، بل الزُّبير بن شُعيب، يكنى أبا يحيى .

روى عن: سالم بن عبد الله، وصَيْفي بن

وعنه: الحمادان، وعبد الوارث، وابن عُلية. قال أحمد: ضعيف.

وقال البخاري: فيه نظر .

وقال ابن معين: ذاهب.

وقال مرة: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعىف 😲

حماد بن زید، عن عمرو بن دینار قهرمان آل الزُّبير، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه الحجاز. فحجَّة (٢)، وما قيل عنه من التَّشيُّع مرفوعاً: (مَن قال في سوقي: لا إله إلَّا الله وحده فباطل.

٦٠٢٣ ـ عمرو بن خير الشُّعباني، عن كعب لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حيٌّ لا يموت، بيده الخير، وهو مكرر ٥٧٨٠ ـ عمرو بن داود، شيخ لمعلَّى على كل شيء قدير. كتب الله له ألفَ ألفِ حسنة، ومحا عنه ألفَ ألفِ سيئة، وبني له بيتاً في الجنة".

هشام بن عمار، حدثنا عمر بن المغيرة المصيصي، حدثنا أبو يحيى عمرو بن دينار مولى آل الزُّبير، عن سالم، عن ابن عُمر، عن عمر مرفوعاً: "من دخل سوقاً يُصاح فيها ويباع فيها، فقال . . . الله فذكره .

ورواه إسماعيل بن حكيم الخزاعي، عن عمرو نحوَه.

جماعة، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: المَن رأى مُبْتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضَّلني على كثير ممَّن خلق تفضيلاً، إلَّا عافاه الله من ذلك البلاء كائناً ما كان (٥).

٦٠٢٦ ـع: عمرو بن دينار الجُمَحي، عالم

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ مدينة دمشق) ٦٦/٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٢٥ ، وفيه: روى عنه المعلى بن منصور. وقد سلف عند المصنف ترجمة: عمر بن داود، روى عنه معلى بن ميمون، أورده العقيلي ٣/ ١٥٦ وقال: مجهول.

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب الكمال؛ ١٦/٢٢ ـ ١٧ ، وقد ذكره المزي تمييزاً. وقال الحافظ في «التقريب؛ مجهول.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧٨٥، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٣٢٩، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٢، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٤ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٥) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٨٥ \_ ١٧٨٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر: (تهذیب الکمال) ۱۰/۲۲.

ـ عــمــرو بــن ذي مــر، ويــقــال: ذو مــرو، سيأتى<sup>(١)</sup>.

عُمر، لا شيء<sup>(٢)</sup>.

\_ عمرو بن زياد الباهلي، عن مالك وغيره، كان ببغداد.

قال أبو حاتم: كان كذَّاباً أفَّاكاً يضعُ الحديث<sup>(٣)</sup>.

قلت: وهو هذا الآتي.

٦٠٢٨ ـ عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان الثوباني، أبو الحسن، عن يعقوب القُمِّي، وبكر بن مضر، وغيرهما.

قال ابن عدي: يسرق الحديث، ويحدُّث بالبواطيل، كان يسكن البَرَدَان.

حدثنا روح بن عبد المجيب، حدثنا عمرو بن زياد الباهلي أبو الحسن سنة أربع وثلاثين ومئتين، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: تزوَّجني رسول الله ﷺ وأنا بنتُ سبع سنين، فعالجني أهلي بكلِّ شيء فلم أسمن، زياد الثوباني، حدثني عبد العزيز بن محمد، فأطعموني القِثَّاء بالتمر، فسمنتُ عليه كأحسن الشحم.

ويرويه يونس بن بكير، عن ابن إسحاق. صالح بن العلاء أبو شعيب العَبْدي، حدثنا ٦٠٢٧ \_ عمرو بن زَبَّان، شيخ لسيف بن عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى النبي على مدثنا حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس مرفوعاً: «إذا ركب الناسُ الخيل، ولبسوا القُباطيّ، ونزلوا الشام، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، عمَّهم الله بعقوبةٍ من

يزيد بن خالد الأصبهاني، حدثنا عمرو بن زیاد، حدثنا یحیی بن سلیم الطائفی، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن أبي بكر مرفوعاً: «من زار قبر والديه أو أحدهما في يوم جمعة فقرأ ﴿يسَ ﴾ غُفر له».

عنده» وهذا موضوع.

قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد باطل؛ وعمرو بن زياد يُتَّهم بوضع الحديث(٤).

وقال الدارقُطني: يضع الحديث(٥).

وفي «فوائد أبي بكر الشافعي»: حدثتنا سُمانة بنت حمدان الأنبارية، أخبرنا أبي، عن عمرو بن حدثني زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عُمر مرفوعاً: «أُوحي إليَّ أنْ أَمْسِكْ عن خديجة

<sup>(</sup>١) ستأتي (٦١٢٧) ، ولم ترد هذه الترجمة في (س)، وجاء في هامشها ما نصه: عمرو بن رزيق، عن عطاء بن السائب وعنه أبو الجواب، مجهول. قاله الشريف. اهـ

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧١ ، وقال: مجهول في النقل.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» للدارقطني ص١٣٠.

وكنتُ لها عاشقاً، فأتاني جبريل برُطَب، فقال: كُله، وواقع خديجة ليلةَ جمعة ليلة أربع وعشرين من رمضان. ففعلتُ؛ فحملت بفاطمة».. الحديث.

فواضعُه عَمْرو، أخرجه أبو صالح المؤذِّن في «مناقب فاطمة».

٦٠٢٩ - عمرو بن سَعْد (١) الخَوْلاني، عن أنس، حدَّث بموضوعات، وعنه عمار بن نُصير، والد هشام.

له عن أنس: «أما ترضى إحداكنَّ أنَّ لها إذا أصابها الطَّلْق مثلَ أجر الصائم القائم، وإنْ أَسُهرَها ولدُها ليلةً كان لها مثل أجر سبعين رقبةً تعتقها» وذكر الحديث.

وقال ابن حبان: روى عن أنس حديثاً موضوعاً لا يحلُّ ذكره إلّا على جهة الاختبار للخواص. ثم ساق هذا الحديث بتمامه.

فأما:

• ٦٠٣٠ - م ٤ : عمرو بن سعيد شيخ بصري، التَّنيَّسي . فصدوق، روى عنه يونس بن عُبيد (٢).

وكذا:

**٦٠٣١ ـ عمرو بن سعيد،** شيخ بصري، من مشيخة أبي زُرعة الرازي، صدوق<sup>(٣)</sup>.

٦٠٣٢ - وعمرو بن سعيد الأموي، شيخ لأبي سعيد الأشج، ما علمتُ بعدُ به بأساً<sup>(3)</sup>.

٦٠٣٣ - م ت س ق: وعمرو بن سعيد بنالعاصى الأموي.

أحد الأشراف، هَمَّ بالوثوب على عبد الملك ابن مروان، وغلب على دمشق، ثم تحيّل عليه عبد الملك إلى أنْ ظفر به فذبحه صَبْراً.

حدث عن عثمان وغيره، واحتجَّ به مسلم (٥).

مكرر ٦٠٣٠ ـ م ٤: وعمرو بن سعيد البصري القرشي، ويقال: الثقفي، عن أنس وجماعة. وعنه: يونس، وابن عون. وثّقوه (٢).

٦٠٣٤ - س: عمرو بن سُفْيان بن عبد الله الثقفي. عن: أبيه. وعنه عمرو بن شعيب فقط. في اللَّقطَة (٧).

٦٠٣٥ - ع: عمرو بن أبي سلمة، أبو حفص التُّيِّسي .

عن: الأوزاعي، وحفص بن غيلان. صدوق مشهور، أثنى عليه غيرُ واحد.

<sup>(</sup>۱) في (س) وهامش (أ): سعيد، والمثبت من (أ)، ومخطوط «المجروحين» ۲۸/۲. وقد سلف في عمر بن سعد قبل (۵۸۰۰)

<sup>(</sup>۲) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٠ \_ ٤١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٦ ، وزاد في نسبه، فقال: عمرو بن سعيد بن يحيى بن سعيد بن العاص.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٠ \_ ٤١ ، وقال في هامش (س): وهو الذي تقدم قريباً بعد «أما» والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/۲۲.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به .

وقال الساجي: ضعيف.

وضعَّفه أيضاً يحيى بن معين .

وقال العُقيلي: في حديثه وَهُم .

وقال أبو بكر الخُلَّال: أخبرنا أحمد بن يحيى الأنطاكي، حدثنا حميد بن زَنْجويه، قال: لما رجعنا من مصر دخلنا على أحمد بن حنبل، عُبيد الكِشَوْري، ضعَّفه الدارقطني (٤). فقال: مررتم بأبي حفص عمرو بن أبي سلمة؟ فقلنا: وما كان عنده؟ إنما كان عنده خمسون حديثاً والباقي مناولة، فقال: فالمناولة كنتم تأخذون منها وتنظرون فيها.

> وقال الحافظ الوليد بن بكر الأندلسي: عمرو ابن أبى سلمة أحد أئمة الحديث من نمط ابن وهب، يُعَوِّل في أكثر قوله على مالك؛ وله سؤالات سأل عنها مالكاً.

> > قيل: توفي سنة أربع عشرة ومئتين<sup>(١)</sup>. ٦٠٣٦ ـ عمرو بن سُليم الزُّرَقي.

من ثقات التابعين ومشاهيرهم، ما علمتُ فيه شيئاً يَشِينُه.

وقد قال ابن خراش: ثقة، في حديثه اختلاط<sup>(۲)</sup>.

٦٠٣٧ \_ ق: عمرو بن سُليم المُزَني، تابعي. تفرَّد عنه المُشْمَعِل بن إياس، لكن قال النسائى: ثقة (٣).

٦٠٣٨ ـ عمرو بن سهل البصري، حدَّث عنه

٦٠٣٩ : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السَّهْمي، أبو إبراهيم على الصحيح، وقيل: أبو عبد الله، أحد علماء زمانه.

روى عن: أبيه، وطاوس، وسليمان بن يسار، والرُّبيّع بنت معوِّذ الصحابية، وزينب بنت محمد عمته، وسعيد بن المسيب، وجماعة.

وقال قتيبة: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، أنَّه دخل على زينب بنت أبي سلمة، فحدَّثَتُه أنها سمعتْ رسول الله ﷺ، وذكر حديثاً (٥٠).

حدَّث عنه: مكحول، وعطاء، والزهري، وهم من أقرانه، وأيوب، وقتادة، وعُبيد الله بن

<sup>(</sup>١) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٧٣٥ - ٢٣٦ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٣ - ٥٥ ، و هدي الساري، لابن حجر ص٤٥٣ ، والبخاري ومسلم إنما أخرجا له من روايته عن الأوزاعي، وروايته عن الأوزاعي بعضها سماع وبعضها إجازة، وإنما أخرجا له مما سمعه منه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «هدي الساري» ص٤٥٣ : ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة، فلا يلتفت إليه. قلت: لكن ذكره المصنف في كتابه «من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»، في الطبقة السادسة، وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٥ \_ ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/٥٧ ، وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٦/ ٢٠٩ : قال الدارقطني في «غرائب مالك»: إنه مجهول، روى عن عمر بن أبي سلمة الغفاري، وضعفه في موضع آخر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ١٤٢/٥٥ .

عُمر، وثور بن يزيد، وحجاج بن أرطاة، وحَرِيز ابن عثمان، وداود بن شابور، وداود بن قیس، وداود بن أبي هند، وزهير بن محمد التميمي، وسليمان بن موسى، وعاصم الأحول، ثلاثة: داع، أو لاغ، أو منصت (٢). والأوزاعي، وعمرو بن الحارث المصري، والمثنى بن الصباح، وابن إسحاق، وابن عجلان، وحسين المعلم، وخَلْق.

ووثّقه ابن معين، وابن راهويه، وصالح جَزَرة.

وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيّاً أكمل من عمرو بن شعيب.

وقال ابن راهويه: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أهلُ الحديث إذا شاؤوا احتجوا بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وإذا شاؤوا تركوه، يعني لترددهم في شأنه.

وقال أبو عبيد الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: حُجّة؟ قال: لا، ولا نصف حجة.

وأما أبو حاتم فقال: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أحبُّ إليَّ منْ بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه<sup>(١)</sup>.

وأخرج أبو داود من حديث حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله ابن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "يحضر الجمعة

وقال الأوزاعي: حدثني عمرو بن شعيب ومكحولٌ جالس.

قال على بن المديني: الذي سمع من عبد الله ابن عمرو، شُعيب بن محمد، يعنى حفيدَه (٣).

وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عن عمرو بن شعيب، فقال: ما شأنه؟ وغضب، وقال: ما أقول فيه، قد روى عنه الأئمة.

وروى عباس ومعاوية بن صالح، عن يحيى: ثقة (٤) .

وروى الترمذي عن البخاري، وذلك في «تاريخه»(٥)، قال: رأيتُ أحمد وعلياً وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، فمن الناس بعدهم!

قلت: ومع هذا القول فما احتجَّ به البخاري فى «جامعه».

وقال أبو زُرْعة: إنما أنكروا عليه كثرةَ روايته عن أبيه عن جده، وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفةً كانت عنده فرَوَاها(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٩ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٦٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٧١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (١١١٣) بغير هذه السياقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: اتاريخ مدينة دمشق، ٥٥/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٤٣ \_ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٩ .

وقال عبدُ الملك الميموني: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شُعيب له أشياء مناكير، وإنما نكتب حديثه لنعتبر به، فأما أن يكون حجةً فلا(١).

وقال الأثرم: سُئل أحمد عن عمرو بن شعيب، فقال: ربما احتججنا بحديثه، وربما وَجَس في القلب منه.

وقال الكَوْسج، عن ابن معين: يكتب حديثُه (۲).

وقال عباس، عن ابن معين: إذا حدَّث عن أبيه عن جدِّه فهو كتاب، فمن هاهنا جاء ضَعْفُه؛ وإذا حدَّث عن سعيد أو سليمان بن يسار أو عروة، فهو ثقة، أو نحو هذا (٣).

وقال أبو زُرعة: عامَّةُ المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنَّى بن الصباح، وابن لهيعة، وهو في نفسه ثقة.

وقال معمر: كان أيوب إذا قعد إلى عمرو بن شعيب غطّى رأسَه، يعني حياءً من الناس.

وقال علي: قال يحيى القطّان: حديث عمرو ابن شعيب عندنا واو<sup>(٤)</sup>.

وقال ابنُ أبي شيبة: سألتُ ابن المديني عن عمرو بن شعيب، فقال: ما روى عنه أيوب وابن جُريج، فذلك كلُّه صحيح، وما روى عمرو عن أبيه عن جدِّه فإنما هو كتاب وجَدَه، فهو ضعيف<sup>(٥)</sup>.

نُعيم بن حماد، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمر، سمعت أيوبَ يقول لليث بن أبي سُلَيم: شُدَّ يدَك بما سمعتَ من طاوس، ومجاهد، وإيَّاك وجَواليقك: وَهْب بن منبه، وعمرو بن شعيب، فإنهما صاحبا كتب(1).

وقال معتمر (٧) بن سليمان: قال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة، وعمرو بن شعيب لا يُعاب عليهما بشيء، إلّا أنهما كانا لا يسمعان بشيء إلّا حدَّثا به.

قلت: شعيب والدُه لا مَغْمَز فيه، ولكن ما علمتُ أحداً وثَقه؛ بل ذكره ابن حبان في «تاريخ الثقات»(^).

وقد روى عن جدِّه عبد الله، وعن معاوية، وعن معاوية، وعن والده محمد بن عبد الله إن كان ذلك محمد عن والله عنه والله أنَّ ذلك في: أبي داود، والترمذي، والنسائي (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٢٨٨٦، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٥٥/ ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٩ و ٢٣٨ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧٣ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٦٦ .

<sup>(</sup>٥) (سؤالات ابن أبي شيبة) ص١٠٤

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧٣ ، و«تاريخ مدينة دمشق» ٥٥/ ١٥٦ ـ ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٧) في (أ) و(س) و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧٤: معمر، وهو خطأ، صوابه: معتمر كما هو في «التاريخ الكبير» ٣٤٣/٦،
 و «تاريخ مدينة دمشق» ٥٥/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>۸) «الثقات» 7/27 ، وقال: لا يصبح له سماع من عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٩) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/۱۲ .

البُنَاني \_ فنسبه إلى جدِّه، فقال: شعيب بن عبد ابن عبد الله بن عمرو، ولا صُحبة له (٣). الله بن عَمْرو ـ وعثمان بن حكيم، وعطاء الخراساني، وآخرون.

> وقد ذكر البخاري، وأبو داود، وغير واحد: أنَّه سمع من جدِّه $^{(1)}$ .

> وفي حديث محمد بن عُبيد والدَّرَاوردي، كلاهما عن عُبيد الله بن عُمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أنَّه سمع عبد الله بن عمرو يُسأل عن مُحرم وَقَع على امرأته. ففي هذا الخبر أنَّه سمع من جدِّه ومن ابن عباس وابن عمر .

> وصرَّح البخاري في ترجمة شعيب بأنه سمع من جدِّه عبد الله<sup>(۲)</sup>؛ وهذا لا ريب فيه.

> أُمَّا رواية شعيب، عن أبيه محمد بن عبد الله فما علمتها صحّت، فإن محمداً قديم الوفاة، وكأنه مات شاتاً.

> جرير، عن مغيرة، قال: كان لا يُعبأ بحديث سالم بن أبي الجَعْد، وخلاس بن عمرو، وأبي الطُّفيل، وبصحيفة عبد الله بن عمرو. ثم قال مغيرة: ما يسرُّني أنَّ صحيفة عبد الله بن عمرو عندي بتمرتين أو بفَلْسين.

وقال ابن عدي: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة، إلَّا إذا روى عن أبيه، عن جدِّه، عن

حدث عنه ولداه: عَمْرو، وعمر، وثابت النبي ﷺ يكون مرسلاً، لأنَّ جدَّه عنده: محمد

قلت: هذا لا شيء، لأنَّ شُعيباً ثَبَت سماعُه من عبد الله، وهو الذي ربَّاه حتى قيل: إنَّ محمداً مات في حياة أبيه عبدالله، فكفَل شُعيباً جدُّه عبدُ الله، فإذا قال: عن أبيه، ثم قال: عن جدُّه، فإنما يريد بالضمير في جدِّه أنه عائد إلى شُعيب.

وبعضهم تعلَّل بأنها صحيفة رواها وِجادةً، ولهذا تجنَّبها أصحابُ الصحيح، والتصحيف يدخل على الرواية من الصُّحف بخلاف المشافهة بالسماع.

وقد قال يحيى القطان أيضاً: إذا روى عنه ثقة فهو حُجَّة.

وقال ابن معين: هو ثقة، وليس بذاك(٤)، بُلى بكتاب أبيه عن جدِّه.

وتردد ابن حبان في عمرو وذكره في «الضعفاء» فقال: إذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه، فهو ثقة يجوزُ الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جدِّه ففيه مناكير كثيرة، فلا يجوز عندي الاحتجاجُ بذلك. قال: وإذا روى عن أبيه عن جدِّه فإنِّ شُعيباً لم يَلْقَ عبدَ الله، فيكون الخبرُ منقطعاً ؛ وإن أراد بجدِّه الأدنى فهو محمد، ولا صحبة له، فيكون مرسلاً (٥).

<sup>(</sup>١) قاله أبو داود في «سننه» عقب (٥٨٠)، والترمذي عقب (٦٤١).

<sup>(</sup>٢) ﴿التَّارِيخِ الْكَبِيرِ ﴾ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) «الكامل، ٥/ ١٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: (تهذیب الکمال) ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٥) (المجروحين) ٢/ ٧٢.

قلت: قد مَرّ أنَّ محمداً قديمُ الموت، وصحّ ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة»(١). أيضاً أنَّ شعيباً سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جدِّه سيما وهو الذي ربَّاه وكَفَله.

> وحدثنا أبو يعلى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه بنسخةٍ كتبناها طويلة. وابن لهيعة ممن قد تبرّأنا من عُهدته.

فمنها: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ الله زادكم صلاةً، فحافظوا عليها، وهي الوتر».

ومنها: عن النبي ﷺ: "من استُودع وديعةً فلا ضمان عليه».

ومنها: إن امرأتين أتَتا رسولَ الله ﷺ وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال: «أتُحبَّانِ أنْ يُسوِّركما الله سِوارين من نار؟» قالتا: لا. قال: «فأُدِّنا زكاتَه».

ومنها: أنَّ النبي ﷺ قال: «مَنْ صلَّى مكتوبةً، فليقرأ بأُمِّ القرآن وقرآن معها». الحديث.

ومنها: «أيما رجل أعْهر بحُرَّة أو أَمَة قوم فولدت، فالولدُ ولد زِنا، لا يرث ولا يورث».

ومنها: «لا تمشوا في المساجد، وعليكم بالقميص وتحته الإزار».

ومنها: «العِرافة أوَّلها ملامة، وأوسطها

ثم قال أبو حاتم بن حبان: والصواب في عَمْرو بن شعيب أن يُحوَّل إلى «تاريخ الثقات»، لأنَّ عدالته قد تقدّمت، فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جدِّه، فحُكْمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل بأن يُترك من حديثهم المرسل والمقطوع، ويحتجّ بالخبر الصحيح (٢).

قلت: قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جدُّه بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة. أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة، فهذا محلُّ نظر، ولسنا نقول: إنَّ حديثُه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن.

وقد توفي بالطائف سنة ثمان عشرة ومئة.

٦٠٤٠ ـ عَمْرو بن شِمر الجُعفي الكوفي الشِيعي، أبو عبد الله .

عن: جعفر بن محمد، وجابر الجعفى، والأعمش. روى عبَّاس عن يحيى: ليس بشيء . وقال الجُوزجاني: زائغ كذَّاب.

وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات.

وقال البخارى: منكر الحديث.

قال يحيى: لا يكتب حديثه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» ٧/ ٧٣ \_ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا القول لابن حبان في مطبوع «المجروحين» ولا في غيره من كتبه، وقد أورده المصنف أيضاً في «سير أعلام النبلاء، ٥/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧٥ و ٢٧٦ ، و«أحوال الرجال» ص٥٦ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٧٩ ، و«المجروحين» ٢/ ٧٦ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٣٤٤ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣٩ \_ ٢٤٠ وفيه قال أبو حاتم: منكر الحديث جداً ضعيف الحديث، لا يشتغل به تركوه.وقال أبو زرعة: تركوه.

ثم قال البخاري: حدثنا حامد بن داود، حدثنا أسيد بن زيد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطُّفيل، عن علي وعمار، قالا: كان النبيُّ عَلَيْهُ الفَجر، ويكبِّر يوم عرفة من صلاة الغداة، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق (1).

وبه: عن عمرو، عن عمران بن مسلم، عن سُويد بن غَفَلة، عن بلال، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ: «لا يُتوضّأ من طعام أحلَّ الله أَكْلَه» (٢).

وبه: عن سُويد، عن علي: كان رسولُ الله ﷺ يأمرُ مناديه أن يجعلَ أطرافَ أنامله عند مسامعه، وأن يُثوِّبَ في صلاة الفجر وصلاة العشاء، إلّا في سَفَر.

وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث<sup>(٣)</sup>.

علي بن الجَعْد، حدثنا عمرو بن شمر، أخبرنا جابر، عن الشَّعبي، عن صَعْصَعة بن صُوحان: سمعتُ زامل بن عَمْرو الجُذَامي يُحدِّث عن ذي الكُلاَع الجِمْيري، سمعت عُمر يقول: سمعت رسول الله على النَّات، (أنما يُبعث المُقتتِلون على النَّات) (3).

قال السُّليماني: كان عمرو يضع للروافض. مكرر ٥٨٢٠ ـ عمرو بن شَوْذب . قال الأزدي: لا يساوي شيئاً (٥).

قلت: أظنه عمر بن شوذب.

**٦٠٤١ ـ ع**مرو بن صالح، عن صهيب بن مهران، مجهول<sup>(٦)</sup>.

۱۰۶۲ ـ عمرو بن صالح، عن إسماعيل بن أمية، كذلك (٧).

٦٠٤٣ ـ عمرو بن صالح قاضي رامَهُرْمز، يروي عنه زيد بن الحَرِيش وغيره.

تُكلِّم فيه .

ساق ابن عدي له هذا الحديث عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: "إنا نُشبّه عثمان بأبينا إبراهيم". رواه زيد بن الحَرِيش عنه (^). وهو منكر جدّاً.

**٦٠٤٤ ـ عمرو بن صفوان، عن عروة، لا** يعرف<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٧٣٤) من طريق أسيد بن زيد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٨١ .

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للنسائي ص٨١، و«الضعفاء» للدارقطني ص١٣٢، و«الكامل» ٥/ ١٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٨٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢١١

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>A) «الكامل» ٥/ ١٧٨٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧٦ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٠ ، وقد نسباه: المزني، وقال أبو حاتم: شيخ قديم محله الصدق.

٦٠٤٥ ـ عمرو بن عاتكة.

منكر الحديث، والإسناد إليه مظلم. قاله الأزدي.

٦٠٤٦ - ع: عمرو بن عاصم الكلابي. صدوق مشهور، من علماء البصريين.

روى عن: شعبة وطبقته.

وعنه: البخاري، والفَسَوي، وخَلْق.

وثقه ابن معين .

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال إسحاق بن سيّار: سمعتُ عمرو بن عاصم يقول: كتبتُ عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً.

وقال بُنْدار: لولا شيء لتركته.

قلت: وكذا قال فيك يا بندار أبو داود، قال: لولا سلامة في بُندار لتُرك حديثه .

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ بعمرو .

وقال أبو داود: لا أنشط لحديثه.

مات عمرو بن عاصم سنة ثلاث عشرة الزهري(٤). و مئتین (۱)(۲).

٦٠٤٧ ـ ع: عَمْرو بن عبد الله، أبو إسحاق مالك الأنصاري . السَّبيعي .

من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم، إلَّا أنه

شَاخَ ونسيَ ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عُيينة، وقد تغيِّر قليلاً.

وقال أبو حاتم: ثقة، يُشبه الزُّهريَّ في الكثرة. وقال فُضيل بن غزوان: كان أبو إسحاق يقرأً القرآنَ في كلِّ ثلاثٍ .

وقال غيره: كان أبو إسحاق صوَّاماً قوّاماً.

قلت: وُلد في أيام عثمان، ورأى عليّاً وأسامة بن زيد، وفرض له معاوية العطاء ثلاث مئة في الشهر.

وروى جرير، عن مغيرة، قال: ما أفسد حديثَ أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش.

وقال الفَسوي: قال ابن عيينة: حدثنا أبو إسحاق في المسجدِ ليس معنا ثالث، قال الفَسَوي: فقال بعضُ أهل العلم: كان قد اختلط، وإنما تركوه مع ابن عُيينة لاختلاطه<sup>(٣)</sup>.

٦٠٤٨ ـ س: عَمْرو بن عبد الله بن أنيس الجُهَني، عن أبيه في ليلة القدر، تفرَّد عنه

٦٠٤٩ ـ ٤ : عمرو بن عبد الله بن كعب بن

عنده حديث عن نافع بن جُبير، وعنه: يزيد

ابن خُصَيفة وحده، لكن وثَّقه النسائي(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: (تاريخ بغداد) ٢٠٢/١٢ ، و(تهذيب الكمال) ٢٢/ ٨٩ . ولم أقف على قول أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ٦/ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) جاء بعدها في (س) والمطبوع: عمرو بن عبد الله السيباني، تابعي لا يعرف. وفي هامشها: أعاده المؤلف قريباً. وفي (أ): عمرو بن عبد الله السيباني تابعي كذلك. وقد ضُرب عليها. وستأتى قريباً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٣ ، و «أحوال الرجال» ١٠٥ ، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٩٦ ، و «تهذيب الكمال»

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/۷۷ ـ ۹۸ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ١١٤.

محرو بن عبد الله السَّيْباني، عن عوف بن مالك الأشجعي، وجماعة.

ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني (١).

د: عَمْرو بن عبد الله بن الأسوار، أبو الأسوار الصَّنْعاني، ويعرف بعمرو بَرْق، وسيعاد (٢)، عن عكرمة.

قال يحيى بن معين وغيره: ليس بالقوي (٣). وقال بعض الأئمة: جيّد الحديث.

۱۰۵۱ ـ عـمرو بـن عـبـد الله، أبـو هـارون التّمري.

قال الأزدي: ضعيف جداً (٤).

٦٠٥٢ ـ عمرو بن عبد الجبار السُّنْجاري .

قال ابن عدي: روى عن عمّه مناكير. يكنى أبا معاوية.

علي بن حرب الطَّائي، حدثنا عمرو بن عبد الجبَّار السِّنْجاري، حدثنا عَبيدة بن حسان وهو عمَّه، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس، قال: «من السُّنَّةِ في دَفْن الميت أن يلقى الترابُ من قِبَل القبلة».

وبه حدثنا عبيدة، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «قُبْلَةُ الرجل أِخِاه، المصافحة».

وساق له ابنُ عدي أحاديث من هذا النمط، وقال: كلُّها غير محفوظة.

عمرو بن عبد الجبار، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل الطعام أكل بثلاث أصابع (٥).

وله: عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد  ${}^{(7)}$ .

٦٠٥٣ ـ عمرو بن عبد الجبار اليمامي، عن أبيه، عن أبي عوانه. وعنه محمد بن سهل كذَّاب، أعنى محمداً .

روى عن هذا بسند الصّحاح: «لا تقوم الساعة حتى يقولوا بآرائهم، ولا يُعَوِّلون على ما رُوي عني».

فهذا موضوع في نقدي.

٦٠٥٤ ـ عمرو بن عبد الرحمن العسقلاني،
 عن عطاء، مجهول (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ١١٧ .

<sup>(</sup>۲) سیعاد (۲۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل» ٢/ ١٧٩٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ٥/ ١٧٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٧ فقد أخرج من طريقه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أميران وليسا بأميرين الرجل تبع الجنازة...». وقال: لا يتابع على حديثه. وسيرد هذا الحديث في ترجمة عمرو بن عبد الغفار الآتية.

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٥.

للزُّهري، لا يعرف<sup>(١)</sup>.

٦٠٥٦ ـ عمرو بن عبد الغَفّار الفُقيمي، عن الأعمش وغيره.

قال أبو حاتم: متروك الحديث.

وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث.

وقال ابن المديني: رافضي تركتُه لأجل الرَّفْض .

وقال العُقيلي وغيره: منكر الحديث(٢).

قال العقيلي: حدثنا أحمد بن جعفر الرازي، حدثنا محمد بن يزيد النُّفيلي، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود مرفوعاً: «تاركوا التُّرك ما تركوكم، ولا تجاوروا الأنباط، فإنهم آفةُ الدين، فإذا أدُّوا الجزية فأذِلُّوهم؛ فإذا أظهروا الإسلام، وقرأوا القرآن، وتعلُّموا العربية، واحتبوا في المجالس وراجعوا الرجالُ الكلامُ، فالهربُ الهرب من بلادهم» الحديث.

وهو ابن أخي الحسن بن عَمْرو الفُقيمي.

شريح بن مسلمة، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: لمّا أتى رسولَ الله على قَتْلُ جعفر دخله من ذلك، حتى أتاه جبريل، فقال: «إنَّ الله

٩٠٥٥ \_ س: عمرو بن عبد الرحمن، شيخ قد جعل له جناحَيْن مضرَّجَين بالدم، يطير بهما مع الملائكة»<sup>(٣)</sup>.

البزَّار في «مسنده»: حدثنا أحمد بن يزداد الكوفي، حدثنا عمرو، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعاً: «أميران وليسا بأميرين: المرأة تحيض قبل طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمِرُوها، والرجل يشيِّع الجنازة، فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها».

تفرّد به عمرو؛ وعمرو متهم.

وهذا الحديث بعينه سَرَقه آخر من الفُقيمي، أو الفقيمي سرقه منه؛ فروى العقيلي في ترجمة عمرو ابن عبد الجبار العَبْدي السِّنجاري، فقال: حدثنا أبو شيبة داود بن إبراهيم، حدثنا عُبيد بن صدَّقة، حدثنا عمرو بن عبد الجبار، عن أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ، فذكره (٤).

وهذا المتن قد جاء من قول أبي هريرة من رواية ليث بن أبي سُليم، عن طلحة بن مُصرِّف، عن أبي هريرة قولَه. ورواه منصور وشعبة، عن الحكم، عمن حدَّثه، عن أبي هريرة قولَه.

٦٠٥٧ ـ عمرو بن عُبيد بن باب، أبو عثمان البصري، المعتزلي، القَدَري مع زُهْده وتَألُّهه.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٦ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٩٥ \_ ١٧٩٦ ، و«تاريخ بغداد» ٢/ ٢٠٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٦ . وفي «تاريخ بغداد»: مات (٢٠٢ هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر «الكامل» ٥/١٧٩٦.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٧.

روى عن: الحسن وأبي قِلابة .

وعنه: الحمّادان، وعبد الوارث، ويحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي، وعلي بن عاصم. وولاؤه لبني تميم، وكان أبوه من شُرَط الحجّاج.

قال الشافعي، عن سفيان: إنَّ عمرو بن عُبيد سُئل عن مسألةٍ فأجاب فيها، وقال: هذا مِنْ رأي الحسن، فقال له رجل: إنهم يَرْوُون عن الحسن خلاف هذا، قال: إنما قلتُ هذا من رأيي الحَسَنِ، يريد نفسَه.

ابن عون، عن ثابت البُنَاني، قال: رأيت عَمْرو بن عُبيد في المنام وهو يحكُّ آيةً من المصحف، فقلت: أَمَا تتقي الله! قال: إني أبدِّل مكانها خيراً منها.

ورواه محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن جَبَلة، عن ثابت.

حزم القُطعي، حدثنا عصام الأحول، قال: جلستُ إلى قتادة، فذكر عمرو بن عُبيد، فوقع فيه، فقلت: ألا أرى العلماء يقعُ بعضُهم في بعض؟ فقال: يا أحول؛ أوَلا تدري أنَّ الرجلَ إذا ابتدع فينبغي أن يُذكر حتى يُحذر، فجئت مغتماً فنمتُ، فرأيت عمرو بن عبيد يحكُّ آيةً من المصحف، فقلت له: سبحان الله؛ قال: إني سأعيدها، فقلت: أعِدْها، قال: لا أستطيع. رواه هُدْبة بن خالد، عنه.

قال ابن معين: لا يكتب حديثه .

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال أيوب ويونس: يكذب.

وقال حميد: كان يكذب على الحسن(١).

وقال ابن حبان: كان من أهلِ الورع والعبادة، إلى أن أحدث ما أحدث، فاعتزل مجلسَ الحسن هو وجماعة معه، فسُمُوا المعتزلة. قال: وكان يشتم الصحابة، ويكذب في الحديث وَهْماً لا تعمُّداً.

وقال الدارقطني وغيره: ضعيف<sup>(۲)</sup>.

الهيثم بن عبد الله، حدثنا حماد بن زيد، قال: كُنْتُ مع أيوب ويونس وابن عون، فمرَّ بهم عمرو بن عبيد، فسلَّم عليهم ووقف، فلم يردُّوا عليه السلام.

هارون بن موسى، قال: كُنّا عند يونس بن عُبيد، فجاء عباد بن كثير، فقلت: من أين؟ قال: من عند عمرو بن عبيد، أخبرني بشيء واستكتمني؛ قال: لا جُمعة بعد عثمان.

عبد الوهاب الخفاف، قال: مررت بعمرو بن عُبيد وحدَه، فقلت: مالَكَ تَركُوكَ!؟ قال: نهى الناسَ عني ابنُ عون، فانتهوا.

يحيى بن حميد الطويل، عن عمرو بن النَّضْر، قال: سُئل عمرو بن عُبيد يوماً عن شيء وأنا عنده، فأجاب فيه، فقلتُ: ليس هكذا يقول أصحابُنا، فقال: ومن أصحابك لا أبالك!

انظر «الكامل» ٥/ ١٧٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٢/ ٦٩ ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٣٢ .

قلتُ: أيوب، ويونس، وابن عون، والتيمي، قال: أولئك أرجاس أنجاس أموات غير أحياء.

مسلم بن إبراهيم، سمعت حماد بن سلمة يقول: ما كان عندنا عمرو بن عُبيد إلا عُرَّة.

الفلّاس، سمعت يحيى يقول: قلت لعَمْرو بن عُبيد: كيف حديث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ فقال: ما تصنع بسمرة؟ قبَّحَ الله سمرة!

محمود بن غيلان، قلتُ لأبي داود: إنَّك لا تروي عن عبد الوارث؟ قال: وكيف أروي عن رجلٍ يزعم أنَّ عمرو بن عبيد خير من أيوب ويونس وابن عون.

سهم بن عبد الحميد، قال: مات ابن ليونس ابن عبيد فعزّاه الناس، فأتاه عمرو فقال: إنّ أباك كان فرعك، وإن أباك كان فرعك، وإن امراً قد ذهب أصلُه وفرعه لَحريّ أنْ يقلّ بقاؤه.

قال الفلّاس: عمرو متروك صاحب بدعة.قد روى عنه شعبة حديثين، وحدَّث عنه الثوري بأحاديث، قال: سمعت عبد الله بن سَلَمة الحضرمي يقول: سمعت عمرو بن عُبيد يقول: لو شهد عندي عليّ، وطلحة، والزبير، وعثمان، على شِراك نَعْل ما أجزْتُ شهادتهم.

قال مؤمَّل بن هشام: سمعت ابنَ عُلَيَّة يقول: أوَّل مَنْ تكلَّم في الاعتزال واصل الغَزَّال، ودخل معه في ذلك عمرو بن عُبيد، فأُعجب به، وزوَّجَه أخته، وقال لها: زوَّجتك برجلٍ ما يصلح إلَّا أن يكون خليفة.

قال ابن عُلَيَّة: وحدثني اليَسع، قال: تكلَّم واصل يوماً، فقال عَمْرو بن عُبيد: ألا تسمعوا؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما تسمعون إلا خرق حيضة مطروحة.

وقال نُعيم بن حماد: قيل لابن المبارك: لمَ رَويتَ عن سعيد وهشام الدَّستوائي، وتركتَ حديث عَمْرو بن عبيد، ورَأْيُهم واحد؟! قال: كان عَمْرو يدعو إلى رأيه ويُظهر الدعوة، وكانا ساكتين.

وقال عبيد الله بن محمد التيمي: كُنّا إذا جلسنا إلى عبد الوارث كان أكثر حديثه عن عمرو بن عبيد.

علي بن عاصم، قال: قال عمرو بن عبيد: الناس يقولون: إنَّ النائمَ لا وضوءَ عليه، لقد نام رجل إلى جنبي في القيام في رمضان فأجنب<sup>(۱)</sup>.

أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عمرو، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ فلم يزل يقننتُ بعد الركوع في صلاةِ الغداة حتى فارقتُه، وصليت مع عمر فلم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقته. أخرجه الدارقطني (٢).

سفيان وعبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن، عن سعد مرفوعاً: «إذا تغوَّلت الغُول فأذِّنوا بالصلاة».

عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة بحديث: «لا تسأل الإمارة».

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) دسنن الدارقطني، (١٦٩٥).

ترجمته<sup>(۱)</sup>.

وكذلك فعل العُقيلي.

حماد بن زيد، حدّثتُ أيوبَ، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن: أنَّ السكران من النبيذ لا يُجْلَد. فقال أيوب: كذب، أنا سمعتُ الحسنَ يقول: يُجلَدُ.

حماد بن زید، قال: کان رجل من أصحابنا يختلف إلى أيوب، ثم انقطع عنه، واختلف إلى عمرو بن عُبيد، فجاء إلى أيوب يوماً، فقال له: بلغنى أنَّك تختلف إلى ذلك الرجل! قال: نعم يا أبا بكر، عنده غرائب، قال: من تلك الغرائب نَفِرُّ. وفي رواية: فقال: من الغامض أفرق.

العُقيلي: حدثني جدي يزيد بن محمد بن حماد العُقيلي، سمعت سعيد بن عامر وذُكر عنده عمرو بن عبيد في شيء قاله، فقال: كذب، وكان من الكاذبين الآثمين.

نُعيم بن حماد، قال: سمعت معاذ بن معاذ يصيح في مسجد البصرة يقول ليحيى القطان: أما تَتَّقى الله! تروي عن عمرو بن عُبيد، قد سمعته يقول: لو كانت «تَبَّتْ يدا أبي لهب» في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حُجَّة (٢) .

قلت: صحَّ أنَّ يحيى بن سعيد تركه بأُخَرة (٣). وقال كامل بن طلحة: قلتُ لحماد: يا أبا

وساق ابنُ عدي في ترجمة عمرو جملة سلمة، رويْتَ عن الناس، وتركت عَمْرو بن أحاديث، غالبُها محفوظة المتون، وطَوَّل عُبيد؟ قال: إنى رأيتُ كأنَّ الناس يصلون يوم الجمعة إلى القبلة وهو مُدبر عنها، فعلمتُ أنه على بدعة، فتركت الرواية عنه.

عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال لى حميد: لا تأخذنَّ عن هذا شيئاً \_ يعنى عَمْرو بن عُبيد \_ فإنه يكذب على الحسن.

حماد بن زيد، قلتُ لأيوب: إنَّ عمرو بن عبيد روى عن الحسن: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، فقال: كذب عَمْرو.

أحمد بن محمد الحضرمي، سألتُ ابن معين عن عَمْرو بن عبيد، فقال: لا تكتب حديثه، فقلت له: كان يكذب؟! فقال: كان داعيةً إلى دينه، فقلت له: فلم وثَّقتَ قتادة، وابن أبي عَروبة، وسلَّام بن مسكين؟ فقال: كانوا يصدقون في حديثهم، ولم يكونوا يَدْعُون إلى بِدْعة.

قال أحمد بن حنبل: بلغني عن سفيان بن عُيينة، قال: قدم أيوب وعَمْرو بن عُبيد مكةً، فطافا، حتى أصبحا، ثم قدما بعد فطاف أيوب حتى أصبح، وخاصم عمرو حتى أصبح.

إسحاق بن إبراهيم الشهيد، حدثنا قريش بن أنس، سمعت عَمْرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله، فيقول لي: أنتَ قلتَ: إنَّ القاتل في النار؟ فأقول: أنتَ قلته؛ ثم أتلو هذه الآية ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَدِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣] فقلتُ وما في

<sup>(</sup>١) «الكامل» ٥/ ١٧٥١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) «الضعفاء» ۳/ ۲۷۷ ـ ۲۸٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر «تاريخ بغداد» ١٨٣/١٢ ، و «الكامل» ٥/ ١٧٥٨ .

البيت أصغر مني: أرأيت إنْ قال لك: أنا قلتُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨] من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؛ فما ردَّ عليَّ شيئاً.

يزيد بن زُريع، حدثنا أبو عَوَانة غير مرة، قال: شهدتُ عَمْرو بن عُبيد أتاه واصِل الغزّال أبو حذيفة، فقال وكان خطيبَ القوم، يعني المعتزلة، فقال له عمرو: تكلَّم يا أبا حذيفة، فخطب وأَبْلَغ ثم سكت، فقال: عمرو: ترونَ لو أنَّ مَلَكاً من الملائكة أو نبيًا من الأنبياء يزيد على هذا!

محمد بن المنهال الضّرير، حدثنا حُميد بن إبراهيم، قال: كان عمرو بن عبيد يأتينا السوق، فكنت أتعلّم من هيئته وسَمْتِه فاتبعه يوماً إلى مسجده وقَفَاه إليّ، فأتاه غريبان من أهل الجبال، فقالا: يا أبا عثمان، ما ترى ما توطأ من بلادِنا من الظلم! قال: موتوا كراماً، ثم التفت إليّ، فقال: لا نزال بغمّنا(۱).

وروی وُهیب، عن أیوب، قال: ما زال عمرو بن عبید رقیعاً منذ کان (۲).

وروى يزيد بن زُريع: قال حَوْشب العابد لعَمْرو: مالي أراهم جانبُوك؟ قال: كيف لو ترى على رأسى قناةً (٣).

غُبيد بن هشام الحلبي، حدثنا عُبيد الله بن عَمْرو، قال: دفع أبي إليَّ مالاً وأشرك بيني وبين مُعمّر إلى مُعمّر ألى مُعمّر ألى أيوب، فقال: الْزَم هذا. قال: فمرَّ بي عَمْرو بن عُبيد راكباً عليه الثياب ومعه الناس، فقمت فسمعت منه، فقال لي معمر: أجمع بينك وبين أيوب وتسمع من عمرو.

مسلم بن إبراهيم، حدثنا نوح بن قيس، قال: كان بين أخي خالد وبين عمرو بن عبيد إخاء، فكان يزورنا، فإذا صلى في المسجد يقوم كأنّه عود، فقلت لخالد: أما ترى عمراً ما أخشعه وأعبده! فقال: أما تراه إذا صلى في البيت كيف يصلي؟ قال: فنظرتُ إليه إذا صلى في البيت يلتفتُ يميناً وشمالاً (٥).

عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، أنه سمع عَمْرو ابن عُبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق، فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذّبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدّقته، ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته، ولو سمعت رسولَ الله علي يقول هذا لرَدْته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلتُ: ليس على هذا أخذت ميثاقنا(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧٩ ـ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. والرقيع: الأحمق.

<sup>(</sup>٣) في «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٣ : كيف لو ترى رأسي على قناةٍ.

<sup>(</sup>٤) كذا ضبط في أصل المؤلف (أ) وفي (س) أيضاً ، وجاء في «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٦ : معتمر.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تاريخ بغداد» ۱۷۲/۱۲.

وقال سَوّار بن عبد الله، حدثنا الأصمعي: أنَّ عمرو بن عبيد أتى أبا عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو، الله يُخلف وعدَه! فقال: لن يُخلف الله وَعْدَه، فقال: فقد قال: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُخلِفُ النِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩] فقال أبو عَمرو: يُخلِفُ أليعاد، ثم أنشد: من العُجْمِة أُتيتَ؛ الوعد غير الإيعاد، ثم أنشد: وإني وإن واعدته أو وعدته

سأخلف إيعادي وأنجز موعدي(١)

روى جعفر بن محمد الرَّسْعَني ونصر بن مرزوق، عن إسماعيل بن مسلمة القَعْنَبي، قال: رأيت الحسن بن أبي جعفر في المنام بعد ما مات، فقال لي: أيوب ويونس وابن عون في الجنة، فقلت: فعمرو بن عُبيد؟ قال: في النار. ثم رأيته الليلة الثانية، فقال مثل مقالته، ثم رأيته الليلة الثانية، فقال كذلك، ثم قال: كم أقول لك؟(٢).

وقال مؤمل بن إسماعيل: رأيتُ همام بن يحيى في النوم، فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي، وأدخلني الجنة، وأمر بعمرو بن عبيد إلى النار، وقيل: تقول على الله كذا وكذا، وتكذب بمشيئته، وتمنَّ بركعتين تصليهما.

وجاء عن محمد بن عبد الله الأنصاري: أنَّه رأى في النوم عمرو بن عُبيد قد مُسخ قرداً.

وجاء عن الحسن أنه قال: نعم الفتى عمرو ابن عُبيد إنْ لم يحدث (٣).

وذكر يعقوب الفسوي أنَّ عمرو بن عبيد كان نساجاً (٤).

قلت: وقد كان المنصور يخضع لزهد عمرو وعبادته ويقول:

كلّكم يطلب صَيْدُ كلّكم يسمشي رُويدْ غير عَمْرو بن عُبيد<sup>(٥)</sup> وذكر ابن قُتيبة في «المعارف»<sup>(٦)</sup>: أنّ المنصور رثى عمرو بن عبيد، فقال: صلى الإله عليك من متوسّد

قبراً مررت به على مُرّانِ قَبْرٌ تضمَّن مؤمناً متحنَّفاً (٧)

صَدق الإله ودان بالقرآن فلو ان هذا الدهر أبقى صالحاً

أبقى لناحقاً أبا عثمان

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧٥٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۸۷/۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧٥٩.

<sup>(</sup>٤) «المعرفة والتاريخ» ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ١٦٩/١٢ ، وفي «الكامل» ٥/ ١٧٦٣ رويت عن المهدي بدل المنصور.

<sup>(</sup>٦) «المعارف» لابن قتيبة ص١١١ ، و«تاريخ بغداد» ١٦٩/١٢ .

<sup>(</sup>٧) في (أ) رسمت هكذا:متحنفنا، وفي (س): متحفياً. وفي «المعارف»: متحققاً. والمثبت من «تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٣٣.

قال الخطيب: مات بطريق مكة سنة ثلاث وأربعين ومئة. وقيل: سنة أربع (١).

وقال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: كان عمرو بن عبيد رجل سوء من الدَّهْرية، قلتُ: وما الدَّهرية؟ قال: الذين يقولون لا شيء، إنما الناس مثل الزرع، وكان يرى السيف (٢).

قال المؤلف: لعن الله الدَّهرية، فإنهم كفار، وما كان عمرو هكذا.

مكرر ٥٨٥٩ ـ عمرو بن عتّاب، عن عاصم ابن أبي النجود .

ليس بشيء، وقد اتُّهم.

وبخط ابن خليل: غياث، بغين معجمة. قال معاوية بن هشام، عن عمرو بن غياث الحضرمي، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله، قال رسول الله ﷺ: "إنَّ فاطمة حصَّنت فَرْجَها، فحرمَّها الله وذريَّتها على النار».

هذا حديث منكر بمرة، سمعه أبو كريب من معاوية، فالآفة عمرو.

٦٠٥٨ ـ ق: عـمرو بن عشمان الكلابي الرَّقِي، أبو سعيد.

عن زُهير بن معاوية، وغيره. تركه النسائي، وليَّنه العُقيلي .

وقال أبو حاتم: يتكلَّمون فيه، يُحدِّث من حفظه بمناكير. (٣)

وقال ابن عدي: روى عنه ثقات، وهو ممن يكتب حديثه .

حدثنا ابن الشَّرقي، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن عثمان الرقِّي، حدثنا زهير، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قلت: يا رسول الله، إنَّ الله يُنزّل سَطُوتَه على أهل نقمته وفيهم الصالحون، قال: «يبعثون على نِيَّاتهم وأعمالهم» (3).

مرة الثقفي، عن أبيه، عن جدِّه في الصلاة وقت المطر على الدَّوابِّ. انفرد به عنه كثير بن زياد (٥) .

قال ابن القطان: عمرو لا يعرف حاله كوالده (٦).

وقال الترمذي في هذا الحديث: غريب. قلت: قد روى عنه أيضاً خلف بن مهران العدوي، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ۱۸۷/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٢/ ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للنسائي (٨٢)، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٧ \_ ٢٨٨ ، و«الجرح والتعديل» 7/ 257 ، و«تهذيب الكمال» 71/ 150 = 150

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ١٧٩٠ .

<sup>(</sup>٥) «الجامع» للترمذي (٤١١).

<sup>(</sup>٦) «بيان الوهم والإيهام» ٤/ ١٧٩.

<sup>(</sup>v) «الثقات» (v)

٠٠٦٠ \_ عمرو بن عثمان، عن ابن عباس. قال الدارقطني: مجهول.

قلت: لعله ابن عثمان بن عفان<sup>(۱)</sup>.

٦٠٦١ ـ عمرو بن عثمان الثقفي، عن سفيان الثوري، لا يتابع على حديثه، قاله العقيلي (٢). وعنه ولده محمد.

٦٠٦٢ \_ عمرو بن عثمان بن سعيد الصُّوفي، عن شيبان بن فرُّوخ، ليس بمرضيِّ <sup>(٣)</sup>.

٦٠٦٣ ـ عمرو بن عطية العوفي.

حدَّث عنه سعيد بن محمد الجرْمي، ضعَّفه الدارقطني وغيرُه (٤).

٦٠٦٤ ـ عمرو بن أبي رَوْق عطية بن الحارث الوَادِعي، عن أبيه .

قال البخاري: في حديثه نظر<sup>(ه)</sup>.

وقال الدارقطني: ضعيف(٦).

قلت: روى عنه محمد بن بشر العَبْدي.

٦٠٦٥ - ت س ق: عمرو بن علقمة بن وقَّاص اللَّيشي، عن أبيه بحديث: «إنَّ الرجلَ

المزنى، لم يرو عنه غيرُ ولده محمد بن عمرو، وصحّح الحديثَ الترمذيُّ (٧).

٦٠٦٦ - ع: عمرو بن أبي عَمْرو مولى المطَّلب .

صدوق، حديثُه مخرَّج في «الصحيحين» في الأصول.

سمع: أنساً، وسعيد بن جُبير، وجماعة .

وعنه: مالك، والدَّرَاوردي.

قال أبو حاتم: لا بأس به .

وقال أبو داود: ليس بذاك. وفي لفظ: ليس ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ (^). وقال أحمد وغيره: ما به بأس.

وروى عباس عن يحيى: لا يحتج بحديثه .

وقال في موضع آخر من كتاب عباس: كان يستضعف، وكان مالك يروى عنه .

وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى: ليس بالقوي .

وقال الجوزجاني: مضطرب الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وروى أحمد بن أبي مريم، عن ابن معين، ليتكلُّم بالكلمة». رواه أبوه عن بلال بن الحارث قال: عمرو بن أبي عَمْرو ثقة، يُنكر عليه حديث

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «اللسان» ٢١٨/٦ : وهذا ظن بعيد، فلو كان هو ابن عثمان بن عفان لم يجهِّله الدارقطني.

<sup>(</sup>Y) «الضعفاء» ٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) «سؤالات حمزة» ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للدارقطني (١٣٠)، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٠، «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» للدارقطني (١٣٠).

<sup>(</sup>V) «الجامع» للترمذي (٢٣١٩). وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>A) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٣ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٧٠ .

«اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به»(١).

قلت: رواه عنه الدَّراوردي، وعمرو بن أبي عمرو، حديثُه صالح حسن مُنْحطٌّ عن الدرجة العليا من الصحيح.

ومن غرائبه: في «سنن الدارقطني» إن ثُبتَ الإسنادُ إليه، حديث: «ليس عليكم في ميِّتكم العَدَوي البصري، ابنُ أخ إسحاق بن سُويد. غُسلٌ»<sup>(۲)</sup> .

فقال عبد الحق عقيبه: عمرو لا يحتجُّ به<sup>(٣)</sup>.

وساق له النسائي: عن المطّلب، عن جابر مرفوعاً: «صَيْدُ البَرِّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدُّ لكم»<sup>(٤)</sup>.

قال ابن القَطَّان: الرجل مستضعف، وأحاديثُه تدلُّ على حاله (٥).

قلت: ما هو بمستضعفٍ ولا بضعيفٍ، نعم ولا هو في الثقة كالزُّهري وذويه.

٦٠٦٧ ـ عمرو بن عمرو بن عون بن تميم،

عكرمة عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: أبو عون الأنصاري، روى عنه سعيد بن عُفير، مجهول (٦).

٦٠٦٨ ـ د: عمرو بن عُمير، عن أبي هريرة فيمن غسل ميتاً فليغتسل. تفرد عنه القاسم بن عباس اللَّهَبي (٧).

٦٠٦٩ ـ م ق: عمرو بن عيسى، أبو نعامة

عن: حفصة بنت سيرين، وحُجَير بن الربيع، وعدّة .

وعنه: أبو عاصم، وروح، ويحيى القطان.

وثَّقه ابن معين: والنسائي .

وقال أبو حاتم: لا بأس به .

وروى الأثرم، عن أحمد: ثقة، لكنه اختلط قبل موته<sup>(۸)</sup>.

مكرر ٥٨٥٦ ـ عمرو بن عيسى، عن ابن جريج، لا يعرف<sup>(۹)</sup>.

- (١) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، و «الكامل» ٥/ ١٧٦٨ .
  - (٢) «سنن الدارقطني» (١٨٣٩).
  - (٣) «الأحكام الوسطى» ٣/ ١٧٧.
  - (٤) «السسن الكبرى» للنسائي (٣٧٩٦).
    - (٥) «بيان الوهم والإيهام» ٤/ ١٨٤.
      - (٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٢.
  - (V) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٧٣ .
- (A) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٨١ .
- (٩) قال الحافظ في «اللسان» ٦/ ٢٢٠ : وهذه الترجمة خطأ نشأ عن تصحيف، وإنما هو عمر بن عيسى، بضم العين، وهو معروف. وقد قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» [٢/٢١٦]: عمرو بن عيسى منكر الحديث. كذا قال، فأوهم أنه معروف، فإن كان عرفه وهو بضم العين، فقد تناقض فيما ذكره هنا، وإن كان ما عَرَفه فكان ينبغي أن يقتصر على ما ذكر في «الميزان». اهـ.

۹۰۷۰ ـ ت س: عمرو بن غالب الهَمْداني، عن عمار، ما حدَّث عنه سوى أبي إسحاق، لكن صحَّح له الترمذي (۱).

۱۰۷۱ - عمرو بن غُزَيّ، عن عمّه عِلْباء، ما روى عنه غير أبان بن عبد الله البَجَلي<sup>(۲)</sup>.

٦٠٧٢ - عمرو بن فائد الأسواري، عن مطر الوَرَّاق، ويحيى بن مسلم.

قال الدارقطني: متروك.

وقال ابن المديني: ذاك عندنا ضعيف، يقول بالقَدر.

وقال العُقيلي: كان يذهب إلى القَدَر والاعتزال، ولا يُقيم الحديث .

وقال ابن عدي: بصري، منكر الحديث، يكنى أبا على (٣).

أيوب بن العلاء البصري - مجاور كان بالمدينة -، عن عمرو بن فائد، عن مطر الورّاق، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله عليه: «الوضوء من البول مرةً مرةً، ومن الغائط مرتين مرتين، ومن الجنابة ثلاثاً ثلاثاً».

قال ابن عدي: لا أعلم رواه غير ابن فائد، وهو منكر. قلت: بل باطل.

قال: وحدثنا محمد بن داود، حدثنا أحمد ابن محمد بن الحباب البصري، حدثنا عمرو بن فائد، عن موسى بن سيار، عن الحسن، عن أنس، قال رسولُ الله ﷺ: "إن لله سيفاً مغموداً في غمده ما دام عثمان حيّاً، فإذا قُتل عثمان جُرِّد ذلك السيف، فلم يغمد إلى يوم القيامة».

قلت: وهذا من نمط الذي قبله ظاهر النَّكارة. مكرر ٥٨٦١ ـ عمرو بن فَرُّوخ، شيخ ليعقوب الحضرمي.

قال أبو بكر البيهقي: ليس بالقوي(٤).

٦٠٧٣ ـ عمرو بن فيروز، أتى عن عاصم بن علي شيخ البخاري بخبرٍ موضوع، لعله آفته.

3.75 ـ عمرو بن القاسم، كوفي، عن منصور بن المعتمر.

ضعَّفه ابن عدي، فقال: عمرو بن القاسم بن حبيب التمار، يكني أبا على.

عَبّاد بن يعقوب، وإسماعيل ابن بنت السدي، قالا: أخبرنا عمرو بن القاسم التَّمّار، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: "إذا رأيتم الرَّاياتِ السُّود قد خرجت فأتوها ولو حَبُواً على الثلج».

<sup>(</sup>۱) «الجامع» للترمذي (٣٨٨٨). وانظر «تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٨٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للدارقطني ١٣٢، و «سؤالات عثمان بن أبي شيبة» (٤٥)، و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٠، و «الكامل» ٥/ ١٧٩٧.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ٣٤٠، وفيه: عُمر بن فرُّوخ، بضم العين. وعمر بن فروخ من رجال «التهذيب»، وقد وثقه غير واحد، وأخرج له أبو داود في «المراسيل»، ونقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٤٦ عن البيهقي قوله: ليس بالقوي. اهـ. قلت: فعليه يكون ما هاهنا وهم من المصنف، لعله أتى من قبل نسخته التي تصحف فيها هذا الاسم.

الحسن بن علي بن عفان، حدثنا عمرو بن القاسم التَّمَّار، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: خطبنا علي فقال: انفروا إلى بقيَّة الأحزاب. رواه ابن عدي، عن ابن عقدة، عنه (١).

٦٠٧٥ ـ عمرو بن قيس الكندي الكوفي، عن أبيه.

قال ابن معين: لا شيء، قد رأيتُه.

وقال أبو حاتم: ثقة.

وكذا وثقه ابن عُقدة، وقال: هو عمرو بن قيس بن أُسير بن عمرو، روى عنه أبو نُعيم. وقال محمد بن إسحاق البلخي: حدثنا عمرو بن قيس بن أُسير بن عمرو، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ، قال: «اصْرِم الأحمق»(٢).

أما:

۱۰۷٦ ـ ٤ : عمرو بن قيس السَّكُوني الكندي الكوفي، فتابعي معمّر، صدوق<sup>(٣)</sup>.

7۰۷۷ ـ م ٤: وعمرو بن قيس المُلائي الكوفي، صاحب عكرمة وأقرانه، صدوق<sup>(٤)</sup>.

**٦٠٧٨ ـ وعمرو بن قيس اللَّيثي،** شيخ لنصر ابن علي الجَهْضمي، ما علمتُ به بأساً (٥).

١٠٧٩ ـ ٤ : عمرو بن أبي قيس الرَّازي الأزرق، عن المنهال بن عَمْرو.

صدوق له أوهام .

وقال أبو داود: لا بأس به، في حديثه خطأ(٦).

قلت: روى عنه حَكّام بن سَلْم، وإسحاق بن سُليمان، وعبد الرحمن الدَّشْتَكي، وأهلُ الرَّي.

حدَّث عمرو بن قيس، تابعي قديم، حدَّث عنه الأسود بن قيس. ذكره ابن المديني في «المجاهيل».

**١٠٨١ ـ عمرو بن كثير القيسي،** عن ابن أبي الزناد، مجهول<sup>(٧)</sup>.

**٦٠٨٢ ـ ق: عمرو بن كثير بن أفلح،** ويقال:

روَى عنه التَّبُوذَكي، وأبو حذيفة النَّهْدي. قال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال ابن المديني: مكي، لا يُعرف (^).

٦٠٨٣ \_ عمرو بن كعب، أرسل عن علي، مجهول (٩).

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (/۱۷۸۳ .

<sup>(</sup>۲) «الكامل» ٥/ ۱۷۹۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۱۹۹ \_ ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢٠/٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ۲/۲۵۲.

<sup>(</sup>A) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۰۱/۲۲.

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٦.

**٦٠٨٤ ـ عمرو بن أبي ليلى،** عن عامر غير منسوب، مجهول، وكذا شيخه (١).

٦٠٨٥ ـ ت: عمرو بن مالك الرَّاسبي البصري، لا النُّكري، هو شيخ حدَّث عن الوليد ابن مسلم.

ضعَّفه أبو يعلى .

وقال ابن عدي: يسرق الحديث . وتركه أبو زُرعة .

وأما ابن حبان فذكره في «الثقات».

أخبرنا أبو يعلى، وعمران السختياني، وعلي ابن سعيد الرَّازي قالوا: حدثنا عمرو بن مالك البصري، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن مُعَيقيب، قال: لما نظر رسولُ الله علم الرحمن».

تفرَّد به عمرو، وإنما روى أصحاب الوليد بهذا الإسنادِ حديث: «ويلٌ للأعقاب من النار»(٢).

فأما :

النُّكري، عن الله النُّكري، عن أبى الجوزاء.

۱۰۸۷ ـ ٤ : وعمرو بن مالك الجَنْبِي، عن أبي سعيد الخدري وغيره، تابعي، فثقتان (٣).

مكرر 3۰۸0 ـ عمرو بن مالك، عن جارية بن هَرِم الفُقَيمي.

قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: هذا كذَّاب، كان استعار كتابَ أبي جعفر المُسْندي، فأَلحق فيه أحاديثَ (٤).

قلت: هو الرَّاسبي.

مكرر ٦٠٨٥ ـ عمرو بن مالك الواسطي، أبو عثمان.

قال عبدُ الرحمن بن أبي حاتم: لم يكن بصدوق (٥).

۱۰۸۸ ـ عمرو بن مُجمِّع، أبو المنذر السَّكُوني، عن هشام بن عُروة، ضَعَّفوه.

روى عنه: أحمد بن أبي سريج، وأبو كريب. قال ابن عدي: عامةُ ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: ضعيف<sup>(۱)</sup>.

- (۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٢٩ ، وفيه: عامر سمع القرظي، روى عنه عمرو بن أبي ليلى، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هما مجهولان. اه. قلت: لكنه سلف عند المصنف (٥٨٦٧) وابن أبي حاتم ٦/ ١٣١ ترجمة: عمر بن أبي ليلى، عن محمد بن كعب، مجهول. اه. وذكر محقق «لسان الميزان» ٦/ ٢٢٤ : أن المصنف أخذ الترجمة من ابن أبي حاتم وأن الوهم منه وأن الصواب: عمر بن أبي ليلى، كما في الموضع الأول عنده.
  - (٢) انظر: «الكامل» ٥/ ١٧٩٩ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٩ ، و«الثقات» ٨/ ٤٨٧ ، وقال ابن حبان: يغرب ويخطئ. اهـ.
    - (٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢١١/٢٢ و ٢٠٩.
      - (٤) انظر: «العلل الكبير» للترمذي ٢/ ٨٥٨.
- (٥) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٣١ ، والذي في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٥٩ : عمرو بن مالك الراسبي أبو عثمان، لم يكن صدوقاً. اهـ وعليه فيكون هو الراسبي السالف، وقد تابع المصنف ابن الجوزي على ذلك.
  - (٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٥ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٨٢ .

٦٠٨٩ \_ عمرو بن محمد الأعسم، عن سليمان بن أرقم.

قال الدارقطني: منكر الحديث (١).

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المناكير، ويضع أسامي المحدثين.

روى عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أتى امرأتَه وهي حائض، فجاء ولده أجذم، فلا يَلُومنَّ إلّا نفسه»(٢).

روى عنه أحمد بن الحسين بن عبّاد البغدادي أحاديث كلها موضوعة.

قال الخطيب: كان ضعيفاً (٣).

وقال محمد بن حسان الأزرق: حدثنا عمرو ابن محمد بن الحسن البصري، عن مُطرِّف بن طریف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: من بنى لله مسجداً، فليس له أنْ يبيعه ولا يُبدِّله، ولا يمنع أحداً يصلِّي فيه، إلا صاحب هوى أو بدعة (3).

٦٠٩٠ ـ خ م د س: عمرو بن محمد الناقد.من أئمة الحديث.

لقي عبد العزيز بن أبي حازم وطبقته. قال أحمد: يتحرَّى الصدق.

وقال أبو داود وغيره: ثقة .

وقال ابن معين وقيل له: إنَّ خَلَفاً يقع في عَمْرو الناقد، فقال: ما هو من أهل الكذب<sup>(ه)</sup>.

۱۰۹۱ ـ عمرو بن محمد، عن سعید بن جُیر، مجهول (۲).

٦٠٩٢ ـ عمرو بن مُخَرِّم، بصري.

عن يزيد بن زُريع، وابن عيينة بالبواطيل، قاله ابن عدي .

فمن ذلك: عن يزيد، عن خالد الحدَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: "يكون في آخر أمتي الرَّافضة، ينتحلون حُبَّ أهل بيتي وهم كاذبون، علامةُ كذبهم شَتْمهم أبا بكر وعُمر، من أدركهم منكم فيقتلهم، فإنهم مشركون». لكن انفرد به عنه أحمد بن محمد بن عمر اليمامي، وهو هالك.

جعفر بن طَرْخان، حدثنا عمرو بن مُخَرِّم، حدثنا جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا تسترضعوا الزَّانية، فإنَّ اللبن يُعْدى».

قرأتُ على إسحاق الصفّار، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا خليل بن بدر، أخبرنا أبو علي المقرئ، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن

<sup>(</sup>۱) اسنن الدارقطني، (۸۷).

<sup>(</sup>٢) (المجروحين) ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد» ٢٠٤/١٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٩٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ٢٠٦/١٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢١٦/٢٢ و ٢١٧ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٢ .

أحمد، حدثنا أحمد بن داود المكي، حدثنا أبو قَتَادة عمرو بن مُخَرِّم الليثي، حدثنا محمد بن دينار الطَّاحي، عن يونس، عن الحسن، عن أمِّه، عن أم سلمة، قال لى رسولُ الله عَلَيْمَ: «اعملي ولا تتَّكلي على شفاعتي، فإن شفاعتي وخير (٥). للَّاهين من أمتى»(١).

البصري .

عن: عكرمة بن عمار، وشعبة.

وعنه: البخاري مقروناً بآخر، وأبو داود، وأبو خليفة الجمحي، وعدة.

قال القواريري: كان يحيى القطان لا يرضاه في الحديث.

وقال سليمان بن حرب: جاء بما ليس عندهم فحسدو ه<sup>(۳)</sup> .

وقال ابن المديني: اتركوا حديث العَمْرين، يعني عمرو بن حَكَّام، وعمرو بن مرزوق<sup>(٤)</sup>.

وقال الأزدي: كان سماع أبى داود وعمرو ابن مرزوق من شعبة شيئاً واحداً، وكان ابن معين يُطْري عمرو بن مرزوق، ويرفع ذِكْره.

وقال أحمد بن حنبل لابنه صالح حين قدم من البصرة: لِمَ لَمْ تكتب عن عمرو بن مرزوق؟ فقال: نُهيت. فقال: إنَّ عفان كان يرضاه، ومن الذي كان يرضى عفان! كان عمرو صاحب غَزْوِ

وقال أبو حاتم: كان ثقة من العباد، لم نلق ٦٠٩٣ ـ خ (٢) د: عَمْرو بن مرزوق الباهلي أحداً من أصحاب شعبة كان أحسن حديثاً منه (٦). وقيل: كان يحضر مجلس عَمْرو عشرة آلاف رجل.

وقال بُنْدار: سمعت عمرو بن مرزوق يقول وسئل: أتزوّجتَ ألف امرأة؟ فقال: أو أكثر .

مات عمرو سنة أربع وعشرين ومئتين<sup>(٧)</sup>.

فأما:

٦٠٩٤ ـ عَمْرو بن مرزوق الواشِحِي، فشيخٌ صدوق، قديم، روى عنه الحَوْضي، ومسلم<sup>(۸)</sup>.

٦٠٩٥ ـ ع: عمرو بن مرة الجَمَلي، الإمام الحجة، وجَمَل من مُراد، أبو عبد الله الكوفي الضرير .

عن ابنْ أبي أوفى، ومُرَّة الطيب، وخلق. وعنه: مسعر، وشعبة، وخلق.

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٥/ ١٨٠١.

<sup>(</sup>۲) فوقها في (س): مقروناً.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>۷) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲۸/۲۲ و ۲۲۹.

<sup>(</sup>A) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٣٠ ، فقد ذكره المزى تمييزاً.

قال ابن المديني: له نحو مئتي حديث.

ووثقه ابن معين وغيره.

وقال أبو حاتم: ثقة يرى الإرجاء .

وقال شعبة: ما رأيت مَنْ لا يدلِّس سوى عمرو بن مرة، وابن عون .

وقال مسعر: لم يكن بالكوفة أفضل من عمرو ابن مرة .

وعن مغيرة بن مِقْسم، قال: لم يزل في الناس بقية، حتى دخل عَمْرو بن مرة في الإرجاء، فتهافتوا فيه.

مات سنة ست عشرة ومئة<sup>(١)</sup>.

مكرر ٥٨٨٨ ـ عَمرو بنُ مساور، أبو مِسْور. ضعيف، قد مضى في عُمر، فيحوّل إلى هنا.

٦٠٩٦ ـ عمرو بن مسلم بن نُذَير، عن علي، لا يعرف .

وصوابه: مسلم بن نُذير. عنه عيّاش العامري<sup>(۲)</sup>.

صالح الحديث .

قال أحمدُ: ضعيف.

وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي (٣).

أبو عاصم النبيل، عن ابن جُريج، أخبرني عمرو بن مسلم، حدثنا طاوس، عن عائشة مرفوعاً: «اللهُ ورسولهُ مولى مَنْ لا مولى له، والخالُ وارث من لا وارث له».

تابعَهُ مَخْلَد بن يزيد، عن ابن جُريج، ورواه غيرهما مرسلاً .

أخرجه النسائي، فقال: عَمْرو ليس بذاك<sup>(٤)</sup>. له في مسلم حديث: «العَجْز والكَيْس بقَدَر»<sup>(٥)</sup>.

۲۰۹۸ ـ د: عَمْرو بن منصور، شیخ حدَّث عن الشعبي.

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث (٦).

قلت: روی عنه وکیع وجماعة، ووثقه ابن معین $^{(v)}$ .

أما

7۰۹۹ ـ عمرو بن منصور القَيْسي البصري القدَّاح، فصدوق، يروي عن هشام بن حسان، وشعبة، وهو من مشيخة البخاري خارج «الصحيح» (۸).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲٪ ۲۳۲ ـ ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤٢/٢٢ ، وقد رمز له «عس».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٦٣١٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>V) انظر: «تهذیب الکمال» ۲٤٧/۲۲.

<sup>(</sup>٨) روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام»، انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤٩/٢٢.

٦١٠٠ - س: وعمرو بن منصور النَّسائي.
 متأخر، ثقة، من شيوخ أبي عبد الرحمن
 النسائي، لَحِقَ أبا نعيم وطبقته.

قال النسائي: ثبت مأمون (١).

١٠١٦ - عمرو بن مِهْران الخَصّاف، شيخ المصري .
 للقاسم بن زكريا الصَّيْقل، ضعَّفَه الأَزْدي (٢).

مكرر ٦٠٦٦ عمرو بن مَيْسرة، هو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، حَسن الحديث، قد مَرّ.

٦١٠٢ - عَـمْرو بن ميمون القَنَّاد، عن عبد الرحمن بن مَغْراء .

قال أبو حاتم: حديثه منكر<sup>(٣)</sup>.

۱۱۰۳ - عَمْرو بن نصر، حدَّث عنه الحكم ابن مسلمة، مجهولان (٤٠).

٦١٠٤ ـ عمرو بن النَّضْر.

مجهول، يروي عن إسماعيل بن أبي خالد. وقال العُقيلي: لا يتابع على حديثه (٥).

31.0 - ق: عَمْرو بن النعمان، عن سليمان التيمي، صدوق إنْ شاء الله.

قال ابن عدي: ليس بالقوي.

قال أبو حاتم: صدوق<sup>(٦)</sup>.

قلت: روى عنه أحمد بن عَبْدة، وأبو الأشعث.

٦١٠٦ ـ د: عمرو بن أبي نُعَيْمة المعافري المصري .

قال الدارقطني: يترك.

وقوَّاه ابنُ حبان<sup>(٧)</sup> .

ولأبي داود في «سننه» عنه حديث واحد عن أبي عثمان الطُّنْبُذي، عن أبي هريرة (٨).

۱۱۰۷ ـ د س: عمرو بن هاشم، أبو مالك الجَنْبي.

حدَّث عنه: يحيى بن معين، والكبار. عن (٩): هشام بن عروة وغيره.

قال أحمد وغيره: صدوق .

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: فيه نظر .

وقال مسلم: ضعيف.

وقال أحمد: صدوق، لم يكن صاحب حديث.

- (۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۲۵۲.
- (٢) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٣٢.
  - (٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٨.
  - (٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٦ .
    - (٥) «الضعفاء» ٣/ ٢٩٣.
- (٦) «الكامل» ٥/ ١٧٧١ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٥ .
  - (V) «الثقات» ٧/ ٢٢٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٧١
    - (۸) «سنن أبى داود» (٣٦٥٧).
- (٩) في (أ): عنده. وسقط من (س). والمثبت من «الكاشف» ٢/ ٨٩.

وقال أبو حاتم: لين الحديث(١).

ماحب الأوزاعي .

صدوق، وقد وُثِّق.

وقال ابن وَارَة: ليس بذاك، كتب عن الأوزاعي صغيراً.

وقال ابن عدي: ليس به بأس(٢).

٦١٠٩ ـ عمرو بن هانئ<sup>(٣)</sup> .

قال البخاري: يختلفون فيه. لم يزد(٤).

٦١١٠ ـ م ت س ق: عمرو بن هَرِم، عن رِبْعي بن حِراش.

ضعّفه يحيى القطان.

وقال ابن أبي حاتم: روى عنه جعفر بن أبي وَحْشية، وسالم المرادي.

وثَّقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم (٥). ٦١١١ ـ ت ق: عمرو بن واقد الدِّمشقى .

عن: يونس بن ميسرة، وغيره.

وعنه: يحيى الوُحَاظي، وهشام بن عمار. قال أبو مسهر: ليس بشيء . وقال البخارى: منكر الحديث .

وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه .

وقال الدارقطني: متروك.

وروى الفَسوي عن دُحَيْم قال: لم يكن شيوخنا يُحدِّثون عنه. قال: وكأنه لم يشك أنه كان يكذب. وكذّبه مروان بن محمد<sup>(1)</sup>.

هشام بن عمار، حدثنا عَمْرو بن واقد، حدثني يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاذ، عن النبي على قال: ﴿ ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾: كتاب الله (٧).

وبه: «اللهم مَنْ آمن بي وصدَّقني، وشهد أنَّ ما جئتُ به الحق، فأكثِر مالَه وولدَه وأطِلْ عُمرَه».

وبه: عن النبي ﷺ: «مَنْ أطعم مؤمناً حتى يُشبعه من سَغَبٍ، أدخله الله [من باب] (^) من أبواب الجنة لا يدخله إلّا مَنْ كان مثله».

- (۱) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٨١ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٤ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٩٢ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٧ . وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان، وإذا حدث عن ثقة فهو صالح الحديث، وإذا حدث عن ضعيف كان يكون فيه بعض الإنكار، وهو صدوق إن شاء الله. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٧٤ .
  - (٢) انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٨ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٧٦ .
    - (٣) لم ترد هذه الترجمة في (س).
  - (٤) لم أقف على هذا القول للبخاري، والذي في «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٨١ بياض.
    - (٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٢٧ .
- (٦) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٨٠ ، و«الجرح والتعديل» 1/77 ، و«الكامل» 0/777 ، و«المعرفة والتاريخ» 1/777 ، و«تهذيب الكمال» 1/7777 .
  - (v) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٩٢.
  - (۸) ما بين حاصرتين لم يرد في (أ) و(س) استدركته من «الكامل» ٥/ ١٧٦٩ .

وبه: «أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان، شرب الخمر، وملاحاة الرجال».

وبه: «أُريت أني وضعتُ في كِفةٍ وأمتي في كفة فعدَل بأمتي، ثم كفة فعدَل بأمتي، ثم عُمر فعدَل بأمتي، ثم عُمر فعدَلها، ثم رفع الميزان».

وبه: «إنَّ الجنة لا تَحلُّ لعاصٍ، ومَنْ لقي الله ناكثَ بيعةٍ لقيه أجذم». الحديث.

وبه: إنَّه ذَكَر الفتنَ فعظَّمها، قيل: فما المخرجُ منها يا رسولَ الله؟ قال: «كتاب الله، فيه نبأُ مَنْ قبلكم». الحديث.

وبه: "يُؤْتِي يوم القيامة بالمَمْسوح عقلاً، حِسَان، وأرجو أنه لا بأس به (٥). وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيراً». الحديث. ٢١١٦ ـ عمرو بن أبي الولي

وبه: «نضَّر الله امرأً سمع كلامي فلم يزد فيه». الحديث<sup>(۱)</sup>.

وهذه الأحاديث لا تُعرفُ إلّا من رواية عمرو ابن واقد، وهو هالك.

۲۱۱۲ ـ عمرو بن واقد، بصرى.

عن محمد بن عمرو، لا يُعرف، وأتى بخبرٍ منكر (٢).

71 ۱۳ ـ ق: عمرو بن الوليد بن عَبَدَة، ما روى عنه سوى يزيد بن أبي حبيب (٣).

٦١١٤ ـ د: عمرو بن الوليد. نَكِرة، عن عبادة بن الصامت، وعنه هانئ بن كلثوم فقط (٤).

7110 ـ عمرو بن الوليد الأغْضف، شيخ لعبيد الله القواريري، ليِّن الحديث.

قال عبدان: هو حَمَل أهل الأهواز على السُّنة، فلما قدم والدعلي بن المديني أمرهم بالكتابة عنه.

وقال ابن عدي: لعمرو بن الوليد أحاديث حِسَان، وأرجو أنه لا بأس به (٥).

٦١١٦ ـ عمرو بن أبي الوليد، عن عمر، مجهول<sup>(٦)</sup>.

٦١١٧ ـ س: عمرو بن وهب الثقفي، عن

تفرَّد عنه ابن سيرين، إلَّا أنَّ النسائي وثَّقه (٧).

أما:

المغيرة.

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٦٩ \_ ١٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ . والخبر أخرجه العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعاً، بلفظ: «من ولي عشرة جيء به يوم القيامة يده مغلولة...».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۸۹/۲۲ ـ ۲۸۹ ، ونقل ابن حجر في «تهذیب التهذیب» ٣/ ٣١١ ـ ٣١٢ ، عن ابن یونس قال: کان من أهل الفضل والفقه. ثم قال ابن حجر: وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات أهل مصر. وقال في «التقريب »: صدوق.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٦ ، و«الكامل» ٥/ ١٧٩٤ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۲۹۱. وقال ابن حجر في «التقریب»: ثقة.

۲۱۱۸ ـ عَمْرو بن وَهْب الطّائفي، فصدوق، روى عنه عيسى بن يونس، وأبو عاصم<sup>(۱)</sup>.

٦١١٩ ـ عمرو بن وَهْب، شيخ ليحيى بن حسان التَّنِسي .

قال أبو حاتم: مضطرب الحديث (٢).

٦١٢٠ ـ عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة.

قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، قد رأيته. وذكره ابن عدي مختصراً (٣).

۱۱۲۱ ـ ع (صح): عمرو بن يحيى بن البخاري<sup>(۹)</sup>. عمارة. من شيوخ مالك، وتَّقوه. وقال يحيى بن قال ابن ما معين: ليس بقوي: صُويلح<sup>(٤)</sup>.

مالك (٥)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عسر: رأيتُ رسولَ الله على على حمارٍ وهو متوجّه إلى خَيْر. أخرجه مسلم (٦).

وعَمْرو ثقة، حدَّث عنه شعبة، وابن عُيينة، والناس.

٦١٢٢ ـ خ ق: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو القرشي الأموي. صدوق. أورد له ابنُ عدي حديثين (٧) ، وما نطق فيه بحرف، ولولا أنَّه ذكره لما ذكرتُه، لأنه احتجَّ به البخاري.

عمرو بن يحيى (^) ، عن جده سعيد بن عَمْرو ، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما بعث الله نبيّاً إلّا راعي غنم»، قالوا: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: «وأنا رعيتها لأهل مكة بالقَرَاريط».

تفرَّد به عمرو، وهو مخرَّج في «صحيح البخاري»(٩).

قال ابن معين: هو صالح(١٠).

٦١٢٣ ـ ق: عسمرو بسن يسزيد، أبو بُسرُدة التميمي الكوفي .

عن: علقمة بن مرّثد الكوفي .

وعنه: أحمد بن يونس، وجماعة.

قال يحيى: ليس حديثه بشيء .

وقال أبو حاتم: منكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۲۹۳ ، وقد رمز له المزي (بخ). وسلف عند المصنف برقم (۹۱٤): عمر بن وهب؛ شیخ لأبي عاصم النبیل، وقد جهّله أبو حاتم.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ٥/ ١٧٧٣ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٩ وقال أبو حاتم: ثقة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الدارمي ١٣٨.

<sup>(</sup>۵) جاء فوقها في (س): (م د س).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٧٠٠) (٣٥).

<sup>(</sup>٧) «الكامل» ٥/ ١٧٧٤ .

<sup>(</sup>A) فوقها في (س): (خ).

<sup>(</sup>٩) "صحيح البخاري" (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٩.

وقال الدارقطني وغيره: ضعيف(١).

عبید الله بن موسی، عن أبي بُرْدة عمرو بن يزيد، عن عطاء، سمع أبا هريرة يقول: كان رسولُ الله على يقرأ في كلِّ صلاة.

يحيى الحماني وغيره، حدثنا أبو بُرْدة، حدثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: أُدخل النبيُّ ﷺ من قِبل القِبْلَة، وأُلْحد له لحداً، ونُصب عليه اللَّبِن نَصْباً (٢).

وقال ابن ماجه: حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر، حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو بُرْدة، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: لما أخذوا في غَسْل رسولِ الله على ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله على قميضه (٣).

فهذا منكر، والمشهور حديث ابن إسحاق عن يحيى بن عبّاد، عن أبيه، عن عائشة (٤).

سئل أبو داود عن أبي بردة هذا فوهًاه جداً (٥).

أما :

٦١٢٤ ـ س: أبو بُريد عمرو بن يزيد الجَرْمي البصري، شيخ النسائي، فقال أبو حاتم: صدوق (٦).

**٦١٢٥ ـ عمرو بن يوسف، عن سعيد بن** المسيب<sup>(۷)</sup>.

٦١٢٦ ـ وعمرو بن أبي يوسف، عن معاوية، مجهولان (<sup>٨)</sup>.

٦١٢٧ ـ عمرو ذو مُرّ، عن علي.

قال البخاري: لا يعرف، حدَّث عنه أبو إسحاق السَّبيعي .

فروى مخول بن إبراهيم، حدثنا جابر بن الحُرّ، عن أبي إسحاق، عن عمرو ذي مُرّ، عن علي حديث: «مَنْ كنت مولاه فعليٌّ مولاه؛ اللهم وَالِ مَنْ والاه، وعادِ مَنْ عاداه».

وقد روي هذا بإسنادٍ أصلح مِنْ هذا (٩).

وقد ذكر هذا الرجل ابن عدي في «كامله» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٠ ، و«سنن الدارقطني» (٢٦٣١)، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرج هذين الحديثين ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٨٨ ـ ١٧٨٩ ، وقال: وهو ممن يكتب حديثه من الضعفاء.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) كما في السنن أبي داود» (٣١٤١)، والمسند أحمد، (٢٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) «سؤالات الآجري» ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٨) «الجرح والتعديل؛ ٦/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٣٠ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>۱۰) «الكامل» ٥/ ١٧٩١.

عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان قال: هما الأفجران من قريش.

قال ابن عدي: هو في جملة مشايخ أبي إسحاق المجهولين (١).

٦١٢٨ ـ د: عمرو بَرْقِ، هو ابن عبد الله الصنعاني، يقال له: أبو الأسوار، كذا سماه ابن عدي.

حدَّث عنه معمر.

وقال أحمد: لعَمْرو بَرْق أشياء مناكير. وقيل: کان یسکر.

وقال العُقيلي: هو عمرو بن مسلم<sup>(٣)</sup>.

قلت: لمعمر عنه، عن عكرمة، عن عبدالله ابن عباس وأبى هريرة في النهي عن شريطة الشبطان.

قال ابن معين: ليس بقوى .

وذكر ابن عدي عن هشام بن يوسف القاضي أنه قال فيه: ليس بثقة .

وروى عباس الدُّوري، عن ابن معين: أنَّ وشعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو ذي مُرّ، عن عكرمة نزل على عَبْد الله الأسوار والد عَمْرو هذا علي: ﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُم دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨] بصَنْعَاء، فأمر ابنه بالأَخْذ عن عكرمة، فكان عكرمة يقول: اطلبوه؛ فكانوا يحبونه، وكان يشرب؛ فكان يقول له: لعلك ممن يقول: اصبُبْ على صَدْرك من بَرْدِها

إنى أرى المناس يَسموتونا. قال ابن عدي: فيقوم وهو سكران (٤).

وقال أمية بن شبل (٥): إنه عَدًا على كتاب لعكرمة فنَسخُه، وجعل يسأل عكرمة؛ ففهم أنه قال ابن عدي: أحاديثه لا يتابعه عليها كتبه من كتبه، وقال: علمتُ أن عقلك لا يبلغ هذا.

٦١٢٩ ـ عَمْرو القصير، عن إبراهيم النَّخعي، مجهو ل(٦).

٦١٣٠ ـ عَمْرو، عن على، كذلك<sup>(٧)</sup>.

# [من اسمه عُمير]

٦١٣١ ـ س: عُمير بن إسحاق .

وثُق، ما حدَّث عنه سوى ابن عون .

وقال يحيى بن معين: لا يساوي حديثه شيئًا، لكن يُكتب حديثه. هذه رواية عباس عنه، وأما

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٥/ ١٧٩٢.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» ٥/ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(س): أسد بن شبل. والمثبت من «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٤٦ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ٦/ ۲۷۱.

عثمان فروى عن يحيى: أنه ثقة <sup>(۱)</sup>.

وقال النسائي وغيره: ليس به بأس (٢).

روى عن: المقداد بن الأسود، وعمرو بن العاص، وجماعة.

٦١٣٢ - عُمير بن سُويد، عن أنس.

قال ابن حبان: لا يجوز أن يحتجُّ به .

قال أبو نعيم: حدثنا المطلب بن زيد، عن عُمير، عن أنس: كان بابُ النبي على يقل يقرع بالأظافير (٣). رواه عن أبي نعيم حميد بن الربيع، وهو ذو مناكير.

7۱۳۳ - عُمير بن سيف الخولاني، لا يعرف، ما حدَّث عنه سوى شرحبيل بن مسلم (٤). 31٣٤ - عُمير بن عبد المجيد الحنفي.

حدَّث عنه زهير بن حرب، وغيره. قال ابن معين: ضعيف<sup>(ه)</sup>.

٦١٣٥ - عُمير بن عمران الحنفي.

قال ابنُ عدي: حدَّث بالبواطيل.

محمد بن حرب النشائي، حدثنا عُمير بن عمران، حدثنا ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: "إنَّ الله أوحى إليَّ أن أُزوِّج كريمتيَّ عثمان».

وبه: أنبأنا ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا كان أحدُكم في المسجد فلا يسمع أحدٌ صوته»، ويشير بأصبعيه إلى أذنيه (٢).

٦١٣٦ ـ ت: عُمير بن مأمون، عن الحسن ابن علي.

قال الدارقُطني: لا شيء.

ويقال: ابن مأموم الدارمي .

روی عنه سَعْد بن طریف<sup>(۷)</sup>.

٦١٣٧ ـ عمير بن مُغلِّس .

عن جَريز بن عثمان، شامي، لا يُعرف (^ ). ٦١٣٨ عمير بن هانئ العَنْسي الدَّاراني، تابعي .

روى عن: معاوية، وابن عمر، وجماعة.

<sup>(</sup>١) «تاريخ عثمان الدارمي» ١٦٢، و«الضعفاء» للعقيلي ٣١٧/٣، و«الكامل» ٥/ ١٧٢٤، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ١٩٨ \_ ١٩٩ ، وقال الدارقطني \_ كما في «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٣٤ \_: إنما هو عمر بن سويد. اه. وترجمة عمر في «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر «التاريخ الكبير» ٦/ ٥٣٩ و «تاريخ مدينة دمشق» ٥٦ / ١٥٤ . وجاء في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٧٩ : عمير ابن يوسف، سمع أبا مسلم، روى عنه شرحبيل بن شفعة. اهـ

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجروحين» ٢/١٩٩٧ ، وفيه: أن ابن معين قال: صُليح، ثم ضرب عليه وكتب: ضعيف. ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/٣٧٧ عن ابن معين: أنه صالح. وعن أبي حاتم قال: ليس به بأس.

<sup>(</sup>٦) «الكامل» ٥/ ١٧٢٥ . وقال: والضعف بيَّن على حديثه.

<sup>(</sup>٧) انظر: (تهذیب الکمال) ۲۲/ ۳۸۰ ۲۸ ۳۸٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/٧٧.

وعنه: معاوية بن صالح، والأوزاعي، وطائفة. وتُّقه العجلي .

وقال الفَسَوي: لا بأس به .

وقال أبو داود: كان قَدَريًّا .

وقال أحمد بن أبي الحواري: إني لأىغضه (١).

وقال ابن جابر: حدثني عُمير بن هانئ، قال: وَلَّاني الحجاجُ الكوفة، فما بعث إليَّ في إنسان أحدُّه إلَّا حَدَدتُه، ولا في إنسان أَقْتُله إلَّا مصري، لا يُدرى من هو . أرسلته، فعزلني، فقلت: والله لا أجتمع أنا وأنت في بلدٍ. فجئت وتركته. قال ابن جابر: عَمِيرة بن عبد الله يقول: حدثنا أبي، أنه سمع قلت له: لا أراك تفتر من الذِّكر، كم تسبِّح في عَمْرو بن الحَمِق يقول: قال رسولُ الله ﷺ: اليوم؟ قالَ: مئة ألف، إلَّا أن تُخطئ الأصابع.

> لمروان بن محمد: لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عُمير بن هانئ، فقال: كان أبغضَ إلى سعيد من النار، قلتُ: ولِمَ؟ قال: أليس هو مجهول(٥). القائل على المنبر حين بُويعَ ليزيد بن الوليد: سارعُوا إلى هذه البيعة، إنما هما هجرتان: هجرةٌ إلى الله ورسوله، وهجرةٌ إلى يزيد. قال

مروان: فسمعتُ أبي يقول: رأيتُ ابن مرة على دابَّةٍ وقد سمَّط خَلْفَه رأسَ عمير بن هانئ، وهو داخل به إلى مروان الحمار.

قلت: قتل سنة سبع وعشرين ومئة<sup>(٢)</sup>.

٦١٣٩ ـ ق: عمير مولى عُمر، ما روى عنه سوى عاصم بن عمرو البَجَلي (٣).

# [من اسمه عَمِيرة]

٦١٤٠ - عَمِيرة بن عبد الله المعافري،

قال كاتب الليث: حدثنا أبو شريح أنَّه سمع التكون فيكم فتنةً، أُسلَمُ الناس ـ أو خير الناس ـ وقال العباس بن الوليد بن صبح: قلت فيها الجُنْد الغربي العال عمرو بن الحَمِق: فلذلك قدمت عليكم مصر(٤).

٦١٤١ \_ عَمِيرة بن كوهان، عن علي رضي الله علي الما

٦١٤٢ \_ عميرة (٢<sup>٦)</sup> بن سَعُد، عن على. قال يحيى القطان: لم يكن يُعتمد عليه (٧).

<sup>(</sup>١) «الثقات؛ للعجلي ٣٧٥ ، و«المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٦٥ ، و«تهذيب الكمال؛ ٢٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الأخبار السالفة في (تاريخ مدينة دمشق) ٥٦/ ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، ١٦٣ . وفيه: رأيت ابن بكرة بدل: ابن مرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٨٠ ، واتهذيب الكمال، ٢٢/ ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٣١٤ ، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٣٠ ، وابن عساكر في «تاريخه»

<sup>(</sup>٥) ﴿الجرح والتعديل؛ ٧/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) جاء فوقها في (س) رمز (ص) إشارة إلى أن النسائي أخرج له في «خصائص علي». وانظر «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الجرح والتعديل» ٧ ٢٤ .

وقيل: عمير بن سعد. والصواب: عَميرة (١)، وهو هَمْداني، وذاك نخعي. وهذا قول ابن حبان (٢).

### [من اسمه عَنْبَسة]

٦١٤٣ ـ س: عَنْبسة بن الأزهر الشيباني، أبو يحيى، عن سِماك بن حرب.

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أبو داود: لا بأس به. روى عن: سلمة بن كُهَيل، وسِماك. وعنه: أحمد بن أبي طَيْبة، وجماعة (٣).

٦١٤٤ - عَنْبَسة بن جُبير، عن الربيع بن صبيح، لا يعرف.

وقال العُقيلي: لا يتابع على حديثه<sup>(٤)</sup>.

٦١٤٥ ـ دخ مقروناً: عَنْبَسة بن خالد الأَيْلي، عن عمّه يونس بن يزيد.

قال أبو حاتم: كان هذا على خراج مصر، وكان يعلّق النساء بثديهنّ .

قال ابن القطان: كفي بهذا في تجريحه .

وقال الفَسوي: سمعت يحيى بن بُكير يقول: إنما يحدِّث عن عنبسة مجنون أحمق، لم يكن موضعاً للكتابة عنه .

وقال الساجى: تفرّد عن يونس بأحاديث.

وكان أحمد بن حنبل يقول: مالنا ولعنبسة! أيُّ شيء خرج علينا من عَنْبَسة؟ هل روى عنه غير أحمد بن صالح<sup>(٥)</sup>.

قلت: بل روی عنه جماعة، وأثنى عليه أبو داود.

٦١٤٦ ـ عَنْبَسة بن أبي رائطة، عن الحسن البصري، ضعّفه ابنُ المديني (٦).

٦١٤٧ - عنبسة بن سالم، صاحب الألواح عن عُبيد الله بن أبي بكر، عن أنس: رأى النبي على الله يعتمُ بعمامة سوداء. وعنه محمد بن صُدْرَان.

ذكره ابن عدي في «الكامل» وما ضعَّفه (٧). وقال أبو عبيد الآجُرِّي، عن أبي داود، قال:

انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ٦٨.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» (۲)

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء» ٣٦٩/٣.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٢ ، و«المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٣٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢ ٤٠٤ \_ ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٠، وفيه قال أبو حاتم: شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حساناً، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٣٠: عنبسة بن أبي رائطة الغنوي الأعور، يأتي في ترجمة عنبسة بن سعيد القطان اهـ وقد رمز له بـ (د)، وسيرد ٦١٤٨.

وقال في «التقريب»: عنبسة بن سعيد القطان لم يصح أن أبا داود روى له، بل لابن أبي رائطة. اهـ. وفي «التهذيب» له في آخر ترجمة عنبسة بن سعيد نقل عن الأزدي أن عنبسة جماعة في عصر واحد. ثم قال: فالله أعلم أيهم الذي أخرج له أبو داود. اهـ وقد أورده في «لسان الميزان» ٢٣٩/٦ في القسم الأول مما يعني أن أبا داود لم يخرج له.

<sup>(</sup>V) «الكامل» ٥/ ١٩٠٢.

عنبسة بن سالم، روى عن عُبيد الله بن أبي بكر أحاديثَ موضوعة (١).

قلت: عبيد الله ثقة صادق<sup>(۲)</sup>.

٦١٤٨ \_ عَنْبسة بن سعيد البصرى القطَّان، عن الزهري.

وثَّقه أبو داود، وضعَّفه ابنُ معين وأبو حاتم (٣). وقيل: هو أخو أبي الربيع السمان<sup>(٤)</sup>.

٦١٤٩ ـ د: عَنْبسة بن سعيد البصري، أخو أبي الربيع السمان.

روى عن: عمرو بن ميمون المكي، وعمرو ابن میمون بن مهران، وشهر بن حوشب، والحسن.

وعنه: عبد الوهاب الثقفي، وسعيد بن أبي الربيع السمان وهو ابن أخيه، وإسماعيل بن صَبيح اليَشْكُري.

السمان، قد سمعتُ منه، كان مختلطاً، متروك الحديث، كان صدوقاً لا يحفظ (٥).

وقال يزيد بن هارون: حدثنا عنبسة بن سعيد ذاك المجنون(٢)، كان ما علمته قَدَرياً.

وقال سعيد بن أبي الربيع السمان: حدثنا عنبسة بن سعيد، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: استقبل رسولُ الله ﷺ جبريل، فناوله يدَهُ \_ وسقط من الكتاب شيء (٧) \_ قال: «يا جبريل، ما منعك أنْ تأخذ بيدي، ؟ فقال: إنَّك مَسِسْت يدَيْ يهودي؛ فتوضأ نبيُّ الله وناوله يده فتناولها<sup>(۸)</sup>.

العُقيلي، حدثنا على بن العباس الرَّاذي، حدثنا محمد بن عمر بن هيّاج الأرحبي، حدثنا إسماعيل بن صَبيح، حدثنا عنبسة أخو أبي الربيع السمان، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسولَ الله على أتاه يهودي، فقال: اعْرض على الله الإسلام فأسلم، فرجع إلى منزله، فأصيب في عينه وأصيب في بعضه ولده، فرجع إلى قال الفلَّاس: عَنْبسة القطَّان أخو أبي الربيع رسول الله ﷺ، فـقـال: أقِـلْـنـي، فـقـال: ﴿إِنَّ الإسلامَ لا يُقال؛ إنْ رجعتَ عن الإسلام ضربتُ عنقك؛ إنَّ الإسلامَ يُسبُك الرجال، يُخرج

 <sup>(</sup>۱) «سؤالات الآجرى» ۲/ ۸۷.

<sup>(</sup>٢) في (س): ثقة صالح.

<sup>(</sup>٣) ﴿سؤالات الآجري؛ ١/ ١٧٧ ، و﴿الجرح والتعديل؛ ٦/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) وهو الآتي بعده. وقد فرَّق المصنف بينهما تبعاً لابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ ٣٩٩/٦ ، والعقيلي في «الضعفاء» ٣٦٦/٣ و ٣٦٨ ، وجعلهما واحداً كلٌّ من ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٦٥ ، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤١١ \_ ٤١٣ ، وابن حجر في «تهذيبه» ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «الكامل» ١٩٠٣/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٧) بدلها في «الكامل» ٥/ ١٩٠٤: وانقطع على ابن المثنَّى. يعني شيخه أبا يعلى راوي الحديث

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٩٠٤ . وقال: بعض أحاديثه مستقيمة وبعضها لا يتابع عليه.

خَبَثَهم، كما يُخرج الكِيرُ خبثَ الذهب والفضة والعضة والحديد إذا أُلْقي فيه».

وقال محمد بن المثنى: كان عبد الرحمن لا يحدِّثُ عن عنبسة (١).

ويروي: «من أكل فوق قيراطٍ جرجير رَفْرفَ الجُذام على رأسه».

وقد روى أبو داود من طريق عبد الوهاب الثقفي: حدثنا عنبسة. ومن طريق حميد، عن الحسن معاً، عن عمران بن حُصين حديث: «لا جَلَب ولا جَنَب». زاد عنبسة: «في الرهان»(٢).

قال ابن القطان: عنبسة هذا هو ابن سعيد الواسطي القطّان، أخو أبى الربيع (٣).

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث (٤).

ومنهم من يجعل المذكور في الحديث غير أخي أبي [الربيع] (٥) السمان ويقول: هو القطان، وهو أيضاً ضعيف (٢).

١١٥٠ - عَنْبسة بن سعيد الكلاَعي، عن أنس
 ابن مالك وغيره.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي .

وقال أبو زُرْعة: لم يسمع من عكرمة (٧).

. . . .

٦١٥١ ـ س ت: عنبسة بن سعيد الكوفي، ثم الرَّازي، قاضي الرَّي، فثقة.

يروي عن: أبي إسحاق، وزُبيد اليامي .

وعنه: زيد بن الحُبَاب، وحَكّام بن سَلْم، وجماعة.

وثقه أحمد $^{(\Lambda)}$ .

٦١٥٢ ـ د: وعنبسة بن سعيد بن كثير التيمي الحاسب الكوفى، وثَقوه (٩).

روی عن: جدِّه کثیر. وعنه: ابن مهدي، وغیره، له حدیث واحد (۱۰).

٦١٥٣ ـ خ م د: وعنبسة بن سعيد بن العاص بن أمية العاص بن أبي أحيْحة سعيد بن العاص بن أمية الأموي، أخو عَمْرو الأشدق، كان أحد الأشراف.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» للعقيلي ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۵۸۱).

<sup>(</sup>٣) «الوهم والإيهام» ٥/ ٧٧ ، وانظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٩ ، وزاد: يأتي بالطامات.

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين لم يرد في (أ) و(س)، وجاء في (س): غير أخي السمان. والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة القطان (٦١٤٨)، وإن أبي رائطة (٦١٤٦).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٠ وفيه زيادة عن أبي زرعة: أحاديثه منكرة.

<sup>(</sup>A) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٩) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ٤١٠ \_ ٤١١ .

<sup>(</sup>١٠) يعني: في السواك، وهو في «سنن أبي داود» (٥٢) من حديث عائشة قالت: كان نبي الله ﷺ يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فاستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه.

٦١٥٧ ـ ت ق: عنبسة بن عبد الرحمن بن عَنْبَسة بن سعيد بن العاص القرشي الأموي،

قال البخاري: تُركوه .

وروى الترمذي عن البخاري: ذاهب الحديث.

وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث(٧). قلت: أما جدُّه فثقة تابعي، ذكرناه آنفاً، ٦١٥٥ ـ عنبسة بن سعيد بن أبان بن سعيد بن يروي عن أبي هريرة وأنس، خرَّجا له في «الصحيحين».

محمد بن يعلى، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة: أنَّ النبيَّ عَلَيْ نهى عن

روى عن: أبي هريرة، وأنس. وعنه: ابن الأوزاعي بخبر باطل (٦٠). شهاب، ومحمد بن عمرو بن علقمة.

وثِّقه ابن معين، وأبو داود<sup>(١)</sup>.

٦١٥٤ ـ ق: عنبسة بن سعيد بن أبى عَيّاش عن الحسن وغيره. الأموي، عن جَدَّته أم عيّاش، لا يُعرف، تفرَّد عنه ولده رَوْح<sup>(۲)</sup>.

مكرر ٦١٥٢ ـ عنبسة بن سعيد بن كثير .

قال الدارقطني: هو ابن أبي العنبس، كوفي بُعتبر به <sup>(۳)</sup>.

العاص بن سعيد الأموي، أخو يحيى بن سعيد. وثَّقه الحافظ الدارقطني (٤) .

فالمجموع تسعة<sup>(ه)</sup>.

٦١٥٦ ـ عنبسة بن أبي صَغيرة، أتى عن القنوت في صلاة الصبح (^).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/۲۹ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) قال الخطيب «المتفق والمفترق» ٣/ ١٧٥٧: عنبسة بن سعيد بن كثير بن عبيد، الحاسب الكوفي، وهو ابن أبي العنبس. اهـ . وقال الحافظ في «اللسان» ٦/ ٢٤١ : وهو المسمى: الحاسب، الذي أخرج له (د) كرره المؤلف. اهـ وانظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ بغداد» ١٢/ ٢٨٥ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) أي من اسمه عنبسة بن سعيد، تسعة كما عند المصنف، وأما الخطيب فذكر في «المتفق والمفترق» ٣/ ١٧٥٤ أنهم ثمانية، وهو الصواب، فقد كرر المصنف عنبسة بن سعيد بن كثير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٨/ (٧٤٩٥) من طريقه عن الأوزاعي، عن سليمان بن حبيب، عن أبي أمامة مرفوعاً: «ستكون بينكم وبين الروم أربع هُدَن، تقوم الرابعة على يد رجل من آل هرقل... • فأورده الهيثمي في «المجمع» وقال فيه: عنبسة بن أبي صغيرة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٩ ، و«الجامع» للترمذي عقب الحديث (٢٦٩٩)، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠٠ ـ ٤٠٣ ، و دتهذیب الکمال ۲۲/ ۲۱۸ .

<sup>(</sup>A) أخرجه الدارقطني في «سننه» (١٦٨٨)، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٢/ ٢١٤ والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٦٧ . وضعف عنبسة الدارقطنيُّ.

عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن ابن أنس وعمرتين»<sup>(٤)</sup>. ابن مالك، عن أبيه: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «الهندباء من الجنة».

وقال: «تَعشُّوا فإنَّ ترك العَشاء مَهْرِمَة».

روى الثاني منه محمد بن يعلى عن عنبسة(١).

الوليد بن مسلم، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان، عن أنس مرفوعاً: "إذا هاجت ريح مظلمة، فعليكم بالتكبير؛ فإنه يجلى العجاجَ الأسود". رواه أبو يعلى في «مسنده»(٢).

عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، عن عَنْبَسة، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد، عن زيد بن ثابت: نهى رسولُ الله ﷺ عن تفليج الأسنان<sup>(٣)</sup>.

محمد بن عبدالله الخزاعي، عن عَنْبَسة هو ابن عبد الرحمن، عن شبيب بن بشر، عن أنس مرفوعاً: «اللهم بارِك لأمتي في بُكُورها يوم خميسها».

عثمان الطرائفي، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن سليمان، عن علي ابن الحسين، عن أبيه، قال رسول الله ﷺ: «من

عبد الرحمن بن مسهر، عن عنبسة بن اعتكف عشراً في رمضان عدل بحجتين

٦١٥٨ ـ عنبسة بن أبي عمرو، تابعي، مجهو ل(٥).

٦١٥٩ ـ عنبسة بن مهران البصري الحدَّاد، عن الزُّهري.

قال أبو حاتم: منكر الحديث(٦).

عبد الله بن رجاء، حدثنا عَنْبَسة بن مهران، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُخِّر كلامٌ في القدر لشِرار هذه الأمة، ومراءٌ في القرآن كفرٌ».

ورواه ابن رجاءً مرةً فوقَّفَه، وكذا رواه أبو عاصم النبيل عن عنبسة بالوجهين.

وقال سُويد بن سعيد: حدثنا أغلب بن تميم، عن أبي خالد الخزاعي، عن الزهري، قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: رُدَّ عليَّ حديثَ النبي عليُّ في القدر، فقال: سمعت فلاناً الأنصاري يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أُخِّر كلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان». فهذا أشبه (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٩٠١ .

<sup>(</sup>٢) «مسند أبي يعلى» (١٩٠٤). وأخرجه أيضاً ابن عدي في «كامله» ٥/ ١٩٠١ ، وفيه: فإنه يخرج العجاج الأسود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٩٠١ من طريق الوليد بن مسلم، عن عنبسة، به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» ٣/ (٢٨٨٨) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٦٨١) من طريق هياج عن عنبسة، عن محمد بن سليمان، به. وجاء عند البيهقي: محمد بن سليم. وقال البيهقي: كذا قال امحمد بن سليم، والصواب محمد بن زاذان، وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) (الجرح والتعديل) ٦/١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ﴿الجرح والتعديل؛ ٦/ ٢٠٤ . وقال: عنبسة الحداد، وهو عنبسة بن مهران، وفرّق بينهما بعض الناس، وهما واحد. اهـ

<sup>(</sup>٧) ممن فرّق بينهما ابن عدي في «الكامل، ١٩٠٣ ٥.

٦١٦٠ ـ عنبسة بن هُبيرة، عن عِكرمة، مجهول (١٠).

٦١٦١ عنبسة، عن زيد بن أسلم، تُكلِّم فيه .
 وقال أبو حاتم: ضعيف<sup>(٢)</sup>.

# [من اسمه عُنْطُوانة]

7177 - عُنْطُوانة، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «يا أنس ضَعْ بَصَرك حيث تسجد» . لا يُدرى مَنْ هذا، لكن تفرَّد به عنه عُلَيْلة بن بدر، واوِ<sup>(٣)</sup>.

# [من اسمه العَوّام]

٦١٦٣ ـ العوَّام بن أعين، شيخٌ لأبي سعيد الأشجّ، مجهول (٤).

٦١٦٤ ـ العوّام بن جُوَيرية، عن الحسن.

قال ابن حبان: كان يروي الموضوعات، روى عنه أبو معاوية، ولم يكن ممن يتعمد.

قال الحُسين بن سيَّار الحرّاني: حدثنا أبو معاوية، عن العوَّام بن جُويرية، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «أربعٌ لا يُصبنَ إلا بعجب:

الصمت وهو أول العبادة، والتواضع، وذكر الله، وقلة الشيء الله الله الله وقلة الشيء الله الله وقلة الشيء الله الله وقلة الله وقل

قلت: والعجب أنَّ الحاكم أخرجه في «المستدرك»(٦)!

٦١٦٥ \_ العوّام بن حمزة المازني.

عن بكر بن عبد الله. وعنه القطان يحيى، وغُندر.

روى عباس عن يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال أحمد: له مناكير.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

بُنْدار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا العوَّام ابن حمزة: سألتُ أبا عثمان عن القنوت في الصبح، قال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر، وعُمر، وعثمان (٧).

٦١٦٦ - العَوَّام بن سليمان المُزَني، مجهول (^).

٦١٦٧ ـ العوام بن عبد الغفار .
 تَركه الأزدي، سمع من التابعين (٩).

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٦٥\_ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) (الجرح والتعديل) ٦/٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) (الجرح والتعديل) ٢٣/٧.

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» ٣٠٣/٥ ، وأخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٦٩٧ ، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٣٦٩/٣ من طريق حميد بن الربيع، عن أبي معاوية، به. وقال ابن عدي: الأصوب أنه موقوف على أنس.

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» ٢١١/٤.

 <sup>(</sup>٧) «الكامل» ٥/ ۲۰۲۰ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٢٦ ، وقد روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام».

<sup>(</sup>٨) «الجرح والتعديل» ٧ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٩) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢٣٦/٢.

٦١٦٨ - ق: العوام بن عبّاد بن العوّام، حكي عنه محمد بن يحيى الذَّهلي، لا يعرف (١). أبي ذر مرفوعاً: ﴿زُرْ غِبَّا تَزْدَدْ حُبَّا ﴾ (٥). ٦١٦٩ - العوام بن أبي العوّام، شيخ للتَّبُوذكي<sup>(٢)</sup>، مجهول.

· ٦١٧٠ ـ العوام بن المُقَطِّع، كذلك<sup>(٣)</sup>.

[من اسمه عَوْبَد، عَوْسَجة]

٦١٧١ - عَوْبَد بن أبى عمران الجَوْني البصري، عن أبيه.

وعنه: أبو موسى الزَّمِن، وأحمد بن المقدام. قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال الجُوْزجاني: آية من الآيات. وقال النسائى: متروك(٤).

محمد بن المثنى، حدثنا عَوْبَد، عن أبيه، قال لنا أنس: أوصاني النبيُّ عَلَيْهُ: «يا أنس أسبغ الوضوء يُزَد في عمرك». رواه أبو الأشعث عنه، فزاد فيه: «وسلَّمْ على مَنْ لقيت مِنْ أمتى». الحديث.

وله: عن أبيه، عن عبد الله بن الصامت، عن

٦١٧٢ ـ عَوْسجة بن رمَّاح. شيخٌ لعاصم بن

قال الدارقُطني: مجهول، لا يصحُّ حديثه (٦). ٦١٧٣ ـ عوسجة بن قَرْم. روى عن يحيى ابن عَوْسجة، حديثه في المسح على الخفين، لم يصح؛ قاله البخاري. روى عنه سليمان بن قَرْم (٧).

قلت: وسُليمان واهِ، وعوسجة نَكِرة.

٦١٧٤ - ٤ : عوسجة مولى ابن العباس، يروي عن ابن عباس.

قال البخاري: لم يصح حديثه.

وقال ابن عدي: عند ابن عيينة، عن عَمْرو ابن دینار، عن عوسجة، عن ابن عباس أحادىث<sup>(٨)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) "تهذیب الکمال» ۲۲/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>۲) وهو أبو سلمة موسى بن إسماعيل، وانظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ٩٢ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ٤٥ ، و«أحوال الرجال» ص١٠٧ ، و«الضعفاء» للنسائي ۲۱۸ ، و (الكامل) ٥/١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٧٠١٩/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٤٣١ ، و"تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٣٥ ، وفيه قال الدارقطني: شبه المجهول، لا يروي عنه غير عاصم، لا يحتج به، لكن يعتبر به.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٧/ ٧٥ ، وفيه: عوسجة، غير منسوب، ولم يقل فيه: لم يصح. وكذا هو غير منسوب في «الجرح والتعديل، ٧/ ٢٤ . ويشبه أن يكون قوله: ابن قرم سبق قلم، والله أعلم .

<sup>(</sup>٨) «التاريخ الكبير" ٧/٧٧ ، و«الكامل" ٥/ ٢٠٢٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٧/ ٣٣٤ .

الترمذي(١).

# [من اسمه عوف]

٦١٧٥ - ع: عَوْف الأعرابي، أبو سَهْل البصري.

عن: أبي العالية، وأبي رجاء.

وعنه: شعبة، ورَوْح، وهَوْذة، والنضر بن شُمَيْل، وخلقٌ آخرهم عثمان بن الهيثم.

وكان يقال له: عوف الصَّدوق. وقيل: كان

وقد وتّقه جماعة.

وقال عمر بن علي المقدمي: رأيت ابن المبارك يقول لجعفر بن سُليمان: رأيتَ ابن عون، وأيوب، ويونس؛ فكيف لم تجالسهم متروك(١). وجالست عَوْفاً! والله ما رضى عوف ببدعةٍ حتى كانت فيه بدعتين<sup>(٢)</sup>، كان قدَريًّا، وكان شيعياً.

> وقال مسلم في مقدمة «صحيحه»: وإذا وَازنْتَ بين الأقران كابن عون وأيوب مع عوف ابن أبي جَمِيلة، وأشعث الحُمراني وهما صاحبا

قلت: منها حديث في «السنن» الأربعة: أنَّ الحسن وابن سيرين، كما أنَّ ابن عون وأيوب رجلاً مات على عهد رسول الله ﷺ ترك عتيقاً صاحباهما، إلا أنَّ البونَ بينهما وبين هذين بعيد له، فأعطاه رسولُ الله على ميراثه. حسّنه في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة (٣).

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: رأيتُ داود بن أبي هند يضرب عوفاً الأعرابي ويقول: وَيْلك يا قدري يا قدري.

وقال بُنْدار وهو يقرأُ لهم حديثَ عوف: والله لقد كان عوف قدريًّا رافضيًّا شيطاناً.

وقال النسائي: ثقة ثبت.

وقال أبو داود: مات سنة سبع وأربعين ومئة (٤).

### [من اسمه عون]

٦١٧٦ ـ عـون بسن ذكـوان، أبـو جَـنَاب القصَّاب، وهو بالكنية أعرف. وُثِّق (٥).

وقال ابن طاهر المقدسي: قال الدارقطني:

٦١٧٧ ـ م (صح): عَوْن بن سلّام الكوفي. عن: إسرائيل، وأبي بكر النَّهْشَلي. وعنه: مسلم، ومطيّن.

وكان صدوقاً، وقد لُيّن شيئاً.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲۹۰۵)، و«الجامع» للترمذي (۲۱۰٦)، و«سنن النسائي الكبرى» (۱۳۷٦)، و«سنن ابن ماجه» (۲۷٤۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(س) و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) مقدمة صحيح مسلم ١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٢٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٤٠ ـ ٤٤١ .

 <sup>(</sup>٥) وثقه ابن معين وأحمد، وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ١/ ٤٦٥.

مات عام ثلاثين ومئتين.

وقال صالح جزرة: لا بأس به (١).

٦١٧٨ ـ ق: عون بن أبي شدَّاد، بصري.

ضعَّفه أبو داود في قولٍ، ومشَّاه غيره .

سمع أنساً، وأبا عثمان النَّهْدي.

وقال ابن معين: ثقة<sup>(٢)</sup>.

٦١٧٩ - ق: عون بن عمارة القَيْسي، بصريٌ، معروف.

عن: حُميد الطويل، وهشام بن حسان.

قال البخاري: تعرف وتنكر، فقد روى عن عبد الله بن المثنَّى الأنصاري، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي قتادة، قال رسول الله على الآيات بعد المئتين (٣).

قال البخاري: فقد مضى مئتان<sup>(٤)</sup>، ولم يكن «لا تبيئوا إلّا وأفواقُكُم مملوء نبلاً»<sup>(٧)</sup>. من الآيات شيء.

وقال أبو داود: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ضعيف، منكر الحديث، أدركتُه ولم أكتب عنه.

قلت: روى عنه الحارث بن أبي أسامة،

والكُديمي، ومات سنة اثنتي عشرة ومئتين (٥).

٦١٨٠ ـ عون بن عمرو، أخو رياح بن عمرو، بصري، عن الجُريري.

قال ابن معين: لا شيء (٢).

وقال البخاري: عون بن عمرو القيسي، جليسٌ لمعتمر، منكر الحديث، مجهول.

عبد الله بن أبيّ القاضي، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا عون بن عمرو القيسي، حدثني ناجية بن أبي ناجية، حدثني أبي، عن أبيه، قال: أعطاني أبي نبلاً أبيعها، فحوّلتُ حتى انتهيتُ إلى بني سُليم، فوجدت رجلاً جالساً، فقال: أتبيعُ النبّل؟ قلتُ: نعم، فقلّبها وقال: إني لأشتريها وما بي من رَمْي؛ ولكن سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: الا تبيتُوا إلّا وأفواقُكُم مملوء نبلاً»(٧).

مسلم بن إبراهيم، حدثنا عون بن عمرو، سمعتُ أبا مصعب المكي يقول: أدركتُ زيد بن أرقم، وأنساً، والمغيرة بن شعبة؛ وسمعتُهُم يتحدَّثون: أنَّ النبيَّ عَلَيُّ ليلةَ الغار أمرَ الله شجرة نبت في وَجْه النبيِّ عَلَيْ فستَرَتْهُ، وأمر الله حمامتين

<sup>(</sup>١) انظر: «تاريخ بغداد» ٢٩٣/١٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٥٠ \_ ٤٥١ .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٨٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٥٢ \_ ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(س): مضى مئتين! والمثبت من «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٤٦٣ ، و"الجرح والتعديل" ٦/ ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٨٦ ، وفيه قال أبو حاتم: شيخ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٢٨) عن أبي كامل، عن محمد بن حمران القيسي، عن الحسن بن أبي الحسناء، عن ناجية قال، فذكر نحوه. بلفظ: «تعاهدوا قرانكم فلا تزال مملوة نبلاً أبداً» وأفواقكم: جمع فُوق، وهو وفوق السهم، وهو موضع الوتر منه.

وحشيَّتين، فوقفتا بفم الغار». الحديث<sup>(١)</sup>.

أبو مصعب لا يُعرف.

۱۱۸۱ \_ عَـوْن (۲) بن محمد الكِـنْـدي، أخباري، ما حدَّث عنه سوى الصُّولي (۳).

٦١٨٢ ـ عون، أبو محمد، بصري، عن أبي موسى الأشعري، مجهول<sup>(٤)</sup>.

#### [من اسمه عياش]

٦١٨٣ ـ عيّاش بن سعيد الأنصاري، مجهول (٥).

۹۱۸٤ ـ عيّاش بن عبد الله الهمداني، عن عمرو بن سلمة، ما حدَّث عنه سوى ولده عبد الله المَثْتُوف<sup>(۱)</sup>.

٦١٨٥ ـ عياش السُّلمي، عن ابن مسعود، لا يعرف (٧).

### [من اسمه عياض]

٦١٨٦ ـ م د س ق (صح): عياض بن عبد الله الفِهْرِي، عن ابن المنكدر. وُثِّق. وقال أبو حاتم: ليس بقوي (٨) .

سمع منه ابن وهب.

31۸۷ ـ س: عِياض بن عُروة، عن عائشة، فيه جهالة (٩).

عیاض، عن أبي سعید، لا یُعرف، ما علمتُ روی عنه سوی یحیی بن أبي كثیر (۱۰).

**٦١٨٩ ـ عياض بن يزيد، من التابعين،** مجهول(١١١).

7۱۹۰ ـ س: عياض البَجَلي، أبو خالد، عن معقل بن يَسَار، وعنه شعبة فقط (۱۲).

- (۱) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٢٢ ، وقال: عوين بن عمرو القيسي، ويقال: عون. وقال: وأبو مصعب رجل مجهول. اهـ.
  - (٢) سقط من (س) ابتدأ من هنا إلى: عياض.
    - (٣) انظر: «تاريخ بغداد» ٢٩٤/١٢.
- (٤) «الجرح والتعديل» ٣٨٦/٦ ، وقال: روى عن أبي موسى الأشعري حديثاً منقطعاً. اهـ قلت: لكن أورد ابن حجر في «اللسان» ٣/٣٥٦ هذه الترجمة وجعلها من الزوائد على «الميزان» وهي في أصل المؤلف!
  - (٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ٥.
  - (٦) ﴿الجرح والتعديلِ ٧ / ٥ .
  - (٧) انظر: «تهذيب الكمال؛ ٢٢/ ٥٦٤ . وقد أخرج له النسائي في «عمل اليوم والليلة».
    - (٨) «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٧٠ .
    - (٩) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٧٠. وقال المزي: ويقال: عروة بن عياض.
      - (١٠) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٧٢٥ .
        - (١١) «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٩.
- (١٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٠٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٧٦ ، ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٥٤ عن ابن المديني قال: شيخ مجهول، لم يرو عنه غير شعبة. اه. وقال في «التقريب»: مجهول.

#### [من اسمه عيسي]

٦١٩١ - عيسى بن إبراهيم بن طَهْمان الهاشمي.

عن: محمد بن أبي حُميد، وجعفر بن بُرقان، وجماعة .

وعنه: كثير بن هشام، وبقيَّة، وغيرهما.

قال البخاري والنسائي: منكر الحديث.

وقال يحيى: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

وقال النسائي أيضاً: متروك(١).

ابن مُصفَّى، حدثنا بَقِيَّة، حدثني عيسى بن إبراهيم، عن عمه موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عُمير ـ وكان له صحبة ـ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «نزل القرآنُ وهو كلامُ الله». وبهذا الإسناد نحو عشرين حديثاً.

وروى سعيد بن عمرو، عن بقيّة، بهذا الإسناد مرفوعاً: "غُضُّوا الأبصار، واهجروا السيئاتِ، واجتنبوا أعمالَ أهل النار».

داود بن رُشيد، عن بقيَّة، عن عيسى بن إبراهيم القرشي، حدثني موسى بن أبي حبيب، سمعتُ الحكم بن عُمير الثُّمالي مرفوعاً: «اثنان فما فوقهما جماعة».

كثير بن عُبيد، عن بقية بهذا السند مرفوعاً: «رخَص عليه السلام في لباس الحرير عند القتال»(٢).

مفضّل بن فَضَالة المصري، عن عيسى بن إبراهيم القرشي، عن سلمة بن سليمان الجزَري، عن مروان بن سالم، عن ابن كَرْدُوس، عن أبيه، قال رسولُ الله على: «مَنْ أحيا ليلتي العيد وليلة النّصف من شعبان، لم يمت قلْبُه يومَ تموتُ القلوب». وهذا حديث منكر مرسل (٣).

الحاكم: أخبرنا محمد بن المؤمّل بن الحسن، حدثنا الفضل الشّعراني، حدثنا نعيم بن إبراهيم حماد، حدثنا بقيّة، عن عيسى بن إبراهيم القرشي، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم ابن عُمير الثّمالي ـ وكانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «القرآن صعبٌ مُستصْعَب لمن كرهه، مُيسَّر لمن تبعه، وإن حديثي صعبٌ لمن كرهه، مُيسَّر لمن تبعه، فمن سمع حديثي فحفِظَه كرهه، مُيسَّر لمن تبعه، فمن سمع حديثي فحفِظَه وعمل به، جاء يوم القيامة مع القرآن؛ ومَنْ تهاون بالقرآن ومَنْ تهاون بالقرآن خسر الدنيا والآخرة»(٤).

عثمان بن سعيد الحمصي، حدثنا عيسى بن إبراهيم، عن زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يقولنَّ أحدُكم مُسَيجد ولا مُصَيحف ولا رُوَيجل ولا مُرَيَّة»(٥).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٠٧ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، و«الكامل» ٥/ ١٨٩٠ ، وقال النسائي في «الضعفاء» ص٧٧ : منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الأخبار ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٩٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) (٥٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) الموضوعات ٢٤٣/٢ ، من طريق آخر عن أبي هريرة.

كثير بن هشام، أخبرنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي، عن الحكم بن عبد الله الأيلي، عن الأهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عمر مَرَّ بقوم قد رُموا رشقاً، فقال: بئس ما رَمَيْتُمُ، قالوا: إنَّا قوم متعلمين، قال: ذنبكم في لحنكم أشدُّ من ذنبكم في رَمْيكم؛ سمعتُ رسولَ الله على يقول: «رحم الله رجلاً أصْلَح من لسانه» (١).

هذا ليس بصحيح، والحَكَم أيضاً هالك.

عيسى بن إبراهيم، عن مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً: «الجمعة حجُّ المساكين» (٢).

٦١٩٢ ـ عيسى بن إبراهيم العَبْدي الكوفي، عن أبي إسحاق، وعنه إسماعيل ابن بنتِ السُّدى.

له: عنه (٣)، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: قضى رسولُ الله ﷺ أنَّ الرجلَ يرثُ أخاه لأبويهِ دون أخيه لأبيه.

وعيسى هذا ليس بالمعروف، قاله ابن عدى (٤).

٦١٩٣ ـ د: عيسى بن إبراهيم البِركي، صدوق، له أوهام.

قال ابن معين: لا يسوى شيئاً، أو ليس حديثه بشيء. كذا في «الكمال» للحافظ عبد الغني.

قال شيخنا أبو الحجّاج: وذلك وَهُم، إنما ذاك القرشي، وهو أقدم من هذا.

قلت: والبِركي منسوب إلى سِكَّة البِرَك من البصرة.

يروي عن: حماد بن سلمة، وطبقته .

وعنه: (د)، وأحمد بن علي الأبّار، وطائفة.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال النسائي: ليس به بأس.

قلت: مات سنة ثمان وعشرين ومئتين (٥).

أما :

۱۹۹۶ ـ د س: عیسی بن إبراهیم بن مَثْرُود الغافقی، فمصري، صدوق.

من أصحاب ابن وَهْب، حَجَّ ولقي ابن عيينة بأخرة (٦).

م ۱۱۹۵ ـ عیسی بن أزهر، شیخ لا یُعرف، روی عنه أبو علي بن هارون خبرًا مُنكرًا (۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٩٠ ، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٧٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ)، وهي غير موجودة في (س)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٥/ ١٨٨٩ .

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٢ ، و(تهذيب الكمال) ٢٢/ ٥٨١ - ٥٨٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۸۸۲ \_ ۸۸۶ .

<sup>(</sup>٧) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ١٠/٥٧ ، والخبر من حديث ابن عباس، عن عمر بن الخطاب: والله لسمعت رسول الله على يقول لعلي بن أبي طالب: «من أحبك أحبني، ومن أحبني أحب الله، ومن أحب الله أدخله الجنة مُدِلاً». وذكر ابن عساكر أن إسناده معروف ومتنه منكر، والمترجم غير مشهور.

٦١٩٦ عيسى بن أبان الفقيه، صاحب محمد
 ابن الحسن، ما علمتُ أحداً ضعَّفه ولا وثَّقه (١).

**٦١٩٧ ـ عيسى بن الأشعث،** عن الضحاك، مجهول<sup>(٢)</sup>.

۱۹۹۸ ـ عیسی بن بشیر، لا یُدری من ذا، وأتی بخبر باطل.

فقال إسحاق بن سيَّار النَّصيبي: حدثنا أسِيد ابن زيد الجَمَّال، حدثنا عيسى بن بشير، عن محمد بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس يرفعه: «مَنْ حَجّ ثم قصدني في مسجدي كُتِبتْ له حجَّتان مبرورتان».

تفرُّد به أسيد، وهو ضعيف ولا يحتمله.

٦١٩٩ - ق: عيسى بن جارية الأنصاري، عن جابر، مدني .

وعنه: يعقوب القُمّى، وجماعة.

قال ابن معين: عنده مناكير.

وقال النسائي: منكر الحديث، وجاء عنه: متروك.

وقال أبو زُرْعة: لا بأس به (٣).

وقد روى عنه أيضاً عنبسة الرازي.

جعفر بن حميد، حدثنا يعقوب القُمي، عن عيسى بن جارية، عن جابر، قال: صَلّى بنا رسولُ الله على ليلةً في رمضان ثماني ركعات، والوتر، فلما كان في القابلة اجتمعنا ورجَوْنا أن يخرج، فلم نزل حتى أصبحنا؛ قال: فدخلنا على النبي على فقلنا: يا رسولَ الله اجتمعنا في المسجد، ورجَوْنا أن تخرج إلينا. فقال: "إني كرهتُ أَنْ يُكتب عليكم الوتر"(٤). إسنادُه وسَط.

۱۲۰۰ ـ عیسی بن حِطَّان، حدَّث عنه عبد العزیز بن مسلم.

قال أبو عمر بن عبد البر: ليسا ممَّنْ يحتجُّ بهما (٥).

#### قلت: فأما:

الرَّقاشي، فتابعي، روى عنه عاصم الأحول، وعلي بن زيد، وُثِق (٢).

٦٢٠٢ ـ عيسى بن خُشنام، عن أحمد بن سلمة المدائني، روى خبراً منكراً؛ قاله أبو بكر الخطيب (٧٠).

ـ عيسى بن دَابٍ، هو ابن يزيد، سيأتي (<sup>۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: اتاريخ بغداد؛ ١٥٧/١١ ، وفيه عن محمد بن سماعة: كان عيسى حسن الحفظ للحديث. وقال ابن سعد: مات سنة (٢٢١).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل» ٥/ ٢٤٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٨٩ . وقال: غير محفوظ.

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» ص٥١١ (ترجمة عمرو بن ميمون الأودي). قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٦/ ٢٦١ : قول ابن عبد البر في عبد العزيز بن مسلم: لا يحتج به، مردود، فإنه من رجال «الصحيح».

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۵۹۰.

<sup>(</sup>۷) (تاریخ بغداد) ۱۱/ ۱۷۲ \_ ۱۷۳ .

<sup>(</sup>۸) سیأتي (۲۲۲۲).

٦٢٠٣ ـ عيسى بن راشد.

مجهول، وخبره منكر، قاله البخاري في كتاب «الضُّعفاء الكبير».

٦٢٠٤ ـ عيسى بن أبي رَزين الثَّمالي، شيخ لابن المبارك.

قال أبو زُرْعة: مجهول(١).

قلت: قد روى عنه ابن المبارك، وبقيَّة، ومحمد بن سليمان بُومَة.

وذكره ابن حبان في «الثقات»(٢). مقلّ عنده عن التابعين.

٩٢٠٥ ـ عيسى بن رُسْتم، أبو العلاء يُعرف (V). الأسدى الكوفي.

> سمع عمر بن عبد العزيز قَوْلَه، وعنه عُبيد العطار، قال البخاري: لا يصعُ حديثه (٣).

٦٢٠٦ ـ عيسى بن زيد الهاشمي العَقِيلي، عيسى بن يونس (٨). عن الحسن بن عرفة، لَحِقه الحاكم، كذَّاب<sup>(٤)</sup>.

٦٢٠٧ ـ عيسى بن سعيد الدِّمشقي، لا يُدرى القَسْمَلي الفِلَسْطيني. من هو، جاء في إسنادٍ مظلم، عن علي بن يزيد. قال البخاري: سمع منه سعيد بن أبي أيوب، وعثمان بن أبي سودة. ولم يصحَّ حديثه<sup>(ه)</sup>.

٦٢٠٨ ـ عيسى بن سليمان، أبو طَيْبة

الدَّارمي الجُرْجاني، والد أحمد بن أبي طَيْبة.

عن: جعفر بن محمد، والأعمش.

ضعَّفه ابن معين.

وقال البخاري: مات سنة ثلاث وخمسين ومئة.

وساق له ابن عدي عدة مناكير، ثم قال: وأبو طَيْبة رجل صالح، لا أظنُّ أنه كان يتعمّد الكذب، لكن لعلَّه شُبِّه عليه. روى عنه ابنه وغيره (٦)

٦٢٠٩ ـ عيسى بن سُلَيم، عن أبي وائل، لا

فأما:

٦٢١٠ - م س: عيسى بن سُليم الرَّسْتَني، فثقة، يكنى أبا حمزة، وهو بها أشهر، لحقه

٦٢١١ ـ ت ق: عيسى بن سِنان، أبو سنان

حدَّث بالبصرة عن: يعلى بن شداد بن أوس،

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٨/ ٤٩٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/٣٢٢ ، وقد أخرج له النسائي في «عمل اليوم والليلة» .

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/٣٠٦ ، وفيه: لا يصح عبيد.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأنساب» للسمعاني ٩/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٩٥ ، و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٨٥ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٨ ، وفيه قال أبو حاتم: مجهول. اهـ. والإسناد المظلم ذكره العقيلي، ومتنه: أن النبي ﷺ انقطع شسعه فأصلحه، وانتعل قائماً.

<sup>(</sup>٦) «الكامل» ٥/ ١٨٩٥ –١٨٩٧، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٨٢ ، وفيه: قال أحمد: لا أعرفه. اهـ.

<sup>(</sup>A) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۲۰۴.

وعنه: عیسی بن یونس، وأبو أسامة، وجماعة.

ضعَّفه أحمدُ وابن معين، وهو ممن يكتب حديثه على لينه، وقَوَّاه بعضُهم يسيراً.

وقال العجلي: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي(١).

٦٢١٢ ـ عيسى بن سَوَادة النَّخَعي، عن الرُّهري.

قال أبو حاتم: منكر الحديث.

وعنه: زُنَيج، وعَمْرو بن رافع، وأهل الرَّي. وقال ابن معين: كذَّاب، رأيته (٢).

مكرر ٦٢١٢ـ عيسى بن سَوَاء، عن إسماعيل ابن أبى خالد، وعنه محمد بن حُميد.

قال البخاري في «الضعفاء الكبير»: منكر

الحديث .

حدثنا عيسى بن سواء، حدثنا إسماعيل بن أبي حدثنا عيسى بن سواء، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد البَجَلي، عن زاذان، قال: مرض ابنُ عباس، فجمع أهله، فقال: يا بَنيَّ، سمعتُ رسولَ الله على يقول: «مَنْ حَجَّ من مكة ماشياً حتى يرجع إلى المنتهى، كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم، الحسنة بمئة ألف حسنة».

قلت: هذا ليس بصحيح (٣).

٦٢١٣ ـ عيسى بن شُعيب البصري.

عن مطر الوَرّاق، ولم يَلْقَه .

وعنه: الفلَّاس، وجماعة.

قال ابن حبَّان: كان ممن يخطئ حتى فَحُشَ خطؤه، فاستحقَّ الترك.

روی عن حجاج بن میمون، عن حمید بن

قلت: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٧٩١)، والحاكم ١/ ٢٦٠ ـ ٤٦١ ، والبيهقي في «الشعب» (٣٦٩٥)، وفي «السنن» ١٨/١٠ ، والطبراني في «الكبير» (١٢٦٠٦) و«الأوسط» (٢٧٧٧) من طريقين، عن عيسى بن سوادة عن إسماعيل، بهذا الإسناد. كلهم قال: عيسى بن سوادة. بالدال.

وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا .

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقبه المصنف بقوله: ليس بصحيح، أخشى أن يكون كذباً، وعيسى قال أبو حاتم: منكر الحديث.

وقال الطبراني في «الأوسط»: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا عيسى. وسماه عيسى بن سوادة النخعي. وقال البيهقي في «السنن»: تفرد به عيسى بن سوادة، وهو مجهول.

قلت: ثم قال الحافظ في «اللسان» وقد رأيته في نسخة عتيقة صحيحة من «المستدرك»: عيسى بن سوادة، وكذا هو في «صحيح» ابن خزيمة، فالظاهر أنه النخعي الذي قبله. اه. وقد جاء في «الجرح والتعديل» ٢٧٧/٦ في ترجمة عيسى بن سوادة، أنه يروي عن إسماعيل بن أبي خالد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٦٠٧ ـ ٦٠٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ۲۷۷ ، و«تاريخ بغداد» ١١/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) تعقب الحافظ في «اللسان» ٢٦٦/٦ المصنف بقوله: قد صححه ابن خزيمة والحاكم.

رسول الله على: «قُدُس العدسُ على لسان سبعين كنت تسقراً: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا نبيًّا منهم عيسى، يُرقَّ القلب، ويُسرع الدمع». وَاخْرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨] وفيه: إنه بشَّرَها فأعتقت حدثناه الحسن بن سفيان، حدثنا عُبيد بن سعيد رقبتين (٣). البصري، حدثنا عيسى بن شعيب(١).

قلت: قال الفلَّاس: صدوق بصري.

قلت: روى عن: دَفَّاع بن دَغْفل، وابن أبي عَرُوبة، وعبّاد بن منصور، وعِدَّة.

وممن روى عنه: محمد بن المثنى، وعقبة بن مُكْرَم العَمِّي.

والصوابُ: أنّ بينه وبين مطر روحُ بن القاسم<sup>(۲)</sup>.

٦٢١٤ ـ عيسى بن شعيب بن ثوبان المدني، مولى بني الدِّيل، لا يعرف.

روى عن فُلَيح الشَّمَّاسي، عن عُبيد بن أبي عُبيد، عن أبي هريرة، قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ العَتمَة ثم انصرفتُ، فإذا امرأةً عند بابي، فسلَّمَتْ ثم دخلت؛ فبينا أنا في مسجدٍ لي أصلِّي إذ نقرت الباب، فأذنتُ لها، فدخلت، فقالت: جئتُ أسألك هل لى من توبة! إني زنيتُ وولدتُ فقتلتُه. فقلت لها: لا، ولا نعمة عَيْن. فقامت تدعو بالحَيْرَة، وتقول: واحسرتاه! أُخُلق هذا الجسدُ للنار؟! الحديث بطوله. وفيه: أنَّه به.

أبي حميد، عن عبد الرحمن بن دَلْهم، قال سأل النبيُّ عَلَى الله عن عبد الرحمن بن دَلْهم، قال سأل النبي عَلَى الها أما

وهذا خبر موضوع رواه إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن عيسى هذا.

\_ عيسى بن صَدَقة، ويقال: صدقة بن عيسى، أبو محرز، والصحيح الأول.

قال ابنُ أبي حاتم: سمع أنساً، وقيل: بينهما عبد الحميد، وعنه عُبيد الله بن موسى، وأبو الوليد .

> وقال أبو الوليد: ضعيف. وقال أبو زرعة: شيخ (٤). وقال الدارقطني: متروك. وسيعاد [٦٢١٦].

٦٢١٥ ـ خ س(صح): عيسى بن ظهمان، عن أنس بن مالك، وهو كوفي، أصلُه من البصرة.

حدث عنه: ابن المبارك، ويحيى بن آدم، وقبيصة.

وثقه أبو داود، وغيره.

وقال النسائي وابن معين وأبو حاتم: لا بأس

 <sup>(</sup>١) «المجروحين» ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٠٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٦١٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٨٠ ، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وعبيد بن أبي عبيد مجهول. اهـ. وانظر «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٦١٤ فقد ذكر هذه الترجمة تمييزاً.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٧٨ .. ٢٧٩ .

وذكره ابنُ حبان في «الضعفاء» فقال: لا يجوز الاحتجاجُ بما يرويه(١).

قلت: مات قبل الستين ومئة.

٣٢١٦ ـ عيسى بن عباد بن صدَقة.

ويُنسبُ إلى جدِّه، فيقال: عيسى بن صدقة.

روى عن: حميد الطويل، وغيره .

ضعّفوه.

وروى عنه أبو الوليد، فقال: صدقة بن عيسى، ثم ضعّفه؛ وكذا ضعّفه أبو حاتم.

وقال ابن حبان: منكر الحديث، وقال: هو الذي روى عنه عُبيد الله بن موسى، فقال: حدثنا صدَقة بن عيسى، فقلَبَهُ (٢).

٦٢١٧ ـ د ق: عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فَرْوَة الفروي المدنى .

لا يكاد يُعرف.

روى الوليد بن مسلم عنه فقط، عن عُبيد الله ابن عبد الله بن موهب، عن أبي هريرة في صلاة العيد في المسجد يوم المطر<sup>(٣)</sup>.

وهذا حديث فَرْد منكر.

قال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكوراً في شيء من كُتب الرجال، ولا في غير هذا الإسناد (٤).

٦٢١٨ ـ عيسى بن عبد الله بن محمد بن عُمر ابن علي بن أبي طالب العلوي، عن آبائه. وعنه ولده أحمد.

قال الدارقطني: متروك الحديث، ويقال له: مبارك<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة؛ فمن ذلك: عن أبيه، عن جده، عن عليّ : كان رسولُ الله علي يُعجبه النَّظرُ إلى الحَمَام الأحمر والأُترُجِّ.

وبه: «مَنْ زَعَم أنه يحبُّني وأبغض علياً فقد كَذَب».

وبه: «مَنْ صَنَع إلى أحدٍ من أهل بيتي يدًا كافأتُه عنه يوم القيامة».

وبه: «حَقُّ عليٌ على كل المسلمين كحقِّ الوالدِ على الوَلَد».

قال: فحدَّثنا بهذه الأحاديث إسحاق بن أحمد القطان بتُسْتر، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا عيسى (٦).

عبّاد بن يعقوب، حدثني عيسى بن عبد الله، حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٠ ، و«المجروحين» ٢/ ١١٧ ، و«تاريخ بغداد» ١١/ ١٤٢ \_ ١٤٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٦١٨ \_ ٦١٩ .

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» ۲/۱۱۹ ، وسلفت بعد (۲۲۱۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١١٦٠)، وابن ماجه (١٣١٣). وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٦٢٥ \_ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) بيان «الوهم والإيهام» ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) «المجروحين» ٢/ ١٢١ \_ ١٢٢ .

مرفوعاً: «الحجامةُ يوم الأربعاء يوم نَحْس مستمر؛ إنَّ الدمَ إذا تبيَّغَ قَتَل»(١).

خالد بن مخلد، عن عيسى بن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن أبيه (٢)، عن جده، عن علي، عن النبيّ عليه قال: «لو كان المؤمن في جُحْر فأرَةٍ لقيّض اللهُ له فيه مَنْ يؤذيه».

إسحاق الفروي، حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه عمر بن علي، عن علي، عن النبي على، قال: «إذا كان يومُ القيامة حُملتُ على البراق، وحُملت فاطمةُ على ناقتي القَصْواء، وحُمل بلال على ناقة من نوق الجنة وهو يؤذّن يُسمع الخلائق»(٣).

هذا لعله موضوع.

الأنصاري، عن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا صَعَدَ على منبره سلَّم وجلس.

رواه ابن أبي السَّري عن الوليد بن مسلم، حدثنا عيسى.

قال ابن حبان: لا ينبغي أنْ يُحتجّ بما انفرد مدد (٤).

وقال ابنُ عدي: عيسى بن عبد الله بن الحكم ابن النعمان بن بشير الأنصاري، أبو موسى.

الوليد، عن عيسى، عن نافع، عن ابن عمر: كان رسول الله على لحيته في الصلاة من غير عَبث.

ابن أبي السَّري، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى ابن عبد الله، عن عطاء، عن عائشة، قلت: يا رسول الله؛ الرجلُ يذهب فُوهُ أيستاك؟ قال: «نعم، يدخل أصبعه في فِيْهِ فيدلكه».

قال ابن عدي: وعامَّةُ ما يرويه لا يتابع عليه (٥).

القرشي العسقلاني.

عن: الوليد بن مسلم، وزيد بن أبي الزرقاء. قال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث.

حدثنا عمران بن موسى بن فضالة، حدثنا عيسى بن عبد الله، حدثنا الوليد، عن عبد الله بن العلاء، عن عطية بن قيس، عن أم سلمة مرفوعاً: «أَشرُ ما ذهب فيه مال المسلم البنيان».

وحدثنا عمران، حدثنا عيسى، حدثنا يحيى ابن عيسى، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «يكون بعدي قومٌ سَفِلتُهم مؤذِّنوهم»(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدى في «الكامل» ٥/ ١٨٨٣ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل (أ): عن أبيه عن أبيه. مرتين. ولم يكرر عند القضاعي في «مسند الشهاب» (١٣١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» في ترجمة بلال بن رباح.

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>ه) «الكامل» ٥/ ١٨٩٢ <u>ـ ١٨٩٣</u> .

<sup>(</sup>۲) «الكامل» ٥/ ١٨٩٧.

ببغداد، عن على بن حجر .

متَّهم بالكذب في «تاريخ بغداد».

قال المستغفري: يكفيه في الفضيحة أنه ادَّعي السماع من آمنة (١٦ بنت أنس بن مالك لصلبه.

٦٢٢٢ - عيسى بن عبد الرحمن الأشعرى، عن علقمة بن مرثد، ضعيف، قاله الأزدي (٢).

٦٢٢٣ - ق: عيسى بن عبد الرحمن، أبو عُبادة \_ ويقال: أبو عبّاد \_ الزُّرقي، عن الزُّهري. تركه النسائي.

وقال أبو زُرعة: ليس بالقوي.

وقال أبو داود: شِبْه متروك.

وقال البخاري: حديثُه مقلوب (٣). يعنى ما روى ابن لهيعة، عن عيسى، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لا يحرم من الرضاعة إلّا ما فتق الأمعاء» $^{(2)}$ .

وقال محمد بن حميد: حدثنا الحكم بن بَشِير

٦٢٢١ ـ عيسى بن عبد الله العثماني، حدَّث ابن سُليمان، حدثنا عمرو بن قيس الملائي<sup>(٥)</sup>، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «ستُّ خصال مَنْ كان فيه شيء منهنَّ كان ضامناً على الله أنْ يُدخله الجنة، مَنْ تبع جنازةً، فإن مات في وجهه كان ضامناً على الله، ومَنْ عاد مريضاً، ومَنْ أتى سلطاناً ليعزِّره ويوقِّره، ومَنْ توضَّا فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، ومَنْ جلس في بيته لا يُؤذي أحداً ولا يغتابه ال(٦).

وفي «مسند الروياني»: حدثنا محمد بن المثني، حدثنا أبوعتاب الدلال، حدثنا عيسى بن عبد الرحمن بن فَرُوة الزرقى ، حدثنا عدي بن ثابت ، عن البراء مرفوعاً: «اللهم إنّ عَمْروبن العاص هجاني وهو يعلم أني لستُ بشاعر ، فاهْجُه والْعَنْه».

قلت: يعني قبل أن يُسلم، والحديث مُنْكر. مكرر ٦٢١٩ ـ عيسى بن عبد الرحمن بن الحكم بن النعمان بن بشير، لا يُعْرف.

وقال الأزدي: منكر الحديث(٧).

<sup>(</sup>١) في «اللسان» ٦/ ٢٧٣ : أُمينة، والمثبت من (أ) و(س)، و«تاريخ بغداد» ٢١/ ٣٨٩ (ترجمة الفضِل بن العباس الهروي).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للنسائي ٧٦، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨١ - ٢٨٢ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٣٩١ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٨١ ، و «الكامل» ٥/ ١٨٨٥ ، و «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٦٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي ٣/ ٣٨١ ، وابن عدى ٥/ ١٨٨٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (أ): عمرو بن أبي قيس، والمثبت من (س)، و«المعجم الأوسط» للطبراني (٣٩٦٤)، ومصادر ترجمته انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٦) كذا ذكر المصنف خمساً، ولم يذكر السادس من الخصال، وهي: «من خرج مجاهداً، فإن مات في وجهه كان ضامناً على الله». انظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (٣٩٦٤)، و«مجمع الزوائد» ٥/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٣٩ وزاد: مجهول. وقال ابن حجر في «اللسان»، وهو ابن عبد الله الأنصاري الذي تقدم ، كذلك نسبه ابن عدي. اه.

٦٢٢٤ ـ عيسى بن عبد العزيز بن عيسى اللَّخْمي الإسكندراني، المقرئ الشهير(١).

سماعاته للحديث من السِّلفي وغيره صحيحة. أبو القاسم .

فأما في القراآت، فليس بثقة ولا مأمون؛ وَضَع أسانيدَ وادَّعى أشياء لا وجودَ لها، وهَاه غير واحد، وقد حدَّثُونا عنه.

**٦٢٢٥ ـ د ت س: عيسى بن عُبيد،** أبو رأي الفلاسفة (٤٠). المُنيب الكِنْدي.

قال أبو الفضل السليماني: فيه نظر.

قلت: هو مَرْوزي، صالح الحديث، روى عن: عكرمة، وابن بُريدة. وعنه: أبو تُميلة، وعَبْدان، وطائفة.

قال أبو زرعة: لا بأس به<sup>(٢)</sup>.

۱۲۲٦ ـ ت س: عيسى بن أبي عَزَّة، عن الشعبي.

ضعَّفَه يحيى القطان، وأشار إلى لِيْنِه أحمدُ ابن حنبل أو غيره .

روى عنه الثوري.

ووثّقه الحفاظ: ابن معين، وأحمد، وابن حبان (٣).

حديثه صالح.

۱۲۲۷ ـ عيسى بن علي بن الجرَّاح الوزير، بو القاسم .

أملى مجالسَ عن البغوي وطبقته، ووقع لنا من عواليه، وسماعاتُه صحيحة.

وقال ابن أبي الفوارس: كان يُرمى بشيء من رأي الفلاسفة (٤).

قلت: لم يصح ذا عنه.

٦٢٢٨ ـ ت: عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس العباسى .

قال فيه ابن معين: لا بأس به، جميل المذهب، منعزل للسلطان (٥).

قلت: لكنه تفرَّد عن أبيه عن جدِّه بحديث: «يُمنُ الخيل في شُقْرها». حسَّنه الترمذي وما صحَّحه (٦).

**٦٢٢٩ ـ عيسى بن أبي عمران الرَّملي البَزَّاز،** عن الوليد بن مسلم، كتب عنه عبدُ الرحمن بن أبي حاتم، ثم ترك الروايةَ عنه (٧).

۹۲۳۰ ـ س: عیسی بن عمر، أو ابن عُمیر، لا یعرف، روی عنه عمرو بن یحیی المازنی<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تكملة وفيات» للمنذري ٣/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢ / ٦٣٤ \_ ٦٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٩٠ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، و«الثقات» ٧/ ٢٣٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۸۰/۱۱ ، وفیه أنه مات سنة (۳۹۱).

<sup>(</sup>o) انظر: «تاريخ بغداد» ۱٤٨/۱۱ ، و«تهذيب الكمال» ٦/٢٣ .

<sup>(</sup>٦) «الجامع» للترمذي (١٦٩٥)، و«سنن أبي داود» (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>A) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٢٣ ، ونقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٦٤ عن الدارقطني أنه قال: مدني معروف يعتبر به. اهـ

٦٢٣١ \_ عيسى بن عَوْن.

عن يحيى بن سعيد الأنصاري، مجهول، فأما المشاهير. يحيى بن معين فوثَّقه (۱).

مكرر ٦٢٣١ ـ عيسى بن عَوْن، عن عبد الملك بن زُرارة.

قال الأزدي: لا يصح حديثه.

قلتُ: لعلَّه الأول.

۱۳۳۲ ـ ٤ : عيسى بن أبي عيسى ماهان، أبو جعفر الرَّازي .

صالح الحديث.

روى عن: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وجماعة.

وُلد بالبصرة واستوطن الرَّيَّ.

روى عنه: ابنه عبد الله، وأبو نُعيم، وأبو أحمد الزُّبيري، وعلى بن الجَعْد، وآخرون.

قال ابن معين: ثقة.

وقال أحمد والنسائي: ليس بالقوى.

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق.

وقال ابن المديني: ثقة كان يخلط. وقال مرةً: يكتب حديثُه إلّا أنّه يُخطئ (٢).

وقال الفلَّاس: سيئ الحفظ.

وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن مشاهير.

وقال أبو زُرعة: يَهِم كثيراً<sup>(٣)</sup>.

إسحاق بن بُهلول، وأحمد بن يوسف السُّلمي، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى (ح) وأحمد الرَّمادي والبِرْتي، قالا: حدثنا أبو نُعيم، حدثنا أبو جعفر الرَّازي ـ وهذا لفظ عبيد الله ـ عن الرَّبيع بن أنس، عن أنس: أنَّ النبيَّ عَيِهِ قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. أخرجه الدارقطني (٤).

وروى حاتم بن إسماعيل، وهاشم أبو النضر، وحجاج بن محمد، وغيرهم، عن أبي جعفر الرَّازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي هريرة أو غيره، عن النبي على حديثاً طويلاً في المعراج، فيه ألفاظ منكرة جداً (٥).

٦٢٣٣ ـ ق: عيسى بن أبي عيسى مَيْسرة المدني الحَنّاط، وهو الخيّاط والخبّاط، عَمِل المعايش الثلاثة.

روى عن: أنس، والشعبي .

وعنه: وكيع، وعبيد الله بن موسى، وابن أبي فُديك، وجماعة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر اتاريخ بغداد ١٤٧/١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨١ ، و«الكامل» ٥/ ١٨٩٤ ، و«تاريخ بغداد» ١٤٦/١١ ـ ١٤٧ ، و«المجروحين» ٢/ ١٢٠ ، و«تهذيب الكمال» ٣٣/ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في اسننه، (١٦٩٣) و(١٦٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في اتفسيره، ٦/١٥ و١٠ ، والبيهقي في ادلائل النبوة، ٢/ ٣٩٧ .

ضعّفه أحمد وغيرُه.

وقال الفلّاس والنسائي: متروك(١).

وقال ابن سعد: كان يقول: أنا حنّاط وخيّاط وخيّاط، كُلَّا قد عالَجتُ، وكان قدم الكوفة للتجارة، فلقي الشعبيّ (٢).

مات سنة إحدى وخمسين ومئة.

وقال أحمد: لا يساوي شيئاً.

وقال يحيى بن آدم: حدثنا حماد بن يونس، قال: لو شئتُ لحدَّثني عيسى الحناط بكلِّ ما صنع أهلُ المدينة.

وقال أحمدُ: السَّريُّ بن إسماعيل أمثَلُ منه (٣).

يعقوب بن حُميد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن أبي عيسى، عن محمد بن يحيى ابن حَبّان (٤)، عن عائشة، قلت: يا رسولَ الله، مَنْ أسرعُ الناسِ فَناءٌ؟ قال: «قومك». قلتُ: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «يستحليهم الموتُ وتنفَسُ عليهم أممهم». قلت: ما بقاءُ الناس بعدهم؟ قال: «يتبعون أفناداً يُضل بعضُهم بعضاً».

ابن المديني، سمعت يحيى ـ وذكر له عيسى الحنّاط، عن الشعبي، عن ثلاثة عشرة رجلاً من

أصحاب النبي ﷺ: هو أحق بها ما لم تغتسل - قال يحيى: والله ما يَسرُّني أني حدثتُ بهذا وأني تصدقتُ بمالي كله.

ابنُ أبي فُديك، أخبرني عيسى بن أبي عيسى، عن أبي الزِّناد، عن أنس مرفوعاً: «الحسد يأكلُ الحسنات».. فذكره (٥).

مروان بن معاوية، حدّثني عيسى بن أبي عيسى أظنه عن موسى بن أنس عن أنس مرفوعاً: «سيِّد إدَامِكم الملحُ»(٦).

صفوان بن عيسى، حدثنا عيسى الحناط، عن هشام بن عروة، عن أبيه (٧)، أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال لجبريل: «هل أصبنا نُسُكنا؟» فقال: لقد استبشر أهلُ السماء بنُسُككم.

أما:

٦٢٣٤ ـ د س: عيسى بن أبي عيسى هلالِ الطائي الحمصي بن البَرّاد.

عن محمد بن حِمْير وطبقته، فما علمتُ به بأساً.

روی عنه: (د) و(س) وأبو عَروبة، وابن أبي داود.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨٨٦، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٩٢، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٥.

<sup>(</sup>۲) «طبقات ابن سعد» ٧/ ٥٦٥ ، وقال: كان كثير الحديث لا يحتج به، وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨٨٦ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٩٢ ـ ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) ضبب فوقها في (أ) و(س) إشارة لانقطاع الإسناد.

<sup>(</sup>٥) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٨٦ و ١٨٨٧ .

<sup>(</sup>٦) في هامش (أ) و(س): اللحم. (نسخة). وأخرجه ابن عدي ٥/ ١٨٨٧ .

<sup>(</sup>٧) ضبب فوقها في (أ) إشارة إلى الانقطاع في الإسناد. وأخرجه ابن عدي ٥/ ١٨٨٨ .

قال ابن حبان في «الثقات»: ربما أغرب<sup>(١)</sup>.

۹۲۳۰ ـ د: عیسی بن فائد، لا یدری من هو، عن سعد بن عبادة حدیث: «مَنْ قَرأَ القرآن ونسیه لقی الله وهو أجذم». رواه ابن إدریس، عن یزید بن أبي زیاد، عنه (۲).

وهذا منقطع، وعيسى يتأمل حاله.

ثم قد رواه شعبة وجرير وخالد بن عبد الله وابن فضيل، عن يزيد، فأدخلوا رجلاً بين ابن فائد وبين سعد. وقيل: غير ذلك (٣).

٦٢٣٦ ـ عيسى بن فيروز الأنباري.

عن أحمد بن حنبل وجماعة، وعنه علي بن محمد بن سعيد الموصلي .

قال الخطيب: ليس بثقة (٤).

٦٢٣٧ ـ عيسى بن قِرْطاس، عن عكرمة والنخعي.

روى ابن الدَّوْرقي، عن يحيى: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال ابنُ عدي: حدثنا ابن سماعة إملاءً سنة

ثمان وتسعين ومئتين، حدثنا أبو نُعيم سنة ست عشرة، عن عيسى بن قرطاس، حدثني عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله على «إذا صليتُم فارفعوا سَبَلكم، فكلُّ شيء أصاب الأرضَ من سَبَلكم فهو في النار».

قال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.

وقال العقيلي: كان من الغُلاة في الرَّفْض<sup>(ه)</sup>. ٦٢٣٨ ـ عيسى بن لَهيعة .

روى ثقتان عن ابن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس: لما نزلت سورة النساء قال النبي على الله عبس بعد سورة النساء»(٦).

قال الدارقطني: ضعيف(٧).

مکرر ٦٢٣٢ ـ عيسى بن ماهان، هو ابن أبي عيسى، مرَّ.

۱۲۳۹ ـ عيسى بن محمد القرشي، عن ابن أبي مُليكة، حدَّث عنه سَعْدويه.

قال أبو حاتم: ليس بقوي $^{(\Lambda)}$ .

\*

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٨/ ٤٩٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/۲۳.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» ١٧ / ١٧ ، وإنما قال الخطيب ذلك في الموصلي وليس المترجم، ونبّه على ذلك الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ٥/ ١٨٩١ ، و «الضعفاء» ٣/ ٣٩٦ . والسَّبَل: الثياب المُسْبَلة. انظر: «النهاية».

<sup>(</sup>٦) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٩٧ ، والدارقطني في «سننه» (٤٠٦١) وقوله: لا حُبْس، يجوز في الحاء الضم والفتح، والمعنى: لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه. انظر «النهاية»: (حبس).

<sup>(</sup>٧) «سنن الدارقطني» عقب (٤٠٦٢).

<sup>(</sup>A) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٦ ، وقال العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٩٧ : مجهول .

منكر الحديث.

وذكره أحمد بن حنبل، وذكر قوله في الإرجاء، فقال: ذاك خبيث القول(٤).

قلت: روى عنه ابنه مسلم، ومطين، وروى عن مالكِ شيئاً ليس من حديثه (٥).

٦٢٤٤ \_ عيسى بن المُسيَّب البَجَلى الكوفى،

قال يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف(٦). وقال أبو حاتم وأبو زُرعة: ليس بالقوي. وتكلَّم فيه ابن حبّان وغيره (٧).

وقال أبو داود: هو قاضي الكوفة، ضعيف. هَوْبِر بن مُعاذ، حدثنا مسكين الحذَّاء، عن يروي عنه: أبو غسان النَّهْدي، وعبيد بن عيسى بن المُسيّب، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة مرفوعاً، قال: «إنَّ السِّنُّور سبع»(^).

رواه وكيع عن عيسى، ولفظه: «الهِرّ سبع<sup>»(۹)</sup>. ٠ ٦٢٤ \_ عيسى بن محمد الطُّوماري.

آخر أصحاب ابن أبي الدنيا في الدنيا، تُكلِّم فيه لكونه روى من غير أصل.

وقال ابن ماكولا: لم يكونوا يرتضونه (١).

٦٢٤١ ـ د س ق: عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى.

تفرَّد عنه ابن عمه بكر بن عبد الرحمن. عن الشعبي وغيره.

٦٢٤٢ ـ عيسى بن مسلم الطُّهَويُّ.

عن عبد الله بن شَريك العامري وغيره.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي.

وقال أبو زُرْعة: ليِّن.

اسحاق<sup>(۳)</sup>.

٦٢٤٣ ـ عيسى بن مسلم الصَّفَّار الأحمر، عن مالك.

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» ۲/۲۲ ، وانظر: «تاريخ بغداد» ۱۱/۱۷۱ ـ ۱۷۷ ، وفيه: مات سنة (۲٦٠).

<sup>(</sup>٢) جاء في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٦٧ : قال ابن معين: صالح. وقال الدارقطني: ثقة. وقال في «التقريب»: ثقة. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٨/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣١، وقد رمز له (فق)، وقال الدارقطني ـ كما في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٦٧ \_ : متروك. وقال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث.

<sup>(</sup>٤) انظر «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ١٦٠/١١ ، وفيه أنه مات سنة (٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٨٦ ، و«الضعفاء» للنسائي ٧٧ ، و«الكامل» ٥/ ١٨٩٢ ، و«الضعفاء» للدارقطني (١٣٦)، وقال في «سننه» (١٧٩): صالح الحديث.

<sup>(</sup>V) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٨ ، و «المجروحين» ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٩٢ ، وقال: وهو صالح فيما يرويه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (٩٠٠٨)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٨٦، والدارقطني في «سننه» (١٨٠). وقال العقيلي: لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه .

م ۲۲٤٥ - عيسى بن المطّلب، أبو هارون، ضعفه الدارقطني (١).

٦٢٤٦ \_ عيسى بن مَعْدان.

بَيَّض له ابن أبي حاتم، قال أبو حاتم: مضطربُ الحديث (٢).

۱۲٤۷ ـ د: عيسى بن مَعْمر، حدَّث عنه العَطَّاف بن خالد.

ضعّفه أبو الفتح الأزدي.

وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٣)</sup>.

له: عن عبد الله بن عَمرو بن الفَغُواء، وغيره . حدَّث عنه ابن إسحاق، وأبو بكر بن أبي سَبْرة، عِدَادُه في الحجازيين، صالح الرواية (٤).

٦٢٤٨ - عيسى بن المغيرة، الجزاميُّ الأسديُّ، من رهط حَكِيم بن جزام بن خُويلد.

روى عن: ابن أبي ذئب، وغيره .

وعنه: إبراهيم بن المنذر الحزامي فقط؛ وهو من بني عمِّه.

وثّقه ابن معين، وغيره (٥).

٩٢٤٩ ـ عيسى بن المغيرة التميمي الحراميُّ ـ براء مهملة ـ ، كوفى.

له عن الشعبي ونحوه، ما علمتُ روى عنه سوى الثوري<sup>(1)</sup>.

٦٢٥٠ ـ عيسى بن مِهْران المُستَعْطِف، أبو

كان ببغداد، رافضيٌ كذَّاب جَبَل.

قال ابن عدي: حدَّث بأحاديث موضوعة، مُحترقٌ في الرَّفض.

حدثنا المَنْجنيقي، حدثنا عيسى بن مهران، حدثنا مُخوَّل، حدثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدِّه: كانت راية رسول الله على يوم أحدمع علي..، فذكر خبراً طويلاً فيه: وحمل راية المشركين سبعة ويقتلهم علي، فقال جبريل: يا محمد، ما هذه المواساة؟ فقال النبيُّ على: «أنا منه وهو مني». ثم سمعنا صائحاً في السماء يقول: «لا سيْفَ إلا ذو الفقار ولا فتّى إلا علي»().

قلت: ولُحِقه محمد بن جرير.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ٦/ ٢٨١ : ذكر في «غرائب مالك» أنه روى عن الزهري حديثاً منكراً.. وذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٤٩٠] فقال: روى المقاطيع.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٧ . وعبارته: رجل صالح مضطرب الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٤٢ ، و «الثقات» ٧/ ٢٣٣ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٤ ، وقال في «التقريب»: لين الحديث.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف في «الكاشف» ١١٣/٢ : ضُعّف.

<sup>(</sup>٥) انظر: "تهذيب الكمال" ٣٥/٣٣، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٧، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٤٨٩، وقال: ربما أخطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: "تهذيب الكمال" ٣٦/٢٣ فقد ذكره المزي تمييزاً.

<sup>(</sup>V) «الكامل» لابن عدي ٥/ ١٨٩٩ .

وقال أبو حاتم: كذَّاب.

وقال الدارقُطني: رجل سوء.

قال الخطيب: كان من شياطين الرَّافضة ومَرَدَتهم، وقع إليّ كتاب من تصنيفه في الطعن على الصحابة وتكفيرهم، فلقد قفَّ شُعْري وعَظُم تعجُّبي مما فيه من الموضوعات والبلايا(١).

٦٢٥١ ـ ق (صح): عيسى بن موسى البُخاري، غُنْجار.

رحل وأخذ عن سفيان الثوري وطبقته.

وهو صدوق في نفسه إن شاء الله، لكنه روى عن نحو مئة مجهول.

وقال الدارقُطني: لا شيء.

وقال الحاكم: تتبّعت رواياته عن الثقات فالنارُ أولى به»(٥). فوجدتُها مستقيمة<sup>(٢)</sup>.

وقال البخاري في أول بدء الخلق عَقيبَ «كان الله ولا شيء غيره»: وروى عيسى، عن المدني، عن مولاه القاسم بن محمد. رقبَة، عن قيس بن مسلم، عن طارق، قال: سمعْتُ عمر. كذا في «الصحيح»<sup>(٣)</sup>. وسقط رجل بين عيسى غُنْجار، ورقَبَة هو أبو حمزة السكري، عن عائشة؟ فقال: لا أعود. ولم يدرك غُنْجارُ رقَبَة.

مات في آخر سنة ست وثمانين ومئة.

٦٢٥٢ \_ عيسى بن موسى، حجازيٌّ، عن محمد بن عبّاد بن جعفر، لا يُعرف، روى عنه السائب بن عمر المخزومي.

وإن كان عيسى بن موسى بن محمد بن إياس ابن البُكير الليثي صاحب صفوان بن سُليم، فقد روى عنه: الليث وإسماعيل بن جعفر.

قال أبو حاتم: ضعيف.

وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٤)</sup>.

۹۲۵۳ ـ عيسى بن موسى.

روى إبراهيم بن الأشعث، عنه، عن عمر -مجهول \_ عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ كَثُر كلامُه كَثُر سَقَطُه، ومَنْ كَثُر سَقَطُه كَثُرت ذنوبُه، ومَنْ كثرت ذنوبه

فأظنه عيسي غُنْجار، وأظنُّ عمر هو ابن راشد.

٦٢٥٤ \_ ت ق: عيسى بن ميمون القرشى

قال عبدُ الرحمن بن مهدي: استعديتُ عليه، وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروي عن القاسم

قال البخاري: منكر الحديث. وله عن محمد ابن كعب القُرَظي.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٠ ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٣٧، و«تاريخ بغداد» ١٦٨/١١ .

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۳/۲۳.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣١٩٢).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٥ ، و«الثقات» ٧/ ٢٣٤ . وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٣ / ٤٥ ، وقد رمز له المزي به (بخ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٨٤. وقال: إن كان هذا عمر بن راشد، فهو ضعيف، وإن كان غيره، فمجهول. وقال أيضاً: عيسى بن موسى، عن عمر، عن يحيى بن أبي كثير، وعيسى مجهول، وعمر لا أدري من هو، ابن راشد، أو غيره؟ والحديث غير محفوظ.

موضوعات.

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء<sup>(١)</sup>. وقال مرةً: لا بأس به (٢).

ابن كعب، حدثنا ابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفّ، قال: «إنَّ لكلِّ شيء شرفاً، وأشرَفُ المجالس ما ولْيُولِمْ أحدُكم ولو بشاةٍ». استقبل به القبلة».

> يزيد بن هارون، حدثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة مرفوعاً: «كفي بها نعمة إذا تجالس الرجلان أو تخالطا أنْ يتفرقا وكُلُّ واحدٍ يقول لصاحبه: جزاك الله خيراً»<sup>(٣)</sup>.

وقال البخاري(٤): عيسى بن ميمون الذي

قال ابن حبان: يروي أحاديث كأنها يروي «أعلنوا النَّكاح» ويروي عن محمد بن كعب، ضعيف ليس بشيء.

وقال الفلاس: متروك (٥).

محمد بن يزيد الواسطى، حدثنا عيسى، عن شُبَابة، حدثنا عيسى بن ميمون، حدثنا محمد القاسم، عن عائشة مرفوعاً: «أعلنوا النكاح،

وروی شیبان بن فَرُّوخ عن عیسی أحادیث.

وقال ابن عدى: عامةُ ما يرويه لا يتابعه عليه أحد(٢).

وقال النسائي: ليس بثقة.

وفرَّق ابن معین وابن حبان بین هذا وبین

- (۱) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٨٧، و«المجروحين» ٢/١١٨، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٤٠١، و«الكامل» ٥/ ١٨٨١ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٨ .
  - (٢) قاله ابن معين في عيسى بن ميمون المكي الجرشي، الآتي (٦٢٥٦).

وجاء في «المتفق والمفترق» ٣/ ١٥٩٣ أن عيسى بن ميمون أربعة، الأول: المكي الجرشي ويعرف بابن داية، يروي عنه أبو عاصم الشيباني، وفيه قال ابن معين: لا بأس به. وسترد (٦٢٥٦).

والثاني: المدني، ويعرف بالواسطي، حدث عن محمد بن كعب القرظي والقاسم، وفيه قال ابن معين: ليس بشيء. وهو المترجم هنا.

والثالث: عيسى بن ميمون عن يزيد الرقاشي، وعنه: إبراهيم بن مهدي. والرابع: عن مالك وعنه حكيم بن سيف الجزري. اه.

قلت: أما البخاري فلم يذكر سوى المدني، وتبعه العقيلي، وأما ابن معين فقد ذكر المدني الواسطي، والمكي الجرشي، وتبعه الرازي والمزي، وأما ابن عدي فقد جعل المدني والجرشي واحداً. وأما ابن حبان فقد جعلهم ثلاثة: المدني والمكي والراوي عن السدي، وتبعه عليه المصنف هاهنا.

- (٣) أخرجهما العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٨٧ \_ ٣٨٨.
- (٤) كذا في (أ) و(س): البخاري! والصواب: ابن معين، كما في «الكامل» لابن عدي ٥/ ١٨٨١، و «المتفق والمفترق» للخطيب ٣/ ١٥٩٤. ولم يرد عن البخاري إلا قوله السالف: منكر الحديث. ولعل هذا سبق قلم من المصنف، والله أعلم.
  - (٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٧.
  - (٦) انظر: «الكامل» ٥/ ١٨٨١ ، و«الضعفاء» للنسائي ٧٧ ، وعبارته: متروك الحديث .

عيسى بن ميمون آخر يروي عن القاسم بن محمد أيضاً، ومحمد بن كعب. وقال ابن معين: لم إلا أنه يرى القدر. يسمع الأول من محمد بن كعب. وقال في كلِّ منهما: ليس بشيء (١) (٢).

٦٢٥٥ ـ عيسى بن ميمون، أبو سَلَمة الخوَّاص، روى عن السُّدى وغيره العجائب. روى عنه أحمد بن سهل الورَّاق، لا يجوز المقرئ، صاحب نافع. الاحتجاجُ به إذا انفرد، قاله ابن حبان.

وقال: روى عن السُّدي، عن أبيه، عن أبي فيُكتب حديثه في الجُملة. هريرة، مرفوعاً: «مَنْ مرض ليلةً فقبلها بقَبُولها، وأدَّى الحقَّ الذي يلزمُه فيها، كتب له عبادة أربعين سنة، وما زاد فعَلَى قَدْر ذلك ۗ(٣).

> ٦٢٥٦ عيسى بن ميمون، أبو موسى المكى الجُرَشي، المعروف بابن داية، له تفسير صغير.

> أخذ عن: مجاهد، وقيس بن سعد، وابن أبي نَجِيح. روى عنه: ابن عيينة وأبو عاصم؛ وقرأ القرآن على ابن كثير.

وثَّقه أبو حاتم، وأبو داود؛ وزاد أبو داود:

وقال ابن معين: ليس به بأس (٤).

٦٢٥٧ \_ عيسى بن ميمون، دمشقى، ما حدَّث عنه سوی محمد بن شعیب بن شابور (۰).

٦٢٥٨ \_ عيسى بن مينا، قالُون المدني

أما في القراءة فثبت، وأما في الحديث

سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه، فضحك وقال: تكتبون عن كلِّ أحد.

قلتُ: روى عن: محمد بن جعفر بن أبي كثير، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد .

وعنه: إسماعيل القاضي، وأبو زُرْعة، وطائفة . ومات سنة عشرين ومئتين (٦).

٩٢٥٩ \_ د: عيسى بن نُمَيلة، عن تابعي، ما روى عنه سوى الدَّراوردي حديثَه في أكل القُنفذ (٧).

- (١) هذه الفقرة جاءت في هامش (أ) بخط دقيق دون إشارة لحق في النص، ويشبه أن تكون عقب قول ابن معين السالف أول هذه الترجمة. وأما في (س) فقد جاءت في آخر الترجمة كما هو مثبت في المطبوع..
- (٢) انظر: «سؤالات ابن الجنيد» ١٩٧ ، و«المجروحين» ١١٨/٢ و١٢٠ ، وقد فرّق ابن حبان بين عيسى بن ميمون الراوي عن القاسم، وبين عيسى بن ميمون الذي يروي عن السدي، والذي ستأتي ترجمته (٦٢٥٥). وذكر في «الثقات» ٨/ ٤٨٩ : عيسى بن ميمون المكي الجرشي، وقال: وهو غير الراوي عن القاسم بن محمد، ذاك واهٍ. اهـ. وسترد ترجمته أيضا (٦٢٥٦).
  - (٣) «المجروحين» ٢/ ١٢٠ ــ ١٢١ .
  - (٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٦/٢٣ .
  - (٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٨٨ ، و«تاريخ مدينة دمشق» ٧٥/ ٢٥٧ ، وقال أبو حاتم: شيخ بين ذلك.
    - (٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩٠ ، و«غاية النهاية» ١/ ٦١٥.
- (V) انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٩٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٢، وقال البخاري: عيسى بن نميلة عن أبيه، منقطع اهـ. وحديثه في القنفذ أخرجه أبو داود (٣٧٩٩).

٦٢٦٠ - عيسى بن هاشم، أبو معاوية اليَزَني.

ضعّفه الدارقطني(١).

٦٢٦١ ـ مد ق: عيسى بن يَزْدَاد اليماني.

عن: أبيه. وعنه: زمعة بن صالح.

قال البخاري: لا يصح حديثه (٢).

علي بن سهل بن المغيرة، حدثنا روح بن عُبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، وزمعة، قالا: حدثنا عيسى بن يَزْداد، عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا بال نَتَرَ ذَكَره ثلاث نترات (٣).

قال أبو حاتم: لا يصحُّ حديثُه، وليس لأبيه صحبة (٤).

٦٢٦٢ - عيسى بن يزيد بن بكر بن دَأْبٍ الليثي المدنى .

عن: هشام بن عروة، وابن أبي ذئب، وصالح بن كيسان.

وعنه: شَبَابة، ومحمد بن سلّام الجُمحي، وحَوْثَرة بن أشرس، وغيرهم.

وكان أخباريًّا علَّامةً نسّابةً، لكن حديثه واوٍ.

قال خَلَف الأحمر: كان يضع الحديث. وقال البخاري وغيره: منكر الحديث.

وقيل: إنه كان ذا حظوة زائدة عند المهدي والهادي بحيث إنه أعطاه مرةً ثلاثين ألف دينار.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث.

قيل: توفي عيسى بن داب قبل مالك بن أنس (٥).

٦٢٦٣ ـ س ق: عيسى بن يزيد الأزرق، أبو معاذ، من مشيخة عيسى غُنْجار.

قال السليماني: فيه نظر (٦).

٦٢٦٤ - عيسى بن يزيد الأعرج، عن الأوزاعي.

قال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم (٧).

٦٢٦٥ ـ عيسى بن يونس، شيخٌ روى عن مالك.

قال الدارقطني: مجهول(^).

أما:

٦٢٦٦ - ع: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، فمن أئمة الإسلام.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» ۱۳٦.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٩٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٩٤ ، وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩١ ، وتمام عبارته: ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو وأبوه مجهولان. وقال ابن معين: لا يعرف.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ١٤٨/١١ ـ ١٥٢ ، و«التاريخ الكبير» ٦/ ٤٠٢ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۳ ۸۸ .

<sup>(</sup>۷) انظر: «تاریخ مدینة دمشق» ۲٥٨/٥٦.

<sup>(</sup>A) قاله الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «لسان الميزان» ٦/ ٢٩٠.

من طبقة وكيع<sup>(۱)</sup>. يقع حديثه عالياً في «جُزء ابن عرفة».

٦٢٦٧ ـ د: وعيسى بن يونس الطَّرَسوسي. عن حجّاج الأعور، من مشيخة أبي داود (٢).

٦٢٦٨ ـ س ق: وعيسى بن يونس الرَّملي الفاخوري، صاحب ضمرة والوليد .

ثقة، من مشيخة (س ق)<sup>(٣)</sup>.

٦٢٦٩ ـ عيسى المُلائي، عن علي بن الحُسين.

قال أبو الفتح الأزدي: تركوه (٤).

٠ ٦٢٧٠ ـ عيسى، عن مولاه خُذيفة.

قال الدارقطني: ضعيف.

[من اسمه عين القُضاة، وعيينة]

٦٢٧١ ـ عَيْن القضاة الهَمَذاني، هو عبد الله الله محمد، أحد أذكياء بني آدم، له كلام في التصوف البدعي الفلسفي، فأخذ لأجل كلامه

وضلاله، فصلب بعد سنة خمس مئة. نسأل الله أن يتوفَّانا على السُّنة (٥).

۲۲۷۲ ـ عُيَيْنة بن حميد، عن يزيد بن أبي يحيى.

قال البخاري: مجهول عن مجهول. وقال مرةً: مجهول، منكر الحديث.

ابن عمر العمري.

ضعّفه أبو حاتم الرازي (٦).

أما:

٦٢٧٤ ـ ٤ : عُيينة بن عبد الرحمن بن جَوْشَن الغَطفَاني البصري، عن أبيه ونافع وأبي الزُّبير، فوثَّقه ابنُ معين والنسائي وغيرهما.

وقال أبو حاتم: صدوق؛ روى عنه ابن عُلَية، ويزيد بن زريع، ويحيى القطان، وخَلْق. وقال أحمد: ليس به بأس (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/۲۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٧٦/٢٣ ، وقال في «التقريب»: صدوق.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٦٠ ، وقال في «التقريب»: صدوق.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) وتعقب الحافظ في «اللسان» ٦/ ٢٩١ ـ ٢٩٣ المصنّف في هذه الترجمة، فقال: قد مَحَق المصنف ترجمته هنا، وأوردها في «تاريخ الإسلام» ملخصة من كلام أبي سعد بن السمعاني، وختمها بأن قال بعد ذكر سبب قتله: وقد رأيت شيئاً من كلام هذا، فإذا هو خبيث على طريق الفلاسفة والباطنية. ونقل الحافظ سبب القتل عن السمعاني، ثم قال: فتلخص أنه إنما قتل لغرض الوزير الذي تحامل لأجل مصادقته لعدوه، وإلا لو قتل بسيف الشرع لنوظر واستيب، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٣١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٧٧ .

# حرف الغين

[من اسمه غازي، وغاضرة]

٦٢٧٥ ـ غازي بن جَبَلة، حدَّث عنه يحيي الۇحاظى.

قال البخاري: حديثه منكر في طلاق العوَّام بن حَوْشب، مجهول. المُكرَه (١).

> وغازي بالزاي، وقيَّده بالراء بعضُ الأثمة (٢)، البخارى (٥). فالله أعلم.

> > ٦٢٧٦ - غازي بن عامر، عن عبد الرحمن ابن مَغْراء.

> > > قال الأزدى: كذَّاب<sup>(٣)</sup>.

٦٢٧٧ - غاضِرة بن عُرُوة، بصري، حدَّث عنه عاصم بن هلال.

قال ابن المديني: مجهول (٤).

[من اسمه غالب]

٦٢٧٨ ـ غالب بن حَبيب اليَشْكُري، عن

وقال الدُّولابي: منكر الحديث، وكذا قال

حدَّث عنه قُتيبة بن سعيد.

٦٢٧٩ - ع: غالب بن خُطَّاف<sup>(٦)</sup> القطَّان البصري . صدوق مشهور.

روى عن: الحسن، وابن سيرين .

وعنه: بشر بن المفضل، وابن عُلَيّة.

- (١) «التاريخ الكبير» ٧/ ١١٤ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٤١ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٣٧ ، وأخرج العقيلي الحديث المذكور من طريق إسماعيل بن عياش، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن غزوان الطائي، أن رجلاً كان نائماً، فأخذت امرأته السكين، فقالت: طلقني وإلا ذبحتك، فطلقها، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: ﴿لا قيلولة في الطلاق،
- (٢) قال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٦/ ٤٠٥ : عنى المصنف بذلك البخاريُّ كما صرح به هاهنا [يعني في «المشتبه»]، وتبع ابن ماكولا في هذا، وأخذه ابنُ ماكولا من كلام الدارقطني، فقال في كتابه [المؤتلف والمختلف ٤/ ١٧٧٢]: وأما غار، بالراء، فهو في ذكر البخاري: غار بن جبلة، حديثه منكر في طلاق المكره. كذا قال البخاري بالراء وقال غيره بالزاي. قال ابن ناصر الدين: ولم أر ما حكاه الدارقطني وتابعه غيره في نسختي بـ «التاريخ» التي بخط أبي النرسي إلا بالزاي المنقوطة. اهـ. قلت: وكذلك هو بالزاي في المطبوع من «التاريخ الكبير» ٧/ ١١٤ . وغازي جاءت في المصادر السابقة: غاز، دون ياء.
  - (٣) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٤٤.
    - (٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٥٦.
  - (٥) «الجرح والتعديل؛ ٧/ ٤٩ ، و «التاريخ الكبير، ٧/ ١٠١ .
- (٦) في هامش (أ): هو بفتح الخاء. قلت: وفي «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٨٥ عن أحمد بن حنبل كذلك، لكن نقل عن ابن معين وابن المديني أنه بضم الخاء.

قال أحمد: ثقة ثقة (١).

وقال ابن معين: لا أعرفه (٢).

بشر بن المُفضَّل، حدثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس: كُنّا نصلِّي مع رسول الله على في شدَّة الحرِّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أنْ يمكِّنَ وجْهَه من الأرض بَسطَّ ثوبَه وسجد عليه. رواه غير واحد عن غالب (٣).

وساق ابنُ عدي له أحاديثَ، وقال: الضعفُ على أحاديثه بَيِّن، وفي حديثه النُّكرة<sup>(3)</sup>، وقد روى عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله حديث: «شهد الله».. وهو حديث مُعْضل، روى هذا الحديث عنه عُمر بن مختار بصري، ورواه عنه ولده عمار ابن عمر.

قلت: الآفة من عُمر؛ فإنه متَّهم بالوَضْع؛ فما أنصف ابنُ عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب، وغالبٌ من رجال «الصحيحين»، وقد قال فيه أحمد بن حنبل كما قدمنا: ثقة ثقة.

۹۲۸۰ ـ غالب بن شَعْوَذ، عن أبي هريرة، لا يُدرى من هو<sup>(ه)</sup>.

۱۲۸۱ ـ غالب بن الصَّعْب، عن سفيان بن
 عيينة، لا يُدْرَى مَن هو، وأتى بخبر منكر.

حدثنا سفيان، عن عَمْرو، عن جابر: كان النبيُ ﷺ يغتسل بفَلَاةٍ من الأرض، فأتاه العباس بكساءٍ فستره، فقال: «اللهم استر العباس وولده من النار»(٦).

فغالبٌ هو الآفة.

٦٢٨٢ ـ غالب بن عُبيد الله العُقيلي الجَزَري.

عن: عطاء، ومكحول، ومجاهد.

وعنه: يحيى بن حمزة، ويعلى بن عُبيد، وعمر بن أيوب الموصلي، وآخرون.

وسمع منه وكيع، وتركه لكونه قال: حدثنا سعيد بن المسيب، والأعمش.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكامل» ٦/ ٢٠٣٤ ، رواه عثمان الدارمي عن ابن معين، وفي «تاريخ ابن معين» (رواية الدارمي) (٦٩٠): وقال ابن معين: ضعيف. وفي «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٨ عن إسحاق بن منصور، عن ابن معين: غالب القطان ثقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٩٧٠)، والبخاري (٣٨٥)، ومسلم (٦٢٠)، وأبو داود (٦٦٠)، وابن ماجه (١٠٣٣)، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٣٤ من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) (الكامل) ٦/ ٢٠٣٥ ، وفيه: وفي حديثه بعض النكرة.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٢٨٦/٥٧. وفيه قال: غالب بن شعوذ، ويقال: ابن عبد الله بن شعوذ الأزدي، روى عنه إسماعيل بن عبيد الله العكي. ثم ذكر أن البخاري في «تاريخه» ٧/ ١٠٠ قال: غالب بن سويد الأزدي الدمشقي، سمع أبا هريرة، ثم قال: كذا وقع في الأصل وعليه علامة الشك، وقد ذكره في «باب إسماعيل» على الصواب، فقال: غالب بن شَعْوذ. ولم يذكره ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٣٥ ، وقد أخرج هذا الحديث.

وقال الدارقطني وغيره: متروك (١).

روى عمر بن أيوب، عن غالب الجزري، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ رسول الله على كان إذا أراد أنْ يأكل دجاجةً أمرَ بها فربطت أياماً ثم يأكلها بعد ذلك.

وبه: كان يُقَبِّل وهو صائم، ولا يُعيد الوضوء (٢).

وقال ابن حبان: روى عن عطاء، عن أبي هريرة: أنَّ النبي ﷺ أعطى معاوية سهماً، فقال: «هاك هذا حتى توافيني به في الجنة» (٣).

قلت: ولم يوصله ابن حبان إليه.

أنبأنيه عبدُ الرحمن بن قدامة الفقيه، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري، أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، أخبرنا أبو عمر بن حيُّويه، أخبرنا عبد الله بن إسحاق المدائني، حدثنا إسحاق بن أحمد العلَّاف، حدثنا موسى بن إسماعيل المِنْقري، عن غالب، عن عطاء، عن أنس: أنَّ النبيَّ عَلَيْ أخذ سَهْماً من كِنانته فناوله معاوية، وقال: «ائتني به في الجنة». كذا قال عطاء عن أنس.

وبه إلى المدائني: حدثنا عمر بن شَبَّة، حدثنا وضَّاح، حدثنا الوزير، عن غالب بن عُبيد الله، عن عطاء، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ ناول معاوية سهماً... الحديث.

وهذا موضوع.

ورواه الأصم، عن عباس الدُّوري، حدثنا الوضّاح بن حسان الأنباري، حدثنا وزير بن عبد الله نحوه (٤).

وضَّاح ضعيف.

٦٢٨٣ ـ غالب بن غالب، عن أبيه، عن جدِّه.

قال العُقيلي: إسناد مجهول.

عن جندب، عن خُرَيم بن فاتك مرفوعاً: «عُدلت شهادةُ الزُّور بالشرك بالله». ورواه عنه عَمْرو بن زياد الباهلي (٥).

۹۲۸۶ ـ غالب بن غَزْوان الدِّمشقي، عن صدقة بن يزيد، ما حدَّث عنه سوى هشام بن عمار (٢٠).

 $^{\circ}$  37۸٥ - غالب بن فائد، عن سُفيان الثوري. قال أبو حاتم:  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>۱) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٣١ ، «الضعفاء» للدارقطني ١٣٩ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ٤٨ ، و«الضعفاء» للنسائي ٨٦ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٣٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٣٣ .

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الحديث بطرقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» ١٩٨/٦٨ (ترجمة معاوية).

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٦) «تاريخ مدينة دمشق» ٧٨٨/٥٧ .

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٩ ، وفيه قال أبو زرعة: شيخ كوفي لا أعرفه.

وقال الأزدي: يتكلَّمون فيه (١).

وقال العُقيلي: يخالف في حديثه، روى عنه سهل بن عثمان العسكري<sup>(٢)</sup>.

قلت: وهم في إسناد.

٦٢٨٦ \_ غالب بن قُرَّان.

شيخ حدّث عنه نَصْر بن علي.

قال الأزدي: مجهول ضعيف (٣).

٦٢٨٧ - غالب بن هلال الترمذي، عن الأعمش.

قال الأزدي: ضعيف(٤).

٦٢٨٨ ـ غالب بن وَزير، عن ابن وهب بحديث باطلٍ، وكان مِن أهل غَزَّة، قَلَّ ما روى (٥).

[من اسمه غانم، وغزال]

٦٢٨٩ ـ غانم بن أَحْوَص، عن أبي صالح السمان.

قال الدارقطني: ليس بالقوي (٦).

مكرر ٦٢٨٩ - غانم بن أبي غانم بن الأحوص - هو الذي قبله إن شاء الله - ، روى عنه الواقدي، مجهول<sup>(٧)</sup>.

مكرر ٥٣١٣ \_ غزال (^) بن محمد، عن محمد ابن جُحادة، لا يُعرف، وخبره منكر في الحجامة.

#### [من اسمه غزوان]

٦٢٩٠ \_ غَزُوان بن يوسف المازني، وقيل: العامري، عن الحسن البصري.

- (١) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٤٥ ، وفيه: يتكلمون في حديثه.
  - (٢) «الضعفاء» ٣/ ٤٣٤ . وقال: صاحب وهم.
- (٣) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٤٥. وجاء في «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٩ : غالب بن قرار، وفي «المؤتلف والمختلف» ١٩١٧/٤ كما هاهنا، وفي «الإكمال» ٧/ ١١٠ الوجهان.
  - (٤) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٤٥.
    - (٥) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٣٤.
- (٦) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٤٥ . وفي «الجرح والتعديل» ٧/ ٥٩ : غانم بن الأحوص، روى عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي على قال في الصلاة، روى عنه إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، شيخ لإسماعيل بن أبي أويس. قلت: أخرج هذا الحديث الطبراني في «الأوسط» (٣٩١٣) من طريق إسماعيل ابن أبي أويس، عن إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن جده، عن غانم بن الأحوص، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله وملائكته يصلّون على الذين يصلون الصفوف، ولا يصل عبد صفاً إلا رفعه الله به درجة، وذرت عليه الملائكة من البر» وقال: لم يرو غانم بن الأحوص عن أبي صالح غير هذا الحديث، تفرد به ابن أبي أويس. اهـ.
- (٧) «الجرح والتعديل» ٧/ ٥٩ . قال أبو حاتم: هو مجهول. لكن قال ابن أبي حاتم: هو غانم بن الأحوص، روى عن أبي صالح...، فجعلهما هو والذي قبله واحداً .
  - (A) صوابه: عذَّال، بفتح المهملة، ثم ذال معجمة مفتوحة مشددة، تليها الألف ثم اللام، كما في (توضيح المشتبه) ٢/ ٤٢١.

قال البخاري: تركوه .

عِدَادُه في البصريين، روى عنه معلَّى بن أسد. وقال أبو حاتم: متروك (١).

۹۲۹۱ ـ د: غَـزُوان، عـن الـمُـقْـعَـد الـذي بتَبُوك، مجهول، ما روى عنه سوى ابنه سعيد (۲).

### [من اسمه غسان]

٦٢٩٢ ـ غسّان بن أبان، أبو روح اليمامي، والليث بن سعد .
 حدّث قبل المئتين، منكر الحديث.

قال ابن حبان: يروي عجائب.

روى أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي، عنه، عن حفص بن عمر بن أبي طلحة، عن عمه، عن أنس، عن النبي على قال: «خلق الله أحجاراً قبل أنْ يخلق الأرضَ بألفي عام، ثم أمر أنْ يُوقد عليها، ثم أعدها لإبليس، وفرعون، ولمَنْ حَلَف باسمه كاذباً» (٣). موضوع.

٦٢٩٣ ـ ق: غسان بن بُرْزِين .

سمع: ثابتاً البُناني وجماعة .

وعنه: عفان، وعبد الواحد بن غياث.

ما علمت أحداً ليَّنه، وقد وثَّقه ابنُ معين (1). ورأيت له حديثاً منكراً في «مسند الحسن بن سفيان»: حدثنا عبد الواحد، حدثنا غسان،

حدثنا ثابت، عن أنس، قال: غَدَا أصحاب رسول الله ﷺ ذات يوم فقالوا: يا رسولَ الله، هلكنا وربِّ الكعبة، قال: "وما ذاك!» قالوا: النّفاق، قال: "ألستُم تشهدونَ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبدهُ ورسوله!» وذكر الحديث بطوله. وأنَّ محمداً عبدهُ ورسوله!» وذكر الحديث بطوله. ١٩٧٤ - غسّان بن الرَّبيع الأَزْدي الموصلي. سمع: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، والليث بن سعد.

وعنه: أحمد، ويحيى، وأبو يعلى، وخَلْق. وكان صالحاً ورعاً، ليس بحجّة في الحديث. قال الدارقطني: ضعيف. وقال مرةً: صالح. قلت: مات سنة ست وعشرين ومئتين (٥٠).

قرأتُ على محمد بن عبد السلام التميمي، عن عبد المُعزّ بن محمد الهروي، أخبرنا تميم وزاهر، قالا: أخبرنا أبو سعد الكَنْجَروذي، أخبرنا محمد بن أحمد الحِيري، أخبرنا أبو يعلى المَوْصلي، حدثنا غسّان بن الرَّبيع، عن أبي السرائيل، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله على الدرجات العُلا لَيَراهم مَنْ هو أسفل منهم كما ترون الكوكبَ الطالع في أفق السماء، وإنَّ أبا بكر وعُمر منهم وأنْعمَا».

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٧/ ١٠٨، و «الجرح والتعديل» ٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٠١ ، وقال ابن القطان في «بيان الوهم» ٣/ ٣٥٦: لا يعرف مذكوراً.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ٢٠٢، وسماه ابن حبان: غسان بن الأرقم، وسماه ابن الجوزي في «الضعفاء» ٢/ ٢٤٦: غسان ابن أبان بن الأرقم بن كلاب، ونقل عن الأزدي قوله: ضعيف مجهول.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٥٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ١٢/ ٣٣٠. وقال الخطيب: كان نبيلاً فاضلاً ورعاً.

وهُنّيا<sup>(۱)</sup>.

ويقع هذا الحديث في «نسخة أبي الجَهْم» عن سَوّار، عن عطية عالياً.

٦٢٩٥ ـ غسان بن عبد الحميد، عن ابن المنكدر، وعنه مسلم بن إبراهيم. مجهول<sup>(۲)</sup>.

٦٢٩٦ \_ غسان بن عُبيد الموصلي، عن ابن أبي ذئب، وشعبة، وجماعة.

قال أحمد بن حنبل: كتبنا عنه، قدم علينا هاهنا، ثم خرَّقتُ حديثُه.

ومن مناكير غسان: حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يقبلُ الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول».

إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا غسان بن عبيد، حدثنا طريف بن سلمان، عن أنس مرفوعاً: «ما مِنْ شابِّ أحبُّ إلى الله من شابِّ تائب».

قال ابن عدي: الضعفُ على حديثه بَيّن (٣).

الحسن بن الصباح، حدثنا غسان بن عبيد، حدثنا حمزة البصري، عن هشام بن عروة، عن

فسألتُ عطيةَ عن «أَنْعَمَا» ما هو؟ قال: أبيه، قالت عائشة: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشِّبَع، فإنَّ القومَ لما شبعت بطونُهم سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم، وجمحت شهواتهم(٤).

أخرجه البخاري في «الضعفاء».

وروى عباس وآخر، عن يحيى بن معين: ثقة، يروي «جامعَ سفيان».

وروى إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد عن يحيى: ضعيف.

وقال ابن عمار: كان يعالج الكيمياء، وما حدَّث هاهنا بشيء.

وقال الدارقطني: صالح، ضعفه أحمد<sup>(ه)</sup>.

٦٢٩٧ \_ غسان بن عمر العجلى، عن سفيان الثوري.

قال أبو حاتم: منكر الحديث (١).

٦٢٩٨ ـ د: غسان بن عوف البصري، عن الجُريري، ليس بالقوي.

قال الأزدى: ضعيف<sup>(٧)</sup>.

٦٢٩٩ ـ غسان بن مالك، عن حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في التاريخه، ١٥٧/٥٣ ـ ١٥٨ من طريق زاهر، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أبي يعلى» (١١٧٨) (١١٣٠) من طرق عن عطية، به. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (١١٢١٣) (١١٨٨٢) و(١١٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٧/٥١.

<sup>(</sup>۳) «الكامل، ۲/۲۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (٢٢) عن الحسين بن الجنيد، عن غسان بن عبيد، بهذا.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاریخ بغداد» ۲۲۷/۱۲ و۳۲۸.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٥١ .

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٢/ ٢٤٦، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٠٥.

قال أبو حاتم: ليس بقوي(١).

• ٦٣٠٠ ـ س: غسان بن مُضر، وثَّقوه <sup>(٢)</sup>.

قال عبد الصمد بن عبد الوارث: كان قدريًّا يستُ شعبة.

٦٣٠١ - غسان بن ناقِد، عن أبي الأشهب، مجهول، وخبرُه باطل في القَدَر، قاله أبو حاتم<sup>(۳)</sup>.

[من اسمه غَضور، وغُضيف، وغُطيف]

٦٣٠٢ - غَضْور بن عُتيق الكلبي، عن مَكْحول، ما روى عنه سوى الوليد بن مسلم<sup>(٤)</sup>.

٦٣٠٣ ـ غُضَيْف بن أَعْين، عن مصعب بن سعد، ضعَّفه الدارقطنيُّ .

ويقال: غُطَيف<sup>(٦)</sup> (ت).

٦٣٠٤ ـ ت: غُطيف الجزري(٧)، شيخٌ لأسد بن عمرو البَجَلي.

ضعَّفه الدارقطني، وقال: روى عنه القاسم ابن مالك المُزَني؛ فقال: روح بن غطيف(^^).

قلت: أظنُّ ذا آخر<sup>(٩)</sup>.

أما:

٦٣٠٥ ـ س: غُطّيف بن أبى سفيان الطائفيُّ، روى له النَّسائيُّ، ووثَّقَهُ ابن حبان<sup>(۱۰)</sup>، فهو غير هذا، وقيل: اسمه غُضيف.

له عن: نافع بن عاصم، وغيره .

وعنه: سعيد بن السائب، وعَمْرو بن وهب الطَّاتفيان (١١١).

- (١) «الجرح والتعديل» ٧/ ٥٠ وتمام كلامه: بيّن في حديثه الإنكار.
- (٢) وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو داود، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. وقال ابن حبان: يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. اهـ انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٥١ ، و«الثقات» ٧/ ٣١٢ ، و الله ۱۰۹/۲۳ مال ۱۱۰۹ ما ۱۱۰۰ م
  - (٣) (الجرح والتعديل) ٧/ ٥٢.
  - (٤) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ٢٩٩/٥٧ ، وفيه: غَضْور، ويقال: غَضَوَّر.
    - (٥) «الضعفاء) ١٣٩.
- (٦) كذا في الأصل (أ) فوقها (ت) وعلامة الصحة مرتين: صح صح. وهو كذلك في التهذيب الكمال؛ ٢٣/٢٣ : غطيف ابن أعين الشيباني الجزري، وقيل: غضيف.
- روى عن مصعب بن سعد، وقد رمز له المزي (ت)، وحديثه في «جامع الترمذي» (٣٠٩٥) وقال الترمذي: غطيف ابن أعين، ليس بمعروف في الحديث.
- (٧) في «الضعفاء» ص ١٤٠ : غطيف الجزري، ويقال: الطائفي. وكذا هو في «ديوان الضعفاء» ٢/ ٢٣٠ ، لكن هاهنا في أصل المصنف للميزان، ضرب على كلمة: الطائفي، وفرّق بينهما، كما سيرد.
  - (٨) «الضعفاء» ١٤٠٠ ، وتمام كلامه: وهو هو. اهـ فلذا تعقبه المصنف، كما سيرد.
    - (٩) وقد سلفت ترجمة: روح بن غطيف.
      - (۱۰) والنقات، ٥/ ۲۹۲.
    - (١١) انظر: (تهذيب الكمال) ١١٦/٢٣ ـ ١١٧.

## [من اسمه غلام، وغُنيم]

مكرر ٥٢٥ ـ غلام خليل، زاهدُ بغداد. هو أحمد ابن محمد بن غالب الباهلي، قدمرٌ، وأنَّه كذَّاب.

- غُنيم بن سالم، عن أنس بن مالك.

قال ابن حبان: روى العجائب والموضوعات، لا تعجبني الرواية عنه، فكيف الاحتجاجُ به!

ومن بلاياه: عن أنس مرفوعاً: «مَنْ شكَّ في إيمانه فقد حَبِط عملُه».

وبه: أنه نظر في المرآة فقال: «الحمد لله الذي زانَ مني ما شانَ مِنْ غيري، وهداني للإسلام، وفضَّلني على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً».

روى عنه الحديثين عثمان بن عبد الله (1).

قلت: الظاهر أنَّ هذا هو يَغْنَم بن سالم، أحد المشهورين بالكذب، وإنما صغّره بعضُهم (٢). نعم، وعثمان متَّهمٌ بالوضع أيضاً، والله أعلم.

## [من اسمه غُورَك]

٦٣٠٦ ـ غُورك السَّعْدي، عن جعفر بن

قال الدارقُطني: ضعيف جدًّا.

أنبأنا الفخر علي، أنبأنا منصور وجماعة، عن جماعة سمعوه من البيهةي، أنبأنا ابن عَبْدان، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن موسى الإضطّخري، حدثنا إسماعيل بن يحيى الأزدي، حدثنا الليث بن حماد، حدثنا أبو يوسف، عن غُورك بن الحِصْرِم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسولُ الله على في الخيل السائمة: "في كل فرس دينار".

وضعَّف الدارقطني الليثَ وغيرَه في إسناده (٣).

#### [من اسمه غِياث]

٦٣٠٧ \_ غياث بن إبراهيم النَّخَعي، عن الأعمش وغيره.

قال أحمدُ: ترك الناسُ حديثه.

وروى عباس عن يحيى: ليس بثقة.

وقال الجُوزْجاني: كان فيما سمعت غيرَ واحدٍ يقول: يضَعُ الحديث.

وقال البخاري: تركوه، يُكْنى أبا عبد الرحمن، يُعدُّ في الكوفيين (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجهما ابن حبان في «المجروحين» ۲۰۲/۲ ــ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣٠٩: والظاهر أنه هو «يَغْنَم» كما ظن المؤلف، وقد أخرج ابن عدي في أثناء ترجمة «يغنم بن سالم» [٧/ ٢٨٥] من طريق عثمان بن الله الشامي: حدثنا غُنيم بن سالم... فوضح أنهما واحد. اه. قلت: وسترد ترجمة يغنم بن سالم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن» ١١٩/٤ ، وهو في «سنن الدارقطني» (٢٠١٩)، وقال: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جداً، ومن دونه ضعفاء.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٧/ ١٠٩ ، و «أحوال الرجال» ٢٠١ ، و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٤١ ، و «الكامل» ٦/ ٢٠٣٦ . وقال ابن عدي: بيّن الأمر في الضعف، وأحاديثه كلها شبه الموضوع.

قلت: روى عنه: بقيَّة، ومحمد بن حُمْران،  $^{78}$  - غياث بن ومحمد بن خالد الحنظلي، وبُهْلول بن حسان، أبي الجوزاء، مجهول. وعلي بن الجَعْد، وهو الذي ذكر أبو خيثمة أنَّه  $^{78}$  -  $^{78}$  -  $^{78}$  المهديَّ بخبر: «لا سَبْقَ إلّا» (۱) ، فَدَسَّ عَدُ المهديَّ بخبر: «لا سَبْقَ إلّا» (۱) ، فَدَسَّ فيه: «أو جناح»، فوصَله، ولما قام قال: أشهد عن أبي زُرعة البَجَلي، أنَّ قَفَاكَ قَفَا كذَّابِ (۲).

٦٣٠٨ - غِياث بن عبد الحميد، عن ابن عَجُلان.

يُعرف بحديثٍ منكر ما أظنُّ له غيره: عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ سابَقَ إلى الصلاة ليَسْبِقَها خشيةَ أَنْ تَسبِقه رجاءَ اللهِ والدارِ الآخرة، أدخله الله الجنة».. الحديث. رواه عنه مُعلّى ابن مهدى (٣).

٦٣٠٩ - غِياث بن كَلُّوب، عن مُطرِّف بن سمرة.

ضعَّفه الدارقُطني، وقال: له نسخة عن مُطرِّف بن سمرة (٤).

أبى الجوزاء، مجهول.

## [من اسمه غَيْلان]

٦٣١١ ـ ت: غيلان بن عبد الله العامري، عن أبي زُرعة البَجَلي، ما علمتُ روى عنه سوى عيسى بن عُبيد الكندي(٥).

حديثه منكر، ما أقدم الترمذيُّ على تحسينه، بل قال: غريب. وهو عن أبي زُرْعة، عن جرير جدِّه مرفوعاً: «أوحى إليَّ أيَّ الثلاث نزلْتَ فهي دارُ هجرتك: المدينة، أو البحرين، أو قنسرين (٢).

٦٣١٢ - غَيْلان بن أبي غَيْلان، المقتول في القَدَر، ضالٌ مسكين، حدَّث عِنه يعقوب بن عُتبة.

وهو غَيْلان بن مسلم؛ كان من بلغاء الكُتَّاب (٧).

<sup>(</sup>١) في السان الميزان؛ ٦/ ٣١١ زيادة: في نصل أو حافر، ولم ترد في (أ).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۲۲/ ۳۲۴.

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٤٠. وقال: مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

<sup>(</sup>٤) (الضعفاء) ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٣٢ . وقال الحافظ في «التقريب»: ليِّن.

<sup>(</sup>٦) "جامع الترمذي" (٣٩٢٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٣٦، و«الكامل» ٦/ ٢٠٣٧، و«تاريخ مدينة دمشق» ٥٧/ ٤٢٠.

# حرف الفاء

### [من اسمه فاتك]

٦٣١٣ ـ ت: فاتك بن فَضَالة، عن أيمن بن خُرَيم، كان أحد الأشراف.

تفرَّد عنه سفیان بن زیاد، ففیه نکارة(۱)، وحديثُه: «عَدلتْ شهادةُ الزُّورِ الإشراكَ بالله»<sup>(۲)</sup>.

#### [من اسمه فارس]

٦٣١٤ \_ فارس بن موسى القاضى .

قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة، قال ابنُ النجار الحافظ: جاء من طريقه قصة زُريب ابن برثَمِلًا<sup>(٣)</sup> وَصِيّ عيسى عليه السلام، والإسناد كلهم مجاهيل.

٦٣١٥ \_ فارس بن حمدان بن عبد الرحمن المَعْبَدى(١٤)، عن جدِّه، عن شَريك، عن ليث، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قلتُ للنبي ﷺ: يا رسولَ الله، أللنار جواز؟ قال: «نعم، حبُّ علي بن أبي طالب». رواه أبو تضرب بين يديه بالعُود، قال محمد بن أيوب بن

نعيم الحافظ، عن محمد بن فارس المعَبْدي، عن أبيه (٥). وهذا موضوع.

#### [من اسمه فائد]

٦٣١٦\_تق: فائدبن عبدالرحمن، أبو الوَرْقاء الكوفي العطّار، عن عبد الله بن أبي أوفى. تَرَكه أحمدُ والناس.

وروى عباس عن يحيى: ضعيف<sup>(۱)</sup>.

على بن خَشْرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن فائد أبي الوَرْقاء، سمعتُ ابن أبي أوفى يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ مَسحَ يدَه على رأس يتيم رحمةً له، كُتب له بكلِّ شعرة حسنة، ورُفع له بكل شعرة دَرَجة» (<sup>(۷)</sup>.

قال البخاري: فائد منكر الحديث.

وقال ابن عدي: مع ضَعْفِه يُكتب حديثه.

وقال مسلم بن إبراهيم: دخلتُ عليه وجاريتُه

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣ / ١٣٤ ، وقال المصنف في «ديوان الضعفاء» ٢/ ٢٣٣ : تابعي مجهول. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول الحال.

<sup>(</sup>٢) (٢) اجامع الترمذي (٢٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطه المصنف في (أ)، وجاء في «اللسان» ٣١٦/٦ : تَرْمُلا.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(س): العبدي، والمثبت من مطبوع «لسان الميزان» ٦/ ٣١٥ ، و«الأنساب» ٢٢ / ٣٣٣ ، و«اللباب» ٣/ ٢٣٠ ، نسبة إلى أم معبد الخزاعية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في (تاريخه) (ترجمة على بن أبي طالب).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٠ ، و «المجروحين» ٢/ ٢٠٣ ، و «الكامل» ٦/ ٢٠٥٢ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣٨/٢٣ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢٠٣/٢ ـ ٢٠٤.

الضُّريس: فقلتُ له: فلِمَ كتبتَ عنه؟ قال: فلم كتب عنه حماد بن سلمة؟ (١)

أما:

٦٣١٧ - د ق: فائد بن كَيْسان، أبو العوّام الباهلي الجزَّاز اللحّام، فبصري، ما علمتُ فيه جَرْحاً، بل وثَّقه ابنُ حبان.

له عن: أبي عثمان النَّهدي، وابن بُريدة. وعنه: حماد بن سَلَمة، وزكريا بن يحيى بن عمارة الذَّارع، ومكي بن إبراهيم (٢).

وكذا:

٦٣١٨ ـ د ت س: فائد المدني.

عن مولاه عُبيد الله بن علي بن أبي رافع، وغيره .

وعنه: زيد بن الحُباب، والقَعْنبي، وجماعة.

وثَّقَه ابن معين.

وقال أبو حاتم: لا بأس به<sup>(٣)</sup>.

### [من اسمه فتح، الفخر]

٦٣١٩ ـ فتح بن نَصْر المصري، عن أسد بن موسى السُّنَّة.

قال ابن أبي حاتم: ضعَّفوه (٤).

التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات، لكنّه التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات، لكنّه عَرِي من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تُورث حيرةً؛ نسأل الله أنْ يثبّت الإيمانَ في قلوبنا (٥).

- (١) «التاريخ الكبير» ٧/ ١٣٢ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٥٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٠ .
  - (۲) «الثقات» ۷/ ۳۲۳ ، و«تهذیب الکمال» ۲۳/ ۱٤۱ .
- (٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٨٤ ، وفيه عن أحمد بن حنبل: لا بأس به. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٤٣ .
  - (٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ٩١ .
- (٥) جاء في هامش الأصل (أ) بخط مغاير ما نصه: قال التاج السبكي في الطبقات بأنه... تعجب من ذكر شيخنا الذهبي الفخر الرازي والسيف الآمدي في كتابي «الضعفاء» و«الميزان»، وأطنب في الثناء عليهما..... ثم قال: والذي أفتي به أن الأصل نول الذهبي في الحط على شافعي والثناء على حنبلي، أو كما قال رحمه الله تعالى. وفي «شرح البخاري» للكرماني: ولا يبعد أن يكون المجدد في المئة السادسة الإمام الرازي، وكيف لا ولولاه لامتلأت الدنيا شُبه الفلاسفة، وهو الداعي الرائد في إثبات القواعد الحقانية، وحجة الحق على الخلق في تصحيح العقائد الإيمانية. انتهى. كتبه أحمد بن ...

قلت: وفي «طبقات الشافعية» للسبكي ٨٨ ٨٨ في ترجمة الرازي قال السبكي: واعلم أن شيخنا الذهبي ذكر الإمام في كتاب «الميزان» وفي «الضعفاء»، وكتبت أنا على كتابه حاشية، مضمونها أنه ليس لذكره في هذا المكان معنى، ولا يجوز من وجوءٍ عدةٍ، أعلاها أنه ثقة حبر من أحبار الأمة، وأدناها أنه لا رواية له، فذكره في كتب الرواة مجرد فضول وتعصب وتحامل تقشعر منه الجلود. اه.

وذكر الحافظ في «لسان الميزان» ٣١٩/٦ أن هناك من ذكر الفخر الرازي بالذم والمدح، منهم ابن دحية وأبو شامة، والطوفي وابن خليل السكوني، وقال: الفخر كان من أئمة الأصول وكتبه في الأصلين شهيرة سائرة، وله ما يقبل وما يرد.

وله كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم»، سحر صريح، فلعله تاب من تأليفه إنْ محمد المروزي، وشَبَابة، وجماعة. شاء الله تعالى<sup>(١)</sup>.

#### [من اسمه فرات]

٦٣٢١ ـ فُرَات بن الأحنف، عن أبيه.

ضعّفه النسائي وغيره، وهو من غُلاة الشيعة.

قال ابن نُمير: كان من أولئك الذين يقولون: عليٌّ في السحاب. حدَّث عنه عبد الواحد بن زباد<sup>(۲)</sup>.

٦٣٢٢ \_ فُرَات بن زُهير، عن مالك.

قال ابن حبان: لا تحلُّ الروايةُ عنه، روى عن مالك، عن فلان، عن أم علقمة، عن عائشة مرفوعاً: «اللص محارِبٌ لله فاقْتُلُوه، فما أصابكم من إثمه فعَليَّ». حدثناه الخضر بن أحمد بحرّان، حدثنا مَخْلد بن مالك السَّلَمْسِيني، حدثنا فُرات بهذا (٣).

٦٣٢٣ - فُرَات بن السائب، أبو سليمان وقيل: أبو المُعلِّي الجزَري.

عن: ميمون بن مهران. وعنه: حسين بن

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال الدارقطني وغيره: متروك.

وقال أحمد بن حنبل: قريب من محمد بن زياد الطحَّان في ميمون، يُتَّهم بما يتَّهم به ذاك(٤).

الحكم بن مروان، حدثنا فُرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر: نهى رسولُ الله ﷺ أنْ يتخلِّى رجلٌ تحت شجرة مثمرة، وأن يتخلّى على ضفَّة نهر جارِ<sup>(ه)</sup>.

وفي هذا رواية تقارب هذه.

عامر بن سيار \_ ليِّن \_، حدثنا فُرات، عن ميمون، عن ابن عباس مرفوعاً: نهى أن تُسمَّى العشاءُ العَتَمة، وقال: إنما سماها العَتَمةَ شيطان.

حسين بن محمد المروذي، حدثنا الفُرات بن السائب، عن ميمون، عن ابن عباس وابن عمر مرفوعاً: «مصافحة الرجل صاحبه على مثل تحية الملائكة...» الحديث<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال السبكي في «الطبقات» ٨/ ٨٧ و ٨٨ : لم يصح أنه له، بل قيل: إنه مختلق عليه، ثم قال: وبتقدير صحة نسبته إليه ليس بسحر، فليتأمله من يحسن السحر.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» للنسائي ٨٧ ، و«المجروحين» ٢٠٨/٢ ، لكن وثقه ابن معين، والعجلي وابن شاهين، وقال أبو حاتم الرازي: كوفي صالح الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٩ ـ ٨٠ ، و«لسان الميزان» ٦/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢٠٨/٢ ـ ٢٠٩ ، وفيه: روى عن مالك بن أنس قال: أخبرتني أمي، عن أم علقمة عن عائشة. اهـ قال الحافظ في «اللسان» ٦/ ٣٢٢ : فقول الذهبي: «عن فلان» ما أدري ما حمله عليه؟

<sup>(</sup>٤) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٣٠ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٥٨ ، و«الكامل» ٦٠٤٨-٢٠٤٩ ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه العقيلي ٣/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجهما ابن عدى في «الكامل» ٢٠٤٩/٦.

شهاب بن معمّر، أخبرنا الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، عن ابن بُرقان، فقال: عن فُرَات، حدثنا أصحابٌ لنا النبي ﷺ، قال: «إنّ العبد ليرزقُ الثناءَ والسِّتْر عن عائشة(١٠). والحبّ من الناس، حتى يقول الحفظة: ربنا إنَّك تعلمُ ونَعلمُ غير ما يقولون، فيقول: أشهدكم أني الأعمش، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن قد غفرتُ له ما لا يعلمون، وقبلتُ شهادتَهم على ما يقولون».

> محمد بن سلمة الحرّاني، عن أبي عبد الرحيم، عن فرات، عن ميمون بن مهران، حدثني نافع، عن ابن عمر، أنَّ عمر راثَ فرسُه، فرأى فيه شعيراً، فقال لخادمه: كيف تعلفه؟ قال: أُعلِفه صاعاً كلَّ يوم. قال: إن كان هذا لكافِ الأهل بيتِ قُوتَهم، فأمره فأرسله في الرَّعْي ومشى على رجليه.

> > ٦٣٢٤ ـ فُرَات بن سَلْمان الرَّقى .

عن: القاسم بن محمد، والأعمش.

وعنه: أيوب بن سويد، وغيره.

ذكره ابن عدى.

وقال هلال بن العلاء: مات سنة خمس ومئة. وقال أحمد: ثقة.

وكيع، عن جعفر بن بُرْقان، عن الفرات بن سلمان، عن القاسم، عن عائشة، قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أُولُ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ كُمَا يَكُفُأُ الإناء في شراب يقال له: الطِّلاء».

هذا حديث منكر رواه المحاربي، عن جعفر

أيوب بن سُويد، عن فُرات بن سلمان، عن يسار مرفوعاً: «العبادة في الهَرْج والفتنة كهجرةٍ معي».

قال ابن عدي: ولم أرهم صرّحوا بضَعْفه، وأرجو أنه لا بأس به (۲).

٦٣٢٥ ـ الفرات بن سُلَيم، عن عمرو بن عاتكة، عن عمرو بن عَبَسَة: أن النبي على قال: «يا عمرو، كيف بك إذا ركبت دابَّةً يقال لها: الهِمْلاج، من بين يديك شيطان، ومن خلفك شيطان، لا تزال في مَقْتِ الله حتى تنزل عنه...». وذكر الحديث. رواه يزيد بن هارون، عن بقية،

قال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يأتي بما لا يشكّ أنه معمول<sup>(٣)</sup>.

٦٣٢٦ - فُرات بن أبي الفُرات، بصري، عن معاوية بن قُرّة، وعطاء.

قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال ابن عدي: الضعفُ يتبيّن (٤) على رواياته.

أبو الربيع الزهراني، حدثنا الفُرات، سمعت

<sup>(</sup>١) في «الكامل» لابن عدي ٦/ ٢٠٥٠- ٢٠٥١ : حدثنا أصحاب لنا عن القاسم، عن عائشة.

<sup>(</sup>۲) (الكامل) ۲/۸۶۰۲.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» لابن عدي ٢٠٤٨/٦ : بيّن.

معاوية بن قُرّة يحدِّث عن ابن عُمر، أنَّ النبي ﷺ الشعبي، فوثَّقه أحمد وابنُ معين والنسائي. استعمل رجلاً على عمل، فقال: يا رسول الله؛ خِرْ لي، فقال: «الزَمْ بَيْتَك».

> عبد الواحد بن غياث، حدثنا الفُرات بن أبي الفُرات، سمعت عطاء يحدِّث عن جابر، قال: كنا مع رسول الله ﷺ، فخرج إلينا ورأسُه يقطرُ، فصلَّى بنا العشاء... الحديث (١).

> وقد قال أبو حاتم: الفرات بن أبي الفرات صدوق(۲).

#### فأما:

٦٣٢٧ ـع: فُرَات بن أبي عبد الرحمن القزَّاز، فبَصْري، نزل الكوفة.

له عن: أبى الطُّفيل وجماعة .

روى عنه: شعبة والناس.

وئَّقه ابن معين وغيره<sup>(٣)</sup>.

#### [من اسمه فِراس]

٦٣٢٨ ـ فراس الشَّعْباني، عِدَادُه في التابعين، ما حدَّث عنه سوى الوليد بن أبي السائب(٤).

أما:

قال القطان: ما أنكرت من حديثه إلّا حديث الاستبراء.

قلت: مات سنة تسع وعشرين ومئة<sup>(ه)</sup>.

[من اسمه فَرَج وفرح]

٦٣٣٠ ـ د ت ق: فَرَج بن فَضَالة التَّنُوخي الحمصي، وقيل: دمشقي.

عن: عبد الله بن عامر اليَحْصُبي، وربيعة بن یزید، ویحیی بن سعید.

> وعنه: لُوَيْن، وعلي بن حُجْر، وطائفة. قال أبو حاتم: صدوق لا يُحتجُّ به (٦). وقال ابن معين: صالح الحديث. وضعّفه النسائي والدارقطني.

وقال أحمد: إذا حدَّث عن الشاميين فليسبه بأس، لكن إذا حدَّث عن يحيى بن سعيد أتى بمناكير. وقال سليمان بن أحمد: سمعتُ عبد الرحمن ابن مهدي يقول: ما رأيتُ شاميًا أثبت من فَرَج ابن فَضَالة، وأنا أستخيرُ الله في الحديث عنه.

وحكى المَدَائني قال: مَرَّ المنصور بفرج بن فضالة فلم يَقُمْ له، فقيل له في ذلك، فقال: خِفتُ أنْ ٩٣٢٩ ع: فِراس بن يحيى الهَمْداني، صاحب يسألني اللهُ لِمَ قُمتَ له؟ ويسأله لم رضيتَ (٧)؟

<sup>(</sup>١) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٢٠٤٨/٦.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٧/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٥٠ \_ ١٥٢ ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل؛ ٧/ ٩١ ، و«تاريخ مدينة دمشق؛ ٧٦/٥٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٩١ ، و«الثقات» ٧/ ٣٢٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٥٣ \_ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل) ٧/ ٨٦ ، وعبارته: صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به.

<sup>(</sup>٧) انظر: «تاريخ بغداد» ١٢/ ٣٩٤ و٣٩٥ و٣٩٦ ، و «تهذيب الكمال» ١٥٨/١٥٩ ونقل عن ابن معين أيضاً: أنه ضعيف.

قال البخاري: فَرَج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري منكر الحديث (١).

محمد بن بكّار، حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة مرفوعاً: "إنَّ الدباغ يُحلُّ من الميتة ما يُحلُّ الخلُّ من الخمر»(٢).

ابن عدي: حدثنا علي بن سعيد، حدثنا محمد بن معاذ ومحمد بن حميد<sup>(۳)</sup>، قالا: حدثنا فَرَج بن فضالة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لقد رأيتني أجعلُ الغالية<sup>(3)</sup> في لحية رسول الله ﷺ وهو مُحْرِم.

قتيبة والرَّبيع بن ثعلب، قالا: حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن علي، عن علي مرفوعاً: "إذا عملت أُمتي خمس عشر خصلةً حلَّ بها البلاء: إذا كان المَغْنَمُ دُولاً، والأمانةُ مغنماً، والزكاة مَغْرماً، وأطاع الرجلُ زوجتَه وعقَّ أمَّه، وبرَّ صديقه وجفا أباه، وارتفعت الأصواتُ في المساجد، وكان زعيمُ القوم أرذلهم، وأُكْرِم الرجلُ مخافة شره، وشُربت الخمورُ، ولُبس الحرير، واتخذت القيان

والمعازف، ولَعن آخرُ هذه الأمة أوَّلَها؛ فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء، وخَسْفاً ومسخاً»(٥).

قال الترمذي: غريب، تفرد به فرج، وهو ضعيف من قِبلَ حفظه، لكن في «الجامع»: محمد بن عَمْرو بن علي، عن علي<sup>(١)</sup>. ولا نعرف مَنْ اسمه عمرو في أولاد علي.

قال البَرْقاني: سألتُ الدَّارقطني عن حديثه: عن يحيى، عن محمد بن علي، عن علي: «إذا عملتُ أمتي خمس عشرة خصلة». فقال: باطل. قلت: من جهة فرج؟ قال: نعم (٧).

ومحمد هو ابن الحنفية.

كذا رواه أبو توبة الحلبي، وعبد الرحمن بن واقد، عن فرج.

وقال البرقاني: سألت الدارقطني عنه، فقال: هذا باطل.

وقد شذَّ الترمذي، فقال فيه: حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا فرج، عن يحيى، عن محمد بن عمرو بن على، عن على؛ كذا قال<sup>(٨)</sup>.

وروينا في «مسند عبد» قال: حدثني زيد بن الحباب، حدثني فرج بن فضالة، عن محمد بن

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٠٥٤/٦.

<sup>(</sup>٣) الذي في «الكامل» ٦/ ٢٠٥٥ : محمد بن بكار ومحمد بن خلاد.

<sup>(</sup>٤) الغالية: الطيب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (٢٢١٠).

<sup>(</sup>V) انظر: «تاريخ بغداد» ۱۲/ ۳۹۰ و «تهذيب الكمال» ۲۳/ ۱٦٠ .

<sup>(</sup>A) «جامع الترمذي» (۲۲۱۰).

عبد الأعلى، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه: إنَّ خصمين جاءا فقال لي رسول الله ﷺ: «اقْضِ بينهما»، فقلت: أنت أُولى، قال: «وإنْ كان ذلك» قال: ما أقْضي، قال: «إن أصبتَ كُتب لك عشر حسنات، وإن اجتهدت فأخطأت كتب لك حسنة»(١).

مات فرج سنة ۱۷٦<sup>(۲)</sup>.

**۱۳۳۱ ـ فرج بن يحيى،** عن ابن أبي ذئب. قال العُقيلي: مضطرب الحديث. روى عنه عبد الملك بن وليد<sup>(٣)</sup>.

## [من اسمه الفَرَزدق وفَرْقد]

٦٣٣٢ ـ الفرزدق، أبو فراس، الشاعر، له رواية عن الصحابة.

ضعَّفه ابن حبان، فقال: كان قذَّافاً للمحصنات، فيجبُ مجانبة روايته (٤).

قلت: قلَّ ما روى.

٦٣٣٣ ـ ت ق: فَرْقد السَّبَخِي، أبو يعقوب، أحدُ زهّاد البصرة.

روى عن: سعيد بن جُبير، ومُرّة الطيب. وقيل: هو من سبخة الكوفة.

روى عنه: الحمّادان، وجعفر بن سُليمان.

قال أبو حاتم: ليس بقوي.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال البخاري: في حديثه مناكير.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال أيضاً هو والدارقطني: ضعيف.

وروى محمد بن حميد: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: أول من ذلّنا على إبراهيم فَرْقدُ السبَخي، وكان حائكاً، وكان من نصارى أرمينية.

وقال حماد بن زيد: ذُكر فَرْقد عند أيوب، فقال: لم يكن بصاحب حديث.

وقال يحيى القطان: ما تعجبني الرواية عن فَرْقَد (٥).

وروى جرير، عن يعلى بن حكيم، قال: دخل فرقدُ على الحسن، فقال: السلام عليك يا أبا سعيد، فقال الحسن: مَنْ هذا؟ قالوا: فرقد. قال: ومَنْ فرقد؟ قالوا: إنسان يكون بالسبخة. قال: يا فرقد؛ ما تقول فيمن يأكل الخبيص؟ قال: لا أحبه، ولا أحبُّ مَنْ يحبه، ولا أتولاه. فقال الحسن: أترونه مجنونًا! (٢)

<sup>(</sup>١) «مسند عبد بن حميد» (٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: اتاريخ بغداد ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» ٣/ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٣١ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ٨١ ـ ٨٦ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٥٩ ، و«الكامل» ٢/ ٢٠٥٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢/ ١٦٦ ـ ١٦٦ . ونقل عن ابن معين أيضاً تضعيفه.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٥٩.

هُدْبَة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا فرقد في بيت قتادة، عن زيد بن الشخير، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «أكذب الناس الصوّاغون والصبّاغون» (١). رواه أحمد عن عبد الصمد عن همام (٢).

حماد بن سلمة، عن فرقد، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ كان يدَّهن بالزَّيت غير المقتت عند الإحرام (٣).

عَنْبَسة بن سعيد واو، حدثنا فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر الصديق مرفوعاً: «ملعون مَنْ ضارّ أخاه المسلم أو ماكرَهُ».

صدَقَة بن موسى ـ ضعيف ـ، عن فرقد، عن مرة، عن أبي بكر مرفوعاً: «لا يدخل الجنة خِبُّ ولا بخيل ولا سيئ المَلكة»(٤).

مات فرقد سنة إحدى وثلاثين ومئة<sup>(۵)</sup>.

۱۳۳۶ ـ ت: فَرْقَد، أبو طلحة، تابعي، ما روى عنه غير الوليد بن أبي هشام (٢).

## [من اسمه فروة وفَرُّوخ]

٦٣٣٥ ـ ق: فَرْوَة بن قيس، عن عطاء، لا يُعرف (٧).

٦٣٣٦ ـ ق: فروة بن يونس الكلابي، عن هلال بن جُبير، مختلف فيه، ليس بقوي، وضعَّفه الأزدي (^).

٦٣٣٧ - ق: فَرُّوخ، عن عمر بن الخطاب، لا يُعرف، روى عنه أبو يحيى رجل مكي، في ذمِّ الاحتكار<sup>(٩)</sup>.

## [من اسمه فضاء وفَضَّال وفَضَالة]

۱۳۳۸ ـ د ت ق: فَـضَـاء بـن خـالـد الجَهْضَمي، عن عَلْقمة المُزَني، وعنه ابنه محمد ابن فَضَاء فقط، فيه جهالة (۱۰).

٦٣٣٩ - فَضَّال بن جُبير، أبو المُهَنَّد (١١) الغُدَاني، صاحب أبي أمامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد »(۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٢٠٥ . وقال: ولم يتابع عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٥٤ - ٢٠٥٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۳/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٧٠ ، وفي «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٣/ ٣٨٤ عن ابن المديني: لا أعرفه. وقال في «التقريب»: مجهول. وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ١٢: لا يعرف.

<sup>(</sup>V) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٧٢ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>A) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/٥، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٩) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٧٠ ـ ١٧١، وحديثه أخرجه ابن ماجه (٢١٥٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٨٤ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>١١) في «الكامل» لابن عدي ٦/٢٠٤٧ : أبو المهنَّى، وكذلك هو عند ابن الجوزي في «الضعفاء» ٣/٥.

نحو عشرة أحاديث، منها:

«أول الآيات طلوعُ الشمس من مغربها».

ومنها: «اكفُلُوا لى بستّ».

قلت: روى عنه طالوت بن عبّاد، ومحمد بن عَرْعَرة، وعبد الواحد بن غياث.

وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال، يروي أحاديث لا أصلَ لها(١).

أنبئت عن محمد بن إسماعيل الطَّرَسوسي، أخبرنا محمود الصّيرفي، أخبرنا بن فاذشاه، أخبرنا الطبراني، حدثنا الحسين بن إدريس التُّسْتَري، حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا فَضَّال، حدثنا أبو أمامة، قال رسول الله على: «إنَّ الله خَلَق الأنبياء من أشجارِ شتّى، وخلقني وعليًّا من شجرة واحدة، أنا أصلها، وعليٌّ فرعها، وفاطمة لقاحها، والحسن والحسين ثمرها؛ فمن تَعَلَّق بغصن من أغصانها نجا...». الحديث.

أخبرني أحمد بن هبة الله، عن أبي رَوْح، أخبرنا يوسف بن يعقوب الزاهد، أخبرنا أبو الحسين بن النَّقُّور، أخبرنا عبيد الله بن محمد، أخبرنا أبو القاسم البغوي، حدثنا طالوت، حدثنا فَضّال بن جُبير، حدثنا أبو أمامة، سمعتُ

قال ابن عدي: أحاديثُه غير محفوظة، وهي رسولَ الله ﷺ يقول: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبُّ إليه مما سواهما، وأنْ يُحبُّ المرءَ لا يحبُّه إلا لله، وأن يكره أنْ يرجع في الكُفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أنْ يلقى في النار».

غريب من هذا الوجه.

وروى الكناني، عن أبي حاتم الرَّازي، قال: ضعيف الحديث.

٠٤٣٠ ـ فَضالة بن حرب البَجَلي . عن...<sup>(٢)</sup>، لا يُعرف.

٦٣٤١ ـ فَضالة بن حُصين الضَّبِّي، عن محمد بن عَمْرو، وعطاء بن السائب، ويونس بن عُبيد، ويزيد بن نعامة.

قال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث (٣). وقال ابن حيان: حدثنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السَّري، حدثنا فضالة بن خُصين، عن محمد ابن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «إذا وُضعت الحلوى بين يدي أحدكم فليُصِبْ منها ولا يردَّها »(٤).

٦٣٤٢ \_ فضالة بن دينار، عن ثابت البُنَاني، وعنه: عمار بن هارون.

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» ۲/۶۲.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل. وسيأتي بعد (٦٣٥١) : الفضل بن حرب البجلي، وقيل: فضالة، كما مرَّ، حدث عنه إسحاق بن أبي إسرائيل. وترجمته في «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٥٣ ، وفيه: الفصل بن حرب البجلي، عن عبد الرحمن بن بذيل: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، لا يعرف إلا به. اهـ.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٨ ، ومثله عن البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢/ ٢٠٥.

قال العُقيلي: منكر الحديث، روى عن وعنه: يحيى ثابت، عن أنس حديث: «إذا بُويعَ لخليفتين..» محمد المهري. ولم يصح في هذا حديث (١).

٦٣٤٣ ـ فضالة بن سعيد بن زُمَيل المَأْرِبي، عن محمد بن يحيى المَأْرِبي.

قال العُقيلي: حديثه غير محفوظ، حدثناه سعيد بن محمد الحضرمي، حدثنا فضالة، حدثنا محمد بن يحيى، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ زارني في مماتي كان كمَنْ زارني في حياتي»(٢).

قلت: هذا موضوع على ابن جُريج. ويروى في هذا شيء أمثل من هذا.

٦٣٤٤ \_ فضالة بن أبي فضالة.

لا يُدرى من ذا.

قال ابن خراش: مجهول.

قلت: لأبيه صحة (٣).

٦٣٤٥ ـ فضالة بن مُفضَّل بن فضالة القِتْباني، أبو ثوابة، عن أبيه.

وعنه: يحيى بن عثمان بن صالح، وأحمد بن محمد المهري.

قال أبو حاتم: لم يكن بأهل (٤) أنْ يُروى عنه.

وقال العُقيلي: في حديثه نظر، وقيل: كان يشرب المسكر، ويلعب بالشطرنج في المسجد (٥).

٦٣٤٦ ـ فضالة بن المنذر، حدَّث عنه ابن أخيه محمد بن عياض، مجهول (٦).

٦٣٤٧ ـ فضالة الشحّام، عن عطاء، وطاوس، بصري.

قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاجُ به إلّا فيما وافق الثقات (٧٠). وقال الأزْدي: لم يكن يَعْقل ما يحدُّث به (٨٠).

### [من اسمه الفضل]

٦٣٤٨ ـ الفضل بن أحمد اللُّؤلؤي، عن أبي حاتم الرازي، فذكر حديثاً موضوعاً (٩).

- (١) «الضعفاء» ٣/ ٤٥٧ . قلت: لكن في «صحيح مسلم» (١٨٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما».
  - (٢) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٥٧ . وقال: يروى بغير هذا الإسناد من طريق أفضل فيه لين.
  - (٣) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٢٥ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ٧٧ ، و«الثقات» لابن حبان ٥/ ٢٩٦ .
    - (٤) في (أ): أهل. وفي (س): أهلاً، والمثبت من «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٩.
      - (٥) «الضعفاء» ٣/٢٥٤.
      - (٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٧.
        - (V) «المجروحين» ٢/ ٢٠٥.
- (٨) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٥. وقال ابن حجر في «اللسان» ٦/ ٣٣٤: جمع العقيلي [في «الضعفاء» ٣/ ٤٥٧] بينه وبين ابن دينار، فجعلهما واحداً، والصواب معه، وقرأت بخط الحسيني: هو ابن عبد الملك الشحام. اه. قلت: وهو كما قال، انظر «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٨ ، وقال فيه أبو حاتم: شيخ.
  - (٩) انظر: «أخبار أصبهان» ٢/ ١٥٤.

ولعله واضع حديث الأعرابي عن إسماعيل ابن عمرو البجلي، حدثنا طلق بن غنام، عن الجُمَحى، مُسنِد عصره بالبصرة (٤). شريك، عن سَعْد بن طريف، عن أبي جعفر محمد بن على، عن أبيه، عن جدِّه... الحديث، والكبار. وفي أوله جملة من حلية النبي ﷺ (١).

> ٦٣٤٩ ـ الفضل بن بكر، عن قتادة، لا يُعْرِف، وحديثُه منكر.

روى أيوب بن عتبة، عن الفضل بن بكر يصح عن أبي خليفة (٥). العَبْدي، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات. فالمهلكات: شُحٌّ وقيل: فضالة، كما مَرّ. مطاع، وهَوَى متَّبَع، وإعجابُ المرء بنفسه، والمنجيات: خشيةُ الله في السر والعلانية، والقَصْد في الغنى والفقر، والعدل في الغضب والرضا»(٢).

> ٦٣٥٠ ـ الفضل بن جُبير الواسطى الورَّاق، عن خلف بن خليفة.

> > قال العُقيلي: لا يتابع على حديثه.

خلف، عن علقمة بن مرثد، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً، قال لرجل: «انطلقْ فقل لأبي بكرِ أنتَ مرجئاً، فاعلم أنَّه صاحبُ سنة لا بأس به (٧). خليفتي فَصَلِّ بالناس». الحديث (٣).

٦٣٥١ ـ الفضل بن الحُباب، أبو خليفة

يروي عن: القَعْنبي، ومسلم بن إبراهيم،

وتأخَّر إلى سنة خمس وثلاث مئة، ورُحل إليه من الأقطار، وكان ثقةً عالماً، ما علمت فيه لِيْناً إلّا ما قال السُّليماني: إنه من الرَّافضة. فهذا لم

مكرر ٦٣٤٠ الفضل بن حَرْب البجلي،

حدَّث عنه إسحاق بن أبي إسرائيل.

٦٣٥٢ ـ الفضل بن حماد، حدَّث عنه على ابن بحر القطان، فيه جهالة (٦).

٦٣٥٣ ـ ع: الفضل بن دُكَيْن، أبو نُعيم، حافظ حجّةٌ، إلّا أنه يتشيّع من غير غُلوِّ ولا سَبّ.

قال ابن الجُنَيد الخُتَّلى: سمعت ابن معين قلت: روى سَلْم بن سلّام، عن هذا، عن يقول: كان أبو نُعيم إذا ذَكر إنساناً فقال: هو جيّد وأثنى عليه، فهو شيعى، وإذا قال: فلان كان

<sup>(</sup>١) وقد سلف في ترجمة: إسماعيل بن عمرو البجلي ، وذكر المصنف هناك أن الآفة فيه هو الفضل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٤٤ ، وقال: ولا تعرف لمرثد رواية من وجه يصح.

<sup>(</sup>٤) انظر: «أخبار أصبهان» ٢/ ١٥١ ، و«سير أعلام النبلاء» ٧/١٤ .

<sup>(</sup>٥) وفي «لسان الميزان» ٦/ ٣٣٧ نقل الحافظ عن كتاب «نشوار المحاضرة» ما يدل على أن المترجم كان ناصبياً، وقال الحافظ: والنصب معروف في كثير من أهل البصرة. اهـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٠ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٤٨ ، وقال العقيلي: في إسناده نظر.

<sup>(</sup>٧) «سؤالات ابن الجنيد» ص٤٦٩ . وقال السبط في هامش (س): في فهم هذا الكلام من قول يحيى نظر، وينبغي أن يتأمل. اهـ

إلى الإرجاء، وهو خير من القَدَر بكثير.

توفي أبو نعيم سنة تسع عشرة ومئتين (١). ٦٣٥٤ ـ د ت ق: الفضل بن دَلْهم .

عن: الحسن، ومحمد.

وعنه: وكيع، ويزيدبن هارون، وابن المبارك.

قال يزيد: كان الفضل عندنا قصّاباً شاعراً معتزلياً، وكنتُ أصلي معه في المسجد فلا أسمع

وقال ابن معين: ضعيف.

وقال أبو داود: ليس بالقوي ولا الحافظ.

وقال ابن حبان: هو غير محتجّ به إذا انفرد<sup>(۲)</sup>.

٦٣٥٥ ـ الفضل بن الرَّبيع، عن ابن جُريج. قال العُقيلي: لا يتابع على حديثه.

حدثناه جدي، حدثنا عبدُ العزيز بن

قلت: هذا قول دالٌّ على أنَّ يحيى كان يميل الخطاب، حدثنا الحسن بن علي النُّميري، عن فضل بن الربيع، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: مَنْ لبس نَعلاً صفراء، لم يزل ينظر في سرور، ثم قرأ: ﴿بَقَـرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ ﴾ [البقرة: ٦٩] (٣).

٦٣٥٦ ـ الفضل بن زياد، عن شيبان النَّحْوي. ذكرتُ في «المغني»: أنَّه لا يُعرف (٤).

وهو البغداديُّ بَيّاع الطّساس، وقد وثقه أبو زُرعة، وحدَّث عنه، يروي أيضاً عن عبَّاد بن عبّاد، وخلف بن خليفة.

وقال العُقيلي: فيه نظر، يروي عن شيبان<sup>(٥)</sup>.

٦٣٥٧ ـ الفضل بن سُخَيْت، عن عبد الرزاق، وغيره.

قال ابن معين: ما سمع من عبد الرزاق، لُعَن الله مَنْ يكتب عنه، وهو أبو العباس السندي، كذَّاب. رواها الخُتَّلى عن يحيى (٦).

(۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱۷/۲۳.

(٢) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٤٥ ، و«المجروحين» ٢/ ٢١٠ ، وفي «الجرح والتعديل» ٧/ ٦١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢ / ٢٢٢ عن ابن معين: حديثه صالح.

(٣) «الضعفاء» ٣/٤٤٦. وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣٤٠: وسيأتي هذا الحديث بعينه في الفضل بن شهاب [(٦٣٦٢)]، فيحرر اسم أبيه.

قلت: وسيأتي من طريق الحماني عن الفضل بن شهاب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه أيضاً ابن الأعرابي في «معجمه» (٩٦٨)، والطبراني في «الكبير» (١٠٤٦٥) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي " ٢١٦/٢ من طريق سهل بن عثمان العسكري، عن ابن العذراء، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ٣/ ١٣٥ ، وفي «الجرح والتعديل» ٩/ ٣٢٥ : هذا حديث كذب موضوع.

- (٤) «المغنى» ٢/ ٥١١ .
- (٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٢ ، و «الضعفاء» ٣/ ٤٥٤ .
- (٦) «سؤالات ابن الجنيد» ص٢٠٠ ، و«تاريخ بغداد» ٣٦٢/١٢ . وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣٤٠ : وسيأتي أنه الفضل بن الشكين بن سُخيت. اهـ.

مكرر ٦٣٥٧ ـ الفضل بن السَّكن الكوفي، عن هشام بن يوسف.

لا يُعرف، وضعَّفَه الدارقطني (١).

مكرر ٦٣٥٧- الفضل بن السُّكَين القطيعي الأسود، شيخ لأبي يعلى، كذَّبه يحيى بن معين. وهو الفضل بن السُّكَيْن بن سُخَيت السندي المذكور (٢).

٦٣٥٨ ـ الفضل بن سلَّام، عن معاوية بن حفص، لا يُعرف.

وقال العُقيلي: منكر الحديث.

وقال ابن عدي: لا أعرف له سوى حديث رواه عنه الحسن بن مدرك $^{(7)}$ .

٦٣٥٩ - خ م د ت س (صح): الفَضْل بن سهل الأعرج، مشهور، ثقة.

قال أبو داود: لا أحدِّث عنه؛ لأنه كان لا يفوته حديث جيّد. رواه عبدان عنه.

قلت: قد حدّث عنه أبو داود، بل والشيخان، وأبو حاتم، والمحاملي.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال النسائي: ثقة.

قلت: مات سنة خمس وخمسين ومئتين، أدرك يزيد بن هارون ونحوه (٤).

ومن مناكيره: ما رواه الحسن الصَّرْصَري، حدثنا المحاملي، حدثنا فضل، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبيه مريرة مرفوعاً: "إذا حُدِّثتُم عني حديثاً تنكرونه فكذِّبوا به».

٦٣٦٠ ـ الفضل بن سهيل الإسفرايني، ثم الدِّمشقي، الذي أجاز له أبو بكر الخطيب، آخرُ من حدَّث عنه بالإجازة ابن المُقيَّر.

سماعُه صحيح، لكنه متَّهم بالكذب فيما يحكيه (٥).

٦٣٦١ ـ الفضل بن سُويد، شيخٌ لمحمد بن حُمْران، لا يُعْرف.

قال أبو حاتم: لم أرَ بحديثه بأساً.

قال المزي: يروي عن سعيد بن جبير، ما روى عنه غير محمد (٢).

٦٣٦٢ ـ الفضل بن شهاب .

قال إبراهيم بن عبد الله الخُتَّلي: قلتُ لابن معين: حدثنا الحِمّاني، عن الفضل بن شهاب،

<sup>(</sup>١) وقال العقيلي ٣/ ٤٤٩: لا يضبط الحديث، وهو مع ذلك مجهول.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «اللسان» ٦/ ٣٤١ : وهو الذي روى عن هشام بن يوسف، فالثلاثة واحد.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» ٣/ ٤٥٤ ، و «الكامل» ٦/ ٢٠٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٣ ، و «تاريخ بغداد» ١٢/ ٣٦٥ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) المستفاد من «ذيل بغداد» ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ٢٢٦/٢٣ ، وقد رمز له المزي (قد). وفيه عن أبي حاتم: ليس بالمشهور، ولا أرى بحديثه بأساً. وذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٣١٨].

قال: من لبس نعلاً صفراء لم يزل ينظر في الحديث(٤). سرور، ثـم تــلا: ﴿فَاقِعٌ لَّوَنُهَا تَشُرُّ ٱلنَّظِرِينَ﴾ فقال يحيى: هذا كذب.

> ٦٣٦٣ ـ الفضل بن صالح، عن عطاء بن السائب.

> > قال الأزدي: لا يحتج به.

وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ (٢).

قلت: حديثه رواه عبدُ الوهاب بن الضحاك ـ هالك \_ ، عن إسماعيل بن عياش، عن رجل،

٦٣٦٤ ـ الفضل بن العباس البصري، عن ثابت البُنَاني، لا يعرف.

وقال العقيلي: لا يتابعه إلا مَنْ هو مثلُه.

حدثنا جدِّي، حدثنا بكار بن عدي العقيلي، حدثنا الفضل بن العباس، حدثنا ثابت، عن

عن ابن جُريج، عن عطاء (١)، عن ابن عباس، أنس: «يا غلام أسبغ الوضوءَ يُزَد في عمرك».

٦٣٦٥ ـ الفضل بن العباس الخُراساني، عن مالك بخبر منكر جداً، رواه عنه عُبيد بن هشام الحلبي (٥).

 $^{(7)}$  بن مسعود  $^{(7)}$  بن مسعود اليَشْكُري الهَرَوي، عن مالك بن سُليمان. يروي العجائب.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاجُ به بحال، شُهْرته عند من كتب من أصحابنا حديثَه تُغْنى عن التطويل في أمره؛ فلا أدري أكان يقلبها، أو تُدخَل عليه(٧).

٦٣٦٧ ـ الفضل بن عُبيد الله الحميري، عن أحمد بن حنبل، متهم بالكذب. ذكره ابن الجوزي(٨).

- (١) في (أ): وعطاء، والمثبت من (س) ومما سلف (٦٣٥٥) ، واسؤالات ابن الجنيد؛ ص٠٠٠. هذا وقد سلف هذا الحديث في ترجمة الفضل بن الربيع .
  - (٢) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٥١ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٣/٣ .
- (٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٥١ ، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٥٤٥ من طريق الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن الفضل بن صالح، عن عطاء السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "احثوا في وجه المداحين التراب، وقد سَمَّيَا الرجل: الوليد بن عباد. وذكر ابن عدي أن الوليد بن عباد والفضل بن صالح ليسا بالمعروفين.
  - (٤) «الضعفاء» ٣/ ٤٤٤ ، ولفظ كلامه: مجهول بالنقل عن ثابت، لا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله.
  - (٥) قال الحافظ في «اللسان» ٦/ ٣٤٤ : أخرجه الخطيب في «الرواة عن مالك»، وقال: الفضل مجهول.
  - (٦) في السان الميزان، ٣٤٤/٦ : عُبيد الله، مصغراً، وذكر أن الدارقطني سماه: عبد الله مكبراً، وأنه ضعفه.
    - (٧) (المجروحين) ٢/ ٢١١.
      - (٨) «الضعفاء» ٣/٧.

وترجمته في «تاريخ الإستراباذيين» للإدريسي (١).

**٦٣٦٨ ـ الفضل بن عطاء،** عن الفضل بن شعيب، عن منظور (٢) ، بسند مظلم، والمتن باطل، رواه عنه يونس بن محمد المؤدب.

قال العُقيلي: فيه نظر. ثم ساق العُقيلي حديثه بطوله: عن ابن شعيب، عن منظور، عن أبي معاذ، عن أبي كاهل، قال رسول الله على «يا أبا كاهل؛ ألا أخبرك بقضاء قضاه الله على نفسه؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «مَنْ لي أن أبقى حتى أخبرك به كلّه، أحيى الله قلبك فلا يميته حتى يميت بَدَنك، اعلمنَّ أبا كاهل أنه لم يغضب ربُّ العزة على من كان في قلبه مخافة، ولا تأكل النار منه هُذبة». وساق الحديث؛ وفيه: «اعلمن أبا كاهل أنّه من شهد أنْ لا إله إلا الله وحُدَه مستيقناً، كان حقًا على الله أن يغفر له بكلً مرة ذنوبَ حَوْلِ» (۳).

٦٣٦٩ ـ س ق: الفضل بن عطية المروزي.

عن: عطاء، وسالم بن عبد الله .

وعنه: ابنه محمد، وغيره.

ضعَّفه الفلاس، وابن عدي.

وقال أبو زرعة: لا بأس به (٤).

ويروي عنه أيضاً خُصين بن نمير.

أنبأني جماعة سمعوا ابن طبرزد، أخبرنا ابن الحُصين، حدثنا ابن غيلان، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا محمد ابن على السرخسي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا الحسن بن سَهْل، عن سلَّام بن سَلْم، قال: زاملتُ الفضلَ بن عطية، فلما رحلنا من فَيْد نبُّهني في جوف الليل، وقال: أريدُ أوصي إليك؛ فجزعت؛ فقال: لتقبلنَّ ما أقول لك، قلت: فما حملك عليها الآن؟ قال: أُريتُ في منامي ملَكَيْن، فقالا: إنَّا أُمرنا بقَبْضِ رُوحك، فقلت: لو أخرتماني إلى أنْ أَقْضى نُسكى! فقالا: إن الله قد تقبَّل نُسُكك، ثم قال أحدهما للآخر: افتح إصبعيك، فخرج من بينهما ثوبان ملأتْ خضرتُهما ما بين السماء والأرض، فقالا: هذا كَفَنُك من الجنة. ثم طواه وجعله بين أصبعين، فما ورَدْنا المنزلَ حتى قُبض؛ فإذا امرأة تسأل الرِّفاق: هل فيكم الفضل بن عطية؟ فقلت: ماحاجتُك؟ هذا هو زميلي. قال: رأيت في المنام أنه يصحبنا اليومَ رجل ميِّت يُسمَّى الفضل بن عطية من أهل الجنة، فأحببتُ أن أشهد الصلاة عليه (٥).

عن ميمون بن سِياه، عن أبي عثمان النَّهْدي، عن ميمون بن سِياه، عن أبي عثمان النَّهْدي، سمعت عُمر، سمعت رسولَ الله ﷺ يقول:

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة لم ترد في (س) ولا نسخة «لسان الميزان» ٦/ ٣٤٥ ، وقد جاءت بخط دقيق في (أ). وترجمته في «تاريخ استرباذ» ص٥٣٦ (ملحق بتاريخ جرجان).

<sup>(</sup>٢) في (س) و«لسان الميزان» ٦/ ٣٤٦ : أبي منظور. والمثبت من (أ) و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» ٣/ ٤٥٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٤ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٤٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣٦/٢٣٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۳۷/۲۳.

«سابِقُنا سابق، ومقتصدنًا ناج، وظالمنا مغفور له». رواه عنه عَمرو بن الحصين، وعمرو ضعَّفوه.

قال العقيلي: الفضل هذا لا يُتابع على حديثه (١).

قال شيخنا أبو الحجّاج: هو أبو قتيبة، قال أ-بصري، روى عن: ثابت البُناني، وميمون وقال الكردي. وعنه: جعفر بن سُليمان، وحَرَميّ بن والحسن. عمارة، وغيرهما.

ذكره ابن حبان في «الثقات»(٢).

قلتُ: بل هو منكر الحديث.

أنبئتُ عن أسعد الثقفي، أخبرنا جعفر بن عبد الحارث بن سر الواحد، أخبرنا القاسم بن أحمد، أخبرنا أبو حدثنا الفضل بن علي حَمْد بن محمد بالرَّي، أخبرنا ابن أبي أنَّ جابراً حدَّثه، حاتم، حدثنا عمر بن شَبّة، حدثنا ميمون يدي الله ما يتمنَّى عمارة، حدثنا الفضل بن عَميرة، حدثنا ميمون يدي الله ما يتمنَّى الكردي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن علي، ويتحوّل من مقامه». قال: بينا النبيُ ﷺ آخذُ بيدي فمررنا بحديقة، يحيى الوُحَاظي، فقلت: ما أحسنها! قال: «لك في الجنة أحسن الفضل بن عيسى، عفقات: ما أحسنها! قال: «إحَنٌ في صدور قوم فقام؛ ثم قال له: أدْ فقلت: ما يبكيك؟ فقال: «إحَنٌ في صدور قوم في الله: أدْ في سلامة في سلامة من دينك» في سلامة من دينك و المناك و ال

رواه النَّسائي في «مسند علي» من طريق حَرَمي، ورواه البغوي عن القواريري عن حَرَمي. ١٣٧١ ـ ق: الفضل بن عيسى الرَّقاشيُ، ابن أخي يزيد الرَّقاشي، يروي عن أنس وغيره، ضعّفوه، وهو بصري، خال للمعتمر بن سُليمان.

قال أحمد: ضعيف.

وقال البخاري: يروي عن عمّه يزيد والحسن.

قال ابن عُيينة: كان يرى القدر.

وقال سلام بن أبي مطيع: لو أنَّ فضلاً الرَّقاشي ولد أخرس كان خيراً له (٤).

الحارث بن سريج - واو -، حدثنا مُعْتمر، حدثنا الفضل بن عيسى، حدثني ابنُ المنكدر، أنَّ جابراً حدَّته، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنّ العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في المقام بين يدي الله ما يتمنَّى العَبْدُ أنْ يؤمر به إلى النار ويتحوّل من مقامه».

يحيى الوُحَاظي، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا الفضل بن عيسى، عن أبي عثمان النَّهْدي، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لما خَلَق الله العقلَ قال له: قُم، فقام؛ ثم قال له: أُدْبِر فأدبر. وقال: أقبل. فأقبل؛ ثم قال له: اقعد. فقعد، قال: ما خلقت خلقاً هو خير منك ولا أكرم».. الحديث (٥).

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» ۳/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۲۳۸/۲۳ ـ ۲۳۹ ، وانظر: «الثقات» ۹/۵.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۳۹/۲۳ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكامل» ٦ / ١٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجهما ابن عدي ٦٠٣٩/٦.

قال أحمد بن زهير: سألتُ ابن معين عن الفضل الرّقاشي، فقال: كان قاصًا، رجلَ سَوْء، قلت: فحديثُه؟ قال: لا تسأل عن القَدَري الخبيث (1).

وقال أبو سلمة التَّبُوذكي: لم يكن أحدٌ ممن يتكلَّم في القَدَر أخبث قولاً من الفضل الرقاشي، وهو خال المعتمر<sup>(٢)</sup>.

أخبرنا سُليمان بن حمزة الحاكم، أخبرنا عَمْرو، يُخالف في جعفر بن علي، أخبرنا أبو طاهر السِّلَفي، أخبرنا أحمد بن محمد العقيلي<sup>(0)</sup>. المبارك بن الطُّيوري، أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي، عن كتاب محمد بن عدي إليه، حدثنا عن الأعرج حديث، محمد بن علي الآجُري، حدثنا أبو داود، حدثنا الرَّقبة. تفرَّد عنه أسام سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن الرَّقبة. تفرَّد عنه أسام فضل الرّقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الواحد بن زياد. جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "ينادي رجلٌ عبد الواحد بن زياد. في القيامة: واعطشاه". القصة، فقال: حديث يُكتب حديثه (٧٠).

٦٣٧٢ ـ الفضل بن غانم الخُزَاعي، عن مالك.

قال يحيى: ليس بشيء.

وقال الدارقُطني: ليس بالقوي.

وقال الخطيب: ضعيف.

إبراهيم بن عبد الله المخرِّمي، حدثنا الفضل ابن غانم، حدثنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه، عن علي [قال:] قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قال في اليوم مئة مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المُبين، كان له أمانٌ من الفقر». الحديث(٤).

٦٣٧٣ ـ الفضل بن فَرْقد، عن محمد بن عَمْرو، يُخالف في حديثه، وهو مُقلّ. ذكره العقيلي<sup>(٥)</sup>.

3٣٧٤ ـ س: الفضل بن الفضل، مدني، له عن الأعرج حديث، رواه النسائي في فضيلة لحم الرَّقبة. تفرَّد عنه أُسامة بن زيد الليثي (١).

عن عن الفضل بن الفضل السَّقَطي، عن بد الواحد بن زياد.

كتب عنه أبو حاتم، وقال: ليس بذاك، نُكتب حديثُه (٧).

٦٣٧٦ ـ ق: الفَضْل بن مُبَشِّر، أبو بكر المدني، عن جابر، يقع حديثه ثلاثياً لعَبْد بن

ضعَّفه ابن معين، والنسائي.

<sup>(</sup>١) انظر: «المجروحين» ٢/ ٢١١، و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٤٣، و «تهذيب الكمال» ٢٤٦/٢٣.

<sup>(</sup>Y) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) «سؤالات الآجري» ١/ ٤٠٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤٧/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ بغداد» ٢١/ ٣٥٨ وما بين حاصرتين منه ومن (س). وفيه أنه مات سنة ٢٢٧ هـ.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» ٣/ ٤٥٢ ، وليس فيه: وهو مقل.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤٨/٢٣ ـ ٢٤٩ ، والحديث عند النسائي في «الكبرى» (٦٦٢٤).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٢٥٠ ، وقد ذكره المزي تمييزاً.

قال ابن عدي: له عن جابر دون العشرة؛ وعامتها مما لا يُتابع عليه.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه.

روی عنه: مروان بن معاویة، ویعلی بن عُبید(۱).

٦٣٧٧ ـ الفضل بن مُحرّر (٢) الخُزَاعي، حدَّث عنه أحمدُ بن سعيد الدارمي، مجهول.

٦٣٧٨ ـ الفضل بن محمد البيهقي الشَّعْراني، عن سعيد بن أبي مريم، والطبقة.

وأَكْثَرَ التَّرحال والكتابة.

قال أبو حاتم: تكلّموا فيه.

وقال الحاكم: كان أديباً فقيهاً عابداً عارفاً بالرجال، كان يُرسل شَعَره، فلُقب بالشعراني، وهو ثقة لم يطعن فيه بحجة.

وقد سئل عنه الحسين القبّاني، فرماه بعضُ الأئمة (١٠)، ولا فَرْق. بالكذب.

قال: وسمعت أبا عبد الله بن الأخرم يُسأل عنه، فقال: صدوق، إلا أنه كان غالياً في التشيُّع.

قلت: مات سنة اثنتين وثمانين ومئتين<sup>(٣)</sup>.

٦٣٧٩ ـ الفَضْل بن محمد العطّار، عن مصعب بن عبد الله.

قال الدارقطني: كان يضع الحديث(٤).

وقال ابن عدي: وصل أحاديث، وزاد في المتون؛ وهو الأنطاكي الأحدب.

سمع أيضاً من هشام بن عمار، روى عنه أبو علي النيسابوري الحافظ (٥) (٦).

مكرر ٦٣٧٩- الفضل بن محمد الباهلي الأنطاكي الأحدب، عن دُحَيم.

قال ابن عدي: يسرق الحديث، كتبتُ عنه (٧).

قلت: هو العطّار المذكور قبله، فرَّق بينهما بعضُ الأئمة (^)، ولا فَرْق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٧ ، و«الضعفاء» للنسائي (٤٩٣)، و«الكامل» ٦/ ٢٠٤٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٥٢ - ٢٥١ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أصل المؤلف (أ) وفي (س): محرر، بإهمال الرائين وتشديد الأولى، وضم الميم. وهكذا في «المغني» ١٣/٢ ، والذي في مطبوع كلٌ من «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٨ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٨ : مُحْرز .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: «سؤالات حمزة» ٢٤٨ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٣/٨.

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ٦/٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) من قوله: قال ابن عدي إلى هاهنا، لم يرد في (س)، ولا في «لسان الميزان» ٦/ ٣٥١. وجاءت هذه الزيادة في (أ) في هامشها بخط المصنف وعليه علامة الصحة.

<sup>(</sup>۷) «الكامل» ٦/٢٠٤٣.

<sup>(</sup>A) كابن الجوزي في «الضعفاء» ٣/ A ، لكن لم يفرق بينهما ابن عدي ، وهذه العبارة الأخيرة لم ترد في (س) ولا «لسان الميزان» ٦/ ٣٥١ ، وهي في (أ).

۱۳۸۰ - الفضل بن المختار، أبو سهل البصري، عن ابن أبي ذِئب وغيره.

قال أبو حاتم: أحاديثُه منكرة، يحدِّث بالأباطيل.

وقال الأزدي: منكر الحديث جداً (١).

وقال ابن عدي: أحاديثُه منكرة، عامَّتُها لا يتابع عليها.

خالد بن عبد السلام، حدثنا الفَضْل بن المختار، عن عُبيد الله بن موهب، عن عِصْمة بن مالك، قال: جاء مملوك إلى النبي على مالك، قال: با رسول الله؛ إنَّ مولاي زوَّجني وهو يريد أنْ يفرِّقَ بيني وبين امرأتي، فقعد رسولُ الله على المنبر، فقال: «أيها الناس، إنما الطلاق بيد من أخذ بالسَّاق».

محمد بن عُبيد الغَزِّي، حدثنا الفضل بن المختار الليثي، عن عُبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخَطْمي: فرض رسولُ الله عليه زكاة الفطر مُدَّين من قمح، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أو صاعاً من أو صاعاً من أو صاعاً من أو عنده أقط؛ فإن لم يكن عنده أقط، فصاعين (٢) من لَبَن.

إبراهيم بن مخلد، حدثنا الفضل بن مختار، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن جابر، قال النبي عَلَيْد:

«يا معاذ؛ إني مُرْسلك إلى قوم هم أهلُ كتابٍ، فإذا سألوك عن المجرة، فقل: «هي لعابُ حيّة تحت العرش».

فضل بن المختار، عن أبان، عن أنس مرفوعاً، قال لأبي بكر: «ما أطيبَ مالَكَ، منه بلالٌ مؤذِّني، وناقتي؛ كأني أنظر إليك على باب الجنة تشفع لأمتي»(٣).

فهذه أباطيل وعجائب.

وقال الدارقطني: حدثنا محمد بن مَخْلد بن حفص، حدثنا إسحاق بن داود بن عيسى المَرْوزي، حدثنا خالد بن عبد السلام الصّدفي، حدثنا الفضل بن المختار، عن عُبيد الله بن مَوْهب، عن عصمة بن مالك، قال: سرق مملوك في عهد رسول الله على، فرُفع إلى النبي على، فعفا عنه، ثم رُفِع إليه الثانية وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الثائثة فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة، فعفا عنه، ثم رُفع إليه السادسة فقطع وقد سرق فقطع يدَه، ثم رُفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رُفع إليه السادسة فقطع أليه الثامنة، فقطع رجله، وقال رسول الله على:

وهذا يشبه أن يكون موضوعاً.

٦٣٨١ ـ الفضل بن معروف، شيخ لمحمد بن أبي بكر المُقدَّمي.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٩ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٨ .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(س)، وفي «لسان الميزان» ٦/ ٣٥٢ ، و«الكامل» لابن عدي ٦/ ٢٠٤١ : فصاعان.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٤٠ ـ ٢٠٤١ .

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (٣٢٦٥).

قال العُقيلي: كان قليلَ الضبط(١).

٦٣٨٢ ـ الفضل بن منصور، عن مالك بخبرٍ منكر جداً، ولا يعرف من ذا<sup>(٢)</sup>.

٦٣٨٣ ـ الفضل بن مُهَلْهل، أخو مُفضَّل، عن منصور بن المعتمر.

قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وأخوه مفضًل أحبُّ إليّ منه (٣).

قلت: وحدّث عنه الحسن بن الربيع البَجَلي حديثاً فيه نُكُرة، سُقْتُه في ترجمة مسلم في «طبقات الحفاظ» (3).

٦٣٨٤ - ع: الفضل بن موسى السِّيْنَاني ابن قُرَّة، وجماعة (٩). المَرْوزي، أحد العلماء الثقات (٥).

يروي عن صغار التابعين، ما علمتُ فيه لِيْناً ضعيفاً (١٠). إلّا ما روى عبد الله بن علي بن المديني، سمعتُ ٦٣٨٨ ـ الفظ أبي وسُئل عن أبي تُمَيْلَة والسِّيناني، فقدَّم أبا خبر موضوع (١١). تُميلة، وقال: روى الفضل أحاديثَ مناكير.

٦٣٨٥ ـ الفضل بن مؤتمر (٦) العَتَكي، عن أبي الحلال، مجهول.

٦٣٨٦ ـ ق: الفضل بن مُوفَّق . عن مِسْعَر.

ضعّفه أبو حاتم، وقال: كان قرابةً لابن عُيينة (٧).

روى عن: فِطْر، ومالك بن مِغُول.

روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو أمية الطَّرَسوسي، وجماعة (٨).

٦٣٨٧ ـ الفضل بن ميمون أبو سلمة، شيخ لعارم.

قال أبو حاتم: منكر الحديث، سمع معاوية ابن قُرَّة، وجماعة (٩).

وقال ابن المديني: لم يزل عندنا ضعيفاً ضعيفاً ضعيفاً ضعيفاً ضعيفاً

٦٣٨٨ ـ الفضل بن نجيح، عن مالك، له خبر موضوع (١١).

- (٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٧ .
- (٤) «تذكرة الحفاظ» ٢/ ٥٨٨ .
- (٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٥٤/٢٣.

- (V) «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٨ ، وتمام كلامه: وكان يروي أحاديث موضوعة.
  - (۸) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۲۳۰.
    - (٩) «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٧ .
  - (١٠) انظر: «سؤالات ابن أبي شيبة» ٧٧.
- (١١) هذه الترجمة لم ترد في (س) ولا في «لسان الميزان»، وهي مثبتة من أصل المؤلف (أ).

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء» ۳/ 820.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «اللسان» ٦/ ٣٥٥ : قال الدارقطني : مجهول، وأخرج الخبر، ثم قال : هذا منكر، ومَنْ دون مالك مجهول.

<sup>(</sup>٦) ضبطت في (أ) بإهمال الراء. وجاء في «لسان الميزان» ٦/ ٣٥٦ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ٦٧ : مؤتمن. وفي هامش كلٌ منهما أنه في نسخة: مؤتمر. وهو الصواب، انظر: «توضيح المشتبه» ٨/ ٣٠٢ .

٦٣٨٩ ـ الفضل بن يحيى السَّبَخي، عن الفضل الأُرْمَوي، ولم يَلْقَهُ (٤). مالك، له حديث، وهو منكر.

> قال العُقيلي: بصري، ليس ممن يضبط التيمي، سكن الرَّيِّ. الحديث، حدثنا عنه محمد بن يوسف الضَّبِّي (١).

> > ٠ ٦٣٩ ـ الفَصْل بن يسار، عن غالب القطَّان.

قال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه، وعنه یحیی بن خلف<sup>(۲)</sup>.

٦٣٩١ ـ الفضل، شيخ لصفوان بن سُليم.

٦٣٩٢ ـ والفضل، أبو محمد، عن الحسن.

٦٣٩٣ ـ والفضل، عن أنس، شيخ للثوري. البصري . مجهو لو ن<sup>(۳)</sup> .

٦٣٩٤ ـ الفَضل البَلْخي، ابن أخت مقاتل عمرو، وموسى بن عُقبة · ابن سُليمان، تُكلِّم فيه.

## [من اسمه فضل الله، وفضة]

٩٣٩٥ \_ فَضْل الله بن محمد بن أبي الشَّريف الحَوْزي .

عن: شُهْرَدار بن شيرويَهْ الدَّيْلُمي.

قال الدُّبَيْثي: ضعيف جدًّا، حدَّث عن أبي

٦٣٩٦ \_ ت: فِضَّة، أبو مودود، عن سُلَيمان

ضعَّفه أبو حاتم يسيراً (٥).

## [من اسمه فُضَيل]

٦٣٩٧ - فُضَيل بن حُدَيج (٦)، عن مولى للأشتر، مجهول، والراوي عنه متروك؛ قاله أبو حاتم (۷).

٦٣٩٨ ـع: فُضَيل بن سليمان النُّميري

عن: منصور بن صفيّة، وعمرو بن أبي

وعنه: ابن المديني، والفلَّاس، وعِدّة. وحديثُه في الكتب الستة، وهو صدوق.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي .

وقال ابن معين: ليس بثقة. رواه عباس الدُّوري عنه .

وقال أبو زُرْعة: ليِّن.

- (٢) «الضعفاء» ٣/٤٤٧ ، ثم ساق عنه، عن غالب، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «ينادي منادٍ يوم القيامة من كان له أجر على الله فليقم فيدخل الجنة»... الحديث.
  - (٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٠.
  - (٤) التكملة للمنذري ١/ ٤٤٢.
  - (٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٣.
  - (٦) هكذا ضبطت في (أ) و(س) بالحاء المهملة المضمومة، وجاء في هامشها: خَدِيج. بالخاء المفتوحة. (نسخة)
    - (٧) «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٧ ، وفيه بالخاء.

(١) «الضعفاء» ٣/ ٤٥٢ ، رواه عنه، عن الفضل بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الضب فعافه، وقال: ليس من طعام قومي.

وساق ابنُ عدي له أحاديث فيها غرابة<sup>(١)</sup>.

٦٣٩٩ - خ م د ت س (صح): فُضَيل بن عِياض الزَّاهد، شيخ الحرم وأحد الأثبات، مُجْمَع على ثقته وجلالته.

ولا عِبْرَة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة، قال: سمعت قُطْبة بن العلاء يقول: تركتُ حديثَ فُضَيل بن عياض؛ لأنه روى أحاديثَ الجهني، وعدي بن ثابت. أذرى فيها على عثمان ضطابه.

> فَمَنْ قُطبة! وما قطبة حتى يُجرِّح، وهو الجعد، وخَلْق. هالك! روى الفُضيل رحمه الله ما سمع، فكان ماذا؟ فالفُضَيل من مشايخ الإسلام والسلام. مات سنة سبع وثمانين ومئة<sup>(٢)</sup>.

> > ٦٤٠٠ ـ فُضَيل بن عياض الخَوْلاني، عن علي في طلب العلم، لا يُدرى من ذا .

> > رُوي عن عبد الكريم بن مالك الجَزري عنه (۳)

٦٤٠١ - فُضيل بن عِياض الصَّدَفي بمصر . عن: أبي سلمة بن عبد الرحمن .

وعنه: حَيْوة بن شُريح، وموسى بن أيوب. مات قبل العشرين ومئة<sup>(٤)</sup>.

فهذا ما علمت به بأساً.

٦٤٠٢ ـ الفَضيل بن محمد الهَرَوي .

قال ابن النجّار: حدَّث بحديثٍ منكر بجامع المنصور.

٦٤٠٣ ـ ٤ م مقروناً : فُضيل بن مرْزُوق الكوفي .

عن: أبى حازم الأشجعي، وأبي سلمة

وعنه: وكيع، ويزيد، وأبو نُعيم، وعلى بن

وثَّقه سفيان بن عُيينة، وابن معين.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وقال النسائي: ضعيفُ .

وكذا ضعّفه عثمان بن سعيد(٥).

قلت: وكان معروفاً بالتشيُّع من غير سبِّ.

قال الهيثم بن جميل: جاء فُضيل بن مرزوق ـ وكان من أئمة الهُدى زهداً وفَضْلاً \_ إلى الحسن ابن حَى، فأخبره أنَّه ليس عنده شيء، فقام الحسن فأخرج ستةَ دراهم، وأخبره أنه ليس عنده غيرها، فقال: سبحان الله! ليس عندك غيرها وأنا آخُذُها، فأخَذَ ثلاثةً وترك ثلاثة (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٢ ـ ٧٣ ، و«الكامل» لابن عدى ٦/ ٢٠٤٥ ـ ٢٢٠٤٦، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٢٧١ ـ

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٠٠ ، وقد ذكره المزي تمييزاً. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٠٠\_ ٣٠١ ، وقد ذكره المزي تمييزاً.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٥ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٤٥ ، و«تهذيب الكمال» ٣٠٧/٢٣ . وقال أبو حاتم: هو صدوق صالح الحديث يهم كثيراً، يكتب حديثه ولا يحتج به.

<sup>(</sup>٦) انظر «تهذیب الکمال» ۳۰۸/۲۳.

وقال أبو عبد الله الحاكم: فُضَيل بن مروزق ليس من شرط «الصحيح»، عِيْب على مسلم إخراجه في «الصحيح»<sup>(١)</sup>.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا؛ كان ممن يخطئ على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات<sup>(۲)</sup>.

قلت: عطية أضعف منه.

قال ابن عدي: عندي أنه إذا وافق الثقات يحتجُّ به (۳).

وروى أحمد بن أبي خيثمة، عن ابن معين:

وروى زيد بن الحباب، عن فُضيل بن مروزق، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيع، عن علي مرفوعاً: «إنْ تُؤمِّروا أبا بكر تجدوه أميناً يُصبح وهو ابن ثلاثين<sup>(٧)</sup>. مسلماً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، وإنْ تؤمِّروا عُمر تجدوه قويًّا أميناً لا تأخذه في الله لَوْمَةُ لائم، وإن تؤمّروا عليًّا \_ ولا أظنكم فاعلين \_ تجدوه هادياً مهدياً، يسلك بكم الطريقة».

مكرر ٦٤٠٣ ـ فُضَيل بن مروزق الرَّقاشي، هو الأول. روى عن عطية، وضُعّف. وهِمَ مَنْ فَرَّ قَهما (٤).

٦٤٠٤ ـ فضيل بن مسلم، عن أبيه، عن علي في النَّرْدِ، لا يُعرف ولا أبوه.

روى عنه عبيد الله بن الوليد الوَصَّافي، وله في «آداب البخاري»<sup>(ه)</sup>.

٦٤٠٥ \_ فضيل بن والان . شيخٌ لحماد بن سلمة، مجهول<sup>(٦)</sup>.

٦٤٠٦ ـ فضيل بن يحيى، عن عكرمة.

قال العُقيلي: في إسناده نظر. روى عنه سيف ابن هارون هذا الأثر: عن عكرمة عن ابن عباس: أنَّ إبليس يأتي عليه الدهر فيهرم، ثم

مكرر ٦٣٩٢ ـ الفضيل، أبو محمد، عن الحسن. لا يُعرف .

لعله الفَضْل أبو محمد، المجهول الذي تقدَّم.

<sup>(</sup>١) انظر: «سؤالات السجزي» ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا القول منسوباً لابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٤٥ ، وفي «المجروحين» لابن حبان ٢/ ٢٠٩ قال: وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات يكون محتجاً به. اهـ. فلعل المصنف أراد أن يقول: قال ابن حبان فسبق قلمه إلى: قال ابن عدي، إذ الكلام الآتي بعده منقول عن ابن حبان في «المجروحين» ٢/٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) فرَّق بينهما المصنف في «ديوان الضعفاء» ٢/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» ۳۰۹/۲۳ ـ ۳۱۰.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧٦/٧.

<sup>(</sup>٧) «الضعفاء» ٣/ ٤٥٥ ، وقال أيضاً: وسيف ضعيف، ولا يعرف إلا به.

### [من اسمه فِطْر]

٦٤٠٧ - فِطُر بن حماد بن واقد، بصري، وُتَق.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، سمع مالك بن أنس (١).

وقال أبو داود: تغيّر تغيّراً شديداً.

٦٤٠٨ - ٤ خ مقروناً: فِطْر بن خليفة، أبو بكر الكوفي الحنّاط، مولى عمرو بن حُريث المخزومي.

سمع: أبا الطُّفيل عامراً، وأبا واثل، ومجاهداً.

وعنه: أبو أسامة، ويحيى بن آدم، وقبيصة، وعِدّة.

وثَّقه أحمد وغيره.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٢).

وقال الدارقطني: لا يحتجُّ به.

وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله، من الناس من يستضعفه، وكان لا يَدَع أحداً يكتب عنده (٣).

وقال أبو بكر بن عياش: ما تركتُ الروايةَ عنه إلّا لسوء مذهبه.

وقال أحمد: كان فِطْر عند يحيى ثقة، ولكنه خَشَبي مُفْرِط.

وقال أحمد بن يونس: كنتُ أمرُّ به وأدَعه مثل الكلب.

وروى عباس، عن ابن معين: ثقة شيعي. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن فِطْر ابن خليفة، فقال: ثقة صالح الحديث، حديث حديث رجل كيِّس، إلا أنه يتشيّع (٤).

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرةً: ثقة حافظ كيِّس (٥).

قال عباد الرواجني في كتاب «المناقب»: أخبرنا أبو عبد الرحمن الأصباغي وغيره، عن جعفر الأحمر، سمعت فِطْر بن خليفة في مرضه يقول: ما يسرُّني أن مكان كلِّ شعرة في جسدي مَلَك يسبح الله لحبِّي أَهْل البيت.

قال الجوزجاني: زائغ غير ثقة.

يحيى القطان، عن فطر، عن عطاء بن أبي رباح، قال رسول الله على: «مَن أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب» (٦).

قلت: مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومئة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٠ ، وقال أبو زرعة: ثقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) "طبقات ابن سعد" ٦/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٤ \_ ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٣١٥/٢٣.

<sup>(</sup>٦) «أحوال الرجال» ص٦٦، و«الكامل» ٦/ ٢٠٥٦.

٦٤٠٩ \_ فِطْر بن محمد العطّار الأحدب. قال الدارقطني: كذَّاب، حدَّثونا عنه (١).

### رمن اسمه فلان

٦٤١٠ ـ فلان بن غيلان الثقفي، عن ابن

قال الدارقطني: لا يصحُّ حديثه<sup>(٢)</sup>.

### [من اسمه فليح]

٦٤١١ ـ ع: فُلَيح بن سليمان المدني، أحد العلماء الكبار.

عن نافع، والزّهري، وعِدّة.

احتجّا به في «الصحيحين».

وقد قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ليس بالقوى<sup>(٣)</sup>.

ليس بثقةٍ ولا ابنه. ثم قال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل على محمد بن فُلَيح (٤).

وروی عثمان بن سعید، عن یحیی: ضعیف، مَا أَقْرَبُهُ مِن أَبِي أُوَيسٍ.

وروى عباس، عن يحيى: لا يحتجُّ به<sup>(ه)</sup>.

وقال عبد الله بن أحمد، سمعتُ ابن معين يقول: ثلاثة يُتَّقَى حديثهم: محمد بن طلحة بن مُصرِّف، وأيوب بن عتبة، وفُليح بن سليمان. قلت له: ممن سمعتَ هذا؟ قال: من مُظفر بن مُدْرك؛ وكنتُ آخذ عنه هذا الشأن (٦).

قلت: مظفر هو أبو كامل، من حفّاظ بغداد، من طبقة عفّان.

وروى معاوية بن صالح عن يحيى: فليح

وقال الساجي: يَهم وإنْ كان من أهل الصِّدق.

وأصعب ما رُمي به ما ذُكر عن ابن معين، وقال أبو حاتم: سمعتُ معاوية بن صالح، عن أبي كامل، قال: كنا نتّهمه، لأنه كان يتناول

قلت: قد اعتمد أبو عبد الله البخاري فُليحاً في غير ما حديثٍ.

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٥٢) في ليلة الجن، وقال: الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٨٥ ، و«تهذيب الكمال» ٣٢١/٢٣.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكامل» ٦/ ٢٠٥٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>۷) «رجال البخاري» للباجي ۲/ ۱۱۹۰.

كحديث: «إنَّ في الجنة مئة درجة».

وحديث: «هل فيكم أحد لم يُقارف الليلة».

وحديث: إذا سجد أَمْكن جبهته وأنفه من الأرض. صححه الترمذي.

وحديث: يخالف الطريق يوم العيد(١).

وقال أبو بكر الصاغاني: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا محمد بن فُليح، حدثنا أبي، عن سعيد بن الحارث، عن عُبيد بن حُنَيْن، عن قتادة بن النعمان في الاستلقاء ووَضْع إحدى الرجلين على الأخرى: "إنها لا تصلح لبشر». الحديث.

سعيد بن منصور، حدثنا فُليح، عن أبي طوالة، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ تعلّم علماً مما يبتغى به وَجُه الله لا يستعمله إلا ليصيبَ به عَرَضاً من عرض الدنيا لم يجد عَرْف الجنة"(٢).

وقال أبو داود: لا يحتج بفُليح.

وقال الدارقطني: يختلفون فيه، ولا بأس به. قلت: مات سنة ثمان وستين ومئة (٣).

[من اسمه فهد وفتاض والفَيْض] ٦٤١٢ ـ فَهْد بن حيان النَّهْشَلي، أبو بكر، بصري.

عن: شعبة، وعمران القطان.

جرَّحه ابن المديني، فقال: ذهب الفَهدان: فهد بن عوف، وفهد بن حيان.

وقال ابن حبان: لا يحتج به.

وقال أبو حاتم: ضعيف.

وقال أبو زُرعة: منكر الحديث(٤).

يقال: مات سنة اثنتي عشرة ومئتين.

مكرر ۲۸۸۵ ـ فهد بن عوف، واسمه (۵)

روی عن حماد بن زَیْد.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري على التوالي: (٢٧٩٠) و(١٢٨٥) و(٩٨٦)، و«الجامع» للترمذي. (٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲۰/۳۳ و ۳۲۱ ، والسیر ٧/ ۳٥٤.

وجاء بعدها في هامش (س) ما نصه: فَنَج الأنصاري \_ أي بفاء ثم نون مشددة مفتوحتين، ثم جيم \_ عن بعض أصحاب النبي على بعديث: «من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها..» الحديث. وهو منكر، رواه عبد الله ابن وهب بن منبه عن أبيه، وهو مجهول. انتهى كلام الحسيني . . . ، وكذا جهله الذهبي في «المشتبه» له، وقد قال شيخنا الحافظ نور الدين الهيثمي في «ذيله» على كتاب الحسيني فيما نقلته من خطه: أن ابن حبان وثق فنجاً، فاعلم ذلك. ثم إني رأيت فنجاً في ثقات ابن حبان. اهـ. وانظر «توضيح المشتبه» ٧/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٣ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ٨٨ ، و«المجروحين» ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) سلفت ترجمة زيد بن عوف (٢٨٨٥) ، وقال هناك: لقبه فهد.

قال ابن المديني: كذَّاب، يكنى أبا ربيعة (١). وروى عن: حماد بن سلمة، وشريك.

وعنه: أبو حاتم، ومحمد بن الجُنَيد.

وتركه مسلم، والفلَّاس.

وقال أبو زُرعة: اتُّهم بسرقة حديثين (٢).

قيل: مات سنة تسع عشرة ومئتين.

٦٤١٣ ـ فيّاض بن غزوان، عن زُبيد بن الحارث.

ليَّنه البخاري قليلاً، قال: يروي عن أنس، ولم يسمع منه (٣).

٦٤١٤ \_ فيّاض بن محمد البصري، عن يحيى بن أبي كثير، مجهول (٤).

قلت: روى عنه أبو يوسف الصَّيْدلاني. 1810 - الفَيْض بن وَثيق، عن أبي عَوَانة، وغيره.

قال ابن معين: كذَّاب خبيث (٥).

قلت: قد روى عنه أبو زُرعة، وأبو حاتم، وهو مُقارب الحال إن شاء الله(٢).

0 0 0

<sup>(1)</sup> انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/٤٦٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الجرح والتعديل» ۳/ ۵۷۰.

<sup>(</sup>٣) وقال أحمد بن حنبل كما في «الجرح والتعديل» ٧/ ٨٧ : ثقة.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ٣٩٨/١٢.

<sup>(</sup>٦) جاء بعدها في (أ) ما نصه: فعدّة رجال الفاء في الكامل ابن عدي المانية عشر نفساً، وعدتهم في كتابي هذا سبعة وتسعون رجلاً. اهد وفي (س) بعض هذا الكلام. قلت: والذي عندنا ١٠٨ رجلاً، (٩٧) دون احتساب المكررات، وما ذكره للتمييز، مسبوقاً بـ (أما).

## حرف القاف

### [من اسمه قابوس]

٦٤١٦ ـ د ت ق: قابوس بن أبي ظِبيان، عن أبيه حُصين بن جُنْدب الجَنْبي الكوفي.

كان ابن معين شديد الحطِّ عليه، على أنه قد وثَّقه.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له؛ فربما رفع المرسل وأسند الموقوف (١).

جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله ﷺ فرَّج بين فخذي الحسن وقبَّل زبيبته (٢).

قال ابن عدي: أحاديثُه متقاربة، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال أحمد: ليس بذاك، لم يكن من النَّقد الجيّد $\binom{(7)}{1}$ .

٦٤١٧ ـ د س ق: قابوس بن أبي المخارق، كوفي تابعي.

ما حدَّث عنه سوى سماك، لكن قال النسائي: ليس به بأس<sup>(1)</sup>.

### [من اسمه قاسم]

٦٤١٨ - قاسم بن إبراهيم المَلَطي، عن لُوين.

قال الدارقطني: كذَّاب (٥).

قلت: أتى بطامّة لا تُطاق، فقال: حدثنا لُوين، حدثنا سُويد بن عبد العزيز، عن حُميد، عن أنس، عن النبي على قال: «لما أُسري بي رأيتُ بيني وبينه حجاباً مِنْ نار، فرأيتُ كلّ شيء منه، حتى رأيتُ تاجاً».. الحديث.

وأطمُّ منه ما روى عن لُوين، عن مالك، عن نافع، عن النبي على النبي على النبي قال: «من قرأ ثُلثَ القرآن أُعطي ثلث النبوة..». الحديث. إلى أن قال: «ومَنْ قرأ القرآن كلَّه أُعطي النبوة كلَّها» (1).

وهذا باطل وضَلَالٌ كالذي قبله.

٦٤١٩ ـ قاسم بن إبراهيم الهاشمي الكوفي .
 عن أبي نُعيم، وغيره، يُعدُّ في الضعفاء.

<sup>(</sup>١) انظر: «المجرح والتعديل» ٧/ ١٤٥ ، و«الضعفاء» للنسائي ٨٨، و«المجروحين» ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨٩ ، و«تهذيب الكمال» ٣٢٨/٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٣٠/٣٣.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء» (٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ٢١/ ٤٤٦ ، وقال: كان كذاباً أفاكاً يضع الحديث. وذكر أنه مات سنة (٣٢٣).

قال ابن حبان: منكر الحديث، حدثنا وصيف قال ابن يونس ابن عبد الله بأنطاكية، حدثنا القاسم، حدثنا أبو يحيى بن بكير. (٤) نُعيم، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: نزل قال ابن حباد جبريل على النبي على ققال: "إنَّ الله قتل بيحيى المناكير الكثي ابن زكريا سبعين ألفاً وسبعين ألفاً».

قال ابن حبان: وهذا لا أصل له(١).

قلت: رواه الحاكم في «المستدرك» من وجهين: عن أبي نُعيم فقال: «سبعين ألفاً، وإني قاتلٌ بابن بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً»(٢).

فالثلاثة الرَّاوون له عن أبي نُعيم مقدوح فيهم. 187٠ ـ القاسم بن إبراهيم الصفّار، الحافظ الكُديمي، يُكثر من رواية المناكير (٣).

٦٤٢١ ـ القاسم بن أحمد الدبّاغ، شيخ كان بعد الثلاث مئة.

قال ابن یونس: تکلموا فیه. ذکر أنه سمع من یحیی بن بکیر. (٤)

٦٤٢٢ \_ ت: القاسم بن أمية الحذَّاء .

قال ابن حبان: يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة، وهو الذي روى (ت) عن حفص، عن بُرْد أبي العلاء، عن مكحول، عن واثلة مرفوعاً: «لا تُظْهرِ الشماتةَ لأخيك فيريحه ربُك ويبتليك».

قال: هذا لا أصل له من كلام الرسول عليه السلام<sup>(٥)</sup>.

قلت: روى عنه أبو زُرعة، وأبو حاتم، وقالا: صدوق<sup>(۱)</sup>.

ووقع اسمُه في «الجامع»: أمية بن القاسم (٧).

<sup>(</sup>١) «المجروحين» ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» ٣/ ١٧٨ ، وقال الحاكم: صحيح. وقال المصنف متعقباً له: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة لم ترد في (س) وأثبتها من (أ)، وهي في مطبوع «الميزان»، وفيه: الحافظ القمي الكديمي. وجاءت في «لسان الميزان» ٦/ ٣٦٧ من الزوائد، ولفظ كلامه: قاسم بن إبراهيم الصفار، شيخ مجهول، حدّث عنه أحمد بن محمد بن جوري العُكبري. قاله الخطيب.

<sup>(</sup>٤) نقل الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣٦٧ عن ابن يونس قال: يكنى أبا عامر، حدث عن يحيى بن بكير، وقد كتبت عنه. توفى سنة ٣٠٧. اهـ.

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» ٢/٣/٢ \_ ٢١٤ . والحديث عند الترمذي في «جامعه» برقم (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧) «الجامع» للترمذي (٢٥٠٨). وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ١٢٧ : غلط الترمذي فسماه أمية بن القاسم. اهـ قلت: وجاء في «تهذيب الكمال» للمزي في المطبوع منه في باب الهمزة «أمية بن القاسم» ولم يذكر في باب القاف. وقد ذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٠٧ في باب القاف، وقال: ذكره المصنف ـ أي المزي ـ في الهمزة، فقال: أمية بن القاسم، ثم ذكره في الجزء الذي يصلح في «التهذيب» فقال: الصواب قاسم بن أمية، فيحول. ثم رأيت بخطه في الجزء الذي يصلح في «التهذيب» القاسم بن أمية العقدي، إلخ...

٦٤٢٣ ـ القاسم بن البَرَحي (١)، عن عبد الله ابن عَمْرو، له في «مسند أحمد»، لا يُدرى من ذا، وخبره منكر: «من أخرج صدقة فلم يجد إلا بَرْبَريًّا، فليردَّها». في الإسناد أيضاً ابنُ لهيعة (٢).

 $7٤٢٤ - قاسم بن بَهْرام، له عجائب عن ابن المنكدر<math>^{(7)}$ .

وَهّاه ابن حبان وغيره، وكان على قضاء هنت.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، روى عن أبي الزُبير، عن جابر، أنَّ النبي على المعاوية سهماً، وقال: «هاك حتى تلقاني به في الجنة»(٤).

٦٤٢٥ - القاسم بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.

حجازي، روى عن آبائه نسخةً أكثرها مناكير. قاله الخطيب. روى عنه الجعابي، وغيره (٥).

٦٤٢٦ - ت: القاسم بن حبيب التمّار، عن نزار بن حَيّان.

قال ابن معين: لا شيء<sup>(٦)</sup>.

روی عنه وکیع.

٦٤٢٧ ـ د س: قاسم بن حسان، عن عمّه، عن ابن مسعود.

قال البخاري (٧): حديثه منكر، ولا يُعرف. ثم ذكر له شيئاً، فقال: قال محمد بن نصر، حدثنا أبو بشر، حدثنا معتمر، قال: سمعت الرُّكين، عن القاسم بن حسان، عن عمّه عبد الرحمن بن حرْمَلة، عن ابن مسعود، أنَّ النبيَّ عَيْدُ كان يكره عشرة: الصُّفرة، يعني الخَلُوق، وتغيير الشيب، وجرِّ الإزار، والتختُّم بالذهب، والضَّرب بالكِعاب، وعقد التمائم أو تعليقها، والرُّقي إلا بالمعوذات، والتَّبرُّج بالزينة لغير محلِّها، وعزل بالمعوذات، والتَّبرُّج بالزينة لغير محلِّها، وعزل

<sup>(</sup>۱) لم ترد هذه الترجمة في (س) ولا في «لسان الميزان»، وهي في هامش (أ). وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ۷/ ١٦٠ ، وابن حبان في «الثقات» ۷/ ٣٣٣ ، وسماه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۷/ ١١٢ : القاسم بن عبد الله المعافري، وسماه السمعاني في «الأنساب» ١/ ٣١١ : القاسم بن عبد الله بن ثعلبة التجيبي ثم البرحي، وقال: من أهل مصر من التابعين، أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (٧٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) كذا عند المصنف: ابن المنكدر، وفي «المجروحين» ٢١٤/٢ : عن أبي الزبير. اهـ. وهو الصواب، ولعل هذا سبق قلم من المصنف، فقد جاء في «ديوان الضعفاء» للمصنف ٢٤٦/٢ : قاسم بن بهرام، عن أبي الزبير، يأتي بعجائب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٢١٤ . وفي هامش (س): ذكر المؤلفُ في الكنى من هذا المؤلَّف عن ابن عدي أنه قال فيه: كذاب. اهـ وانظر ما سيأتي في الكنى: أبو همدان، قاسم بن بهرام قاضي هيت، وفي «الكامل» ٧/ ٢٧٤٩ . وسيرد قريباً بعد [٦٤٦٨] القاسم بن مهران، عن أبي الزبير، قال المصنف: هو أبو همدان قاضي هيت.

<sup>(</sup>٥) (تاريخ بغداد) ٢١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٠٨ ، و«تهذيب الكمال» ٣٤/ ٣٤١ . وقال الحافظ في «التقريب»: لين.

<sup>(</sup>٧) لعله في «الضعفاء الكبير»، وفي «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٧٠ في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة، قال: لم يصح حديثه.

الماء عن محلِّه أو لغير محله، وفسادَ الصبيِّ، غير مُحرِّمِه (١).

قلت: وروى عن زيد بن ثابت، وفُلْفُلة الجعفي، وعنه الرّكين بن الربيع، وغيره (٢).

الفلكي، عن ابن وَهْب الدِّينوري . عن ابن وَهْب الدِّينوري .

تُكلِّم فيه ولم يُترك<sup>(٣)</sup>.

7٤٢٩ ـ ت: القاسم بن الحكم العُرني الكوفي الفقيه، أبو أحمد، قاضي هَمَذان.

عن: أبي حنيفة، وزكريا بن أبي زائدة .

وعنه: محمد بن حسان الأزرق، وعَمْرو بن رافع، وجماعة.

وكان الإمام أحمد قد عَزَم على الرِّحلة إليه. وثّقه غير واحد.

وقال أبو زُرعة: صدوق.

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به. يقال: مات سنة ثمان ومئتين<sup>(٤)</sup>.

٦٤٣٠ ـ الـقاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري البصري .

عن أبي عبادة الزرقي ومعمر.

وعنه: القواريري، وابن مثني.

قال أبو حاتم: مجهول.

قلت: محله الصدق.

قال البخاري: لم يصح حديثه (٥).

٦٤٣١ ـ القاسم بن داود البغدادي.

طَيرٌ غريب، أو لا وجودَ له، انفرد عنه أبو بكر النقّاش، ذاك التالف، فقال: سمعتُه يقول: كتبتُ عن ستة آلاف شيخ، وحدثنا عن محمد بن إبراهيم بن العلاء(٢).

- (١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٦٠٥) وأبو داود (٤٢٢٢)، والنسائي ٧/ ١٤١ من طرقي عن الرُّكين، به.
  - (٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٤١ ـ ٣٤٢ .
  - (٣) قال المصنف في «ديوان الضعفاء» ٢٤٦/٢ : معاصر للطبراني.
  - (٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٠٩ ، و«تهذيب الكمال» ٣٤٢ ـ ٣٤٦ ـ ٣٤٦ .
- (٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٠٩ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٧٩ ، و«الكامل» ٢/ ٣٧ ، و«تهذيب الكمال» ٣٤٦ / ٣٣. وقد جعل ابن أبي حاتم القاسم بن الحكم اثنين، الأول كما هاهنا، ولم يقل فيه: مجهول، والآخر: القاسم بن الحكم البصري الأنصاري يروي عن أبي عبادة، وعنه محمد بن المثنى، وفيه قال أبو حاتم: مجهول. وهذا يفسر ما ورد في (س): القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري البصري عن معمر وعنه القواريري وابن مثنى.

وهذا يفسر ما ورد في (س): الفاسم بن الحكم بن أوس الانصاري البصري عن معمر وعنه القواريري وأبن فسى - قال أبو حاتم: مجهول. قال أبو حاتم: مجهول. قال البخاري: لم يصح حديثه.

قلت: وكذلك في أصل المؤلف (أ) إلا أن المصنف حذف الأولى منهما بإشارة الحذف (لا) في أولها وآخرها، ثم عدّل الأخرى لتصبح كما هو مثبت هاهنا. فكأنه في أول الأمر تابع ابن أبي حاتم في جعلهما اثنين، ثم عَدَل إلى أنهما واحد كما هو عند المزي في «تهذيبه». والله أعلم.

(٦) انظر: «تاريخ بغداد» ۱۲/ ٤٤٠.

٦٤٣٢ ـ س: القاسم بن رِشْدِين، عن مَخْرمة بن بُكير.

قال النسائي: لا أعرفه (١).

روى عنه إبراهيم بن المنذر.

٦٤٣٣ ـ القاسم بن سلّام بن مسكين، عن أبيه. قال الساجي: فيه ضعف. وقوَّاه غيره (٢). أما:

7875 - c: القاسم بن سلّام، أبو عبيد، صاحب التصانيف، فثقة مشهور (7).

٦٤٣٥ ـ القاسم بن سليمان، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمّار: في قتال القاسِطين.

قال العُقيلي: لا يصحُّ حديثه، رواه جعفر بن سليمان، عن الخليل بن مُرَّة، عنه (٤).

٦٤٣٦ ـ القاسم بن سُليم.

لا يُعرف، روى عنه الحسن بن يوسف بن الحديث. أبي المنتاب الرازي<sup>(٥)</sup>.

۱۶۳۷ ـ م د ت ق: الـقـاسـم بـن عـبـاس الهاشمي اللَّهَبي المدني، عن نافع بن جُبير. ليَّنه محمد بن البَرْقي الحافظ.

وقال ابن المديني: مجهول.

قلت: بل هو صدوق مشهور، وهو: القاسم ابن عباس بن محمد بن مُعتِّب بن أبي لهب بن عبد المطلب، أبو العباس المدنى.

روى أيضاً عن: عمرو بن عُمير، وعبد الله ابن رافع، وعبد الله بن عمير، وغيرهم. وعنه: بكير بن الأشَج، وابن أبي ذئب.

روی عباس، عن ابن معین: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به<sup>(٦)</sup>.

- القاسم بن عبد الله بن محمد بن عَقيل الهاشمي. قال يحيى: ليس بشيء .

يروي عنه عبد العزيز بن الخطاب(٧).

٦٤٣٨ ـ ق: القاسم بن عبد الله بن عمر العُمري المدني، عن ابن المنكدر، وعبد الله بن دينار.

قال أحمد: ليس بشيء، كان يكذب ويضعُ

وقال يحيى: ليس بشيء. وقال مرةً: كذّاب. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك.

وقال البخاري: سكتوا عنه (^).

وقال الدارقطني: ضعيف.

- (١) «السنن الكبرى» للنسائي عقب (٧٢٣٣) وزاد: يشبه أن يكون مدنيًا. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٣ / ٣٤٩.
  - (٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٧٠ ، وقد ذكره المزى تمييزاً.
  - (٣) انظر «تهذيب الكمال» ٣٥٤ / ٣٥ . وسقطت هذه الترجمة من (س).
    - (٤) «الضعفاء» ٣/ ٠٨٤.
  - (٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٦/ ٣٥٤. وقد روى له ابن ماجه في التفسير.
    - (٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٤ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣ / ٣٧٢ .
- (٧) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٧٤ . وسيرد قريباً (٦٤٦٠) ، وعنده قال المصنف: مرَّ منسوباً إلى الجد. اهـ
- (٨) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٦٤ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ١١١ ـ ١١٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٧٤ ـ ٤٧٤ ، و «الضعفاء» للدارقطني ١٤٣، و «الكامل» ٦/ ٢٠٥٨ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٧٥ ـ ٣٧٨ .

الخت.».

أبو نُعيم، حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو، قال: إذا بلغ الماء أربعين قلةً لم ينجسه شيء، أو كلمة نحوها(١).

٦٤٣٩ ـ س: القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانِف، عن سعد، ما روى عنه سوى يَعْلى بن عطاء (٢).

٦٤٤٠ ـ القاسم بن عبد الله، شيخٌ حدَّث عنه هُنَيد بن القاسم، مجهول<sup>(٣)</sup>.

٦٤٤١ ـ القاسم بن عبد الله المكفوف، عن سَلْم الخوّاص.

اتَّهمه ابن حبان، حدَّث عنه عُمَر بن سنان فأذكره (٥). المنبجي بخبر طويلِ باطلِ في الأفلاك السبعة (٤).

٦٤٤٢ ـ القاسم بن عبد الله بن مهدي الإخميمي الحافظ، من شيوخ ابن عدي، بوضع الحديث. ضُعّف، سمع أبا مصعب الزُّهري.

رحل إليه ابنُ عدي إلى إخميم، وقال: حدثنا من حفظه ولم يكن في كتابه: حدثنا أبو وصاحب أبى أمامة.

محمد بن بكير الحضرمي، حدثنا القاسم بن مصعب، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن عبد الله العُمري، عن محمد بن المُنْكدر، عن سَهْل مرفوعاً: "إنَّ لكم في كلِّ جمعة حجة جابر مرفوعاً: «إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل وعمرة، الحجة التَّهجير إلى الجمعة، والعُمرة انتظار العصر بعد الجمعة».

قلت: هذا موضوع باطل.

وأبطلُ منه ما روى عن سَخْبَرة بن عبد الله، عن مالك، عن الزُّهري، عن أنس، أنَّ النبي على كان إذا توضأ نَضَح عانتَه.

قال ابن عدي: لم أر أروى عن أبي مصعب وابن كاسب منه، لعله عنده حديثهما كله.

قال: وكان بعض شيوخ مصر يضعّفه، وكان راويةً للحديث جمّاعاً له، وهو عندي لا بأس به. روى عن مثل زكريا كاتب العُمري، وزهير بن عباد، وحَرْملة، ولم أرَ له حديثاً منكراً

قلت: قد ذكرت له حديثاً باطلاً فيكفيه، وروى له الدارقطني حديث النَّضْح، فقال: متهم

٦٤٤٣ ـ ٤ : القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقي، مولى آل معاوية

<sup>(</sup>١) أخرجهما العقيلي ٣/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١١١ ، و«تهذيب الكمال» ٣٧٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١١١ ، وفي موضع آخر عند ابن أبي حاتم ٧/ ١١٣ : القاسم بن عبد الرحمن، روى عن أبيه، عن أبي هريرة، روى عنه هنيد بن القاسم. مجهول. وستأتي ترجمته عند المصنف بعد (٦٤٤٥) لكن لم يذكر هنيداً

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢/ ٢١٤ ، وقال: لست أدري الحمل في هذا على القاسم أو على سلم الخواص.

<sup>(</sup>٥) «الكامل» ٦/٢٢٠٢.

قال الإمام أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلّا من قِبَل القاسم.

وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله ﷺ المعضلات.

وقال الأثرم: ذُكر لأبي عبد الله حديثٌ عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة: أنَّ الدباغ طهور. فأنكره وحمل على القاسم(١).

هشام بن عمار، حدثنا عَمْرو بن واقد، عن الناس يا علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمامة، قال: برغيفٍ و خرج [علينا] رسولُ الله على فوعظنا موعظة قال بليغة، فبكى سعد، فقال: يا ليتني لم أُخلق، ومئة (٢٠) فقال رسول الله على: "إنْ كنْتَ خُلقتَ للجنة لأَنْ قلت يطول عمرك ويحسن عملك خيرٌ لك، وإن كنتَ عبد الله خلِقْتَ للنار وخُلِقَتْ لك، ما النار بالتي يُستعجل عبد الله إليه» (٢٠).

وقال ابنُ حبان: كان القاسم أبو عبد الرحمن يزعم أنه لَقِيَ أربعين بَدْرياً، كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله على المعضلات، ويأتي عن الثقات بالمقلوبات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لها(٣).

قلت: وقد وثقه ابن معين من وجوهٍ عنه. وقال الجوزجاني: كان خِياراً فاضلاً، أدرك أربعين من المهاجرين والأنصار.

وقال الترمذي: ثقة.

وقال يعقوب بن شيبة: منهم من يضعَّفُه (٤).

وقال صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: ما رأيتُ أحداً أفضلَ من القاسم أبي عبد الرحمن، كنا بالقسطنطينية وكان الناس يرزقون رغيفين رغيفين، فكان يتصدَّق برغيفٍ ويصوم ويُقْطر على رغيف.

قال ابن سعد وغيره: مات سنة اثنتي عشرة مئة (٦).

قلت: ومن طبقة هذا:

388 - خ٤: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبو عبد الرحمن، قاضى الكوفة.

له: عن أبيه، وعن مسروق، وجابر بن سمرة .

وعنه: أبو إسحاق السَّبيعي، والشيباني، وابن أبي ليلى، ومِسْعَر، وعِدّة.

وثَّقه ابن معين، وغيره (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٣ ، و «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٧٦ ، و «المجروحين» ٢/ ٢١٢ ، و «تهذيب الكمال» ٢١٤ / ٣٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٧٧ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجامع» للترمذي (٢٣٤٧)، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٧١٢.

<sup>(</sup>٦) «طبقات ابن سعد» ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>V) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٨٠ وما بعدها.

وعاش إلى حدود سنة عشرِ ومئة<sup>(١)</sup>.

مكرر ٦٤٤٢ ـ القاسم بن عبد الرحمن بن أبيه، عن أبي هريرة، مجهول (٤). مهدى الإخميمي.

قال الدارقُطني: ليس بشيء.

الظاهر أنه ابن عبد الله المقدَّم ذكره (٢).

٦٤٤٥ ـ القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري<sup>(٣)</sup>.

قال ابن معين: ضعيف جدًّا. حكاه الساجي عنه، وساق له عن أبى حازم، عن ابن عباس رفعه: نهى يوم خيبر عن النظر في النجوم.

قال ابن المديني: القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري الذي حدَّث عنه اللَّاحقي بحديثِ راوي حديث الصوت(٦)، وُتَّق. زُرَيب بن برثملا، ولم يرو هذا الحديث إلا من وجه مجهول.

مكرر ٦٤٤٠ ـ القاسم بن عبد الرحمن، عن

٦٤٤٦ ـ القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الباقر.

ضعَّفه أبو حاتم، وقال: حدثنا عنه محمد بن عبد الله الأنصارى بحديثين باطلين.

وروى عنه أيضاً: عيسى بن يونس.

وروى عباس، عن يحيى، قال: ليس يسوى شيئاً (٥).

٦٤٤٧ ـ ت س ق: القاسم بن عبد الواحد ابن أيمن، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل،

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، قيل له: أَيحتجُّ به؟ قال: يحتجُّ بسفيان وشعبة (٧).

- (١) وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ١٢٩ : مات (١١٦)، وفي «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٨٣ عن الهيثم بن عدي ومحمد بن سعد، وخليفة بن خياط أنه مات في ولاية خالد بن عبد الله. وعن خليفة أيضاً: أنه عزل سنة عشرين ومئة. وفي «الثقات» لابن حبان ٣٠٣/٥ : مات سنة عشرين ومئة.
  - (٢) قال الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣٧٤ : قال الحسيني: هو هو بلا شك. قال ابن حجر: ولو كان المؤلف يترجم الرجلَ كما ينبغي لما اشتبه عليه، لكنه تارة يُقَرمط، وتارة يستوعب.
    - (٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٢ \_ ١١٣ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٦٠ ، وما سيرد بعد ترجمة واحدة.
- (٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٣ ، و«التاريخ الكبير» ٧/ ١٥٩ ، وذكرا في الرواة عنه هنيداً، وقد سلف عند المصنف: القاسم بن عبد الله شيخ حدَّث عنه هنيد، مجهول. ومع ذلك تعقب الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٦/ ٣٧٥ هذه الترجمة بقوله: وهو الأنصاري الذي فرغنا منه! والله أعلم.
- (٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٢ \_ ١١٣ . وذكر في الرواة عنه أيضاً : القاسم بن مالك. ونقل ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٦٠ عن ابن معين، أن القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عنه القاسم بن مالك: ليس يسوى شيئاً، ثم تعقب ابن معين بقوله: القاسم بن عبد الرحمن الذي ذكره يحيى بن معين ليس هو بالمعروف. اهـ قلت: فلعله القاسم بن عبد الرحمن السالف (٦٤٤٥) والذي قال عنه ابن المديني: مجهول. والله أعلم.
  - لكن الحافظ قال في «اللسان» ٦/ ٣٧٥ : هو الأنصاري بلا ريب. اهـ . يعني المذكور أولاً!
    - (٦) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٧٠).
    - (٧) «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٤ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٣٩٢ .

قلت: مات شابًا، روى عنه همام بن يحيى، وعبد الوارث، وداود العطّار.

ومن مناكيره: ما أنبؤونا عن الصّيْدلاني وجماعة، أنَّ فاطمة الجوزدانيّة أخبرتهم، أخبرنا ابن رِيذة، أخبرنا الطبراني، حدثنا علي بن سعيد الرازي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (س)، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي، حدثنا محمد بن محمد أبو نافع الطَّائفي، حدثني القاسم بن عبد الواحد بن أيمن، حدثني عُمر بن عبد الله بن عُروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: فخرتُ بمالِ أبي في الجاهلية، وكان قالت ألف ألف أوقية، فقال لي النبي على: "اسكتي، فإني كنتُ لك كأبي زرع لأم زرع"، ثم أنشأ رسولُ الله على الجاهلية. وذكر الحديث بطوله (۱).

قلتُ: «ألف» الثانية باطلة قطعاً، فإن ذلك لا يتهيّأ لسلطان العصر.

٦٤٤٨ - القاسم بن عبد الواحد الوزَّان، كوفي، عن عبد الله بن أبي أوفى، أظن تفرَّد عنه أبو كامل الفُضيل الجَحْدري<sup>(٢)</sup>.

٦٤٤٩ ـ القاسم بن عثمان البصري، عن أنس.

قال البخاري: له أحاديث لا يتابعُ عليها<sup>(٣)</sup>. قلتُ: حدَّث عنه إسحاق الأزرق بمَتْنِ محفوظِ وبقصّةِ إسلام عُمر، وهي منكرة جدًّا<sup>(٤)</sup>. عمد على الدُّوري، عُرِف

٦٤٥٠ ـ القاسم بن علي الدُّوري، عُرف بالبارد، عن حاجب بن أرّكين. وُثِّق.

وقال ابن أبي الفوارس: كان رديءَ المذهب معتزليًا (٥٠).

٦٤٥١ ـ القاسم بن عُمر بن عبد الله بن مالك ابن أبي أيوب الأنصاري.

حدّث في أيام الأنصاري عن محمد بن المنكدر، ليس بشيء، وحديثُه منكر. رواه عنه إسحاق الخُتَّلي، فلا يُفرح بعُلُوّه. والخُتَّلي فصاحب عجائب.

قال الخطيب: حدَّث القاسم، عن عبد الله ابن طاوس، وابن المنكدر، وداود بن أبي هند. ذكر الخُتَّلي أنه سمع منه في دكان يوسف بن موسى القطّان سنة أربع وعشرين ومئتين.

أبو بكر الشافعي، حدثنا إسحاق بن سُنَين، حدثنا أبو عمرو القاسم بن عمر، حدثنا داود، حدثنا الشعبي، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: "أداءُ الحقوقِ وحفظ الأمانات، ديني ودين النبيين قبلي، إنَّ الله جعل

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٠٩٣)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٩/ ٣٩٥ ، وقد ذكره المزي تمييزاً. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٦٥ ، وليس فيه قول البخاري هذا، وفي «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨٠ : القاسم بن عثمان، عن أنس، لا يتابع على حديثه، حدَّث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها على شيء.

<sup>(</sup>٤) عند البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٢١٩ من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ١٢/ ٤٥٠ ، وتمام كلامه: وكان صالح الأمر في الحديث. وذكر أنه مات (٣٦٧).

قُرْبانكم الاستغفار، وأيُّ عبد صلَّى الفريضةَ ثم استغفر عشر مرات لم يقم حتى تُغفر له ذنوبُه ولو كانت مثل رمل عالج وجبال تِهامة»(١).

هذا موضوع، وآفتُه القاسم.

٦٤٥٢ ـ م ق: القاسم بن عوف الشيباني، عن البراء، مختلف فيه.

وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث. (٢)

وقال علي: ذكرت ليحيى بن سعيد القاسم بن عُوْف، فقال: قال شعبة: دخلت عليه، وحرَّك يحيى رأسه. قلت ليحيى: ما شأنه؟ فجعل يَحِيد. قلت ليحيى: ضعيف في الحديث؟ فقال: لو لم يضعّفه لروى عنه.

قال ابن عدي: اشتهر القاسم بن عوف بحديث: «الحُشوشُ مُحتضرة» عن زيد بن أرقم، وهو ممن يكتب حديثه (٣).

والأصح حديث قتادة عن النضر بن أنس، بدل: القاسم عن زيد.

٦٤٥٣ ـ القاسم بن غُصْن، عن داود بن أبي هند، ومسعر.

قال أحمدُ: حدَّث بأحاديث مناكير.

وقال أبو حاتم: ضعيف.

وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير (٤).

محمد بن جعفر الوَرْكاني، حدثنا القاسم بن غصن، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: ما رأيتُ رسول الله على صلى المغربَ وهو صائم حتى يفطر، ولو على شربة من ماء (٥).

٦٤٥٤ ـ د ت: القاسم بن غَنّام، مدني، عن بعض أمهاته، عن أم فروة مرفوعاً: سُئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأول وقتها». رواه عنه عبدُ الله بن عمر العمري؛ ورواه كاتب الليث، عن الليث، عن أبيد الله بن عمر، عن القاسم ابن غَنّام.

قال العُقيلي: في حديثه اضطراب (٦).

مع : القاسم بن الفضل الحُدَّاني، عن أبى نَضْرة وغيره، صدوق.

وثّقه ابن مهدي، والقطان، وأحمد، وابن معين، والنسائي.

<sup>(</sup>١) «تاريخ بغداد» ٢٢/ ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، وقال الخطيب: منكر جداً.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٥ ، وتمام كلامه: ومحله عندي الصدق.

<sup>(</sup>۳) «الكامل» ٦/ ۲۷.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ١١٦/٧ ، و«المجروحين» ٢١٢/٢ ـ ٢١٣ ، وتمام كلام ابن حبان: ويقلب الأسانيد، حتى يرفع المراسيل ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما يوافق الثقات، فإن اعتبر به معتبر، لم أر بذلك بأساً. اهـ وقال أبو زرعة: ليس بقوي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء» ٣/ ٤٧٥ ، و«تهذيب الكمال» ٤٠٨/٢٣ ـ ٤٠٩ ، وأخرج الحديث بطريقيه العقيلي، وهو عند أبي داود (٢٦)، والترمذي (١٧٠).

وقال أبو داود: مرجئ (١).

وذكره العقيلي<sup>(۲)</sup> في «الضعفاء» فما قال ما يدلُّ على لينه، بل ساق له حديثه عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، قال: بينما راع يرعى غنماً إذ جاء ذئب فأخذ شاةً... الحديث.

ثم قال مسلم بن إبراهيم: كنت عند القاسم، فأتاه شعبة، فسأله عن هذا الحديث فحدَّته فقال: لا لمحلك سمعته من شهر بن حوشب؟ قال: لا لمحدثنا أبو نضرة؛ فما سكت حتى سكت شعبة (٣). قلت: أخرج الترمذي بعضَه أو كلَّه من حديث وكيع عنه، وصحَّحه (٤).

٦٤٥٦ ـ د س: القاسم بن فياض الصنعاني .
 حدَّث عنه هشام بن يوسف.

ضعّفه غير واحد، منهم: عباس عن ابن معين.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ثقة (٥).

- القاسم بن قُطَيب، بصري، عن يونس بن د.

قال ابن حبان في «الذيل»: كان يخطئ. قلت: لعله القاسم بن مُطيَّب (٢٠).

٦٤٥٧ ـ خ م ت س ق: القاسم بن مالك المزنى .

صدوق مشهور، سمع عاصم بن كليب، والمختار بن فُلْفل.

وثَّقه العِجْلي، وابن عمار الموصلي، وأبو داود.

حدث عنه الحسن بن عرفة.

ضعَّفه الساجي وَحْده (<sup>(۷)</sup>.

وقال أبو حاتم: لا يحتجّ به.

وله: عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، حديث: كان يتعوَّذ من أعين الجنّ والإنس حتى نزلت المعوِّذتان (٨).

(۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٦ ـ ١١٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤١١ ـ ٤١٣ .

(٢) في (س): ابن عمرو العقيلي، وضرب في (أ) على: ابن عمرو.

(٣) «الضعفاء» ٣/ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، وقال العقيلي: وقد روى قصة الذئب بإسناد غير هذا، وليس بالثابت. اهـ وقال المصنف في «السير» ٧/ ٢٩١ : لم يصب العقيلي في ذكره للقاسم في «الضعفاء».

(٤) أخرج الترمذي بعضه برقم (٢١٨١) من حديث وكيع، عنه، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. ولم يصححه، بل قال: وفي الباب عن أبي هريرة. لكن أخرج حديث الباب برقم (٣٦٩٥) وقال: حسن صحيح. اهد فهذا يعني أنه صحح حديث «الباب» ولم يصحح حديث القاسم نفسه.

(٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٧ ، و«الضعفاء» للنسائي (٤٩٧)، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤١٤ \_ ٤١٥ . وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول!

(٦) سترد ترجمته (٦٤٦٦).

(V) انظر: «تاريخ بغداد» ۱۲/ ۲۰۱ ، و «تهذيب الكمال» ۲۳/ ٤٢٥ .

(A) أخرجه الترمذي (٢٠٥٨)، وابن ماجه (٣٥١١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٨٠٤). وقال الترمذي: حسن غريب.

قال أبو حاتم أيضاً: صالح، لا بأس به، وليس بالمتين (١).

قال القاسم: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر، قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، فذاك أمير أمَّره رسولُ الله ﷺ. رواه جماعة عن الأعمش لم يرفعوه (٢).

٦٤٥٨ ـ القاسم بن محمد بن حمّاد الدَّلَال .
 حدَّث عن أبي بلال الأشعري وغيره .
 ضعَّفه الدارقُطني (٣).

7809 ـ القاسم بن محمد بن حميد المَعْمري، فاحشاً (^). راوي قصة الأضحية بالجَعد بن درهم. ٢٤٦٢

وثَّقه قتيبة.

وقال يحيى بن معين: كذَّاب خبيث. قال عثمان الدارمي: ليس هو كما قال يحيى، وأنا أدركتُه ببغداد (٤).

قلت: ما أظن عنده سوى حكاية الجَعْد.

وروى عنه: أبو بكر الأعين، والحسن بن الصباح، وقُتيبة.

توفي سنة ثمان وعشرين ومثتين (٥)

٦٤٦٠ - القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي الطّالبي .

قال أبو حاتم: متروك.

وقال أحمد: ليس بشيء.

وقال أبو زُرْعة: أحاديثه منكرة (٦).

قلت: مرَّ منسوباً إلى الجَدِّ(٧).

٦٤٦١ ـ القاسم بن محمد الفَرْغاني، عن أبى عاصم النَّبيل.

قال الحاكم: كان يضعُ الحديث وَضْعاً فاحشاً (^).

٦٤٦٢ ـ القاسم بن محمد بن أبي شيبة العبسي، أخو الحافِظين: أبي بكر، وعثمان.

حدَّث عن: ابن عُلَيّة، وعبد الله بن إدريس. وعنه: أبو زُرْعة، وأبو حاتم، ثم تركا حديثَه، وآخر مَنْ حدّث عنه أبو يَعْلى.

مات سنة خمس وثلاثين ومئتين.

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألتُ يحيى عن عمي القاسم، فقال لي: عمُّك ضعيفٌ يا ابنَ أخي (٩).

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٣٢٣) وقال: رواه غير واحد عن الأعمش عن زيد بن وهب موقوفاً، ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك عن الأعمش.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١١٩ \_ ١٢٠ ، و «تاريخ بغداد» ١٢ / ٤٢٥ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» ۲۲/۱۲ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/١١٩.

<sup>(</sup>٧) سلف بعد [٦٤٣٧].

<sup>(</sup>A) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ۱٦/۳.

<sup>(</sup>٩) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٠ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨١.

ومن بلایا القاسم ما روی عثمان بن خُرزَاذ عنه، قال: حدثنا یحیی بن یَعْلی الأسلمی، عن عمار بن رُزیق، عن أبی إسحاق، عن زیاد بن مُطرِّف، عن زید بن أرقم مرفوعاً: «مَنْ أراد أنْ یدخل جنة ربی التی غَرسها فلیُجِبَّ علیًا».

7٤٦٣ - القاسم بن محمد بن حفص، عن أبيه، مجهول، وأبوه تابعي مجهول (١).

٦٤٦٤ - س: القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن عمّه أبى بكر.

غیر معروف، روی عنه حبیب بن أبي ثابت<sup>(۲)</sup>.

7٤٦٥ - ق: القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولاني، وعنه علي بن سُليمان شيخ للماضى بن محمد (٣).

٦٤٦٦ - القاسم بن مُطَيَّب، عن أبي المَلِيح الهُذَاي.

قال ابن حبان: يستحقُّ التركَ، روى عنه الصَّعْق بن حَزْن، وأهل العراق، كان يخطئ على قلة روايته (٤).

قلت: وعنده عن: أنس، وعن الحسن، وزيد ابن أسلم. وعنه: حجاج بن نُصير، والصَّعْق بن حَزْن، وجماعة.

روى له البخاري في «الأدب»(٥).

وقد روى عنه إبراهيم بن المبارك، وعبد الله ابن عَرادة حديثاً، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، بحديث المرآة في يوم الجمعة (٢).

٦٤٦٧ ـ القاسم بن مُعْتمر، عن نافع بن فير.

تُكلِّم فيه، وقال أبو حاتم: مجهول<sup>(٧)</sup>.

معن منده الأصبهاني، عن سُنده الأصبهاني، عن سُليمان الشَّاذَكُوني، تُكلِّم فيه، ولم يُترك (٨).

مكرر ٦٤٢٤ ـ القاسم بن مهران، عن أبي الزُّبير.

قال الأزدي: مجهول (٩).

قلت: هو أبو همدان قاضي هِيْت، يروي عنه الحسن بن عبد الله الرَّقي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ٤٣٦. وقد رمز له (مد).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٢٤٢ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>o) انظر «تهذیب الکمال» ۲۳/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البزار في «مسنده» (٢٥٠١)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٢٣٠) و(٤٥٦).

<sup>(</sup>V) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>A) انظر: «أخبار أصبهان» ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ١٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٥٥ .

٦٤٦٩ ـ القاسم بن مهران، عن عمرو بن شعيب.

لا يُعرف، روى عنه سليمان بن عَمرو كاسِب<sup>(٦)</sup>. النخعى فقط<sup>(۱)</sup>.

٦٤٧٠ ـ ق: القاسم بن مهران، عن عمران ابن حُصين، ولا يثبت سماعُه منه؛ قاله العُقيلي (٢). وعنه موسى بن عُبيدة.

قلت: حديثُه: «إنّ الله يحب المؤمن الفقير المتعفِّف أبا العيال»(٣).

#### أما:

٦٤٧١ \_ م س ق: القاسم بن مهران القيسي، خال هُشيم، فثقة.

له: عن أبي رافع الصائغ.

وعنه: شعبة، وعبد الوارث.

وئَّقه ابن معين<sup>(٤)</sup>.

حديثه في الزَّجْر عن النخامة في القبلة (٥).

٦٤٧٢ ـ ق: القاسم بن نافع، مدني، لا يكاد يُعرف.

له عن: حجّاج بن أرْطاة، وجماعة . وعنه اثنان: محمد بن الحسن بن زَبَالة، وابن كاسِب<sup>(٦)</sup>.

\_ القاسم بن نوح الأنصاري، مجهول (٧). على الطباع . على الطباع .

لا يعرف، أتى بخبرٍ عجيب، قال: حدثنا سليمان بن محمد بن الفضل النهرواني، حدثنا أبو معمر؛ حدثنا إسماعيل، عن قُرَّة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «النية الصادقة معلَّقة بالعرش، فإذا صدق العبدُ نيَّته تحرَّك العرش، فيغفر له». سمعه منه علي بن عمرو الحريري(^).

7٤٧٤ ـ القاسم بن هانئ الأعمى، مصري. قال العُقيلي: لا يقيم الحديث. يروي عن الليث بن سعد<sup>(٩)</sup>.

7870 ـ ق: القاسم بن يزيد، عن علي رفيه، له، يُدْركه، فهو منقطع، وعنه ابن جُريج فقط (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٥٥ فقد ذكره المزي تمييزاً.

<sup>(</sup>۲) «الضعفاء» ٣/ ٤٧٤ ، وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٥٤ \_ ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي ٣/ ٤٧٤ ، وابن ماجه (٤١٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٠ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٥٥٠)، والنسائي في «المجتبى» ١/١٦٣ و«الكبرى» (٢٩٤)، وابن ماجه (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٥٦ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مستور.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في «اللسان» ٦/٣٨٣ : هو القاسم أبو نوح، أعاده المؤلف. اهـ. وسيرد (٦٤٧٧).

<sup>(</sup>A) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۲/ ۴٤۸.

<sup>(</sup>٩) «الضعفاء» ٣/ ٤٨١ . ونقل الحافظ في «اللسان» ٦/ ٣٨٤ عن ابن يونس قال: منكر الحديث، لأنه كان يحدث حفظًا، وكان قد اختلط، توفي في ذي القعدة سنة عشرين ومئتين.

<sup>(</sup>١٠) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٦٥ . وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

7٤٧٦ - القاسم بن يزيد بن [عبد الله](١) بن مالاً فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يقولنَّ رجل: قُسيط، عن أبيه، حديثه منكر.

ذكره العُقيلي بطرق معللة:

الحُميدي، حدثنا معن، حدثنا الحارث بن عبد الملك الليثي، عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس: سمعتُ رسول الله علي يقول: «الحقُ بعدي مع عمر حيث كان».

ورواه الحميدي، عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن الحارث، فزاد فيه: عن الفضل بن عباس.

ثم ساقه العقيلي من حديث علي بن المديني وعبد الرحمن بن يعقوب القَلْزَمي، قالا: حدثنا معن، حدثنا الحارث بن عبد الملك بن عبد الله ابن إياس الليثي، عن القاسم، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، قال: حاءني رسولُ الله على فخرجتُ إليه فوجدتُه موعوكاً قد عَصَب رأسَه فأخذ بيدي، وأخذت بيده؛ فأقبل حتى جلس على المنبر، ثم قال: «نادِ في الناس». فصِحْتُ في الناس، فاجتمعوا؛ فقال: «أما بعد أيها الناس، فإني أحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ألا وإنه قد دنا مني خُلُوف بين أظهري فليستَقِدْ منه، ومَنْ كنت شتمتُ له عِرْضاً فهذا عَرْضي فليستَقِدْ منه، ومَنْ كنت شتمتُ له عِرْضاً فهذا عَرْضي فليستَقِدْ منه، ومن كنتُ أخذت له فهذا عَرْضي فليستَقِدْ منه، ومن كنتُ أخذت له

إني أخشى الشحناءَ من رسولِ الله ﷺ . إلى أنْ قال: ثم نزل، فصلى الظّهر، ثم رجع إلى المنبر، فأعاد بعض مقالته، فقام رجل، فقال: عندي ثلاثة دراهم غَلَلتُها في سبيل الله، قال: «فلِمَ غللتها؟» قال: كنتُ محتاجاً، قال: «خذها منه يا فضلُ». وقام آخر فقال: إنَّ لي عندك يا نبيَّ الله ثلاثة دراهم، قال: «أما إنّا لا نكذّب قائلاً ولا نستحلفه، أعْطِه يا فضل». وقام رجل آخر، فقال: يا رسول الله، إني لكذَّاب، وإني لفاحش، وإني لَنؤوم. فقال: «اللهم ارزقه صِدْقاً، وأذْهِب عنه من النوم». ثم قام آخر، فقال: إني لكذَّاب، وإني لمنافق، وما شيء إلا قد جئته، فقال عمر: فضحْتَ نفسكَ، فقال النبيُّ عَلَيْ : «فُضوح الدنيا يا عُمر، أهون من فُضوح الآخرة، اللهم ارزقه صِدْقاً وإيماناً، وصيِّر أَمْرَه إلى خير». فقال عمر كلمة، فضحك رسولُ الله ﷺ، وقال: «عُمر معي وأنا مع عمر، والحقُّ بعدي مع عمر حيث كان».

قال علي بن المديني: هو عندي عطاء بن يسار، وليس له أصل من حديث عطاء بن أبي رباح، ولا عطاء بن يسار، وأخاف أن يكون عطاءً الخراساني، لأنه يرسل عن ابن عباس.

قلت: أخاف أن يكون كذباً مختلقاً؛ أنبأنيه يحيى بن الصيرفي وجماعة سمعوه من عمر بن

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين لم يرد في أصل المؤلف (أ) ولا في «لسان الميزان» ٦/ ٣٨٤ ، وهو في (س)، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨١ .

طَبَرْزَد، أخبرنا ابن الحُصين، أخبرنا ابن غَيْلان، أخبرنا أبو بكر، حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا على، فذكره(١).

**٦٤٧٧ ـ القاسم،** أبو نوح، حدَّث عنه فِطْر ابن خليفة، مجهول (٢).

**٦٤٧٨ ـ القاسم الكِناني،** عن ابن المسيب، كذلك (٣).

7879 ـ القاسم السُّلمي، عن أبي الزِّناد، وعنه مِسْعَر، كذلك<sup>(3)</sup>.

٦٤٨٠ ـ القاسم الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران مرسلاً: «الخِيار بعد الصَّفْقة، ولا يحلُّ لمسلم أن يَغْبن مسلماً».

رواه ابن أبي شَيْبة، عن وكيع، عنه (٥). ولا يعرف كأبيه (٦).

۱۶۸۱ ـ د س ق: قبِيصة بن حُريث (۷)، عن سلمة بن المُحَبَّق، حديث من زنى بأَمَةِ امرأته (۸). قال البخاري: في حديثه نظر (۹).

٦٤٨٢ ـع: قبيصة بن عُقْبة الكوفي، صاحب سفيان الثوري، صدوق جليل.

قال ابن معين: هو ثقة إلّا في حديث الثوري. وقال أحمد: كثير الغلط، وكان ثقة صالحاً لا بأس به (١٠).

وقال ابن معين: ليس بذاك القوي في سفيان. وسئل أبو زُرْعة عن أبي نعيم وقَبيصة، فقال: قبيصة أفضلُ الرجلين، وأبو نُعيم أتقنهما.

وقال أبو حاتم: لم أرّ من المحدثين مَنْ يحفظ ويأتي بالحديث على لفظه لا يُغيِّره سوى قَبِيصة وأبي نُعيم في حديث سفيان، وسوى

<sup>(</sup>۱) جاء بعدها في هامش (س) ترجمة نصها: القاسم بن يزيد الرحال، أبو مالك، عن أنس، وعنه ابن عيينة وحماد بن سلمة. وثقه ابن معين، وقال ابن حبان في «الثقات» [۳۰٦/٥]: ربما أخطأ. قاله الشريف. وقد رأيت أنا في «الثقات» أيضاً... القاسم مولى بني يزيد، عن أبي الدرداء، وعنه ثابت بن عجلان. لا يعرف. قاله الشريف. اهالقاسم مولى معاوية، عن سهل بن الحنظلية، وعنه سليمان بن أبي الربيع، مجهول. قاله الشريف. اها

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٧١ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٣ . وانظر ما سلف بعد (٦٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٤.

<sup>(</sup>V) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٧٥ : ويقال: حريث بن قبيصة، وقال: روى له الأربعة.

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي ٦/ ١٢٤ ، وفي «الكبرى» (٥٥٣١)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٨٤ ، وقال: وفي هذا الحديث اضطراب. قلت: انظر طرقه في «السنن الكبرى».

<sup>(</sup>٩) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨٤ ، و «الكامل» ٦/ ٢٠٧٣ .

<sup>(</sup>۱۰) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۲/ ۲۷۶.

يحيى الحِمّاني في حديث شريك، وعلي بن الجَعْد في حديثه (١).

وقال إسحاق بن سيار: ما رأيتُ شيخاً أحفظ من قبيصة (٢).

وقال ابن القطان: يروي عبد الحقُّ في «أحكامه»، ولا يعرض له، وهو عندهم كثير الخطأ<sup>(٣)</sup>.

قلت: بل هو محتجٌّ به عندهم موثّق مع وجود غلطه.

وقال أحمد: كان يحيى بن آدم أصغر مَنْ سمع عندي من سفيان، فقال يحيى بن آدم: قبيصة أصغر مني بسنتين، قال أحمد: كان صغيراً لا يضبط، وكان صالحاً ثقة، وأيّ شيء لم يكن عنده، يريد أنه كثير الحديث (٤).

وقيل للفِرْيابي: رأيت قَبِيصة عند سفيان؟! قال: نعم، رأيته صغيراً .

وقال محمد بن عبد الله بن نُمير: لو حدثنا قبيصة عن النخعى لقبلنا.

وقال أبو داود: كان العقدي وقَبِيصة وأبو حذيفة لا يحفظون، ثم حفظوا بعد.

وكان هنّاد إذا ذُكر قبيصة بكى، وقال: الرجل الصالح.

وقال عبد الرحمن بن داود الفارسي: سمعتُ حفص بن عمر يقول: ما رأيتُ مثل قَبِيصة، ما رأيته متبسماً قط، من عباد الله الصالحين.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال قبيصة: جالستُ الثوري وأنا ابنُ ست عشرة سنة (٥).

قلت: سمع من يونس بن أبي إسحاق، وعيسى بن طَهْمان، ومالك بن مِغُول، وعاصم ابن محمد العُمري .

وعنه: البخاري، وأحمد، وحفص بن عمر شيخه، وعبد بن حميد، وأبو زُرعة.

مات سنة خمس عشرة ومئتين<sup>(٦)</sup>.

**٦٤٨٣ ـ قَبيصة بن مسعود، أو: مسعود بن** قبيصة، عن أبي وائل، مجهول<sup>(٧)</sup>.

٦٤٨٤ ـ د ت ق: قبيصة بن هُلْب، عن أبيه. قال ابن المديني: مجهول، لم يروِ عنه غير سماك.

وقال العجلى: ثقة (^).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٨٦ . وليس في «الجرح والتعديل» عبارة: وسوى يحيى الحماني في حديث شريك.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۲/ ۲۷۵.

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» ٥٠٨/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۲/ ٤٧٤ و ٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٨٧ و ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تاريخ بغداد» ٢١/ ٤٧٦ ، و«تهذيب الكمال» ٣٣/ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>V) «الجرح والتعديل» **٧/ ١٢٦** .

<sup>(</sup>٨) انظر: «الثقات» للعجلي ٣٨٩، و«تهذيب الكمال» ٣٣/ ٤٩٣.

[من اسمه قَتادة وقُتيبة وقُتير وقُحافة]

٦٤٨٥ \_ [ع (صح):] قستادة بن دعامةالسَّدُوسي .

حافظ ثقة ثبت، لكنه مدلِّس، ورُمي بالقَدَر، قاله يحيى بن معين.

ومع هذا فاحتجَّ به أربابُ الصحاح، لا سيما إذا قال: حدَّثنا. مات كهلا<sup>(۱)</sup>.

٦٤٨٦ ـ قتادة بن وسيم الطائي .

حدثنا عبيد بن آدم العسقلاني، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله على : «الويلُ كلُّ الويلِ لمَنْ تَركَ عِياله بخير وقدم على ربِّه بشَرِّ».

هذا وإنْ كان معناه حقًّا فهو موضوع، رواه عن قتادة، إبراهيم بن أحمد العسكري، مجهول مثله.

٦٤٨٧ ـ قُتَيبة بن سعيد التَّيْمي، لا الثقفي.

شيخ يروي عن يحيى بن أبي أنيسة، لا يدرى من هو<sup>(۲)</sup>.

٦٤٨٨ - قُتيبة، أبو محمد، عن شيبان، مجهول، وكذا شيخه. وهو قتيبة الزَّمِّي<sup>(٣)</sup>.

٦٤٨٩ ـ قُتير، حاجب معاوية بن أبي سفيان، عن معاوية، لا يُعرف. ويقال: قَنْبر، بالنون<sup>(٤)</sup>. ٦٤٩٠ ـ قُحافة، عن الزبير، لا يُعرف، تفرَّد عنه نُمير القَيْني<sup>(٥)</sup>.

### [من اسمه قُدَامة]

٦٤٩١ - قُدَامة بن عبد الله، عن سعيد بن المسيّب، لا يُعرف.

7٤٩٢ ـ س: قُدَامة بن محمد المدني، عن أبيه، ومخرمة بن بكير.

تكلُّم فيه ابن حبان، ومشَّاه غيره (٦).

وهو قدامة بن محمد بن قدامة بن خَشْرَم .

روی عنه عثمان بن معبد، وفَضْل بن سهل

الأعرج.

وقال سعد بن عبد الله بن عبد الحكم: حدثنا قدامة، عن إسماعيل بن شَيْبَة الطَّائفي، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «مِنْ سُنن المرسلين الحلم والحياء، والحجامة والسواك، والتعطر وكثرة الأزواج».

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٤٩٨ وما بعدها. وما بين حاصرتين من «لسان الميزان» ٩/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨٨ ، وقال العقيلي: مجهول في النسب والرواية، حديثه غير محفوظ، وإسناده لا يصح.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» ١/٥٩ ، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٦ بالنون.

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٤٠ ، وقد رمز له المزي (فق)، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول. وجاء في هامش (س) ترجمة نصها: قُثم بن تمام، أو تمام بن قثم، عن أبيه بحديث في السواك، وعنه أبو علي الصيقلي، مجهول. قاله الحسيني. اهـ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المجروحين» ٢/ ٢١٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٥٢ \_ ٥٥٣ .

قال ابن عدي: له أحاديث غير محفوظة (١).

٦٤٩٣ ـ م د ت ق: قدامة بن موسى بن عمر ابن قدامة بن مظعون المدني.

عن: أيوب بن حصين أو محمد بن حصين.

وعنه: وهيب، والدَّراوردي، في النهي عن النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين (٢).

ذكره البخاري وابن أبي حاتم، فسكتا عن حاله (٣)، فلا حجّة في انفراده.

**٦٤٩٤ ـ قُدامة بن النُّعمان،** عن الزُّهري، لا يُعْرَف، والخبر باطل؛ ثم إنَّ سندَه مظلم إليه (٤٠).

**٦٤٩٥ ـ د س: قُدامة بن وَبرَة،** عن سمرة، لا يُعرف.

وثَّقه ابن معين.

وقال البخاري: لم يصح سماعه، يعني في المُتخلِّف عن الجمعة يتصدَّق بدينار (٥).

وقال أحمد: لا يعرف قدامة.

وروى عثمان الدارمي، عن ابن معين: أنَّه ثقة (٦).

### [من اسمه قُرَّان]

٦٤٩٦ ـ د ت س: قُرَّان بن تمام الكوفى .

عن: سُهيل بن أبي صالح، وهشام بن عروة . وعنه: أحمد، وابن عرفة، وعدة.

وثَّقه أحمد وغيره، ومات قبل هُشَيم (٧). قال أبو حاتم: ليِّن.

وقال ابن سعد في كتاب «الطبقات»: منهم من يستضعفه.

وقال ابن معين: ثقة نخّاس صاحب دوابً كان يبيعها.

قلت: توفي سنة إحدى وثمانين ومئة (^).

**٦٤٩٧ ـ قُرَّان بن محمد الفَزَاري،** من شيوخ الواقدي، مجهول (٩).

<sup>(</sup>۱) «الكامل» ٦/٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٨) من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٧/ ١٧٩ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٨ . وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة عُمُّر. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٥٥ \_ ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ في «اللسان» ٦/ ٣٩١ : «أن الخبر رواه الخطيب [في «تاريخه» ٤/ ٤١٠] من حديث أنس مرفوعاً، ولفظه: «عنوان صحيفة المؤمن حب على».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨٤ ، والحديث أخرجه العقيلي وأبو داود (١٠٥٣)، والنسائي ٣/ ٨٩ من حديث سمرة ابن جندب.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٢٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٥٦ .

<sup>(</sup>V) انظر: «تاريخ بغداد» ۱۲/ ٤٧٣ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٦٠ \_ ٥٦١ .

<sup>(</sup>A) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٤ ، و«الطبقات» ٦/ ٣٩٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٦١ .

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٤.

## [من اسمه قَرْثع، وقِرصافة، وقرط، وقَرَظة، وقِرْفة]

٦٤٩٨ ـ د س ق: قَرْثَع الضبي، عن سلمان الفارسي، وعنه علقمة، وسَهْم بن مِنْجاب.

قال ابن حبان: روى أحاديث يسيرة، خالف فيها الأثبات، لم تظهر عدالته فيسلك به مَسْلك العدول حتى يحتج به، ولكنه عندي يستحقُ مجانبة ما انفرد به (1).

- س: قِرْصَافة، عن عائشة، وعنها سماك<sup>(۲)</sup>. قال أحمد: لا تُعرف، وخبرها مُنْكر. 1899 - قُرْط بن حُرَيث الباهلي<sup>(۳)</sup>.

قال ابن معين: كتبنا عنه، فدعانا إلى القدر، وقال: نزهوا الله تعالى عن هذه المعاصى (٤).

• ٢٥٠ ـ س: قَرَظَة، عن عكرمة، عن عائشة في

لعب الحَبَشة، لا يُعرف، روى عنه إسرائيل (٥).
١ - ٦٥٠ ـ قَرَظة بن أرطاة، شيخ لأبي إسحاق.
قال ابن المديني: مجهول (٦).

٢٠٠٢ ـ م ٤ : قِرْفَة بن بُهيس، أبو الدَّهْماء، تابعي.

وثَّقه ابن معين (۷) ، ما رأيتُ روى عنه سوى حميد بن هلال.

### [من اسمه قُرَّة]

مكرر ١١٦٠ ـ س: قُرَّة بن بِشْر، عن أبي بُرْدة، لا يُعرف (٨).

٦٥٠٣ \_ قُرَّة بن زُبيد، مدني.

قال الأزدي: منكر الحديث.

٢٥٠٤ ـ ٤ : قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل .
 خرج له مسلم في الشواهد (٩).

- (١) «المجروحين» ٢/ ٢١١ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٦٢ . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق مخضرم. اهـ.
- (٢) في هامش (س) ما نصه: ذكرها المؤلف مع النساء، ولم ينتبه على أنها تقدمت. اه. قلت: وكذلك لم يتنبه الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣٥ ، وسترد ترجمتها في «الميزان» ، وانظر «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٧٢ . و«الكاشف» للمصنف ٢/ ٥١٥ ، وقال: لم يصح. قاله النسائي. أي خبرها.
- (٣) جاءت هذه الترجمة في (أ) و(س) قبل «قريب بن أصمع». وجاء في هامش (أ): تقدم. فقدمتها إلى مكانها كما هاهنا و«لسان الميزان» ٦/ ٣٩٤ .
  - (٤) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٩٠.
  - (0) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٦٦ . وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ١٣٦ : مجهول.
  - (٦) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٩٤ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٤ . وقال الحافظ في «التقريب»: لا يعرف.
- (٧) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٦ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٦٧ ، وذكر المزي أن ابن سعد قد وثقه. وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة.
- (٨) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٧٢٣ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول. اهـ. وجاء في هامش (س) ما نصه: ذكره أيضاً في بشر بن قرة (١١٦٠) فقال: لا يدري من ذا.
  - (٩) انظر «تهذیب الکمال» ۲۳/ ۸۸۶ .

وقال الجوزجاني: سمعت أحمد يقول: منكر الحديث جداً.

وقال يحيى: ضعيف الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

قلت: روى عن الزُّهري، ويزيد بن أبي بيب .

وعنه: الليث، وابن وَهْب، وجماعة.

مات سنة سبع وأربعين ومئة<sup>(١)</sup>.

وقال ابن عدي: روى الأوزاعي عن قُرّة بضعة عشر حديثاً، وأرجو أنه لا بأس به (٢).

**٦٥٠٥ - قُرَّة بن سُليمان،** عن هشام بن حسان.

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث<sup>(٣)</sup>.

**٦٥٠٦ - قُرَّة بن أبي الصَّهباء،** شيخ لمعتمر ابن سليمان.

قال يحيى بن معين: لا يعرف<sup>(٤)</sup>.

۲۰۰۷ ـ قُرَّة بن أبي قُرَّة، حدَّث عنه يحيى بن أبي كثير، لا يُعرف<sup>(٥)</sup>.

۱۹۰۸ ـ س: قُرَّة بن موسى الهُجَيْمي، عن أبي جُرَيِّ، ما روى عنه سوى قُرَّة بن خالد<sup>(۱)</sup>.

**٦٥٠٩ ـ قُرّة العجلي،** عن عبد الكريم بن القعقاع (٧).

قال ابن معين: لا شيء.

### [من اسمه قریب، قریش، قرین]

حدث عنه عَمْرو بن عاصم.

قال الأزدي: منكر الحديث (٨).

۱۹۱۱ ـ خ م د ت س (صبح): قُریسش بسن آنس، عن ابن عون، وجماعة.

صدوق مشهور، وتَّقه يحيى بن معين، والنسائي، وابن المديني (٩).

وقال النسائي: تغيّر قبل موته بست سنين.

- (۱) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨٥ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ١٣١ \_ ١٣٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٨٢ \_ ٥٨٣ .
  - (۲) «الكامل» ٦/٢٧٦.
  - (٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣١.
  - (٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣٠ ، وقال الرازي: يقول: ما أعرفه أنه مجهول.
  - (٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣١ ، ونقل الحافظ في «لسان الميزان» ٦/ ٣٩٣ عن ابن المديني قال: مجهول.
    - (٦) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٨٤ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.
- (٧) في «التاريخ الكبير» ٧/ ١٨٢ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ١٣٠ ، و«الثقات» ٧/ ٣٤٢ : عبد الملك بن القعقاع. وقال ابن ابن معين: قرة العجلي الذي يروي عن عبد الملك بن أخي القعقاع لا شيء. وقال أبو حاتم: هو مجهول. وقال ابن حبان: يخطئ.
  - (A) في «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٩ : قريب بن عبد الملك، والد عبد الملك بن قريب الأصمعي.
  - (٩) انظر: «التاريخ الكبير» ٧/ ١٩٥، و «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٢ ـ ١٤٣ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ .

وقال البخاري في «الضعفاء»: اختلط ست سنين في البيت (١).

وقال ابن حبان: كان شيخاً صدوقاً، إلا أنه اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يحدِّث به. بقي ستَّ سنين في اختلاطه، فظهر في روايته أشياء مناكير لا تُشبه حديثه القديم؛ فلما ظهر ذلك من غير أن يتميَّز مستقيمُ حديثه من غيره، لم يَجُز الاحتجاجُ به فيما انفرد، فأما ما وافق فيه الثقات فهو المعتبر بأخباره تلك.

بُنْدار، حدثنا قريش بن أنس، حدثني أشعث، عن الحسن، عن سمرة: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يُقدَّ السَّيْر بين أصبعين (٢).

هذا حديث منكر.

٦٥١٢ \_ قَرِين بن سهل بن قَرين، عن أبيه، عن ابن أبي ذئب.

قال الأزدي: كذَّاب، وأبوه لا شيء (٣).

قلت: أتى عن ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر بحديث: «لا همَّ إلا همّ الدَّيْن، ولا وجَعَ إلا وجعُ العين»(٤).

### [من اسمه قزعة]

٦٥١٣ ـ ت ق: قَزَعة بن سويد بن حُجَيْر الباهلي البصري.

عن: أبيه، وابن المنكدر، وابن أبي مليكة. وعنه: قتيبة، ومُسَدَّد، وجماعة.

قال البخاري: ليس بذاك القوي.

ولابن معين في قَزَعة قولان: فوثَّقه مرة، وضعفه أخرى.

وقال أحمد: مضطرب الحديث.

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به.

وقال النسائي: ضعيف.

ومَشّاه ابنُ عدي(٥).

وله حديث مُنْكَر عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعاً: «لو كنت متَّخذاً خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً، ولكنَّ الله اتخذ صاحبَكم خليلاً؛ أبو بكر وعُمر مني بمنزلة هارون من موسى». رواه غيرُ واحد عن قَزَعة (٢).

**٦٥١٤ ـ س**: قَرَعة، مكي، لا يُدرى من هو، عن عكرمة، وعنه زياد بن سعد، لكن وثَّقه أبو زُرْعة (٧).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الصغير» ۲/ ۳۱٤.

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» ۲/۰۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ١٩.

 <sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣٩ ، و«التاريخ الكبير» ٧/ ١٩٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨٧ و ٤٨٨ و «الضعفاء» النسائي ٨٩ ، و «الكامل» ٩/ ٢٠٧٣ ، و «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٥٩٥ \_ ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٣٠.

<sup>(</sup>V) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣٩ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ٢٠٦ .

### [من اسمه قُشير، وقُطبة، وقَطَن]

م ۲۰۱۵ ـ د: قُشَير بن عمرو، حدَّث عنه داود ابن أبي هند، والنضر بن مِخْراق (۱).

قال الدارقطني: مجهول.

ما المُنْهال، أبو كتابه (٤) منهال، أبو كتابه (٤) منهال، الغَنوي الكوفي.

عن: الثوري، وعن أبيه .

وعنه: العراقيون، ومحمد بن إسماعيل الصائغ والقاسم بن محمد شيخا العقيلي، فَرَوَيا عنه، عن سُفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً: «ما ذِئبان ضاريان في حظيرة وثيقة يأكلان ويَفْرِسان، بأسرع فيهما مِنْ حُبِّ الشَّرف والمال في دِين المسلم»(٢).

قال البخاري: قطبة ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيراً، فعُدل به عن مسلك الاحتجاج به.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (٣).

٦٥١٧ ـ س: قَطَن بن إبراهيم القُشيري النيسابوري، عن حفص بن عبد الله، وغيره.

شيخ صدوق، أعرض مسلم عن إخراج حديثه في «الصحيح» له حديث يُنْكر.

والعجب أنَّ النسائي خرَّج عنه، ويقول: فيه نظر.

وقال ابن حبان: يُعْتَبر بحديثه إذا حدث من كتابه (٤).

قلتُ: حدث عنه أبو حامد بن الشَّرْقي، وطائفة، ومات سنة إحدى وستين ومئتين.

وإنما نالوا منه بروايته عن حفص بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «أيما إهاب دُبغ فقد طهر». ويقال: إنَّه سرقه من محمد بن عقيل، فطالبوه بأصله، فأخرج جزءًا وقد كتبه على حاشيته؛ فتركه لهذا مسلم (٥).

۲۰۱۸ ـ قَطَن بن سُعَير بن الخِمْس . عن أبيه.
قال يحيى بن معين: رجل سُوء يُتَّهم بأمرٍ
بيح<sup>(۲)</sup>.

٦٥١٩ ـ قَطَن بن صالح الدمشقي، عن ابن عربح.

قال أبو الفتح الأزدي: كذَّاب (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٦٠٥ ـ ٦٠٦. وقال الحافظ في «التقريب»: مستور.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، وقال: لا يتابع على حديثه، ثم قال: والحديث محفوظ بغير هذا الإسناد، وهذا يروى من غير هذا الوجه بأسانيد صالحة.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٧/ ١٩١ ، و «المجروحين» ٢/ ٢٢٠ ، و «الكامل» ٦/ ٢٠٧٦ . وجاء في هامش (س): ذكر المؤلف في ترجمة الفضيل بن عياض (٦٣٩٩) أن قطبة بن العلاء هالك. اهـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٦١٢/٢٣ ، و«الثقات» ٩/١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ١٢/ ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٣/ ١١٢ ـ ٦١٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٩٠ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٧٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ١٨.

۱۹۲۰ ـ م د ت: قَطَن بن نُسَيْر، أبو عبّاد الغُبَري البصري .

عن: جعفر بن سُليمان، وغيره.

وعنه: مسلم وأبو داود، وأبو يَعْلَى، وعدّة. كان أبو حاتم يحمل عليه.

وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث، ثم قال في آخر ترجمته: أرجو أنه لا بأس به. وذكر له حديث: كان لا يدَّخر شيئاً، عن جعفر بن سُليمان، ثم قال: وهذا يُعرف بقُتيبة، سرقه قَطَن منه.

قلت: هذا ظنَّ وتوهَّم، وإلا فقطن مكثر عن جعفر بن سليمان، وقد رُوي هذا أيضاً عن قيس ابن حفص الدارمي، عن جعفر.

البَغَوي، والهِسنْجاني، قالا: حدثنا قَطَن، حدثنا جعفر، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «لِيسألْ أحدُكم ربَّه حاجتَه حتى في شِسْعِ نَعْله إذا انقطع».

رواه القَوَاريري، عن جعفر؛ فأرسله؛ فقيل للقواريري: إنَّ شيخاً يوصله، فقال القواريري: باطل، يعنى وَصْلَه (١٠).

قلت: أخرجه الترمذي عن أبي داود، عن قَطَن (٢).

م ٦٥٢١ ـ قَطَن، أبو الهيثم. قال الدارقُطنى: ليس بذاك (٣).

[من اسمه قَعْقَاع، وقَنَان، وقَنْبَر]

٦٥٢٢ \_ قَعْقَاع بن شَوْر .

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث (٤).

٦٥٢٣ ـ بخ: قَنَان بن عبد الله النَّهْمي .

له رواية عن التابعين: محمد بن سعد بن أبي وقاص، وغيره.

وعنه: ابن فُضيل، وأبو معاوية.

وثَّقه ابن معين.

وقال النسائي: ليس بالقوي (٥).

مولى علي بن أبي طالب رهيه، مولى علي بن أبي طالب رهيه، لم يثبُتُ حديثه. قاله الأزدي.

يقال كَبِر حتى كان لا يدري ما يقول: أو يروي.

قلت: قُلَّ ما روى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ١٣٨/٧ ، و«الكامل» ٦/ ٥٢ ـ ٥٣ ، و«تهذيب الكمال» ٦١٧/٢٣ ـ ٦١٩ . وليس في مطبوع «الكامل»: أرجو أنه لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) ليس في مطبوع الجامع للترمذي، وهو في «تحفة الأحوذي» (٣٥٣٦) ، وفي «تهذيب الكمال» ٢٣/ ٦٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «سؤالات الحاكم» ٢٢٦ ، لكن في «المؤتلف والمختلف» ١٩٠١/٤ : قطن بن كعب أبو الهيثم. اهـ. قلت: وهو من رجال التهذيب، وقد أخرج له الستة، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣٧ ، وليس فيه ذكر للتضعيف. وقال أبو حاتم: لا يعلم للقعقاع بن شور رواية، والذي يحدث يقال له: عبد الملك بن أخي القعقاع بن شور. اه. قلت: وهو عبد الملك بن نافع، له ترجمة في «التهذيب» ١٨/ ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٨ ، و«الضعفاء» للنسائي (٨٩)، و«تهذيب الكمال» ٢٢٨/٢٣ .

### [من اسمه قیس]

٦٥٢٥ ـ د: قيس بن بِشر، عن أبيه ـ لا يُعرفان \_، عن ابن الحنظلية، تفرَّد عنه هشام بن سَعْد، له حديث: «نعم العبد خُريم، لولا طول جُمَّته وإسبال إزاره». الحديث<sup>(۲)</sup>.

قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً، ما أعلم رَوَى عنه غير هشام.

وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(۳)</sup>.

٦٥٢٦ ـ د: قيس بن ثابت بن قيس بن شمَّاس، عن أبيه، ما رأيتُ روى عنه سوى ابنه عبد الخَبِير (٤).

٦٥٢٧ \_ ع (صح): قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر، وعُمر.

ثقة حجة، كاد أن يكون صحابيًا .

وثَّقه ابنُ معين، والناس.

وقال على بن عبد الله، عن يحيى بن سعيد: منكر الحديث (٥). ثم سمَّى له أحاديث استنكرها فلم يصنع شيئاً، بل هي ثابتة، لا يُنكر له التَّفرد

قال ابن أبى حاتم: قَنْبَر عن على، ثم في سعة ما روى، من ذلك حديث كلاب الحَوْ أب.

وقال يعقوب السَّدوسيّ: تكلُّم فيه أصحابنا، فمنهم من حَمَل عليه، وقال: له مناكير؛ فالذين أَطْرَوْه عَدُّوها غرائب. وقيل: كان يحمل على عليِّ عَلَيْهُ، إلى أَنْ قال يعقوب: والمشهور أنه كان يقدِّم عثمان .

ومنهم مَنْ جعل الحديثَ عنه من أصحّ الأسانيد.

وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان ثبتاً، قال: وقد كبر حتى جاوز المئة وخرف<sup>(٩)</sup>.

قلتُ: أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلُّم فيه فقد آذى نَفْسَه، نسأل الله العافية وتَرْك الهوى؛ فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين: كان قيس أوثق من الزهري.

وقال خليفة، وأبو عبيد: مات سنة ثمان (۷) وتسعين .

> ٦٥٢٨ \_ قيس بن حُصين الكَعْبي. بَيَّض له ابنُ أبي حاتم، مجهول (^^).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤٦.

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (٤٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٤ ، و«الثقات» ٧/ ٣٣٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۲/۲٤.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٤٥ : مراد القطان بالمنكر: الفرد المطلق. اهـ

<sup>(</sup>٦) انظر: «تاريخ بغداد» ١٢/٤٥٤ \_ 800 ، و«تهذيب الكمال» ١٤/٢٤ \_ ١٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۲/ 800 ، و«تهذیب الکمال» ۱٤/۲٤ .

<sup>(</sup>٨) «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٥.

٦٥٢٩ \_ قيس بن الربيع.

أنك عليه(١).

٦٥٣٠ ـ د ت ق: قيس بن الربيع الأسدي الكوفي.

أحد أوْعية العلم، صدوق في نفسه، سيِّئ الحفظ.

كان شعبة يثنى عليه.

وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، وليس بقوي. وقال يحيى: ضعيف. وقال مرةً: لا يكتب حديثه<sup>(۲)</sup>.

وقيل لأحمد: لِمَ تركوا حديثُه؟ قال: كان يتشيُّع، وكان كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة.

وكان وكيع وعلي بن المديني يضعّفانه.

وقال النسائي: متروك.

قال الدارقطني: ضعيف (٣).

بالكوفة إلَّا وجدنا قيساً قد سبقَنا إليه، كُنَّا نسمِّيه فجلسنا إليه، فجعل ابنُه يلقُّنه. قَيْسًا الجَوّالَ.

ما نشأ بالكوفة أطْلَبُ للحديث من قيس.

وقال معاذ بن معاذ: قال لي شعبة، ألا ترى لا يكاد يُعرف، عِدادُه في التابعين، له حديث إلى يحيى بن سعيد القطان يتكلُّم في قيس بن الربيع؛ ووالله ما له إلى ذلك سبيل.

وقال أبو قُتيبة: قال لى شعبة: عليك بقيس ابن الربيع.

عثمان بن خُرّزاذ، قال لى الحِمّاني: كنتُ يومًا أطلب قيس بن الربيع، فإذا وكيع وأبوغسان قد أدخلوه دارًا يسمعون منه، فجمعتُ الحجارة، فما زِلْتُ أرميهم حتى فتحوا لي الباب.

ورُوى عن شَريك أنه قال يوم دُفن قيس بن الربيع: ما خلّف مثله.

وقال ابن حبان: سبرتُ أخبار قيس من روايات القدماء والمتأخرين وتتبعُّتُها، فرأيتُه صدوقاً مأموناً حيث كان شابًا؛ فلما كبر ساء حفظُه وامتُحن بابن سوء، فكان يدخل عليه.

قال عفان: كنت أسمع الناس يذكرون قيساً، قال قُراد: سمعتُ شعبة يقول: ما أتينا شيخاً فلم أدرِ ما علَّتُه، فلما قدمت الكوفة أتيناه

وقال ابن نُمير: كان له ابنٌ هو آفتُه؛ نظر وقال عمران بن أبان: سمعت شَريكاً يقول: أصحابُ الحديث في كتبه فأنكروا حديثَه وظنُّوا أنّ ابنَه غيّرها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «المتفق والمفترق» للخطيب ٣/ ١٧٧٥ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٢٠ . وقد أورد الحديث الخطيب وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٣٩٩ ، وفيه: «فصد العرق، ومحسمة الطعنة، والانتشار...». وقال الخطيب: في إسناده نظر، وقال ابن الجوزي: في رواته مجاهيل. اهـ.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٦ و ٩٨ ، وتمام كلام أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٩ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٦٣ ، و «سنن الدارقطني» (١٢٤٨)، و«تاريخ بغداد» ١٦/ ٤٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجروحين» ٢/٢١٧ ـ ٢١٩.

وقال أبو داود الطيالسي: سمعتُ شعبة يقول: مَنْ يعذرني من يحيى، هذا الأحول لا يرضى قيس بن الربيع.

وقال وكيع غير مرة: حدثنا قيس بن الربيع، والله المستعان (١).

وقال عمرو بن سعيد: كنت في مجلس أبي داود بالبصرة، فذكر قَيْس بن الربيع، فقالوا: لا حاجة لنا فيه، فقال: اكتبوا؛ فإنَّ له في صدري سبعة آلاف تتجلجل.

وقال محمد بن عُبيد الطَّنافسي: كان قيس بن الربيع استعمله أبو جعفر على المدائن، فكان يعلِّق النساءَ بثديهنَّ، ويُرسل عليهن الزنابير، ولم يكن قيس عندنا بدون سفيان، إلا أنه لما استُعمل أقام على رجل الحدَّ فمات فطفئ أمره (٢).

وقال محمد بن المثنى: كان شعبة وسفيان يحدِّثان عن قيس، وكان يحيى وابن مهدي لا يحدِّثان عنه، وحدث عنه عبد الرحمن ثم أمسك.

أبو النضر، عن شعبة، قال: ذاكرني قيس حديث أبي حَصين، فلوددتُ أنَّ البيتَ وَقَع عليَّ وعليه حتى نموت من كثرة ما كان يُغربُ عليَّ.

محمد بن أبي عدي، حدثنا شعبة، عن قيس ابن الربيع، عن أبي حَصِين، عن خالد بن سعد، قال: كان أبو مسعود يكره النُّهبة في العرس (٣).

يزيد بن هارون، أخبرنا قيس، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن النبي وقل قال: «إذا لقي الرجل أخاه فصافحه، وُضعت خطاياهما على رؤوسهما، فتحاتت كما يتحات ورَقُ الشجرة إذا يبس»(٤).

أنبأنا ابن سلامة، عن خليل بن بدر، أخبرنا أبو علي الحدّاد، أخبرنا أبو نُعيم، أنبأنا أبو بكر القلحي، وجماعة، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أحمد بن يحيى الأحول (ح) وبه قال أبو نعيم: وحدثنا محمد بن أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن محمد بن زياد بمكة، حدثنا إبراهيم بن سليمان النهمي، قالا: حدثنا خلّاد بن عيسى (٥) المنقري (٢)، حدثنا قيس، عن أبي حَصِين، عن يحيى بن وَتّاب، عن ابن عمر، قال: كان على الحسن والحسين تعويذان حشوهما من زغب جناح جبريل عليه السلام.

هذا منكر جدًا، ويرويه الكُديمي، عن خلاد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٧ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٧٠ ، و«الكامل» ٦/ ٦٠ ٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٧٠ \_ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل» ٦/ ٢٠٦٢ و٢٠٦٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن شاهين في «فضائل الأعمال» (٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ) و(س) و«معجم» ابن الأعرابي (١٠٣٩): خلاد بن عيسى، لكن سلف في ترجمة إبراهيم بن سليمان (١٠٣) خلاد بن يحيى. ولعله الصواب. وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ٦٢١ .

<sup>(</sup>٦) في (س): المقرئ، والمثبت من (أ)، و«الموضوعات» ٣/ ٦٢١ .

محمد بن بكار، حدثنا قيس بن الربيع، عن عائذ بن نصيب، عن جابر بن سمرة، قال: كان النبي على يُشير بأصبعه في الصلاة، فإذا قضاها، قال: «اللهم إني أسألك الخير كلَّه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرِّ كلِّه ما علمتُ منه وما لم أعلم» (١).

محمد بن الصلت، عن قيس، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: جاءت بنتُ خالد بن سنان إلى النبي على فبسط لها ثوبَه، وقال: «مرحباً بابنة نبيِّ ضيَّعه قومُه» (٢).

وسرد ابنُ عدي له جملةً، ثم قال: ولقَيْس غير ما ذكرت من الحديث، وعامَّةُ رواياته مستقيمة، والقولُ ما قال شعبة، وأنه لا بأس به.

قال أبو الحسن بن القطّان: هو ضعيف عندهم كابن أبي ليلى وشريك، اعتراه من سوء الحفْظِ لما ولي القضاءَ ما اعتراهما.

قال محمد بن عبيد: ما زال أمره مستقيماً حتى استقضى، فقتَل رجلاً.

وذكر الساجي أنَّ أحمد بن حنبل قال: كان له ابنٌ يأخذ حديث مسعر وسفيان والمتقدمين فيُدخِلها في حديث أبيه وهو لا يعلم.

وحكى البخاري في «تاريخه الأوسط» عن أبي داود، قال: إنما أتي قَيْس من ابنه؛ كان يأخذ حديث الناس فيدخلها في فُرَج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك (٣).

وقال أبو الوليد: كتبت عن قيس ستة آلاف حديث.

وقال عفّان: كان ثقة (٤).

قيل: توفي سنة ثمان أو سبع وستين ومئة (٥)، وسماعاتُه بعد سنة عشرِ ومئة.

۲۰۳۱ ـ ق: قيس بن رُومي، عن علقمة، لا يكاد يُعرف، ما حدَّث عنه سوى سليمان بن يُسَيْر (٦).

**٦٥٣٢ ـ قيس بن زيد،** عن قاضي المِصْرَين. قال الأزدي: ليس بالقوي (٧).

**٦٥٣٣ ـ قيس بن سالم،** عن أبي أمامة بن سهل، لم يكد يُعرف، وأتى بخبرٍ منكر (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٠٦٦/٦ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٦٩ .

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» (٩٨٦) و(٩٨٧) (نشرة مكتبة الرشد).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تأريخ بغداد» ٢١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ بغداد» ٢١/ ٢٦٤ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤/٧٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٨/٢٤ ـ ٣٩ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٧) وذكر الحافظ في «اللسان» ٦/ ٤٠٤ أن أبا نعيم قال في «الصحابة»: مجهول.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٩ ، و«تهذيب الكمال» ٣٩/٢٤ ، وأخرج الخبر المنكر العقيلي، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣١١) من حديث أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله، ما كان يتخوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا على المدينة: اجعل لنا فيها رزقاً وقراراً؟ قال: «كان يتخوفون جور الولاة وقحوط المطر».

٦٥٣٤ - م د س ق: قيس بن سَعْد، مُفتي أهل مكة بعد عطاء .

ثقة فقيه.

قال أبو حاتم: كان يحيى بن سعيد يتكلَّم معين (٤). فيه، يكتب حديثه. قلت:

قلتُ: وثَّقه أحمد (١).

وقد روى عن: طاوس، ومجاهد.

وعنه: جرير بن حازم، وحماد بن زيد، وجماعة.

مات سنة تسع عشرة ومئة<sup>(٢)</sup>.

٦٥٣٥ ـ ٤ : قيس بن طَلْق بن علي الحنفي، عن أبيه.

ضعَّفه أحمد، ويحيى في إحدى الروايتين عنه.

وفي رواية عثمان بن سعيد، عنه: ثقة. ووثَّقه العجلي.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زُرْعَة عنه، فقالا: ليس ممَّن تقومُ به حجة.

قال ابنُ القطان: يقتضي أنْ يكون خبره حسناً لا صحيحاً (٣).

ابن مُغفَّل. عن ابن عبد الله عبد الله عبد الله ابن مُغفَّل.

صدوق، تُكلِّم فيه بلا حجة، ووثَّقه ابن معين (٤).

قلت: روى عنه أيوب، والجريري، ونَفَرٌ. ٦٥٣٧ ـ قيس بن عبد الرحمن، عن

قال الأزدي: ضعيف(٥).

الضحاك بن عثمان.

وقيل: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة الأنصارى.

له عن سَعْد بن إبراهيم. وعنه موسى بن عُبيدة.

قال البخاري: لم يصح حديثه (1). قلت: لأنَّ مدارَه على موسى، وهو واهِ.

٦٥٣٨ ـ قيس بن كعب، عن مَعْن بن عبد الرحمن.

ضعّفه أبو الفتح الأزدي، ولا يكاد يُعْرَف<sup>(۷)</sup>. ٦٥٣٩ ـ قيس بن مسلم المَذْحجي .

سمع عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٩ ، وليس فيه قول أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۹/۲۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٠٠ ـ ١٠١ ، و «ثقات العجلي» ٣٩٣ ، و «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ٢٥٧ ، و«بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٨٧ و«تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٠٢ ، و الهذيب الكمال، ٢٤/ ٧١ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٧ ، وقد أخرج حديثه العقيلي في الصلاة على النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٢٠ ولفظ كلامه: ضعيف مجهول.

وعنه: إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المهاجر فقط (١).

• ۲۰۶۰ ـ قیس بن میناء، عن سلمان الفارسي قیس (٥). بحدیث: «علیًّ وَصییً».

٦٥٤١ ـ س: قيس بن هَـبَّار، أو: ابن همام، عن ابن عباس، تفرَّد عنه سليمان التيمي (٣).

ما روى علي، ما روى عنه ما روى عنه سوى ولده الأسود بن قيس (3).

٦٥٤٣ ـ س: قيس المدني، عن زيد بن ثابت، ما روى عنه سوى ولده محمد بن قيس (٥).

عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم.

قال البخاري: فيه نظر (٦).

إسحاق المسيّبي، عن قيس الفارسي، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي هريرة، قلت: يا رسول الله، مَنْ أولى الناس بشفاعتك؟ قال: «أصحاب لا إله إلا الله»(٧)(٨).



<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٨٤ ، وقد روى له البخاري في «أفعال العباد».

<sup>(</sup>٢) هو في «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٤٦٩ . وقال: لا يتابع على حديثه، وكان له مذهب سوء.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» ۲٤/ ٨٥ ـ ٨٦ ، وقال المزي: وروی حجاج بن حسان، عن عثمان بن قیس، عن قیس بن همام، عن ابن عباس، وأظنه هذا، والله أعلم. قلت: فهذا يعني أنه لم يتفرد عنه سليمان، وقد شاركه عثمان بن قیس، ویؤكد هذا أن ابن حبان قال في «الثقات» ٥/ ٣١٤ : روی عنه أهل العراق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٩٢ وقال: روى له النسائي في «مسند علي» وقال: ثقة. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول من الثانية، وفي الحديث الذي أخرجه له النسائي اضطراب. اهـ

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٩٣ ، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الصغير» ٢/ ١٤٢ ، وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ١٤٢ : ثقة! وقال الحافظ في «التقريب»: فيه لين.

<sup>(</sup>٧) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٦٨ ، وقال: لا يتابع عليه.

 <sup>(</sup>٨) بعدها في هامش (أ) و(س): فرجال حرف القاف في «الكامل» أحد وعشرون نفساً، وهم هنا مئة وثلاثون نفساً. اهـ
 قلت: وهو كما قال مع حذف المكررات منه.

# حرف الكاف

### [من اسمه کادح]

م ٦٥٤٥ ـ كادِح بن جعفر، عن عبد الله بن لَهيعة.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال الأزدي: ضعيف زائغ (١).

وقال أحمد بن حنبل: رجل فاضل خير صالح (٢).

٦٥٤٦ ـ كادح بن رحمة الزَّاهد، عن سفيان الثوري.

قال الأزدى وغيره: كذَّاب (٣).

وقال ابن عدي: كوفي، يُكنى أبا رحمة .

قال الخطابي: كان كادح رفيقي عندجرير الرَّازي ستين ليلة، فلم أرَه وضع جَنْبَه ليلاً ولا نهاراً.

سُليمان بن الربيع، حدثنا كادح بن رحمة، حدثنا مسعر، عن عطية، عن جابر مرفوعاً: «رأيت على باب الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على أخو رسول الله».

سليمان بن الربيع - أحد المتروكين -، حدثنا كادح، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن أبي

الزبير، عن جابر مرفوعاً: «أبو بكر وزيري والقائم في أمتي مِنْ بعدي، وعُمر حبيبي ينطق على لساني، وعثمان مني، وعليٌّ أخي وصاحب لوائي».

سليمان بن الربيع، حدثنا كادح، عن ابن أخي الزُّهري، عن عمّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «من حفظني في أصحابي ورد عليَّ حوضي، ومن لم يحفظني فيهم لم يرني إلا من بعيد».

ابن عدي، حدثنا محمد بن عبد الواحد الناقد، حدثنا أحمد بن يحيى الأوْدي، حدثنا حسن بن حسين الأنصاري، حدثنا كادح العُرني، عن عبد الله بن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، عن مسلم بن جابر الصَّدفي، عن عبادة، قال رسول الله عليه : "مَنْ أَمَر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهو خليفةُ الله في أرضه، وخليفةُ كتابِه ورسوله" .

#### [من اسمه کامل]

٦٥٤٧ ـ كامل بن طلحة الجَحْدري، شيخ

مشهور.

حدَّث عنه: البغَوي، والناس.

- (١) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧٦، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٢١. وفي «الجرح والتعديل» عن أحمد بن حنبل: ليس به بأس.
  - (٢) انظر: «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين ٢٧٤.
    - (٣) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٢١ .
- (٤) «الكامل» ٢/٣٠٦ ـ ٢١٠٤. وقال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة، ولا يتابع عليه في أسانيده ولا في متونه، ويشبه حديثه حديث الصالحين، فإن أحاديثهم يقع فيها ما لا يتابعهم عليه أحد.

قال أبو حاتم وغيره: لا بأس به.

وقال أحمد بن حنبل: ما أعلم أحداً يدفعه بحجةٍ، حديثُه مقارب.

وقال سعيد بن عمرو البَرْذَعي: سمعتُ أبا زرعة ذَكر كامل بن طلحة، فقال: كان يحيى بن أكثم ضَرَبه وأقامه للناس في شهادة فاتضعت أسبابُه، وكان لا يدفع عن سماع.

قلت: وُلد سنة خمس وأربعين ومئة(١).

وهو بصري، يكنى أبا يحيى.

حدَّث عن: أبي الأشهب العُطاردي، وحماد بن سلمة، وفضَّال بن جبير التابعي، ومبارك بن فضالة، والليث، وابن لهيعة، ومالك، ومهدي بن ميمون.

يروى عنه: مطين، وأبو يعلى، والبغوي، وخَلْق. وقال أحمد: قد رأيت له حلقة بالبصرة عظيمة، وهو عندي ثقة. رواها أبو الحسن الميموني، عن أحمد.

وقال أبو داود: رميتُ بكتبه.

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ثقة<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقع لي من عواليه في الأول من «المخلِّصات».

ومات سنة إحدى وثلاثين ومئتين.

٦٥٤٨ ـ دت ق: كامل بن العلاء، أبو العلاء السَّعْدي الكوفي.

حدَّث عن أبي صالح السمان، وغيره. وثَّقه ابن معين.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أيضاً: ليس به بأس.

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدري (٣).

زيد بن الحُباب، حدثنا كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: كان رسول الله على يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني، وعافني وارزقني، وانصرني واجبرني».

عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد، عن كامل، عن إسحاق بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة مرفوعاً: "مَن اخْتَفَى ميتاً \_ يعني: نَبشه \_ فكأنما قَتَله».

موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا عبيد ابن الصبّاح، حدثنا كامل أبو العلاء، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال: بينما نحن جلوس مع النبي علي إذ أقبلت امرأةٌ عُريانة ؟ فتغيَّر وجُهُ النبي عَلَيْ وغمّض عينيه، فقام إليها رجل فَأَنْقَى عليها ثوباً وضمَّها إلى نفسه، فقال بعضهم: أحسبها امرأته ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «أحسبها غَيْرى، إن الله كتب الغَيْرة على النساء، وكتب الجهاد على الرجال، فمَنْ صبر منهن إيماناً واحتساباً كان له مثلُ أجر شهيد ((٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٩/٤ -١٠ ، و«تاريخ بغداد» ١١/ ٤٨٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤/ ٩٧ \_ ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۲/۱۲۸ ـ ۸۸۷ ، و «تهذیب الکمال» ۲۶/۹۸ ـ ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧٢ ، و«المجروحين» ٢/ ٢٢٧ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤/ ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) أخرج هذه الأحاديث ابن حبان في «المجروحين» ٢/٢٢/٢.

قال محمد بن المثنى: ما سمعت عبد أبكي الوليد بن الوليد الرحمن يحدِّث عن كامل أبي العلاء شيئاً قط.

> الحكم بن مروان، حدثنا كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: كنا نصلى مع النبي ﷺ العشاءَ والحسنُ والحسينُ يثبان على ظَهْره، فإذا ركع أو سجد وضعهما، وإذا قام رفعهما... الحديث(١).

قبيصة، حدثنا كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة الحِمّاني، عن علي: عهد إليَّ النبي عَظِير الأمي، أنَّ الأمة ستعذر بك(٢).

محمد بن ربيعة، حدثنا كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «عُمر أمتى ما بين الستين إلى السبعين».

الفِرْيابي، حدثنا كامل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «تعوَّذُوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان».

عاصم بن علي، حدثنا كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة، قلت: يا رسول الله، إن الوليد بن الوليد قد مات وهو صبى، فكيف أبكى عليه؟ قال: قولى:

أبكى الوليد بن الولي

ـد بن الوليد فتى العشيره (٣) وذكر ابنُ عدي لكامل أحاديث، وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وفي بعض رواياته أشياء أنكرتها، ومع هذا أرجو أنه لا بأس به (٤).

قلت: توفي قريباً من سنة ستين ومئة.

#### [من اسمه کثیر]

٦٥٤٩ ـ ت: كثير بن إسماعيل النوَّاء، أبو

عن: عطية العَوْفي وغيره. وعنه: ابن فُضيل، وجماعة.

شيعي جَلْد.

ضعَّفوه: أبو حاتم، والنسائي. وقال ابن عدي: مُفْرط في التَّشيُّع. وقال السَّعْدي: زائغ (٥).

منصور بن أبى الأسود، حدثنا كثير النوَّاء، عن عبد الله بن مُليل، سمعت عليًّا يقول: قال رسول الله على: "إنَّ لكل نبيِّ سبعة نُجباء». الحديث.

أبو عَقِيل يحيى بن المتوكّل، حدثنا كثير النوّاء، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبيه، عن ـد بـن الـولـيـد بـن الـمـغـيـره جدِّه مرفوعاً، قال: «يكون بعدي قوم من أمتى

<sup>(</sup>١) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٨/٤. ٩.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س)، وفي «الضعفاء» للعقيلي ٩/٤ : الأمر. والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢١٠٢، وقال الحافظ في الأخير منها في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٥٧: وهذا باطل، والمحفوظ أن أم سلمة هي التي قالت ذلك فأنكر النبي ﷺ عليها.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٦/ ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٩\_ ١٦٠ ، و«الضعفاء» للنسائي ص٩٠، و«أحوال الرجال» ص٥٠، و«الكامل» ٦/ ٢٠٨٧.

يسمُّون الرَّافضة يرفضون الإسلام»(١).

معن ثابت اللَّيثي، عن ثابت البُناني.

وثقه ابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو خليفة: حدثنا علي بن المديني، حدثنا كثير بن حبيب أبو سعيد الليثي، حدثنا ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله على الكل نبي منبراً مِنْ نور، وإن لعلي أطولها وأنورها، فينادي مناد أين النبي الأميُ؟ فيقول الأنبياء: كلّنا نبي أمي، فيقول: أين النبي الأميُ العَربي؟ قال: فيقوم محمد على حتى يأتي بابَ الجنة فيقرعه فيفتح له فيدخل، فيتجلى له الربُّ عزّ وجل ولم يتجل لنبي قط قبله، فيخرُّ له ساجداً "(").

هذا حديث غريب جدًا في «الرؤية» لأبي نُعيم.

مكرر ٢٥٥٠ ـ كثير بن حبيب، عن ثابت، وعنه الصلت بن مسعود بخبر موضوع. هو الأول.

۲٥٥١ ـ كثير بن حُبَيش.

عن أنس، وعنه جماعة.

قال الأزدى: فيه ضعف.

وقد ذكره البخاري في «تاريخه» (٤)، ثم ذكر بعده كثير بن خُنيس بخاء معجمة ونون، وهو مضبّب عليه. فالله أعلم.

۲۰۵۲ \_ كثير بن حُميّر الأصم، شيخ لموسى بن أيوب النّصِيبي.

قال ابن حبان: لا يجوز أن يُحتجُّ به (٥).

محمد بن بَدْر المَلَطي، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، فذكر خبراً موضوعاً، عن الزُّهري، عن أنس في فَضْل بني سُلَيم، روى عنه محمد بن بَدْر المَلَطي، مجهول الحال، وذلك في «جُزْء أهل كَفْر بَطْنا» (1).

۱۵۵۶ ـ ت ق: كثير بن زاذان، عن عاصم ابن ضمرة، له حديث منكر.

قال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول.

قلت: روى عنه حفص بن سُليمان الغاضري، وحماد بن واقد، وعنبسة قاضي الرَّي.

وقال ابن معين: لا أعرفه<sup>(٧)</sup>.

مهه ٦٥٥٥ دت ق: كثير بن زياد، من شيوخ بَلْخ. روى عن الحسن، وعنه حماد بن زيد.

<sup>(</sup>١) أخرجهما ابن عدي ٦/ ٢٠٨٧.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۷/ ۱۵۰ ولفظ كلامه: لا بأس به. وانظر «تهذيب الكمال» ۲۶/۱۵۳. وقال المزي: كثير بن أبي كثير، واسمه حبيب، ورمز له (بخ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في اصحيحه (٦٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٠٩ و ٢٠٠ . وقال ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٠ : كان البخاري جعل هذا الاسم اسمين، فسمعت أبي يقول: هما واحد، وسألته عنه فقال: هو مديني مستقيم الحديث، لا بأس بحديثه. اهـ.

<sup>(</sup>٥) «المجروحين» ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) وهو من تآليف ابن عساكر، انظر «سير أعلام النبلاء» ٢٠/ ٥٦١ . والخبر أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» أيضاً ٥/ ٣٥٧ ، وقال: هذا حديث منكر جداً، وفيه غير واحد من المجاهيل.

<sup>(</sup>V) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٠٣ ، و «تهذيب الكمال» ٢٤/ ١١٠ . وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول.

وُثِق، وتكلَّم فيه ابن حبان (۱)، ثم قال: أبو سهل البُرْساني، أصله بصري، سكن بَلْخ ثم سمرقند، أستحب مجانبة ما انفرد به، وهو الذي روى عن مُسَّة، عن أم سلمة: كانت النفساء على عهد رسولِ الله على تقعد أربعين يوماً... الحديث. رواه زهير بن معاوية، عن على بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، وهو كثير بن زياد.

وقال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة (٢).

٦٥٥٦ ـ د ت ق: كثير بن زيد الأسلمي المدني، عن سعيد المقبري.

قال أبو زُرعة: صدوق، فيه لِيْن.

وقال النسائي: ضعيف.

وروی ابن الدَّورقي عن يحيى: ليس به بأس . وروی ابنُ أبي مريم، عن يحيى: ثقة.

وقال ابن المديني: صالح، وليس بقوي (٣).

هشام بن عُبيد الله، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تتمنوا الموت؛ فإنَّ هَوْل المطلع شديد، وإنَّ من السعادة أنْ يُطيل الله عُمْرَ العبد ويرزقه الإنابة» (٤).

وقد رواه البزّار في «مسنده» عن عدّةٍ، عن

العقدي، حدثنا كثير بن زيد، حدثنا الحارث بن أبي يزيد، عن جابر مرفوعاً: «لا تتمنوا الموت فإنَّ هَوْلَ المطلع شديد» (٥).

فهذا مع نكارته له علَّة كما رأيت.

يحيى بن حسان، عن سُليمان يعني ابن بلال، عن كثير بن زيد، عن المطلب، عن زيد بن ثابت: نهى رسول الله ﷺ أَنْ يُكتَب حديثه (٦).

قال ابن عدي: لم أرَ بحديث كثيرٍ بأساً.

٦٥٥٧ ـ س: كثير بن السائب .

تابعي حجازي، تفرَّد عنه عمارة بن خُزيمة، لا يُتَحقَّق منْ ذا (٧).

٦٥٥٨ - ق: كثير بن سُلَيم الضَّبي البصري المَدَائني، أبو سلمة.

عن: أنس بن مالك، والضحاك.

وعنه: أبو صالح كاتب الليث، وأحمد بن يونس، وجُبَارة، وابن أبي الشوارب، وطائفة.

ضعَّفه ابنُ المديني، وأبو حاتم.

وقال النسائي: متروك.

وقال أبو زُرْعة: واهِ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حبان في «الثقات؛ ٧/ ٣٥٣ ، وقال: كان ممن يخطئ. اهــ وتكلّم فيه في «المجروحين» ٢/٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥١ ، و(تهذيب الكمال) ٢٤/ ١١٣ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الحرح والتعديل» ٧/ ١٥١ ، و«الضعفاء» للنسائي ٨٩ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٨٧ ، و«سؤالات ابن أبي شيبة» ٩٥
 ، و«تهذيب الكمال» ٢٤/ ١١٥ . وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي، يكتب حديثه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٦ / ٢٠٨٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار (٣٢٤٠) و(٣٤٢٢) (كشف الأستار)، وأحمد في «مسنده» (١٥٦٤) من طريق أبي عامر العقدي، به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٠٨٨/٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ١١٧ ، و«تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٥٩ . وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الجرح والتعديل؛ ٧/ ١٥٢ ، و«الضعفاء؛ للنسائي ٩٠ ، و«تاريخ بغداد؛ ١٢/ ٤٨١ ، و«تهذيب الكمال؛ ٢٤/ ١١٩ .

وقد وهم ابنُ حبان فقال: هذا هو كثير بن عبد الله من أهل الأبلّة (١١). وليس كذلك.

وقال الدارقطني: كثير بن سُليم من أهل الكوفة (٢)، كذا قال؛ والظاهر أنه بصري سكن المدائن.

وقال ابن عدي: يكنى أبا هشام.

روى عباس عن يحيى: ضعيف.

وقال البخاري: كثير أبو هشام، أراه ابن سُليم، عن أنس، منكر الحديث.

وقال أحمد بن يونس: كثير أبو سلمة، شيخٌ لقيتُه بالمدائن.

وقال قتيبة وجبارة: حدثنا كثير بن سُليم، عن أنس مرفوعاً: «من أحبُّ أن يكثر خيرُ بيته، فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رُفع».

وبه: «ما مررت بملأٍ من الملائكة إلا قالوا: مُرْ أُمَّتَك بالحجامة».

وقال أحمد بن يونس: حدثنى كثير بن سُلَيم، لقيتُه بالمدائن، سمع أنساً يقول: كان نبيُّ الله ﷺ إذا صلَّى مسح بيده على رأسه، الناجي الوسَّاء، عن أنس. ويقول: «بسم الله الذي لا إله غيره، اللهم أَذْهِب عني الهمَّ والحَزَن<sup>ِ (٣)</sup>.

قلت: مات سنة سبعين ومئة.

٦٥٥٩ ـ خ م د ت س: كثير بن شِنْظِير، عن مجاهد وغيره.

قال أبو زرعة: ليِّن.

وقال أحمد: صالح الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال الفلَّاس: كان يحيى لا يحدّث عنه.

وقال النضر بن شميل المازني: كان كثير بن شِنْظِيرِ منّا، وكان أبو عمرو بن العلاء ابن عمَّنا.

وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى: ثقة .

وروى عباس عنه: ليس بشيء.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

أبو عتاب الدلال، حدثنا ابن أبي عروبة، حدثنا كثير بن شِنْظِير، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أسامة، أنَّ النبيَّ عَيْنَةٍ قال: «إنما الربا في النسيئة».

حفص بن سليمان واو، حدثنا كثير بن شِنْظير، عن ابن سيرين، عن أنس مرفوعاً: «طَلَبُ العلم فريضة». الحديث.

قال ابن عدي: أحاديثُه أرجو أن تكونَ مستقيمة (٤).

٦٥٦٠ \_ كثير بن عبد الله، أبو هاشم الأُبلِّي

قال البخارى: منكر الحديث.

وقال النسائي: كثير أبو هاشم الأُبُلِّي متروك الحديث.

<sup>(1) «</sup>المجروحين» ٢/٣٢٪.

<sup>(</sup>٢) كذا عند المصنف: «من أهل الكوفة»، والذي في «الضعفاء» للدارقطني ١٤٤: بصري. وبه يزول اعتراض المصنف.

<sup>(</sup>٣) (الكامل) لابن عدى ٦/ ٢٠٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٣ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٩١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤ ١٢٤ ـ ١٢٤ .

وقال الدارقطني: ضعيف(١).

وذهب ابن حبان إلى أنَّ هذا وكثير بن سُليم واحد<sup>(٢)</sup>، وليس هذا القول بشيء.

وقال أبو حاتم: كثير بن عبد الله منكر الحديث، شِبْه المتروك(٣).

قلت: روى عنه قُتيبة، وبشر بن الوليد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وخَلْق.

ومات بعد السبعين ومئة، وما أرى رواياته بالمنكرة جدًا.

وقد روى له ابنُ عدي عشرة أحاديث، ثم قال: وفي بعض رواياته ما ليس بمحفوظ<sup>(٤)</sup>.

١٩٦١ ـ د ت ق: كثير بن عبد الله بن عَمْرو ابن عوف بن زيد المُزَني المدني .

عن: أبيه عن جده، وعن محمد بن كعب، ونافع. وقال ابن وعنه: مَعْن، والقَعْنَبي، وإسماعيل بن أبي موضوعة (^). أويس، وخَلْق.

قال ابن معين: ليس بشيء<sup>(ه)</sup>.

وقال الشافعي وأبو داود: ركنٌ من أركان الكذب (٦).

وضرب أحمد على حديثه (٧).

وقال الدارقطني وغيره: متروك.

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال مُطرف بن عبد الله المدني: رأيتُه، وكان كثيرَ الخصومة، لم يكن أحد من أصحابنا يأخذُ عنه.

قال له ابن عمران القاضي: يا كثير، أنتَ رجل بطَّال، تُخاصم فيما لا تعرف، وتَدَّعي ما ليس لك، وما لك بيِّنة؛ فلا تَقْرَبْني إلّا أنْ ترانى تفرَّغْت لأهل البطالة.

وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جدّه نسخة وضوعة (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التاريخ الكبير» ۲۱۸/۷ ، و«الضعفاء» للنسائي ۸۹، و«الضعفاء» للدارقطني ۱۶۶، و«الكامل» 7/ ۲۰۸۰ ، و«تهذيب الكمال» ۲۲/۲۲ .

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» ۲/۳۲٪.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٦/٢٨٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجروحين» ٢/ ٢٢٢ ، و«الضعفاء» للعقيلي ٤/٥ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٧٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤٨/١٣. .

<sup>(</sup>٦) انظر: «المجروحين» ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) أي: في «مسنده» كما جاء في «الضعفاء» للعقيلي ٤/٤ ، و«الكامل» ٢٠٧٨/١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٢/٢٤ ، ومع ذلك فقد جاء له في «المسند» برقم (٢٧٨٥) رواية له عن أبيه، عن جده. وقد اعتذر لذلك الشيخ أحمد شاكر فقال: هذا حق، فإن أحمد لم يخرج شيئاً من مسند عمرو بن عوف جدِّ كثير، وإنما أخرج هذا الإسناد هنا ليذكر الإسناد الذي بعده من حديث ابن عباس مثله...

<sup>(</sup>٨) «الضعفاء» للدارقطني ١٤٤، و «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٤، و «الضعفاء» للنسائي ٨٩، و «الضعفاء» للعقيلي ٤/٤، و «الكامل» ٦/ ٢٠٧٨ ، و «المجروحين» ٢/ ٢٢١.

وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصَّلْحُ جائز بين المسلمين». وصححه (۱)، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.

وقال ابن عدي: عامَّةُ ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن أبي أُويس: سمعت منه سنة ثمان وخمسين ومئة وبعدها (٢).

عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً: ﴿ فَدَ أَلْكَ مَن تَرَكَّ ﴾ قال: (زكاة الفطر».

وبه: «اتقوا زَلَّة العالم وانتظروا فَيْتَتَه»<sup>(٣)</sup>.

ابن عدي، حدثنا بهلول بن إسحاق، ومحمد ابن جعفر الإمام، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، عن أبيه، عن جدّه، قال: غزونا مع رسول الله على أولَ غَزَاةٍ غزاها الأبواء، حتى إذا كنا بالرَّوْحاء نزل بعِرْق الظَّبْيَة (٤) فصلّى، ثم قال: «اسم هذا الجبل رحمت جبل من جبال الجنة، اللهم بارِكْ فيه وبارِكْ لأهله فيه». ثم قال: للرَّوحاء هذه سجاسج (٥) وادٍ من أودية الجنة، لقد صلى في هذا المسجد قبلى سبعون نبيًا، ولقد مرَّ بها

موسى عليه عباءتان قَطَوَانِيّتان على ناقةٍ وَرْقاء في سبعين ألفاً من بني إسرائيل حاجِّينَ البيت، ولا تقوم الساعة حتى يمرَّ بها عيسى عبدُ الله ورسوله حاجًا أو معتمراً».

حدثنا بهلول بإسناده، سمعت رسول الله على يقول: «لا تذهب نفس حتى يكون رابطة من المسلمين يقولان (٢٠). يا علي "، قال: لبيك يا رسول الله، قال: «اعلم أنكم ستقاتلون بني الأصفر أو يقاتلهم مَنْ بَعْدَكم من المؤمنين حتى يفتح الله عليهم قسطنطينية ورُومية بالتسبيح والتكبير، فينهدم حصنها، فيصيبون ما لا عظيماً، حتى إنهم يقتسمون الأترسة، ثم يصرخ صارخ: يا أهل الإسلام، الدجال في بلادكم "... الحديث بطوله.

ابن عدي: حدثنا محمد بن يوسف بن عاصم، حدثنا أحمد بن إسماعيل القرشي، حدثنا عبد الله ابن نافع، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ الله على كان في المسجد فسمع كلاماً من زاوية، فإذا هو بقائل يقول: اللهم أعني على ما ينجيني مما خوَّفتني. فقال النبي على: «ألا تضمَّ إليها أُختها؟» فقال الرجل: اللهم ارزقني شوقَ الصادقين إلى ما شوَّقتَهم إليه، فقال النبي على

<sup>(</sup>١) «الجامع» للترمذي (١٣٥٢)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) «الكامل» ٦/ ٨٧٠٨ و ٢٠٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الظبية: موضع بين مكة والمدينة. انظر: «معجم البلدان» ٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٥) سجاسج: جمع سجسج، وهو الأرض ليست بصلبة ولا سهلة. اهد «النهاية».

<sup>(</sup>٦) كذا في (أ) و(س): يقولان، وعليها علامة الصحة في (أ) إشارة إلى أن الكلمة وقعت للمصنف هكذا، وهي كذلك في «الكامل» ٦/ ٢٠٧٩، وهي محرَّفة عن لفظة: بِبَوْلان، وهو موضع قريب من البصرة. والخبر بنحوه في «مسند» البزار (٣٣٩٠)، و«المعجم الكبير» ١٥/ ١٥ (٩).

لأنس بن مالك: «اذهب إليه يا أنس فقل: يقول ضعيف، قاله الأزدي والعُقيلي<sup>(٣)</sup>. لك رسولُ الله: استَغْفِر لي». فبلَّغه، فقال الرجل: يا أنس، أنتَ رسولُ رسولِ الله إليَّ؟ فرجع يُعرف، تفرّد عنه الحارث بن يزيد الحضرمي (٤). فَاسْتَثْبَتَه، فقال رسول الله عليه : قل له: نعم، فقال له: اذهب، فقل لرسول الله على: فضَّلك على الأنبياء مثل ما فضل به رمضان على الشهور، وفَضَّل أمتك على الأمم مثل ما فضّل به يوم ابن حِراش. الجمعة على سائر الأيام» فذهبوا ينظرون، فإذا هو الخضر عليه السلام (١).

> ٢٥٦٢ ـ كثير بن عبد الله اليَشْكُري، عن أبو سعيد الأشجّ، مجهول (^). الحسن بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، وعنه مسلم بن إبراهيم.

> > قال العُقيلي: لا يصحُّ إسناده.

مسلم، عنه، عن الحسن، عن أبيه مرفوعاً: «ثلاثة في ظل العرش: القرآن، والرَّحِم، و الأمانة»<sup>(٢)</sup>.

٦٥٦٣ ـ كثير بن عبد الرحمن العامري، وهو كثير بن أبي كثير، عن عطاء، وهو كثير المؤذِّن،

٦٥٦٤ ـ د: كثير بن قُليب، مصري، لا ٦٥٦٥ ـ ق: كثير بن قيس، تابعي<sup>(ه)</sup>.

تقدَّم في الدال تضعيفُ الدارقُطني له (٦).

۲۰۲٦ - كثير بن [أبي](٧) كثير، عن ربعي

ضعَّفه أبو زكريا يحيى بن معين، وقَوَّاه أبو حاتم. ٦٥٦٧ ـ كثير بن محمد العِجْلي، حدَّث عنه

٦٥٦٨ ـ كثير بن مروان، أبو محمد الفِهْري المقدسي.

ضعَّفوه، يروي عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، وغيره.

> وقال يحيى والدارقُطني: ضعيف. وقال يحيى مرة: كذَّاب.

وقال الفَسَوي: ليس حديثه بشيء<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الأحاديث الثلاث ابن عدى في «الكامل» ٦/ ٢٠٧٩ ، و٢٠٨١ .

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» للعقيلي ٤/ ٥ . وذكر أن لفظ «القرآن» غير محفوظ، وأن الرواية في الرحم والأمانة من غير هذا الوجه بأسانيد جياد بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء» للعقيلي ٤/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۱٤٦/۲٤ \_ ۱٤٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ١٤٩/٢٤ ، وقال المزي: ويقال: قيس بن كثير.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ترجمة «داود بن جَمِيل» الراوي عنه. انظر (٢٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) ما بين حاصرتين زيادة من «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٦ ، و"تهذيب الكمال؛ ٢٤/ ١٥٥ ، وقد ذكره المزي تمييزاً.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» // ۱۵۷.

<sup>(</sup>٩) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٧/٤ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٧ ، و«المجروحين» ٢/ ٢٢٥ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٨٩ ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٤٤ ، و«المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٥٠ .

أبو جعفر النُّفَيْلي: حدثنا كثير بن مروان المقدسي، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن عقبة بن وَسّاج، عن عمران بن حُصين مرفوعاً : «كفي بالمرء إثماً أن يُشارَ إليه بالأصابع». قالوا: يا رسول الله، وإن كان خيراً! قال: «وإن كان خيراً، فهي مزلَّة إلَّا من رحم الله، وإن كان شرًّا فهو شر» (١).

وقد روى عن كثير: الحسنُ بن عرفة، ومحمد بن الصباح، وروى عن ولده محمد بن كثير: أبو القاسم البَغُوي.

٦٥٦٩ ـ كثير بن مَعْبد القيسى، لا يكاد يُعرف، ضَعَّفه الأزدى (٢).

۲۵۷۰ ـ کثير بن يحيى بن کثير، صاحب البصري، شيعي.

نهى عباس العنبري الناسَ عن الأُخْذِ عنه.

وقال الأزدى: عنده مناكير(٣)، ثم ساق له عن أبى عَوَانة عن خالد الحذَّاء، عن عبد يقول: وَلِيَ أبو بكر رضي وكنتُ أحقَّ الناسِ بالخلافة.

قلت: هذا موضوع على أبي عَوَانة، ولم أعرف مَنْ حدَّث به عن كثير.

مكرر ٢٥٤٩ ـ كثير النوَّاء، من ضعفاء الشبعة، مَرّ.

۲۵۷۱ د ت س: كثير<sup>(۱)</sup>، مولى عبد الرحمن بن سمرة.

> قال ابن حزم: مجهول. ونقل بعضُهم أنَّ العِجْلي وثَّقه (٥). وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٦)</sup>.

## [من اسمه کُدیر]

٦٥٧٢ ـ كُدَيْر الضَّبي، شيخ لأبي إسحاق. وهِمَ من عدَّه صحابياً.

قَوَّاه أبو حاتم، وضعفه البخاري والنسائي (٧)، وكان من غُلَاة الشيعة.

سفيان وشعبة \_ واللفظُ له \_ عن أبي إسحاق، سمعت كُديراً الضَّبي يقول (٨): جاء رجلٌ إلى الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، سمعت عليًّا رسولِ الله عليه فقال: أخبرني بعمل يُدْخلني الجنة. قال: «قُل العدلَ، وأَعْطِ الفضلَ» قال: لا أطيق، قال: «فأُطْعِم الطعام، وأَفْشِ السلامَ»،

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تعجيل المنفعة» ١٤٨/٢ ، وفي «الجرح والتعديل» ١٥٨/٧ ، قال أبو حاتم: محله الصدق وكان يتشيع، وقال أبو زرعة: صدوق.

<sup>(</sup>٤) وهو كثير بن أبي كثير البصري، انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «الأحكام الوسطى» لعبد الحق ٣/ ١٩٦ وبيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٩٠ ، والثقات للعجلي ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦)

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٤٢ ، و«الضعفاء» للبخاري ١٠١ ، و«الجرح والتعديل» ٧/ ١٧٤ ، و«الضعفاء» للنسائي ٨٩ .

<sup>(</sup>٨) ضبب فوقها في (أ) إشارة إلى إرساله.

قال: لا أطيق ذلك، قال: «هلْ لك من إبل؛ انظُرْ بعيرًا وسِقاء، ثم انظر أَهْلَ بيت لا يشربون الماء إلّا غِبًّا فاسْقِهم، فإنه لعله لا يَنفُق بعيرك ولا يَتخرّق سقاؤك حتى تَجِبَ لك الجنة»(١).

يَعْلَى بن عُبيد، حدثنا أبو حيّان التيمي، عن يزيد بن حيّان، عن كُدَير الضبي، عن علي، قال: "إنَّ من ورائكم أموراً متماحلة رُدُحاً، وبلاءً مُكْلِحاً مُبْلحاً» (٢).

جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، قال: دخلت على كُدير الضبي أعودُه، فقالت لي امرأته: ادْنُ منه، فإنه يصلّي، فسمعته يقول في الصلاة: سلام على النبي والوَصيِّ، فقلت: لا والله لا يراني الله عائداً إليك (٣).

## [من اسمه کُرْدوس، کُرْز]

70٧٣ ـ [كُرْدُوس بن قيس، قاضِ بالكوفة، له حديث في «سنن البيهقي» في القضاء، رواه عنه عبد الملك بن ميسرة، لا يُعرف](٤).

٦٥٧٤ ـ كُرْز التيمي، عن علي في عيادة المريض، تفرَّد عنه الحسن بن قيس (٥).

[من اسمه کُریب، وکُرید، وکُریم]

· من أشياخ بن الطَّيب ، من أشياخ بقيِّة ، مجهول.

۲۵۷۹ - گُرَیْد بن رواحة، عن شعبة، وغیره، بصري.

روى عنه حسان بن إبراهيم، وعبد الغفار بن عبد الله الموصلي، له مناكير.

قال ابن عدي: أنبأنا أبو يعلى، حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا كُريد بن رواحة، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، قال: كان ابن عباس يَحْدُر سورة البقرة وهو جُنب، ويقول: القرآن في جَوْفي (٧).

70۷۷ ـ كُرَيْم، عن الحارث الأعور، ما حدَّث عنه سوى أبي إسحاق، قاله ابن عدي، وسماه: كريم بن الحارث (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٠٩٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١٤/٤ . وقوله: متماحلة ردحاً: أي فتناً متطاولة ثقيلة. وقوله: مكلحاً مبلحاً: الكلوح: العبوس، والبلح: الانقطاع من الإعياء، والمعنى: أي يكلح الناس لشدته ومعيياً. انظر «النهاية» (بلح، ردح، كلح، محل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١٤/٤.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة لم ترد في (س)، ولا في «لسان الميزان»، وجاءت في هامش (أ) بخط مغاير عن خط المصنف. وانظر «سنن البيهقي» ١٠/ ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ١٧١ ــ ١٧٢ ، وقد أخرج له النسائي في «مسند علي». وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة.

<sup>(</sup>٦) في (س) و«الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٨ ، و«التاريخ الكبير» ٧/ ٣٣ : كريب الطيب ، والمثبت من (أ)، و«الديوان» ٢/ ٢٦٠ ، و«الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٧) «الكامل» ٦/ ٢٠٩٩ ، وقال: أحاديثه غرائب وأفرادات.

<sup>(</sup>A) «الكامل» ٦/ ٢١٠٠ ، ونقل عن البخاري قوله: لا يصح. وقال ابن عدي: غير معروف.

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن كُريم، عن الحارث، عن على، في الصائم يأكل ناسياً، قال: طُعْمة أطعمَها الله إياه (١).

#### [من اسمه کعب]

٦٥٧٨ \_ كعب بن ذُهْل الإيادي، لا يعرف. له عن أبي الدرداء، وعنه تمام بن نَجِيح أحد الضعفاء<sup>(٢)</sup>.

٢٥٧٩ - كعب بن عَمْرو البَلْخي، عن إسماعيل الصفّار، روى عنه أبيّ النَّرْسي في «مشيخته».

قال أبو بكر الخطيب: كان غير ثقة<sup>(٣)</sup>.

٦٥٨٠ ـ ت ق: كعب، عن أبي هريرة، هو أبو عامر، شيخ مَديني مجهول، تفرّد عنه ليث بن أبي سُلَيم<sup>(٤)</sup>.

الأموي، تفرَّد عنه نُبَيْه بن وهب<sup>(ه)</sup>.

٢٥٨٢ - كعب، أبو المُعلّى، شيخٌ لحرمى ابن عمارة، مجهول(٦).

#### [من اسمه كلثوم]

٦٥٨٣ \_ كلثوم بن الأقمر الوَادعي، عن زِرّ. قال ابن المديني: مجهول.

٦٥٨٤ ـ م س: كلثوم بن جَبْر، عن سعيد ابن جُبير.

> قال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه أحمد وابن معين (٧).

سمع أيضاً من أبي الطُّفَيل، وعنه ولدهُ ربيعة، والحمّادان، وعبد الوارث.

الحاكم في «مستدركه»: حدثنا الأصم، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن كلثوم بن جَبْر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن النبي على الله عنه الله الميثاق من ظهر آدم، فأخرج من صلبه ذريةً نَثَرهُمْ بين يديه كَالذَّرِّ، ثم كلَّمهم، فقال: ﴿ أَلَسُّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَنَّ ١٥٨١ ـ كعب، عن مولاه سعيد بن العاص شَهِدَنَّا أَن تَقُولُوا ﴾ [الأعراف: ١٧٢ ـ ١٧٣]».

وساق الحاكم نحوَه من مسند عمر مرفوعاً (٨). ٦٥٨٥ ـ ق: كلثوم بن جَوْشَن، عن أيوب وثابت البُنَاني.

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١١/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الثقات» ٥/ ٣٣٥ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد» ٤٩٣/١٢ ، ونقل الخطيب عن ابن أبي الفوارس قال: كان سيئ الحال في الحديث. وعن العتيقي قال: فيه تساهل في الحديث. ومات سنة ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذيب الكمال» ٢٤/ ١٩٩ ، وقد رمز له (فق). وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٦)

<sup>(</sup>V) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٤ ، و «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٠٠ . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٨) أخرجهما الحاكم ٧٧/١.

وثَّقه البخاري.

وقال ابن معين: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: ضعيف.

وقال أبو داود: منكر الحديث.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحلُّ الاحتجاجُ به (۱).

كثير بن هشام (ق)، حدثنا كلثوم بن جَوْشَن، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة»(٢).

لم يذكر ابنُ حبان له سواه، وهو حديثٌ جيّدُ الإسنادِ، صحيح المعنى، ولا يلزم من المعيّة أن يكون في درجتهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ النّهَ وَالرّسُولَ ﴾ الآية [النساء: ٦٨].

۱۹۸۲ کلثوم بن زیاد، قاضی دمشق، عن یحیی بن أبی کثیر  $^{(v)}$ . سُلَیمان بن حبیب، ضعَّفه النسائی  $^{(r)}$ .

٦٥٨٧ ـ كلثوم بن محمد بن أبي سِدْرة، حدَّث عنه إسحاق بن راهويه.

قال أبو حاتم: يتكلمون فيه.

وقال ابن عدي: كلثوم حلبي، يحدِّثُ عن عطاء الخراساني بمراسيل وغيره مما لا يتابع عليه، حدَّث عنه يعقوب بن كَعْب، وإسحاق الحَنْظلي، وأبو همام. ثم ساق له أحاديثَ مقاربة الحال<sup>(3)</sup>.

٦٥٨٨ ـ كلثوم بن مَرْثَد الكوفي .

ذكره ابنُ أبي حاتم وبَيّض، مجهول (٥).

## [من اسمه كِلاب، وكُليب]

٦٥٨٩ ـ س: كِلَاب بن تَلِيد، عن سعيد بن المسيّب، لا يكاد يُعرف، وقد وُثّق، تفرّد عنه عبدُ الله بن مسلم (٦).

۲۰۹۰ ـ س: كِلاب بن علي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، لا يُعرف، انفرد عنه يحيى بن أبي كثير (٧).

**1091 ـ كلاب بن علي العامري، حدَّث عنه** منصور بن المعتمر، مجهول <sup>(۸)</sup>.
قلت: أُراه الأوَّل <sup>(۹)</sup>.

- (۱) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٤ ، و«سؤالات الآجري» ٢/ ١٢٩ ، و«المجروحين» ٢/ ٢٣٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٠٢/٢٤ .
  - (٢) «سنن ابن ماجه» (٢١٣٩)، و«المجروحين» ٢/ ٢٣٠ \_ ٢٣١ .
- (٣) انظر: «الضعفاء» للنسائي ص٩٠ ، و«تاريخ مدينة دمشق» ٥٩/ ٤٤٢ ، وقال ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٩٣ : ليس له إلا اليسير من الحديث.
  - (٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٤ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٩٢ . وعبارة أبي حاتم: كان جندياً بخراسان، لا يصح حديثه.
    - (٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٤ \_ ١٦٥ .
    - (٦) انظر: «الثقات» لابن حبان ٥/ ٣٣٨ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤/ ٣٣٥ \_ ٢٣٦ .
    - (V) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٣٦/٢٤ ـ ٢٣٧ ، وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول.
    - (٨) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٣٧ ، وقد ذكره المزي تمييزاً، وقال الحافظ: مجهول.
  - (٩) قلت: وقد فرَّق بينهما البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٣٥ و ٢٣٦ ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧١.

۱۹۹۲ ـ د: گلیب بن ذُهْل، مصري، عن عُنید بن جَبْر، وعنه یزید بن أبي حبیب فقط (۱).

٣٠٩٣ ـ خ د ت: كُليب بن وائل البكري، عن ابن عمر، مشهور.

وثَّقه يحيى بن معين، وغيره، وضَعّفه أبو حاتم (۲).

بقي حتى لَقيَه جعفر بن عَوْن.

٦٥٩٤ ـ كليب، أبو وائل، نكِرة لا يُعرف.

روى قريش بن أنس، عن كُليب هذا: أنَّه رأى بالهندِ وَرْداً؛ في الوردة مكتوب ببياض: محمد رسول الله.

## [من اسمه کُمیل، وکِنانة]

قال ابن حبان: كان من المُفرِطين في عليٌ، ممن يروي عنه المعضلات، منكر الحديث جدًّا، تُتَّقى روايته، ولا يحتج به (۲۳).

ووثَّقه ابنُ سعد (٤)، وابن معين .

**٦٥٩٦ ـ كِنانة بن جَبَلة**، عن إبراهيم بن طَهْمان.

قال أبو حاتم: محلَّه الصدق. وكذَّبه ابنُ معين.

وقال السعدي: ضعيف جدًا(٦).

۲۰۹۷ ـ د ق: كنانة بن العباس بن مِرِدَاس السُّلَمي، عن أبيه في ذِكْر يوم عرفة .
قال البخاري: لم يصح حديثه (۷).

قلت: رواه أبو الوليد الطيالسي، عن عبد القاهر بن السَّري، حدثني ابنٌ لكنانة عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيّ ﷺ دعا عشيةَ عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة؛ فأجابه: إني قد فعلتُ إلا ظلم بعضِهم بعضاً.. الحديث (٨).

## [من اسمه كَهْمَس]

٦٥٩٨ ـع: كَهْمَس بن الحسن التميمي البصري، العَبْد الصالح الثقة.

يروي عن: أبي الطُّفيل، ويزيد بن الشِّخِير، وطائفة. وعنه: يحيى القطان، والمُقْرئ، وعدَّة. قال أحمد: ثقة وزيادة (٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢١٠ . وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٧ ، و «تهذيب الكمال» ٢٤ / ٢١٤ \_ ٢١٥ . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» ٢/ ٢٢١ ، وذكره في «الثقات» أيضاً ٥/ ٣٤١ !

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن سعد في «الطبقات» ٦/ ١٧٩ ، وقال: كان شريفاً، لكن في «تهذيب الكمال» ٢١٩/٢٤ عن ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٩ ـ ١٧٠ ، و«أحوال الرجال» ٢٠٤ ، و«الكامل» ٦/ ٢٠٩٤ ـ ٢٠٩٥.

<sup>(</sup>V) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ١٠/٤.

<sup>(</sup>٨) أخرجه العقيلي ٤/ ١٠ ، وابن ماجه (٣٠١٣). وأخرج بعضه أبو داود (٥٢٣٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧٠ \_ ١٧١ ، و «تهذيب الكمال» ٢٤ / ٢٣٣ .

وروي عنه أنه كان يصلّي في اليوم والليلة البخاري في كتاب «الضعفاء»(٣). ألف ركعة.

> ويقال: سقط منه دينار(١) ففتش عليه فوجده فلم يأخذه، وقال: لعله غيره.

> > وكان يعمل في الجصِّ.

وقال يحيى بن كثير البصري: اشترى كَهْمَس دقيقاً بدرهم، فأكل منه؛ فلما طال عليه كالَّهُ فإذا هو كما وضعه.

وقال أبو حاتم: لا بأس به<sup>(٢)</sup>.

وقال الأزدي: قال ابن معين: ضعيف. كذا نقله أبو العباس النباتي ولم يُسنده الأزدي عن يحيى؛ فلا عبرةً بالقول المنقطع، لا سيما وأحمد يقول في كهمس: ثقة وزيادة.

وقال عثمان بن دحية: ضعيف، روى مناكير. وهذا أخذه ابن دحية من المعدن الذي نقل منه النباتي.

وقد مات سنة تسع وأربعين ومئة.

٦٥٩٩ ـ خ مقروناً: كَهْمَس بن المِنْهال، عن سعيد بن أبي عَرُوبة.

اتُّهم بالقَدَر، وله حديث منكر أدخله مِنْ أجله

وقال أبو حاتم: محلّه الصدق<sup>(٤)</sup>.

والحديثُ عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: نهى النبئُ ﷺ عن بَيْع السِّنين (٥).

#### [من اسمه کوثر]

٦٦٠٠ ـ كَوْثر بن حَكيم، عن عطاء ومكحول؛ وهو كوفيٌ نزل حلب.

حدَّث عنه مبشِّر بن إسماعيل، وأبو نصر التمَّار. قال أبو زُرعة: ضعيف.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أحمد بن حنبل: أحاديثُه بواطيل ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك<sup>(٦)</sup>.

قال ابن عدي: سمعتُ أبا الميمون أحمد بن محمد بن ميمون بن إبراهيم بن كوثر بن حكيم ابن أبان بن عبد الله بن العباس الهَمْداني الحلبي بحلب. هكذا نَسَب لي: جدَّ جدِّه كوثر، وكنَّاه أبا مَخْلد(٧).

وقال أحمد: أحاديثُه بواطيل، سمع منه هُشيم (٨).

<sup>(</sup>١) في (س): منة دينار. والمثبت من (أ) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الصغير» ٩٧.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٧/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٧٦، و «الضعفاء» للعقيلي ٤/ ١٢ ، و «الكامل» ٦/ ٢٠٩٦ ، و «الضعفاء» للدارقطني (١٤٥)، و«تاريخ مدينة دمشق» ٩٥/ ٥٠١ وما بعدها. وقد نقل ابن عدي عن البخاري قوله: منكر الحديث. وعن النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا أعلم له حديثاً مستقيماً.

<sup>(</sup>۷) «الكامل» ۲/۲۷.

<sup>(</sup>A) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ١٢/٤.

أبو نصر التمّار، حدثنا كوثر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ أبا بكر بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام، فمشى معهم نحوًا من ميلين، فقيل عُمر، عن يزيد بن بلال ـ وكان من أصحاب له: يا خليفة رسول الله، لو ركبت؟ قال: لا، إنى سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من اغْبَرَّتْ قدماه في سبيل الله حرَّمهُما الله على النار».

> هُشيم، عن كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عُمر، عن أبى بكر: سألتُ رسولَ الله على: ما النَّجاة من هذا الأمر؟ قال: «شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنى رسول الله»<sup>(١)</sup>.

إبراهيم بن خُرزاذ، حدثنا سعيد بن هُشيم، عيناه... الحديث (٥). عن أبيه، عن كوثر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم القيامة أول يوم نظرَتْ فيه عينٌ إلى الله عز وجل<sup>(٢)</sup>.

#### [من اسمه کیسان]

٦٦٠١ - كَيْسان، أبو عُمر - وقيل: أبو عَمْرو ـ القصّار، عن يزيد بن بلال.

ضعَّفه يحيى بن معين.

وقال عبدُ الله بن أحمد: سألتُ أبى عن

كيسان أبي عُمر، فقال: ضعيف الحديث (٣).

وقال الحكم بن مروان: حدثنا كيسان أبو على \_ قال: رأيتُ راية على ظلى حمراء، مكتوب فيها: محمد رسول الله ﷺ (٤).

قلت: رُوَى عنه محمد بن ربيعة ، وعبد الصمد بن النعمان، وعُبيدالله بن موسى، فيه نظر.

وقد روى أيضاً عن مولاه يزيد بن بلال، سمع علياً يقول: أوصى رسولُ الله ﷺ ألَّا يغسُّله غيري، فإنَّه لا يرى أحدُّ عورتي إلا طمست

هذا منكر جداً.

روى عبد الصمد بن النعمان: حدثناً كيسان أبو عمر، عن يزيد بن بلال، عن خبّاب، عن النبى عَيْدُ، «إذا صُمْتُم فاسْتَاكُوا بالغداةِ ولا تستاكُوا بالعشيِّ؛ فإنَّ الصائم إذا يبست شفتاه کان له نور بین عینیه یوم القیامة»(٦).

٦٦٠٢ ـ كَيْسَان، أبو بكر، عن ابن سيرين. قال أبو الفتح الأزدي: ضعيف(١)(٨).

<sup>(</sup>١) أخرجهما ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٨٧ . وقال : وعامة ما يرويه غير محفوظة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (١٧٥) عن إبراهيم بن خرزاذ، به.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٦٦ ، و«الضعفاء» ٤/ ١٣ ، و«الكامل» ٦/ ٢١٠٠ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤٣/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٣٧٣)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٩٦)، والبيهقي في «السنن» ٤/ ٢٧٤. وقال الدارقطني: كيسان أبو عمرو ليس بالقوي، ومن بينه وبين على غير معروف.

<sup>(</sup>V) انظر «الضعفاء» لابن الجوزي ٣/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٨) جاء في هامش (أ) ما نصه: رجال حرف الكاف في «الكامل» سبعة عشر، وهنا خمسة وخمسون. اهـ

# حرف اللام

## [من اسمه لُقْمان، لَقِيط]

٦٦٠٣ ـ د س: لقمان بن عامر، صاحب أبي أمامة الباهلي، صدوق.

قال أبو حاتم: يكتب حديثه (١).

370٤ ـ لَقِيط، عن أبي بُردة في صوم الصَّيف، تُكلِّم فيه ولم يُترك (٢).

معربي، أخباريٌ حاطبُ ليل. يتشيَّع مثل لوط والشَّرقي، غَمزَهم ليل. يتشيَّع مثل لوط والشَّرقي، غَمزَهم الجاحظُ، ثم قال: فمن أراد الأخبار فليأخذها عن مِثْل قتادة، وأبي عمرو بن العلاء، وابن جُعدُبة، ويونس بن حبيب، وأبي عبيدة، ومسلمة ابن محارب، وأبي عاصم النبيل، وأبي عمر الضرير، وخلاد بن يزيد، ومحمد بن حفص بن

عائشة الأكبر، وعبيد الله بن محمد وهو ابن عائشة الأصغر، وعن أبي اليقظان، وسحيم بن قادم، فإنهم مأمونون (٣) (٤).

### [من اسمه لِمازة، ولَهيعة]

٦٦٠٦ ـ د ت ق: لِمَازة بن زَبَّار، أبو لَبيد، بصري حَضَر وَقْعَةَ الجمل، وكان ناصبياً، ينالُ من على رَبِيْهِم، ويمدح يزيد (٥).

77. - ق: لَهِيعة بن عُقبة، والد عبد الله. تكلَّم فيه الأزدي، وقوَّاه ابن حبان (٦).

#### [من اسمه لوذان، لوط]

٦٦٠٨ ـ لَوْذَان بن سليمان، شيخٌ لبقية. قال ابن عدي: مجهول، وما رواه لا يُتابع عليه. وسرد له ثلاثة أحاديث (٧).

- (١) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٨٢ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤٦/٢٤ ـ ٢٤٧ . وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق.
- (٢) قال الحافظ في «اللسان» ٦/ ٤٣٠ : ولم أر من تكلم فيه سوى الأزدي، فإنه ذكره في «الضعفاء»، وقال: لا يصح حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ٣٦٢].
- (٣) هذه الترجمة لم ترد في (س) ولا في «لسان الميزان»، وجاءت في هامش (أ) بخط المصنف.
  وقد قال محقق «لسان الميزان» ٦/ ٤٣٠ : عبارتها تشعر بأنها مدخلة على «الميزان» وليست من الذهبي اهـ . وقد
  وقع في مطبوع «الميزان» تصحيف وتحريف عجيب، فأشكل الأمر عليه.
  - (٤) انظر: «رسائل الجاحظ» ٢/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ (كتاب البغال)، و«معجم الأدباء» ٢/ ٢٨١.
- (٥) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٥٠ \_ ٢٥٢ ، وقد نقل المزي عن ابن سعد: أنه كان ثقة، وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق ناصبي. اه. وقال المصنف في «الكاشف» ٢/ ١٥١ : فيه نصب وثق.
- (٦) «الثقات» لابن حبان ٧/ ٣٦٢ ، وانظر: «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٨١ ، وفيه نقل عن ابن القطان ـ كما في «بيان الوهم» ٣/ ٤٨٤ ـ مجهول الحال. وقال الحافظ في «التقريب»: مستور.
  - (V) «الكامل» ٦/٩٠١ .

٦٦٠٩ ـ لوط بن يحيى، أبو مِخْنَف، أخبارى تالف، لا يُوثق به.

تَرَكه أبو حاتم وغيرُه.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال مرة: ليس بشيء<sup>(١)</sup>.

وقال ابن عدي: شاعي (٢) مُحترق، صاحب أخبارهم.

قلت: روى عن الصَّقْعَب بن زهير، وجابر الجُعْفي، ومجالد. روى عنه: المدائني، وعبد الرحمن بن مَغْراء، ومات قبل السبعين ومئة.

#### [من اسمه ليث]

٦٦١٠ ـ ليث بن أنس، عن ابن سيرين،
 مجهول، وقيل: كان قدريًّا صُفْريًّا (٣)، فالله
 أعلم.

1711 ـ ليث بن حمّاد الإصْطَخري، عن أبي يوسف القاضي، ضعّفه الدارقطني<sup>(٤)</sup>.

7717 ـ ليث بن داود القيسي، عن مبارك ابن فَضَالة، أتى بخبرٍ منكر جداً في «معجم ابن الأعرابي» (٥).

٦٦١٣ ـ ليث بن سالم، عن هشام بن عُروة،
 لا يُعْرف، روى عنه عُبيد بن واقد خبراً منكراً (١٠).
 ٦٦١٤ ـ ٤ م مقروناً: الليث بن أبى سُلَيم

١٦٦٤ ـ ٤ م مقرونا: الليث بن أبي سليم
 الكوفي اللَّيثي، أحد العلماء.

قال أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدَّث عنه الناسُ.

وقال يحيى والنسائي: ضعيف.

وقال ابن معين أيضاً: لا بأس به.

وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره (٧).

وقال الدارقطني: كان صاحبَ سُنَّة، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حُسْب (^).

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٨٢ ، و«الضعفاء» للدارقطني ١٤٦، و«الضعفاء» للعقيلي ١٨/٤ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) و(س)، و«لسان الميزان» ٦/ ٤٣١ ، و«الكامل» لابن عدي ٦/ ٢١١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٨٠ ، و«الضعفاء» للعقيلي ١٧/٤ ، و«الكامل» ٢/٠٨٠ . والصُّفرية طائفة من الخوارج. انظر «لسان الميزان» ٦/ ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (٢٠١٩).

<sup>(</sup>٥) «معجم ابن الأعرابي» (٢٤٥٧) عنه، عن مبارك، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: خرجت يوماً فإذا أنا برسول الله ﷺ قائم، فقال لي: يا عمران، فاطمة مريضة، فهل لك أن تعودها؟... فذكره بطوله. وانظر ترجمة ليث بن داود في «تاريخ بغداد» ١٤/١٣، وقد قال الخطيب: أحاديثه مستقيمة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢١٠٨/٦ من طريقه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «من وجد من هذا الوسواس شيئاً، فليقل: آمنا بالله».

<sup>(</sup>٧) انظر: «الكامل» ٦/ ٢١٠٥ ، و«الضعفاء» للنسائي ٩٠ ، و «المجروحين» ٢/ ٢٣١ ، و«تهذيب الكمال» ٢٤ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>A) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۸۷/۲٤.

وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم.

قال أبو بكر بن عيّاش: كان ليث من أكثر الناس صلاةً وصياماً، وإذا وقع على شيء لم يردّه(١).

وقال ابن شَوْذَب، عن ليث، قال: أدركتُ الشيعةَ الأولى بالكوفة، وما يفضّلون على أبي بكر وعمر أحداً.

قلت: حدث عنه شعبة، وابن عُليّة، وأبو معاوية، والناس.

وقال ابن إدريس: ما جلستُ إلى ليث إلا سمعتُ منه مالم أسمع منه.

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي، قال: ما رأيتُ يحيى بن سعيد أسوأ رأياً في أحدٍ منه في ليث، ومحمد بن إسحاق، وهمّام، لا يستطيع أحد أنْ يراجعَه فيهم.

وقال ابن معين: ليثٌ أضعف من عطاء بن السائب<sup>(۲)</sup>.

وقال مؤمّل بن الفضل: سألتُ عيسى بن يونس عن ليث بن أبي سُليم، فقال: قد رأيتُه وكان قد اختلط، وكنتُ ربما مررت به ارتفاعَ النهار، وهو على المنارة يؤذّن.

عبد الوارث، عن ليث، عن مجاهد وعطاء، عن أبي هريرة في الذي وقع على أهله في رمضان؛ قال له النبي ﷺ: «أَعْتِقْ رقبة»، قال:

لا أجد، قال: «أَهْدِ بدَنَة»، قال: لا أجد. فذِكْرُ البدَنَة منكر.

أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر، أَتت امرأةٌ فقالت: يا رسول الله؛ ما حقُّ الزوج على زوجته؟ قال: "لا تمنعه نفسها، ولو كانت على ظَهْر قَتَب، ولا تصوم إلّا بإذنه إلا الفريضة؛ فإنْ فعلتْ لم يقبل منها». قالت: يا رسول الله، وما حقُّ الزوج على زوجته؟ قال: "لا تَصَدَّقُ بشيء من بيته إلا بإذنه، فإنْ فعلتْ كان له الأجر وعليها الوزْر؛ ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإنْ فعلت لعَنتُها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تموت أو تتوب». قالت: يا نبيَّ الله، وإنْ كان لها ظالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً؟ قال: لا يملك على أحد بعد هذا ما عشتُ.

ورواه جرير، عن ليث، عن عطاء نفسه.

أبو حفص الأبّار، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «لا يركب البحرَ إلا حاجٌ أو معتمر أو غازٍ» "

الطبراني: حدثنا محمد بن معاذ الحلبي، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا همام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، لا أعلمه إلا عن النبي عليه، قال: «مَنْ قال: أنا عالم، فهو جاهل».

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكامل» 7/٦٠٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الضعفاء» للعقيلي ٤/١٥ و١٦ و١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف في «المجروحين» ٢/ ٢٣٢ \_ ٢٣٣ .

إلا بهذا الإسناد<sup>(١)</sup>.

معتمر بن سليمان، عن ليث، عن سعيد بن عامر، عن عبدالله بن عمرو، قال لي رسول الله ﷺ: «إن في أمتى نيّفاً وسبعين داعياً إلى النار، ولو شئتُ أنبأتكم بأسمائهم وأسماء يوم الحساب (٣). آبائهم». رواه ثلاثة عنه.

> عمار بن محمد، عن ليث بن أبي سُليم، قال: كان باليمن ماءٌ يقال له: زُعاق، من شرب منه مات، فلما بُعث النبيُّ عَلَيْة وجَّه إليه: «أيها الماء أسلم فقد أسلم الناس» فكان بعد ذلك من شرب منه حُمّ ولا يموت. ورواه الحسن بن عرفة عنه.

> موسى بن أعين، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من وُلد له ثلاثة أولاد لم يسمِّ أحدهم محمداً فقد جهل».

أبو حفص الأبّار، عن ليث، عن عبد الله بن رسول الله ﷺ قال: "خيارُكم ألينُكم مناكب ثلاثين حديثاً. وأكرمُكم للنساء».

> الحسن بن صالح، عن ليث وجابر، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «من كان له إمامٌ فقراءتُه له قراءة».

غُنْدر، عن شعبة، عن ليث، سمع طاوساً عن

تُعَسِّروا، وإذا غضب أحدكم فَلْيَسْكُت،(٢).

عبد الوارث، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لو أنَّ رجلاً صام لله يوماً تطوّعاً ثم أُعطى مِلْء الأرض ذهباً لم يَستوف ثوابه دون

قيل: مات ليث سنة ثلاث وأربعين ومئة<sup>(٤)</sup>.

٦٦١٥ ـ ع (صح): الليث بن سَعْد الفَهْمي، أبو الحارث<sup>(ه)</sup>.

أحد الأعلام والأئمة الأثبات، ثقة حجة بلا نزاع.

وقال يحيى بن معين: كان يتساهل في الشيوخ والسماع، وكان من أهل المعرفة.

وذكر أبو الوليد الطيالسي: أنَّ رواية الليث عن بُكير بن الأشَجِّ مناولة. قال عبد الله بن أحمد: ذكرتُ هذا لأبى فأنكره، وقال: الليث يقول: حدثني بكير؛ قد سمع من بكير نحو

قلت: لولا أنَّ النباتي ذكر الليثَ في «تذييله» على «الكامل» لما ذكرتُه لأنه ما هو بدون مالك ولا سفيان، وما تساهل فيه الليث فهو دليلٌ على الجواز لأنه قدوة.

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ۱۱/ (٥٤٣)، و«الأوسط» (٧٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الأحاديث الخمسة ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٥٥ وما بعدها.

٦٦١٦ ـ الليث بن سعد النَّصيبي .

أنبأنا الفخر على، أخبرنا ابن طَبَرْزد، أخبرنا على بن طراد، أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، حدثنا حمزة الحافظ، سمعت جعفر بن الفضل الوزير بمصر يقول: لم أُحدِّث عن الليث بن ابن عُمر العُمري. سعد النَّصيبي، لأنه ضعيف<sup>(١)</sup>.

٦٦١٧ ـ ليث بن عَمْرو بن سام .

قال النسائي: ضعيف.

٦٦١٨ ـ ليث بن محمد المُوَقَّري .

٦٦١٩ ـ وليث بن أبي مريم.

قال النسائي: متروكان.

٦٦٢٠ ـ ليث بن أبي المُسَاور، عن عبد الله

ضعَّفه الأزدي<sup>(٢) (٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الترجمة في (س) ولا السان الميزان، وهي مثبتة من (أ).

<sup>(</sup>٢) التراجم الأربعة في الضعفاء الابن الجوزي ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (أ): رجال اللام في «الكامل» خمسة رجال، وفي كتابي هنا ستة عشر رجلاً. اهـ قلت: وبذلك يكون المصنف قد كتب هذه العبارة احتساب ما ألحقه من ترجمة كلِّ من لقيط المحاربي، والليث بن سعد النصيبي.